# لِسَان العرب

للإِمَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِ حَبِ اللّهِ مِن مَحِبَّد بْن مَكْرِمِ اللّهِ مَا اللّهِ مِن مُحَبِّد بْن مَكرم ابْن منظورالافریقی المضری

المحتلىالتيادس

رار صادر بیروت



#### حرف السين المهبلة

أصاد والسبن والزاي أسكية لأن مبدأها من أسكة اللسان ، وهذه الثلاثة اللسان ، وهي مستدق طرف اللسان ، وهذه الثلاثة في حيز واحد ، والسبن من الحروف المهموسة، ومحرج السبن ببن محرجي الصاد والزاي ؛ قال الأزهري : لا تأتلف الصاد مع السبن ولا مع الزاي في شيء من كلاع العرب .

#### فصل الالف

أِس : أَنَسَهُ بِأَيْسُهُ أَنِسًا وأَنْسَهَ : صَغَرَ بِهِ وَحَقَرُه؛ قال العجاج :

# وليث غاب لم يُرَمُ بأيس

أي بزجر وإذلال ، ويروى : اليُوث هَيْجا . الأصعي : أَبَّسْت ُ به تأبيساً وأَبَسْت ُ به أَبْساً إذا صعرته وحقرته وذكائث وكَسَّر ته ؛ قال عباس بن موداس مخاطب خفاف بن نـد بة :

إن تك جُلْمُودَ صَخْمَرٍ لا أَوْبِسُهُ ، أُو وَدِ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ ، فَيَنْصَدُعُ

## السُّلْمُ تَأْخَـٰذُ مَنْهَا مَا رَضِيتَ بَهُ ، والحَرْبُ يكفيكَ مِن أَنفاسها جُرَّعُ

وهذا الشعر أنشده ابن بري: إن تك جلمود بضر ، وقال: البصر حجارة بيض ، والحسلمود: القطعة الفليظة منها ؛ يقول: أنا قادر عليك لا بمنعني منك مانع ولو كنت جلمود بصر لا تقبل التأبيس والتذليل لأوقد ت عليه النارحتي ينصدع ويتفتت. والسيلم: المسالمة والصلح ضد الحرب والمحاربة. يقول: إن السلم ، وإن طالت ، لا تضرك ولا يلحقك منها أذ ي والحرب أقل شيء منها يكفيك . ورأيت أذ ي نسخة من أماني ابن بري يخط الشيخ رضي الدين الشاطي ، رحمه الله ، قال: أنشده المنتج عني الشرك، الترجيان:

## إن تك جُلْمُودٌ صَحْدٍ

وقال بعد إنشاده : صَخْدٌ وادٍ ، ثم قال : جعل أوقدُ جواب المجازاة وأُحْسِيه عطفاً عليه وجعل أوَيْسُهُ بَعْنَاً للجلمود وعطف عليه فينصدع . وأنشد :

# ليست بسو داء أباس سهبر .

ان الأعرابي: الإبس و الأصل السوء، بحسر المهزة. ان الأعرابي: الأبس و كر السلاحف ، قال: وهو الرق والقيالم . وإباء أبس : مُخز كامر "؟ عابن الأعرابي. وحكي عن المُفضَل أن السؤال المله يكثفيك الإباء الأبس ، فكأن هذا وصف بالمصدر ، وقال ثعلب: إنما هو الإباء الأباس أن المشؤاد فال أعرابي لرجل: إنك لتر د السؤال الملخف بالإباء الأباس .

أرس: : الإرس: الأصل، والأرس: الأكار عن ثعلب . وفي حديث معاوية : بلغه أن صاحكا الروم يويد قصد بلاد الشام أيام صفين ، فكتب إليــــ تالله لئن تمنت على ما بَلَغَني لأصالحن صاحبي ولأكون مقدمته إليك ، ولأجعلن القسططينية الحبراء حُمْمَة "سوداء ؛ ولأنثر عَنَّكُ مِن المُلنَّا-نَزْعَ الإصْطَفَلينة ، ولأرْدُنْكُ إِرْساً مـر الأرارسَةُ تَرْعَى الدُّوابِـل ، وفي روابة : كما كنت ترعى الخَنَانيُص ؛ والإرابِس : الأَمير ؛ عن كراع ، حَكَاهُ فِي بَابِ فِيعَيْلُ ، وعَدَّلَهُ بِإِنِّيلُ ٍ، وَالْأَصَلُ عَنْدُهُ فيه رِئْتُسْ ، على فيعتبل، من الرِّياسة . والْمُؤرُّس: المُؤمَّرُ ْ فَقُلْبِ ۚ . وَفِي الْحَدَيْثُ : أَنَّ النِّي ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ، كتب إلى هِرَ قَبْلَ عَظَيمِ الروم يدعــوا إلى الاسلام وقال في آخره : إن أَبَيْتَ فعلمك إنْ الإرِّيسين . ابن الأعرابي : أرَّس بأدرِسُ أرَّساً إذ صار أديساً ، وأدَّسَ يُؤرِّسُ تأديساً إذا صار أكاراً وجمع الأريس أريسون ، وجمع الإراس إِنَّ يَسُونَ ﴾ وأراريسة وأراريس ، وأراريسة ينصرف ، وأرارس لا ينصرف ، وقبل : إنسا قا

# والتَّأْبُس : التَّفَيْر \ ؛ ومنه قول المتلس : تَطيف م الأيام ما يَتَأْبُس ُ

والإبس والأبس : المكان الغليظ الحشن مثل الشأز. ومُناخ أبس : غير مطمئن ؛ قال منظور بن مَرثَد الأُسَدي يصف نوقاً قد أسقطت أولادها لشدة السير والإعناء :

## بَنْرُ كُنْنَ ، في كل مُناخٍ أَبْسٍ، كلُّ جَنَيْنِ مُشْعَرٍ في الغِرْسِ

ويروى: مُناخ إنس ، بالنون والإضافة ، أراد مُناخ ناس أي الموضع الذي ينزله الناس أو كل منزل ينزله الإنس . والحمنين المُشعَر ُ : الذي قد نبت عليه الشعر . والغير س ُ : جلاة رقيقة تخرج على رأس المولود ، والحجمع أغراس .

وأبسَه أبساً: قَهْرَه ؟ عن ان الأعرابي . وأبسَه وأبسَه : غاظه ورَوَعه . والأبسُ : بكع الرجل عا يسوء . يقال : أبستُه آبِسه البساً . ويقال : أبستُه آبِسه البساء . ويقال : أبستُه أبساً . ويقال : أبستُه البسه المكروه . وفي حديث جنبر بن مُطعم : جاء رجل إلى قريش من فتح خيبر فقال : إن أهل خير أسروا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ويريدون أن يرسلوا به إلى قومه لقتلوه ، فجعل المشركون يؤبسون به العباس أي يعيرونه ، وقيل : يحوقونه ، وقيل : يُوغمونه ، وقيل السكت : امرأة أباس إذا كانت سعنه الحلق ؟

١ قوله « والتأبس التغير الخ » تبع فيه الجوهري . وقال في القاموس : وتأبس تغير، هو تصحيف من ابن فارس والجوهري والصواب تأبس ، بالمثناة التعتبة ، اي بمنى تغير وتبع المجد في هذا الصاغاني حيث قال في مادة أي س والصواب ايرادها ، اعني بيني المتلس وابن مرداس، هنا لغة واستشهاداً؛ ملحماً من شارح القاموس .

وَلَكُ لَأَن الأَكَارِينَ كَانُوا عَنْدُهُمْ مَـن الفُرْسِ؟ وهم عَسِدَة النار ، فجعل عليه إنمهم. قال الأزهري : أَحْسَبُ الْأَرْيُسُ وَالْإِرْ يُسْ عِمْنِي الْأَكَّارُ مُنْ كَلام أهل الشَّام، قال : وكان أهل السُّوادومن هو على دن كسيرى أهل فلاحة وإثارة للأرض، وكان أهل الروم أَهِلَ أَثَاثُ وصَنْعَةً؛ فَكَانُوا يَقُولُونَ للمُجُوسَى : أَديسَى "، نسبوهم إلى الأريس وهو الأكار ، وكانت العرب تسميهم الفلاحين ، فأعلمهم النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنهم ، وإن كانوا أهل كتاب ، فإن عليهم من الإثم إِنْ لَمْ يَوْمَنُوا بِنَبُوتُهُ مِثْلَ إِنْمُ الْمُجُوسُ وَفَلَاحِي السُّوادُ الذين لا كتاب لهم ﴾ قال : ومن المجوس قوم لا يعبدون النار ويزعبون أنهم على دين إبراهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وأنهم يعبدون الله تعالى ويحرآمون الزنا وصناعتهم الحراثة وينخرجون العثشر مَا يَوْرِعُونَ غَيْرِ أَنْهُمْ يَأْكُلُونَ الْمُوْقُودُةُ ، قال : وأحسبهم يسجدون للشمس، وكانوا 'يدعَو'ن الأريسين؛ قال ابن بري : ذكر أبو عبيدة وغيره أن الإرَّيسَ الأَكَّارُ في كون المعنى أنه عبر بالأكَّارِين عن الأتباع، قال : وَالْأَجُودُ عَنْدَى أَنْ يَقَالَ : إِنَّ الْإِرَّاسِ كَبِيرُهُمْ الذي يُمْتَثَلُ أُمره ويطيعونه إذا طلب منهم الطاعة ؟ ويدل على أن الإرِّيسَ ما ذكرت لك قول أبي حزامً

> لا تُدِينْني، وأنتَ لي، بك، وَعُدْ ، لا تُدِيئَ بالمُؤرِّسِ الإرِّيسَا

يقال : أَبَأَتُهُ بِهِ أَي سَوَ يَتِهُ بِهِ ، يُرِيد : لا تُسَوَ لِيَ بِك ، بِلَك ، والوَعْدُ: الحسيس اللَّيم ، وفصل بقوله: لي بك ، بين المبتدأ والحبر، وبك متعلق بتبثني ، أي لا تبثني بك وأنت لي وغد أي عَدو لأن اللَّيم عَدُو لي ومحالف لي ، وقوله :

لا تبيء بالمؤرس الإرسا

أي لا تُسُوِّ الإراس ، وهو الأمير ، بالمُؤرس ؛ وهو المأمور وتابعه ، أي لا تُسَوُّ المولى مجادمه ، فكون المعنى في قول النبي، صلى الله عليه وسلم، لمركَّقُل : فعليك إثم الإر"يسين، يُريِّدِ الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم يهدوهم ، وأنت إرَّيسُهم الذي يجيبون دعوتك ويمتثلون أمرك ، وإذا دعوتهم إلى أمر أَطَاعِوكَ ، فلو دعوتهم إلى الإسلام لأَجَابُوكَ ، فعليك إثم الإرّيسين الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم يهدوهم ، وذلك يُسْخِط اللهُ عليهم ويُعظم إثمهم ؟ قال : وفيه وجه آخر وهو أن تجعل الإرَّيسين ، وهم المنسوبون إلى الإرَّيسَ ، مثلُ المُنْهَلَّتِينَ والأَشْعُرَينَ ﴿ المنسويين إلى المُهلِّب وإلى الأستُعر ، وكان القياس فه أن بكون بساءى النسبة فبقال : الأشعر يُون والمُهَلَّسِيُّونَ ، وكذلك قياس الإرتسين الإرتيسيُّون في الرفع والإرِّيسيِّين في النَّـصب والجر ، قَـال : ويقوي هذا رواية من روى الإريسيّين، وهذا منسوب قولاً واحداً لوجود ياءَى النسبة فيه فيكون المعنى : فعليك إثم الإرابسين الذين هم داخلون في طاعتك ويجبونك إذا دعوتهم ثم لم تَدْعُهُم إلى الإسلام ، ولو دعوتهم لأجابوك ، فعليك إثمهم لأنك سبب منعهم الإسلام ولو أمرتهم بالإسلام لأسلموا ؛ وحكي عن أبي عبيد : هم الحَدَمُ والحَوَلُ ، يعني بصد ، لهم عن الدين ، كما قال تعالى : ربّنا إنَّا أَطَعْنا سادتنا و كبراءنا؛ أي عليك مثل إثمهم. قال ابن الأثير : قال أبو عبيد في كتاب الأموال : أصحاب الحديث يقولون الإرىسين مجموعاً منسوباً والصحيح بغير نسب ، قال: ورده عليه الطحاوي ، وقال بعضهم: في رَهُط هُرُ قُلْ فرقة تعرف بالأروسيَّة فجاءً على النسب إليهم، وقيل: إنهم أتناع عبد الله بن أربس، رجل كان في الزمن الأول، قتلوا نبيًّا بعثه الله إليهم ، وقيل : الإرَّيسون الملوك؛

وأما مثل محمد لو جاء في قافية لم يكن في حرف تأسيس حتى يكون نحو مجاهد فالألف تأسيس، وقال أبو عبيد: الروي حرف القافية نفسها، ومنها التأسيس؛ وأنشد:

ألا طال هذا الليل واخضل جانبه

فالقافية هي الباء والألف فيها هي التأسيس والهاء هي الصلة ، ويروى : واخضر جانبه ؛ قال اللث : وإن جاء شيء من غير تأسيس فهو المؤسس ، وهو عبب في الشعر غير أنه ربما اضطر بعضهم، قال : وأحسن ما يكون ذلك إذا كان الحرف الذي بعده مفتوحاً لأن فتحه يغلب على فتحة الألف كأنها تزال من الوهم ؛ قال العجاج :

## مُبَادَكُ للأنبياء خاتَمُ ، مُعلَمِّمُ آيَ الهُدي مُعلَّمُ '

ولو قال خاتم ، بكسر التاء ، لم يحسن ، وقيل : إن لغة العجاج خأم ، بالهنزة ، ولذلك أجازه ، وهو مثل السئاسم ، وهي شجرة جاء في قصدة الميسم والسئاسم ، وفي المحكم : التأسيس في القافية الحرف الذي قبل الدخيل ، وهو أول جزء في القافية كألف ناصب ؛ وقيل : التأسيس في القافية هو الألف التي ليس بينها وبين حرف الروي إلا حرف واحد ، كقوله :

كليني لِهم ، يا أمنية ، ناصب

فلا بد من هذه الألف إلى آخر القصيدة . قال ابن سيده: هكذا سباه الحليل تأسيساً جعل المصدر اسماً له ، وبعضهم يقول ألف التأسيس ، فإذا كان ذلك احتمل أن يريد الاسم والمصدر . وقالوا في الجمع: تأسيسات فهذا يؤذن بأن التأسيس عندهم قمد أجروه مجرى الأسماء ، لأن الجمع في المصادر ليس بكثير ولا أصل فيكون هذا محمولاً عليه . قال: ورأى أهل العروض فيكون هذا محمولاً عليه . قال: ورأى أهل العروض

وأحدهم إريس ، وقبل : هم العَشَّادُون . وأَرْأَسَةَ بن مُرَّ بن أَدَّ : معروف . وفي حديث خاتم النبي ، صلى الله عليه وسلم: فسقط من يد عثمان، رضي الله عنه ، في بثر أريس ، بفتح الممزة وتخفيف الراء ، هي بئر معروفة قريباً من مسجد قُباء عند المدينة .

أسس: الأس والأسس والأساس: كل مُبتدًا شيء. والأس والأساس: أصل البناء، والأسس مقصود منه، وجمع الأس إساس مشل عُس وعساس، وجمع الأساس أسس مثل-قدال وقدل ، وجمع الأسس آساس مثل سبب وأسباب. والأسبس: أصل كل شيء. وأس الإنسان: قلبه لأنه أول مُتكوّن في الرحم، وهو من الأسماء المشتركة. وأس البناء: مُبتدكة ، وأس البناء: مُبتدكة ، وأس البناء:

## وأسُّ مَجْدِ ثابتُ ۖ وَطَيدُ ۗ ، نالَ السماءُ ، فَرَعْهُ مَديدُ

وقد أس البناء يؤسه أسا وأسسه تأسيساً ، الليث : أسست داراً إذا بنيت حدودها ورفعت من قواعدها، وهذا تأسيس حسن . وأس الإنسان وأسه أصله ، وقيل : هو أصل كل شيء . وفي المسل : ألتصقوا الحس بالأس ؛ الحس في هذا الموضع : الشر ، والأس : الأصل ؛ يقول: ألتصقوا الشر بأصول من عاديم أو عادا كم . وكان ذلك على أس الدهر وأس الدهر وإس الدهر ، ثلاث لغات ، أي على قد م الدهر ووجهه ، ويقال : على است الدهر . والأسيس : المعوض .

التهذيب: والتأسيس في الشّعر ألِف تلزم القافية وبينها وبين حرف الروي حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه نجو مفاعلن، ويجوز إبدال هذا الحرف بغيره، إنما تسمحوا بجمعه ، وإلا فإن الأصل إنما هو المصدر ، والمصدر قلما بجمع إلا ما قد حدّ النحويون من المحفوظ كالأمراض والأشفال والعقول .

وأَسَّسَ بَالْحَرْف : جعله تأسيساً ، وإنما سبي تأسيساً لأنه اشتق من أس الشيء ؛ قال ابن جني : ألف التأسيس كأنها ألف القافية وأصلها أخذ من أس الحائط وأساسه ، وذلك أن ألف التأسيس لتقد مها والمحافظة عليها كأنها أس القافية اشتق امن ألف التأسيس ، فأما الفتحة قبلها فجزء منها .

من الله الناسيس ، فأما الفحه فيها فجره مها . والأس والإس والأس الإفساد بين الناس، أس بيتهم يكوس أساً . ودجل أساس : نسام مفسد ،

الأُمَويُ : إذا كانت البقية من لحم قيل أَسَنْتُ له من اللحم أَسْياً أَي أَبْقَيْتُ له، وهذا في اللحم خاصة. والأَسُّ: المُنزَيِّن والأَسُّ: المُنزَيِّن للكذب .

وإس إس: من زجر الشاة ، أسبًا يكوسُها أسبًا ، وقال بعضهم: نسبًا . وأس بها: زجرها وقال: إلى الس ، وإس إس : زجر الغنم كإس إس الس وأس أس: من رقى الحيّات. قال الليث: الرّاقون إذا رقوا الحية ليأخذوها ففرعَ أحدهم من رقيينه قال لها: أس ، فإنها تخضع له وتلن ، وفي الحديث: كتب عمر إلى أبي موسى : أسس بين الناس في وجهيك وعد لك أي سوّ بينهم ، قال ابن الأثير: وهو من ساس الناس يسوسُهم ، والهنزة فيه زائدة، ويووى : آس بين الناس من المواساة .

ألس: الألس والمثرات : الحداع والحيانة والفشاء والسّرَق ، وقد ألّس بألس ، بالكسر ، ألساً . ومنه قدولهم : فلان لا يُبدالس ولا يُوالس ، فالمُدالسَة من الدّالس ، وهو الطّلْسَة ، يواد به لا ، فوله « كأنها اس القافية المتق الني « هكذا في الاصل .

يُغَمِيني عليك الشيء فيُخفيه ويستر ما فيه من عيب والمُــــــُة السِّـــة : الحيانة ؛ وأنشد :

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لا أَلْسَ فَيهِمُ ، وَهُم يَمْنَعُسُونَ جَارَهُمْ أَن يُقَرَّدا وَهُم أَن يُقَرَّدا وَالأَلْسُ، وهو الحيانة . والأَلْسُ الأَصلُ السُّوء . والأَلْسَ : الغدو . والأَلْسُ الكذب . والأَلْسُ والأَلْسُ : ذهاب العقل وتَذَهيله عن ابن الأَعرابي ، وأَنشد :

فقلت : إن أَسْتَقَدْ عِلْماً وتَجَرِبَهَ ، فقد تردُّدَ فيكَ الْحَبْسُلُ والأَلْسُ

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه دعا فقال اللهم إني أعود بك من الألس والكير ؛ قبال أبو عبيد : الألسُ هو الحيانة ، والمألوس : الضعف العقل وأليس الرجل ألساً ، فهو مألوس أي مجنون دهب عقله ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال الراجز :

يَتْنَبَعْنَ مِثْلَ العُبَّجِ المَنْسُوسِ أَنَّ المَثَّلُوسِ المُثَنِّعَةَ المَثَّلُوسِ

وقال مرة : الألشُ الجُنُونَ . يقال : إنَّ به لألشَّ أي خُنُوناً ؛ وأنشد :

يا جر تينا بالحباب حكسا ، إن بنا أو بكم لأكسا

وقيل: الألسُ الرّبية وتَعَيَّر الخُلْق من ربية ، أو تغير الخُلْق من ربية ، أو تغير الحُلْق من ربية ، ورجل مألوس: ذاهب العقل والبدن .

وما 'دُقَتُ عَسَدُهُ أَلُوساً أَي شَيْثاً مِن الطَّعَامِ . وضربه مائة فيا تأكُّسَ أَي ما تَوَجَّع ، وقيل : في تَحَلَّس بمِنَاه . أَبُو عِمْرُو : يَقَالَ لِلْعَرِيمِ إِنَّهُ لِيَتَأَلِّسُو

فِمَا يُعْطِي وَمَا يَمْعِ . وَالتَّأَلُّسُ : أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ أَنْ يُعطِي وَهُو يَمْعِ. وَيَقَالَ : إِنْهُ لَـمَأَلُوسُ الْعَطْيَةُ وقد أُلِسَتُ عطيته إذا مُنعِت من غير إياس منها ؟ وأنشد :

#### وصرَمَت حَبْلَكُ بِالتَّأْلُسُ

والثياسُ : اسم أَعَجَبَي، وقد سبت به العرب، وهو الياسُ بنُ مُضَرَ بنِ بِزار بن معد بن عَدِّنان .

سى: أمس: من ظروف الزمان مبني على الكسر إلا أن ينكر أو يعر"ف ، وربما بني على الفتح ، والنسبة إليه إمسي" ، على غير قياس. قال ان جني : امتنعوا من إظهار الحرف الذي يعر"ف به أمس حتى اضطروا بذلك إلى بنائه لتضبنه معناه ، ولو أظهروا ذلك الحرف فقالوا مضى الأمس ، عا فيه لما كان خلفاً ولا خطأً ؛ فأما قول نصب :

ولمني وَقَفْت ُ اليوم َ والأمسِ قَبْلَهُ ببايك ، حتى كادت ِ الشمسُ تَغْرُبُ

فإن ابن الأعرابي قبال: روي الأمس والأمس والأمس حرا ونصباً ، فمن جره فعلى الباب فيه وجعل اللام مع الجر زائدة ، واللام المنعراة له مرادة فيه وهبو نائب عنها ومنضه لها ، فكذلك قوله والأمس هذه اللام زائدة فيه ، والمعرفة له مرادة فيه محدوفة منه ، يحدل على ذلك بناؤه على الكسر وهو في موضع نصب كما يكون مبنياً إذا لم تظهر اللام في لفظه ، وأما من عرافه كما عراف اليوم بها ، وليست هذه اللام فيبنيه ، لكنه عرافه كما عراف اليوم بها ، وليست هذه اللام في قول من عن ال والأمس فجرا ، تلك اللام التي في قول من قال والأمس فجرا ، تلك لا تظهر أبداً لأنها في تنصب غير من يجرا ، قلك منهما لغة وقياسهما على ما ينصب غير من يجرا ، فكل منهما لغة وقياسهما على ما

نطق به منهما لا تُداخِلُ أَخْتُهَا ولا نسبة في ذلك بينها وبينها . الكسائي : العرب تقول : كلَّمتك أمس وأمس آخر ، فإذا أضفته أو نكرته أعجبي أمس وأمس آخر ، فإذا أضفته أو نكرته أو أدخلت عليه الألف والبلام للتعريف أجريته بالإعراب ، تقول : كان أمسنا طيباً ورأيت أمسنا المبارك ومردت بأمسنا المبارك ، ويقال : مض الأمس بما فيه ؛ قال الفراء : ومن العرب من مخفض الأمس وإن أدخل عليه الألف واللام ، كقوله :

وإني قَعَدُاتُ اليومَ والأَمْسِ قبله

وقال أبو سعيد : تقول جاءني أمس فإذا نسبت شبئاً إليه كسرت الهمزة ، قلت إمسي على غير قياس ؟ قال العجاج :

وجَفًّا عنه العَرَقُ الإمسيُّ

وقال العجاج :

حَمَّانَ إمْسِيتًا به من أمْسِ ، يَصْفَرُ للبُنْسِ اصْفِرادَ الوَّدْسِ

الجوهري: أمس اسم حُرِّكُ آخر ولالتقاء الساكنين، واختلفت العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة، ومنهم من يعربه إذا أدخل عليه الألف واللام أو صيره نكرة أو أضافه . غيره : ابن السكيت: تقول ما رأيته مُذْ أمس ، فإن لم تره يوما قبل ذلك قلت : ما رأيته مذ أوَّلَ من أمس ، فإن لم تره يوما أوَّلَ من أمس . قال ابن الأنباري : أدخل اللام والألف على أمس . قال ابن الأنباري : أدخل اللام والألف على أمس وتركه على كسره لأن أصل أمس عندنا من الإمساء فسمي الوقت بالأمر ولم يغير لفظه؛ عندنا من الإمساء فسمي الوقت بالأمر ولم يغير لفظه؛

ما أنت بالحكم الترضى حكومته ، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

فأدخل الألف واللام على تُرْضى ، وهو فعل مستقبل على جهة الاختصاص بالحكاية ؛ وأنشد الفراء :

> أخفن أطناني إن شكين، وإنني لفي نُشغُنُل عن دَحْليَ السَّنَسَعُ'١

فأدخل الألف واللام على يتتبع ، وهو فعل مستقبل لما وصفنا . وقال أبن كيسان في أمس : يقولون إذا نكروه كل يوم يصير أمساً ، وكل أمس مضى فلن يعود ، ومضى أمس من الأموس . وقال البصريون : إنا لم يتمكن أمس في الإعراب لأنه ضارع الفعل الماضي وليس بمعرب ؛ وقال الفراء : إنا كسرت لأن السين طبعها الكسر ، وقال الغراء : إنا كسرت لأن السين طبعها الكسر ، وقال الكسائي : أصلها الفعل أخذ من قولك أمس بخير ثم سمي به ، وقال أبر الهيثم : السين لا يلفظ بها إلا من كسر الغم ما بين الثنية إلى الضرس وكسرت لأن مخرجها مكسور في قول الفراء ؛ وأنشد :

وقافيةٍ بين الثُّنيَّة والضَّرُّسِ

وقال ابن بزوج : قال عُرام ما رأيته مُسَدُ أَمسِ الأَحْدَث ، وقال يجاد : الأَحْدَث ، وقال يجاد : عهدي به أَمْسَ الأَحْدَث ، وأَتاني أَمْسِ الأَحْدَث ، قال : ويقال ما وأيته قبل أَمْسِ بيوم ؛ يويد من أَمْسِ ، وما وأيته قبل البارحة بليلة . قال الجوهري : قال سبويه وقد جاء في ضرورة الشعر مذ أَمْسَ بالفتم ؛ وأنشد :

لقد رأيت عَجَباً ، مُذ أمسا، عَجاثراً مِثلَ السَّعالي خَمَسًا

٠ قوله ﴿ أَخْفَنَ أَطْنَانِي اللَّمِ ﴾ كذا بالاصل هنا وفي مادة ثبم .

يأكُلُن ما في رَحْلِهِن هَنْساً ؟ ﴿ لا تَرك اللهُ لَمَنَ ضَرْسا لِ

قال ابن بري : اعلم أن أمس مبنية على الكسر عند أهل الحجاز وبنو تم يوافقونهم في بنائها على الكسر في حال النصب والجر"، فإذا جاءت أمس في موضع رفع أعربوها فقالوا : ذهب أمس بما فيه لأنها مبنية لتضنها لام يقولون : ذهب أمس بما فيه لأنها مبنية لتضنها لام التعريف والكسرة فيها لالتقاء الساكنين ، وأما بنو تميم فيجعلونها في الرفع معدولة عن الألف واللام فلا تصرف للتعريف والعدل ، كما لا يصرف سَحَر إذا أودت به وقتاً بعينه للتعريف والعدل ؛ وشاهد قول أمدت به وقتاً بعينه للتعريف والعدل ؛ وشاهد قول أهل الحجاز في بنائها على الكسر وهي في موضع وفع قول أستُهُ نَجْران :

مَنَعَ البَقاءَ تَقَلَّبُ الشَّنْسِ، وطُلُوعُها من حيثُ لا تُمسيي البَوْمَ أَجْهَلُ ما يَجِيءُ به ، ومضى يِفصل ِ قَطَالُه أَمْسِ

فعلى هذا تقول: ما رأيته مُذَّ أَمْسِ فِي لَغَةَ الْحِبَادُ ، جَعَلْتَ مَذَ اسماً أَو حرفاً ، فإن جعلت مذ اسماً وفعت في قول بني تم فقلت:ما رأيته مُذ أَمْسُ ، وإن جعلت مذ حرفاً وافق بنو تمم أهل الحباز في بنامًا على الكسو فقالوا: ما رأيته مُذ أَمْسِ ، وعلى ذلك قول الراجز يصف إبلا:

ما زال ذا هزيزكا مُذ أمس ، صافيحة خُدُودَها للشَّمْسِ

فهذ ههنا حرف خفض على مذهب بني تمم ، وأما على مذهب أهل الحجاز فيجوز أن يكون مذ اسباً ويجوز أن يكون مذ اسباً ويجوز أن يكون حرفاً . وذكر سيبويه أن من العرب من يجعل أمس معدولة في موضع الجر بعد مـذ خاصة ،

يشبهونها بمذ إذا رفعت في قولك ما رأيته مذ أمس ، ولا كانت أمس معربة بعد مذ التي هي اسم ، كانت أيضاً معربة مع مذ التي هي حرف لأنها بمعناها ، قال: فبان لك بهذا غلط من يقول إن أمس في قوله :

لقد رأيت عجباً مذ أمسا

مبنية على الفتح بل هي معربة ، والفتحة فيها كالفتحة في قولك مروت بأحمد ؛ وشاهد بناء أمس إذا كانت في موضع نصب قول زياد الأعجم :

رأيتُكَ أمنسَ خَيْرَ بني مَعَدَّ ؛ وأنت اليومَ خَيْرٌ منك أمنس

وشاهد بنائها وهي في موضع الجر قول عمرو بن الشّريد: ولقد ْ قَـتَكُـثُـثُ مُنْهَ مُنْهَا َ ومَو ْحَدَّا ، وتر كُـتُ مُرَّةَ مَثِثُلُ أَمْسِ المُكَدُ بِرِرِ وكذا قول الآخر :

وأبي الذي تَرَكَ المُلُوكِ وَجَمْعَهُمْ ، يُصُهَّابَ ، هامِدَة كأمسِ الدَّابِرِ قال : واعلم أنك إذا نكرت أمس أو عرَّفتها بالأُلف واللام أو أضفتها أعربتها فتقول في التنكير : كلُّ غَدِ

صائر أمساً ، وتقول في الإضافة ومع لام التعريف : كان أمسننا طيئباً وكان الأمس طيباً ؛ وشاهده قول نُصَلَّف :

واني حُبِيسَتُ اليومَ والأَمْسِ قَبْلُكَ ببابيك ، حتى كادَّتِ الشَّيْسُ تَغْرُبُ٬ قال : وكذلك لو جمعته لأعربته كقول الآخر :

> مَرَّتُ بِنَا أُوَّلَ مِن أُمُوسٍ ، تَمِيسُ فينا مِشْيَةً العَرُوسِ

قال الجوهري : ولا يصغر أمس كما لا يصغر غَـــد م

( ذكر هذا البت في صفعة ( ۸ ) وفيه :
 أو إلى وففت بدلاً من : والى حبب. وهو في الاغاني: وإلى تو يت. .

والبارحة وكيف وأين ومتى وأي وما وعند وأسهاء الشهور والأسبوع غير الجمعة . قال أبن بري : الذي حكاه الجوهري في هذا صحيح إلا قوله غير الجمعة لأن الجمعة عند سيبويه مشل سائر أيام الأسبوع لا يجوز أن يصغر ، وإنما أمتنع تصغير أيام الأسبوع عند النحويين لأن المصغر إنما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما له مثل اسمه كبيراً، وأيام الأسبوع متساوية لا معنى فيها للتصغير ، وكذلك غد والبارحة وأسماء الشهور مثل المحرام وصفر .

أنس: الإنسان: معروف ؛ وقوله:

أَقَلُ بَنُو الْإِنسانِ ، حَيْنَ عَبَدُتُهُمْ ﴿ لِلَّهِ مُلِّودٌ ۗ لِلَّهِ مُجُودٌ ۗ لِلَّهِ مُجُودٌ ﴿

يعني بالإنسان آدم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وقوله عز وجل : وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ، عنى بالإنسان هنا الكافر ، ويدل على ذلك قوله عز وجل : ويتجادل الذين كفروا بالباطل ليئه حضوا به الحق ، عندا قول الزجاج ، فإن قيل : وهل يتجادل غير الإنسان ؟ قيل : قد جادل إبليس وكل من يعقل من الملائكة ، والجن تتجادل ، لكن الإنسان أكثر جدلاً ، والجمع الناس ، مذكر . وفي التغزيل : يا أيها الناس ، وقد يؤنث على معنى القبيلة أو الطائفة ، حكى ثملب : جاءتك الناس ، معناه : جاءتك القبيلة أو القطعة ؛ كما جعل بعض الشعراء آدم اسماً للقبيلة وأنت فقال أنشده سدويه :

ُشَادُوا البلادَ وأَصْبِعُوا فِي آدَمُ ٍ ، بَلَتُغُوا بها ِبِيضَ الوُجُوهِ فَنُحُولا

والإنسان أصله إنسيان لأن العرب قاطبة قالوا في تصغيره: أنتيسيان ، فدلت الياء الأخيرة على الياء في تكبيره، إلا أيم حذفوها لما كثر الناس في كلامهم.

وفي حديث ابن صَيَّاد : قال النبي ، صلى الله عليــه وسلم، ذات بوم : انتظلقوا بنا إلى أنكيسيان قلم قياس، وقياًسه أنتيسان ، قال : وإذا قالوا أناسين ُ فهو جمع بَيِّن مثل بُسْتَانِ وبَساتِينَ ، وإذا قالوا أناس كثيراً فخففوا الياء أسقطوا الياء التي تكون فيما بين عين الفعل ولامه مثل قَـرَاڤيرَ وقراقِرَ ، ويُبَيِّنُ جُواز أناسى ، بالتخفيف ، قول العرب أناسية كثيرة، والواحدُ إنسنيُ وأناسُ إن شئت . وروى عن ابن عباس ، وضي الله عنهما ، أنه قال : إنما سبي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فَنَسيَ ، قال أبو منصور : إذا كان الإنسان في الأصل إنسيان ، فهو إفسُعلان من النَّسْيَانَ ، وقول ابن عباس حجة قوية له ، وهو مثل لَيْل إضْعِيان من ضَعي يَضْعَي ، وقد حذفت الناء فتيل إنسان . وروى المنذري عن أبي الهيثم أن سأله عن الناس ما أصله ? فقال : الأناس لأن أصله أناس فالألف فيه أصلية ثم زيدت عليه اللام التي تواد مع الألف للتعريف ، وأصل تلك اللام البدالاً من أحرف قليلة مشل الاسم والابن وما أشبهها من الألفات الوصلية فلما وادوهما على أناس صار الاسم الأناس ، ثم كثرت في الكلام فكانت الهمزة واسطة فاستثقلوها فتركوها وصار الباقى : أَلْنُناسُ ، بتحريكِ اللام بالضمة ، فلما تحركت اللام والنسون أدغمسوا اللام في النون فقالوا: النَّاسُ ، فلما طرحوًا الألف واللام ابتَدأوا الاسم فقالوا : قال ناس من الناس . قال الأَزهري : وهذا الذي قــاله أَبو الهيثم تعليـــل النعويين ، وإنسان في الأصل إنسيان، وهـو فِعْلَيَانُ مِن الْإِنْسِ وَالْأَلْفِ فَيْهِ فَاءَ الْفَعْلُ ، وَعَلَّى مثاله حر صيان ، وهو الجلند الذي يلي الجلا الأغلى

١ قوله َ ﴿ وَأَمِّلُ تُلْكُ اللَّامِ أَلَى قُولُهُ فَلَمَّا زَادُوهُمَا ﴾ كذا بالاصل .

من الحيوان ، سبي حروصياناً لأنه يُحرَصُ أي يُقشَرُ ؛ ومنه أخذت الحارصة من الشّجاج ، يقال : وجل حِدْريان إذا كان حَدْراً . قال الجوهري : وتقدير إنسان فعلان وإغا زيد في تصغيره ياء كما زيد في تصغير رجل فقيل رُو يُجل ، وقال قوم : أصله إنسيان على إفعيلان ، فحدّفت الياء استخفافاً لكثرة ما يجري على ألسنتهم ، فإذا صغروه ردوها لأن ما يجري على ألسنتهم ، فإذا صغروه ردوها لأن التصغير لا يكثر . وقوله عز وجل : أكان للناس عَبَا أَمَل عَبَا أَمَل منهم ؛ النّاس همنا أهل عبرياً أن أو حينا إلى رجل منهم ؛ النّاس همنا أهل مي مكة والأناس عنفاً فجعلوا الألف واللام عوضاً من أهمزة وقد قالوا الأناس ؛ قال الشاعر :

إنَّ المَنَايَّا يَطَّلِعُ نَّ عَلَى الأَنَاسُ الآمِنِينَا

وحكى سببويه : الناسُ الناسُ أي الناسُ بكل مكان وعلى كل حال كما تعرف ؛ وقوله :

> بلاد مها كنتًا ، وكنتًا نُصِبُها ، إذ الناسُ ناس ، والسلاد بلاد ُ

فهذا على المعنى دون اللفظ أي إذ الناس أحرار والبلاد مُعْتَزَم لم مُخْصِبة ، ولولا هذا الغرَض وأنه مراد مُعْتَزَم لم بجز شيء من ذلك لتَعَرَّي الجزء الأخير من زيادة الفائدة عن الجزء الأول ، وكأنه أعيد لفيظ الأول لخرب من الإدلال والثقة بمحصول الحال ، وكذلك كل ما كان مثل هذا .

والنَّاتُ : لغة في الناس على البدل الشاد ؛ وأنشد :

يا قَبَّحَ اللهُ بني السَّعْلاةِ ! عَمرو بنَ يَوْبُوعٍ شِرارَ الناتِ ، غيرَ أُعِفًاءِ ولا أَكْباتِ

أراد ولا أكياس فأبدل التاء من سين الناس والأكياس

لموافقتها إياها في الهبس والزيادة وتجاور المخارج . والإنسُّ : جماعة الناس ، والجسع أناسُّ ، وهم الأنسَنُ . تقول : وأيت بمكان كذا وكذا أنساً كثيراً أي ناساً كثيراً ؛ وأنشد :

وقد تَرى بالدَّار يوماً أنـَسا

والأنسُ ، بالتحريك : الحيُّ المقيمون ، والأنسُ. أيضًا: لغة في الإنسَء وأنشد الأخفش على هذه اللغة:

> أَتَوْا قاري فقلت : مَنْوُنَ أَنْمَ ? فقالوا : الجِن ! قلت : عِمُوا طَلاما!

> فقلت : إلى الطَّعام ، فقال منهم زُعِيم : نَحْسُد الأنس الطّعاما

قال ابن بري: الشعر لشبر بن الحرث الضّبّي، وذكر سببويه البيت الأول جاء فيه منون مجبوعاً للضرورة وقياسه: من أنتم ? لأن من إنما تلحقه الزوائد في الوقف، يقول القائل: جاء في رجل، فتقول: مَنْو? ورأيت وجلاً فيقال: منا ? ومروت برجل فيقال: مني ؟ وجاء في وجلان فتقول: مَنان ؟ وجاء في رجال فتقول: مَنان ؟ وجاء في رجال فتقول: مَنُون ؟ فإن وصلت قلت: مَن يا هذا ؟ أسقطت الزوائد كلها، ومن روى عبوا صباحاً فالبيت على هذه الرواية لجيد ع بن سنان الفساني في جملة أبيات حائية ؟ ومنها:

أتاني قاشر وبَنُو أبيه ،
وقد جَنَّ الدُّجى والنجمُ لاحا
فنازَعني الزُّجاجة بعد وهنن ،
منزَّجْتُ لهم بها عَسلاً وراحا
وحَذَّرَني أُمُوراً سَوْف تأتي،
أَهْزُ لها الصَّوارِمَ والرِّماحا

والأنَّسُ : خلاف الوَحْشَةِ ، وهو مصدر قولك

أنستُ به، بالكسر،أنساً وأنسَة "؛ قال: وفيه لغة أخرى : أنكشت به أنساً مثل كفرت به كفراً . قال: والأنشرُ والاستئناس هـو التَّأْنُسُ ، وقـد أنستُ بفلان . والإنسيي : منسوب إلى الإنس، كقولك جِنتَي " وجِن " وسِنْد ي " وسِنْد " ، والجمع أناسِي كَكُنُو ْسِيِّ وَكَنُو اسِيٌّ ، وقيل : أناسِيُّ جمع إنسان كسر حان ومراحين ، لكنهسم أبدلوا الباء من النون ؟ فأما قولهم : أناسية "جعملوا الهماء عوضاً من إحدى ياءي أناسي جمع إنسان، كما قال عز من قائل : وأناسِي ّ كثيراً . وتكون الباءُ الأولى من اللاءن عوضاً منقلة من النون كم تنقلب ، من الواو إذا نسب إلى صَنْعاء وبَهْراء فقلت : صَنْعاني " وبَهْراني ، ويجوز أن تحذف الألف والنون في إنسان تقديرًا وتأتي بالياء التي تكون في تصفيره إذا قالوا أُنتيسيان ، فكأنهم زادوا في الجمع الياء التي يردُّونها في التصغير فيصير أناسي ، فيدخلون الهاء لتحقيق التأنيث ؛ وقال المبرد : أناسية م جمع إنسيَّة ، والهاءعوض من الياء المحذوفة ، لأنه كان بجب أناسيي" بوزن زَناديقَ وفَرازِينَ ، وأن الهـاء في زَناه قـَـة للتحفيف عوّضت منها الهاءُ ، فالياءُ الأولى من أناسِيّ بمنزلة الياء من فرازين وزناديق ، والياء الأخيرة منــه بمنزلة القاف والنون منهما ، ومثــل ذلــك جَحْجاحٌ وجَمَاحِيمَة " إنما أصله جَمَاحِيح ' . وقيال اللحياني : يُحمَّع إنسان أنامي وآناساً على مثال آباض، وأناسية بالتخفيف والتأنيث .

والإنش : البشر ، الواحد إنسي وأنسي أيضاً ، بالنحريك . ويقال : أنس وآناس كثير. وقال الفراء في قوله عز وجل: وأناسي كثيراً ؛ الأناسي جياع"، الواحد إنسي ، وإن شئت جعلته إنساناً ثم جمعته

أناسي فتكون الياء عوضاً من النون، كما قالوا للأرانب أراني ، وللسراحين مراحي . ويقال الموآة أيضاً إنسانة ، والعامة تقوله. وفي الحديث: أنه نهى عن الحيشر الإنسية يوم خيبر ؛ بعني التي تألف البيوت ، والمشهور فيها كسر المهزة ، منسوبة إلى الإنس ، وهم بنو آدم ، الواحد إنسي ؛ قال : وفي كتاب أبي موسىما يدل على أن المهزة مضومة فإنه قال هي التي تألف البيوت. والأنش ، وهو ضد الوحشة ، الأنس ، بالضم ، وقد جاء فيه الكسر وليس بشيء ؛ قال ابن الأثير : إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيعوز ، وإن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيعوز ، وإن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيعوز ، وإن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيعوز ، وإن أراد أن الفتح أنساً وأنست به آنس الإنسان الفية في الإنسان ، طائبة ؛ قال عامر بن جرير الطائي :

فيا ليتني من بَعْدِي ما طاف أهلُها هَلَيَكُنْ ، ولم أَسْمَعْ بها صَوِاتِ إيسانِ

قال ابن سيده: كذا أنشده ابن جني ، وقال : يلا أنهم قد قالوا في جمعه أياسي "، بياء قبل الألف ، فعلى هذا لا يجوز أن تكون الياء غير مبدلة ، وجائز أيضا أن يكون من البدل اللازم نحو عيد وأعياد وعييد إقال اللحياني : في لغة طيء ما وأيت في أيساناً أي إنساناً ؛ وقال اللحياني : يجمعونه أياسين ، قال في كتاب الله عز وجل : ياسين والقرآن الحكيم ؛ بلغة طيء، قال أبو منصور: وقول العلماء انه من الحروف طيء، قال أبو منصور: وقول العلماء انه من الحروف المقطعة . وقال الفراة : العرب جميعاً يقولون الإنسان إلا طيئاً فإنهم يجعلون مكان النون ياء . وروى قيدس أبن سعد أن ابن عباس ، وضي الله عنهما ، قرأ : ياسين والقرآن الحكيم ، يويد يا إنسان . قال ابن

جني: ومحكى أن طائفة من الجن وافوا قوماً فاستأذنوا عليهم فقال لهم الناس: من أنتم ? فقالوا : ناس من الجن"، وذلك أن المعهود في الكلام إذا قبل الناس من أنتم قالوا: ناس من بني فلان، فلما كثر ذلك استعملوه في الجن على المعهود من كلامهم مع الإنس، والشيء محمل على الشيء من وجه يجتمعان فيه وإن تباينا من وجه آخر.

والإنسانُ أَيضاً : إنسان العين ، وجمعـه أناسيُّ . وإنسانُ العين : المِثال الذي يرى في السَّواد ؛ قَـال ذو الرمة يصف إبلًا غارت عيونها من التعب والسير :

إذا استُحرُ سَت آذانها ، اسْتَأْنَسَت لما

أناسي مكنحود لها في الحواجب وهذا البيت أورده ابن بري : إذا استواجست ؟ قال : واستوجست بمعنى تسبعت ، واستأنست وآنست بمعنى أبصرت ، وقوله : ملعود لها في الحواجب ، يقول : كأن متحار أعينها جُعِلْن لها ليحود واستفها بالفيدور ؛ قال الجوهري ولا يجسع على أناس . وإنسان العبن : ناظرها . والإنسان :

تَمْرِي بإنْسانِها إنْسانَ مُعْلَتُها ، إنْسانة "، في سَوادِ الليلِ ، عُطبُولُ '

الأنْمِنُكَة ؛ وقوله :

فسره أبو العَمَيْثَلِ الأعرابيُّ فقال : إنسانها أُغلتها . قال ابن سيده : ولم أَره لغيره ؛ وقالِ :

> أشارت لإنسان بإنسان كفتها ، لتقتثل إنساناً بإنسان عينيها

وإنسان السيف والسهم : حَدَّهُمَا. وإنْسِيُّ القَدَّم: مَا أَقْبَلَ عَلِيهَا وَوَحَشِيَّهَا مَا أَدْبَرَ مَنْهَا . وإنْسَيِّ الإنسان والدابة : جانبهما الأيسر ، وقيل الأيمن .

وإنسي القوس: ما أقبل عليك منها، وقيل: إنسي القوس ما ولي الرامي ، وو حشيها ما ولي الصد، وسندكر اختلاف ذلك في حرف الشين. التهذيب: الإنسي من الدواب هو الجانب الأبسر الذي منه لي كتب ويحتكتب ، وهو من الآدمي الجانب الذي يلي الرجل الأخرى، والوحشي من الإنسان الذي يلي الأحرى، والوحشي من الإنسان الذي يلي الأرض. أبو زيد: الإنسي الأيسكر من كل شيء. وقال الأصعي: هو الأيسكر من كل شيء. وقال الأصعي: هو الساعدين والزّندين والقد مين فها أقبل منهاعلى الإنسان فهو إنسي وما أدبر عنه فهو وحشي الوالكنس : أهل المتحل ، والجمع آناس ؟ قال أبو وقيب:

مَنَايَا يُقَرَّبُنَ الحُنْتُوفَ لأَهْلِهَا جِهَاداً، ويَسْتَمْتِعْنَ بَالِأَنَسِ الجُبُلِ ِ جِهَاداً، ويَسْتَمْتِعْنَ بَالِأَنَسِ الجُبُلِ

وقال عبر<del>و دو الککا</del>ب :

بفِينْيان عَمادِط من هُذَيْل ، هُمُ مُنْ الحِلال ِ

وقالوا: كيف ابن إنسيك وإنسك أي كيف ترى نقسك . أبو رتبة ؛ تقول العرب للرجل كيف ترى ابن إنسيك إذا خاطب الرجل عن نقسك . الأحمر: فلان ابن إنس فلان أي صفية وأنيسه وخاصه . قال النواء : قلت للد بيري إيش ، كيف ترى ابن إنسك ، بكسر الألف ? فقال : عزاه إلى الإنس ، فأما الأنس عنده فهو الفرّل . الجوهري : يقال كيف ابن إنسيك وإنسك يعني نفسه ، أي كيف تراني في مصاحبتي إياك ? ويقال : هذا حيد في وإنسي وخلصي وجلسي ، كله بالكسر . أبو حام : أيست به إنساً ، بكسر الألف ، ولا يقال أنساً

إِمَّا الْأَنْسُ حديثُ النساء ومُوَّانستهـن . رواه أَو حام عن أَبِي زيد . وأنستُ به آنسُ وأنستُ النسُ أَيضاً بعنى واحد . والإيناسُ : خلاف الإيجاش ، وكذلك التَّأْنيس ، والأَنسُ والأَنسُ والإَنسُ الطمأنينة ، وقد أنسَ به وأنسَ يأنسُ ويأنِسُ وأنسَ أَنساً وأنسَة وقا أَنسَ به وأنسَ يأنسَ ويأنِسُ واسْتَأْنسَ واسْتَأْنسَ واسْتَأْنسَ واسْتَأْنسَ والله قال الراعي :

ألا اسْلَمَي اليومَ ذاتَ الطَّوْقِ والعاجِ ، والدَّلُّ والنَّطَرِ المُسْتَأْنِسِ الساجِي

والعرب تقول : آنس من حُمِنَى ؛ يريدون أنها لا تكاد تفارق العليل فكأنها آنستة "به ، وقد آنستني وأنستني . وفي بعض الكلام : إذا جاء الليل استأنس كل وشيي " و قال العجاج :

وبَكْدَة لِيسَ بِهَا صُلُورِيُّ ،
ولا خَلَا الْجِنَّ بِهَا لِمُنْسِيُّ
تَكْنُقَى، وبئسالاً نَسَ الْجِنِّيُّ !
دَوِّيَّة لْمُولِهَا دَوِيُّ ،
للرَّيْح فِي أَقْدُرابِها هُوِيُهُ

هُويُّ : صَوَّتُ . أَبُو عَمْرُو: الأَّنَسُ سُكَانِ الدَّارِ . واستأنس الوَحُشْيُ إِذَا أَحَسَ إِنْسُيِّنًا . واستأنستُ بفلان وتَأْنَسُتُ بَه بمعنى ؟ وقول الشَّاعر :

وُلكنني أجمع المُثَوْنِساتِ ، ﴿ إِذَا مَا اسْتَخَفُ الرِجَالُ الْحَدِيدَا

يغني أنه يقاتل بجميع السلاح ، وإنما سباها بالمؤنسات لأنهن يُؤنِسِنَهُ فَيُؤَمِّنَهُ أَو يُحَسِّنُ طَلَّهُ . قال الفراء: يقال للسلاح كله من الرُّمح والميغفر والتَّجفاف والتَّسْمِيعَةِ والتَّرْسِ وغيره : المُؤنِساتُ .

وكانت العرب القدماء تسمي يوم الخميس مؤنيساً

لأنهم كانوا يميلون فيه الى الملاذ" ؛ قال الشاعر :

أَوْمَالُ أَن أَعِيشَ ، وأَنَّ يومي

بأَوَّل أَو بأَهْوَنَ أَو جُبارِ

أَو التَّالِي تُعارِ ، فإن يَهْتَنِي ،

فَمُؤْنِس أَو عَروبَةَ أَو شَيارِ

وقال مُطرَّرٌ : أُخبرني الكريمي إمَّلاً عَنَ رَجِالُهُ عَنَ الْخِرِنِي اللهِ عَنَ الْخِرِيُّ وَعَالَ : قَالَ لِي عَلِيَّ ، عَلَيْ السَّلَم : إِنَّ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى خَلَقَ الفِرِّدُوْسَ . يَوْلُ اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى خَلَقَ الفِرِّدُوْسَ . يَوْلُ اللهِ مُؤْنِسَ .

وكاب أنتُوس: وهو ضدَّ العَقُور ، والجمع أنتُسُ. ومكان مَأْنَوس إنما هو على النسب لأنهم لم يقولوا آنستُهُ ، فلما لم نجد له فعلاً وكان النسبُ يَسوغُ في هذا حملناه عليه ؛ قال جريو:

حَيِّ الهِدَمُلُنَةَ مِن ذَاتِ المَواعِيسِ ، فالحِنْوُ أَصْبُحَ قَفْرًا غيرَ مَأْنُنُوسِ

وجادية آنِسة ": طيبة الحديث ؛ قال النابغة الجمدي: بآنِسة غَيْر أنس القراف ، تُخَلِّطُ بَاللَّيْنِ منها شِماسا

وكذلك أنتُوسٌ، والجمع أنبُسٌ؛ قال الشاعر يصف بيض نعام :

> أنس" إذا ما جِئْتَها بِبُيُونِها ، شُسُس" إذا داعي السَّبابِهِ دعاها جُعُلَت لَهُن مُلاحِف قَصَيَة "، بُعْجِلْنَهَا بالعَطّ قَبْل بِلاها

والمَلاحِف القصية بعني بها مَا عَلَى الْأَفْرُ عُرِ مِن غِرْ قَى البيض . الليث : جارية آنِسَة " إذا كانت طيبة النَّفْس تُحِبِ قَرْ بَسَك وحديثك ، وجمعها

آنِسات وأوانِس ، وما بها أنِيس أي أحد ، والأنس الجمع .

وآنس الشيء : أحسه وآنس الشخص واستأنسه : وآه وأبصره ونظر إليه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

بِعَيْنَيُّ لَمُ تَسْتَأْنِسا يُومَ غُبُرَ ۗ ﴿ ﴾ وَلَمْ تَسْتَأْنِسا يُومَ غُبُرَ ۗ ﴿ ﴾ وَلَمْ تَسْتُرُومَا

ابن الأعرابي: أنست بفلان أي فرحت به ، وآنست فرع أن به ، وآنست فرعاً وأنست أوا أحسست ووجدت ووجدت في نفسك . وفي التنزيل العزيز: آنس من جالب الطور ناراً ؛ يعني موسى أبصر ناراً ، وهو الإيناس . وآنس الشيء : علمه . يقال : آنست منه رسندا أي علمته . وآنست الصوت : سمعته . وفي حديث هاجر وإسمعيل : فلما جاء إسمعيل ، علمه السلام ، كأنه آنس شيئاً أي أبصر ورأى شيئاً لم بَعْهَد . يقال : آنست منه كذا أي علمت .

يقال: آنست منه كذا أي علمت واستأنست استعلمت الوسية ومنه حديث نتجدة واستأنست وابن عباس: حتى تؤونس منه الرئشة أي تعلم منه كال العقل وسداد الفعل وحسن التصرف. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا أبيوت غير أبيوت خير أبيوت خير أبيوت خير أبيوت النافية تستأذنوا، ولذلك جاء الزجاج: معنى تستأنسوا في اللغة تستأذنوا، ولذلك جاء في التفسير تستأنسوا فتعلموا أبريد أهلها أن تدخلوا أم لا ? قال الفراء: هذا مقدم ومؤخر إنما هو حتى تسلسوا وتستأنسوا: السلام عليكم! أأدخل ? قال: والاستثناس في كلام العرب النظر. يقال: أذهب فاستأنس ها ترى أحداً ? فيكون معناه انظر من قال النابغة:

بذي الجليل على مُسْتَأْنِسِ وَحِدِ

أي على ثور وحشي أحس بما رابه فهو يَسْتَأْنِسُ أَي يَسَبَحُرُ ويتلفت هل برى أحداً ، أراد أنه مَدْعُور فهو أَجَدُ لَعَدُ وه وقراره وسرعته. وكان ابن عباس، وضي الله عنهما ، يقرأ هذه الآية : حتى تستأذنوا ، قال : تستأنسوا خطأ من الكاتب . قال الأزهري : قرأ أبي وابن مسعود : تستأذنوا ، كما قرأ ابن عباس ، والمعنى فيهما واحد . وقال قتادة ومجاهد : تستأنسوا هو الاستئذان ، وقبل : تستأنسوا تنتَحْنَحُوا . قال الأزهري : وأصل الإنس والأنس والإنسان من الإيناس ، وهو الإيشار .

ويقال : آنستُه وأنستُه أي أبصرته ؛ وقال الأعشى :

لا يَسْمَعُ المَرَّ فيها ما يؤنَّسُهُ ، الله إلى الشُّوَعا بالليلِ ، إلاَّ نَتْيِمَ البُّومِ والضُّوَعا

وقيل معنى قوله : ما يُؤنسُهُ أي ما يجعله ذا أنس ، وقيل للإنس إنس لأنهم يُؤنسُونَ أي يُبِهَرون، كَا قبل للإنس إنس لأنهم لا يؤنسُون أي لا يُبصَرون. وقال محمد بن عرفة الواسطي : سمي الإنسيُون إنسينين لأنهم يُؤنسُون أي يُرون ، وسمي الجن حيناً لأنهم مُحتنون عن رؤبة الناس أي مُتوارون. ويَ حديث ابن مسعود : كان إذا دخل داره استأنس وتكلم أي استعلم وتبَصَر قبل الدخول ؛ ومنه الحديث :

أَلَم تَوَ الجِنِّ وإبلاسها، ويَأْسَها ؟

أي أنها يئست بما كانت تعرفه وتدركه من استواق السبع ببعثة النبي ، صلى الله عليه وسلم . والإيناس : البقن ؛ قال :

فإن أتاك المرؤد يَسْعَى بِكِذَبْتِهِ ، فانشظُر ، فإن اطلاعاً غَنْير ُ إَيناس

الاطلّلاع ُ: النظر ، والإيناس : اليقين ؛ قال الشاعر : ليْس بما ليس به باس ابس ، ولا يَضُرُ البَرَ ما قال الناس ، وإن يَعْد اطلّلاع إبناس ،

وبعضهم يقول: بعد ُطلوع ٍ إينـاسُ . الفراء: من أمثالهم: بعد اطلّاع ٍ إيناسُ ؛ يقول: بعــد ُطلوع ٍ إيناسُ .

وتَأْنَسَ الباذي : جَلَّى بطَرَّ فه . والباذي يَنَأَنَّسُ٬ وذلك إذا ما جَلَّى ونظر رافعاً رأسه وطرَّ فه .

وفي الحديث: لو أطاع الله الناس في الناس فم يكن ناس ؟ قبل: معناه أن الناس مجبون أن لا يولد لهم إلا الذكران دون الإناث ، ولو لم يكن الإناث ذهب الناس ، ومعنى أطاع استجاب دعاءه .

وَمَأْنُوسَةُ وَالْمَأْنُوسَةُ جَمِيعاً : الناو . قال ابن سيده : ولا أعرف لها فيعلًا ، فأما آنسَيْتُ فإنما حَظُّ المفعول منها مُؤنسَسة " ؛ وقال ابن أحسر :

كما تَطايَرَ عن مَأْنُوسَةَ الشُّرَرُ ۗ

قال الأصبعي: ولم نسبع ب إلا في شعر ابن أحمر. ابن الأعرابي : الأنيسة والمأننوسة النار ، ويقال لها السكن لأن الإنسان إذا آنستها ليلا أنس جها وسكن إليها وزالت عنه الوحشة ، وإن كان بالأرض القفر ،

أبو عمرو: يقال لله يك الشُقر والأنس والنوي والنوي والأنس والنوي والأنس به وما والأنس به وما بالداد أنيس أي أحد ؛ وقول الكميت:

فيهن آنيسة الحديث حيية ، لبست بفاحشة ولا مينفال

أي تَأْنَسُ ْ حدبثَـك ولم يرد أنهـا تُؤنِسُك لأنه لو

أراد ذلك لقال مُؤنِّسَة .

وأنسَّ وأنبَسِ : اسبان . وأنسُّ : اممَ مباء لبني العَجْلانِ ؟ قال ابنَ مُقْبِل :

قالت سُلَيْمَى ببطنِ القاعِ مَن أَنْسٍ: لا خَيْرَ في العَيْشِ بعد الشَّيْبِ والكِبَّرِ!

ويُونُسُ ُ ويُونَسَ ُ ويُونِسَ ُ ، ثلاث لغـات : اسم رجل ، وحكي فيه الهبز أيضاً ، والله أعلم .

انقلس: الأَنْقَيْلُسُ والأَنْقَلَيْسُ: سبحة على خلقة حية وهي عجبية . ابن الأعرابي : الشّلِتُ الأَنْكَلَيْسُ ، ومرة قال : الأَنْقَلَيْسُ ، وهو اللّه السبك الجرّي والجرّيت ، وقال اللبث : هو بفتح اللهم والأَلف ، ومنهم من يكسر الأَلف واللام ؛ قال الأَزهري : أَراها معرّبة .

انكلس: ابن الأعرابي: الشّلق الأنكليش، ومرة قال: الأنقليش، وهو السبك الجرّي والجرّيت والجرّيت وقال الليث: هو بفتح اللام والألف ومنهم من يكسرهما، قال الأزهري: أواها معرّبة. وفي حديث علي، وضي الله عنه: أنه بَعَث إلى السّوق فقال لا تأكلوا الأنكليس وهو بفتح الهنزة وكسرها، سبك شبه بالحيات رديء الغذاء، وهو الذي يسمى «المارّماهي» وإنما كرهه لهذا لا لأنه حرام، ورواه الأزهري عن عبّار وقال: الأنقليس ، بالقاف لغة فيه عبّار وقال: الأنقليس ، بالقاف لغة فيه عبّار وقال: الأنقليس ، بالقاف لغة فيه عبر الم المنتجوب المنتجوب المنتجوب المنتبع بالقاف لغة فيه المنتجوب المنتجوب المنتبع المنتجوب المنتجوب

أوس: الأوسُ : العطيَّة ُ السُّتُ القومَ أَوْوسُهُم أَوْسًا إذا أعطيتهم ، وكذلك إذا عوضتهم من شيء . والأوس : العِنوصُ أُسْنَهُ أَوْوسُهُ أَوْسًا : عُضَنُه أَعُوضُهُ عَوضاً ؛ وقال الجَعْدى :

 الأوس العطية الخ » عبارة القاموس الأوس الاعطاء والتمويض .

لَبِسَتُ أَنَاساً فَأَفْنَيْتُهُم ، وأَفْنَيْتُهُم ، وأَفْنَيْتُ بِعدَ أَنَاسٍ أَنَاساً لللهُ أَفْنَيْتُهُم ، ثلاثة أَفْنَيْتُهُم ، وكان الإله هو المُستَرَاساً

أي المُسْتَعَاضَ . وفي حديث قَيْلُة : رب أَسْنِي لما أَمْضَيْت أَي عَوَّضْنِي . والأُوْسُ : العوَضُ والعطية ، ويروى: رب أَثِبْنِي ، من الثواب . واستَتَآسَنِي فأُسْتُه : طلب إلي العوض . واستَتَآسَهُ أي استَعَاضَه . والإياسُ : العوض .

وإياس : اسم رجل ، منه وأساه أو ساً : كآساه ؟ قال المؤرّج : ما يُواسيه ما يصيه بخير ، من قول العرب : أس فلاناً بخير أي أصبه ، وقيل : ما يُواسيه من مودّته ولا قرابت شيئاً ، مأخوذ من الأو س وهو العوص ن قال : وكان في الأصل ما يُواوسه فقد موا السين ، وهي لام الفعل ، وأخروا الواو ، فقارت الواو ياء لتحريكها ولانكسار ما قبلها ، وهذا من المقلوب ، لتحريكها ولانكسار ما قبلها ، وهذا من المقلوب ، ويجوز أن يكون من أسوّت الجرّو ، وهو مذكور

والأوْسُ : الذَّب ، وبه سمي الرجل . ابن سيده : وأوْسُ الذُّنب معرفة ؛ قال :

في موضعه .

لل لقينا بالفلاة أوسا ،
لم أدع إلا أسهما وقوسا ،
وما عدمت جُر أة وكيسا،
ولو دَعُون عامراً وعيسا ،
أصَنت فهم تنجدة وأنسا

أبو عبيد : يقال للذئب : هذا أوسُ عادياً ؛ وأنشد : كما خامرَت في حِضْنِها أَمُ عامِر ، لكدى الحَبْل، حتى غال أوْسُ عيالَها

يعني أكلَ حِراءَها . وأويش : اسم الذئب ، جاءَ مُصَغَرًا مثل الكُميَّت واللَّجَيْن ؛ قال الهذلي : يا ليت شغري عنك ، والأَمْر ُ أَمَم ، ما فَعَلَ اليوم أويش في الغنم ? قال ابن سيده: وأويس حقروه مُتَفَثَّلِين أَنهم يقدرون عليه ؛ وقول أساء بن خارجة :

في كلِّ يومٍ من 'دَوَّالَـهُ ضِغْثُ كَيْرِيدُ على إبالَـهُ فَلَّحْشَأَنَــُكَ مِشْفَصاً أَوْساً ، أُو يُسِ، من الهَبالَـهُ

الهبالة : اسم ناقشه . وأويس : تصفير أوس ، وهو الدّب . وأوساً : هو موضع الشاهد خاطب بهذا الدّب ، وقيل : افترس له شاة فقال : لأضعن في مشاك مشقصاً عوضاً يا أويس من غنييتك التي غنيتها من غنيي . وقال ابن سيده : أوساً أي عوضاً ، قال : ولا يجوز أن يعني الذئب وهو مخاطبه لأن المضر المخاطب لا يجوز أن يبدل منه شيء ، لأنه لا يلبس مع أنه لو كان بدلاً لم يكن من متعلق ، وإنما ينتصب أوساً على المصدر بفعل دل عليه أو بلأحشاً نك كأنه قال أوساً . وأما قوله أويس فنداه ، أراد يا أويس عاطب الذئب ، وهو اسم له مصغراً كما أنه اسم له مكبراً ، فأما ما يتعلق به من الهبالة فإن شئت علقته بنفس أوساً ، ولم تعتد بالنداء فاصلا لكثرته في الكلام وكونه معترضاً به للتأكيد ، كقوله :

يا عُمَرَ الحَيْرِ ، رُزِقْتَ الجَنَهُ ! أَكُسُ بُنِيَّاتِي وأُمَهُنَهُ ، أو ، يا أبا حَفْصٍ ، لأَمْضِيَنَهُ

 ١ فوله « كأنه قال أوسأ » كذا بالاصل ولعل هنا سقطاً كأنه قال أؤوسك أوساً أو لأحثانك اوساً.

فاعترض بالنداء بين أو والفعل ، وإن شئت علقت بمحدوف يدل عليه أوساً ، فكأنه قال : أؤوسك من الهبالة ، وإن شئت جعلت حرف الجر هذا وصفاً لأوساً فعلقته بمحدوف وضمنته ضمير الموصوف .

وأُو ْسُ : قسلة من السهن ، واشتقاقه من آسَ يَؤُوسُ ُ أَوْساً ، والاسم : الإياس'، وهو من العوض ، وهو أوْسُ بن قَيْلُة أَخُو الْحَزَّرَجِ ، منهما الأنصار ، وقَيْلُةَ أُمهِما . ابن سيده : والأوسُ من أنصار النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان يقال لأبيهم الأو س.، فكأنك إذا قلت الأوس وأنت تعنى تلك القبيلة إنسا تريد الأو"سيِّين . وأو"سُ اللات : رجل منهم أعقب فله عدادٌ يقال لهم أُو ْس الله ، محوَّل عن الـلات . قال بثعلب : إِمَّا قَـَلَّ عـدد الأُّوسَ في بدر وأُحُد وكَثَرَ تُنْهُمُ الْحَزَرَجُ فيهما لتخلف أوس الله عن الإسلام . قال : وحدث سلمان بن سالم الأنصاري ، قال : تخلف عن الإسلام أرُّس الله فجاءت الحزرج إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فقالوا : يا رسول الله ائذن لنا في أصحابنا هؤلاء الذين تخلفوا عن الإسلام، فقالت الأو س لأو س الله : إن الحَيْرُ رَج تريد أنَ تأثير َ منكم يوم 'بغاث ، وقد استأذنوا فيكم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسْليمُوا قبل أن يأذن لهم فيكم ؛ فأسلتموا، وهم أمَيَّة وخَطَّمَة ووائل.. أما تسميتهم الرجل أو ساً فإنه مجتمل أمرين : أحدهما أن يكون مصدر أستُه أي أعطيته كما سموه عطاء وعطية ، والآخر أن يكون سمي بـ كما سَمُوَّهُ ذَبْهًا و كَنُّوهُ بأبي ذَوْبِ .

والآسُ : العَسَلُ ، وقيل : هو منه كالكَعْب مـن السَّمْن ، وقيـل : الآس أثـرُ البعر ونحوه . أبو عبرو : الآس أن تَمُرُ النحلُ فيَسْقُطَ منها نُقَطَّ

من العسل على الحجارة فيستدل بذلك عليها. والآس: البكت . والآس: البكت . والآس : ضرب من الرياحين . قال ابن دريد : الآس هذا المشموم أصسبه دخيلا غير أن العرب قد تكلمت به وجاءً في الشعر الفصيح ؟ قال الهذلي :

# يُمُشْمَخُورٌ بِهِ الظُّيَّانُ وِالآسُ

قال أبو حنيفة : الآس بأرض العرب كثير ينبت في السهل والحبل وخضرته دائمة أبداً ويسمو حتى يكون شجراً عظاماً ، واحدته آسة " ؛ قال : وفي دوام خضرته بقول رؤية :

# يَخْضَرُ مَا اخْضَرُ الأَلَى والآسُ

التهذيب: الليث: الآس شجرة ورقها عَطِرِ". والآس': القسل . القبَرْ . والآس : العسل . قال الأزهري : لا أعرف الآس بالوجوه الثلاثة من جهة تصح أو رواية عن ثقة ؟ وقد احتج الليث لها بشعر أحسبه مصنوعاً :

بانت سُلَيْمَى فالفُوّادُ آسِي ، أَشْكُو كُلُوماً ، ما لَهُنَ آسِي من أَجْل حَوْداة كَفُصْن الآس ، ريقتُها كمثل طعم الآس يعنى العسل .

وما اسْتَأَسَّتُ بعدَها من آسِي، وَيْلِي ، فإني لاِحِق ُ بالإَسِ !

يعني القبر .

التهذيب : والآسُ بقية الرماديين الأَثافي في المَوْقِدِ ؛ قال :

> فلم كَبِيْقَ بِالا آلُ حَبِيْهِ مِنْ عَنْدٍ ، وسُفْع معلى آس ٍ و نَوْي مُعَثَلُبُ

وقال الأصمعي: الآسُ آثارُ النار وما يعرف من علاماتها.

وأُوسُ : زجر العرب للمُعَزِ والبقر، تقول : أوْسُ أَوْسُ .

أس : الجوهري:أبسنت منه آنَسُ بَأْساً لغة في يَتْسنتُ ا منه أَيْأُسُ بِأَساً ، ومصدرهما واحد . وآنسني منه فلان مثل أيَّأْسَنَى ، وكذلك التأبيس ُ . ابن سيده: . أيسنت من الشيء مقلوب عن يئسنت ، وليس بلغة فيه ، ولولا ذلك لأَعَلَنُوه فقالوا إسْتُ أَآسُ ُ كهبت أهاب ، فظهوره صحيحاً يدل على أنه إنما صح لأنه مقلوب عبا تصح عينه ، وهو يَتْسَتُ لتكون الصحة دلىلًا على ذلك المعنى كما كانت صحة عُورًا دَليُلًا عَلَى مَا لَا بِدَ مِنْ صَحْتُهُ ﴾ وهو اغْوَرًا ﴾ وكان له مصدر ؟ فأما إياس اسم رجل فليس من ذلك إنما هو من الأوْس ِ الذي هــو العوَضُ ، على نحو تسميتهم للرجل عطية ، تَفَـوْلًا بالعطية ، ومشله تسميتهم عياضاً ، وهو مذكور في موضعه الكسائي : سبعت غير قبيلة يقولون أيس يايس بعير همز . والإياسُ : السَّلُّ . وآسَ أَيْساً : لان وذك . وأَيَّسَهُ : لَــٰنَّهُ . وأَنَّسَ الرجلَ وأَنَّسَ به : قَـصَّرَ يـه واحتقره . وتأيُّسَ الشيءُ : تَصَاغَرَ ؟ قــال المتكتبين:

> أَلَمْ تَوْرَأَنَ الْجَوْنَ أَصْبَعَ وَاكِداً ، تَطْيِفُ بِهَ الأَيَامُ مَا يَتَنَاَّبُسُ ؟

أي يتصاغَر . وما أيس منه شيئاً أي مـا استخرج . قال : والتأييس الاستقلال . يقال : ما أيسنا فلاناً خيراً أي ما استقللنا منه خيراً أي أردته لأستخرج منه شيئاً فما قدرت عليه ، وقد أيس 'يؤيس' تأييساً ، وقيل : التأييس التأثير في الشيء ؛ قال الشماخ :

وجلدُها من أطنُومٍ ما يُؤيِّسُهُ طَلِعُ ، بِضاحِيةِ الصَّيْداء ، مَهْزُولُ ُ وفي قصيد كعب بن زهير :

وجِلنْدُها من أطنُومٍ لا يُؤيَّسُهُ

التأبيس: التذليل والتأثير في الشيء، أي لا يؤثر في جلدها شيء، وجيء به من أيس وليس أي من حيث هو وليس هو. قال الليث: أيس كلمة "قد أميتت إلا أن الحليل ذكر أن العرب نقول جيء به من حيث أيس وليس وليس ، لم تستعمل أيس إلا في هذه الكلمة ، وإنما معناها كمعني حيث هو في حال الكينونة والو حد ، وقال: إن معني لا أيس أي لا وُجْد .

#### فصل الباء الموحدة

بأس : الليث : البأساء اسم الحرب والمشقة والضرب . والبأس : العداب . والبأس : الشدة في الحرب . وي حديث علي ، رضوان الله عليه : كنا إذا اشتد البأس انتقينا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ يريد الحوف ولا يكون إلا مع الشدة . ابن الأعرابي : البأس والبئس ، على مثال فعيل ، العداب الشديد . ابن سيده : البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بئأس عليك ، ولا بنأس أي لا خوف ؛ قال قبيس بن الحطيم :

يقول لي الحكة اد ، وهو يَشُودُني إلى السَّجْنِ : لا تَجْزَعُ فما بكَ من باسٍ

أواد فما بك من بأس ، فخفف تخفيفاً قياسياً لا بدلياً، ألا ترى أن فيها:

وتَنْرُ كُ عُذَّرِي وهو أَضْحَى من الشَّمْسِ فلولا أَن قوله من باس في حَكَمَ قوله مَـن بأُس ، مهموزاً ، لما جاز أَن يجمع بين بأس ، همنا محففاً ،

وبين قوله من الشمس لأنه كان يكون أحد الضربين مردفاً والثاني غير مردف . والبئيسُ : كالبَأْسِ . وإذا قال الرجل لعدو"ه : لا بأس عليك فقد أمّنه لأنه نفى البأس عنه، وهو في لفة حيير لبَاتِ أي لا بأس عليك ، قال شاعرهم :

شَرَيْنَا النَّوْمَ ؛ إِذْ غَضْبَتْ غَلابٍ ، بتَسْهِيدٍ وعَقَدٍ غَسَيرٍ مَيْنٍ

تَنَادَوْا عَنْدَ غَدَّرُهِمُ : لَبَاتِ ! وقد بَرَدَتْ مَعَاذِرُ ذي رُغَيْنِ

ولَبَاتِ بِلغَتهِم : لا بأس ؛ قال الأَزهري : كذاٍ ، وجدته في كتاب شمر .

وفي الحديث: نهى عن كسر السّكة الجائزة بين المسلمين إلا من بأس، يعني الدنانير والدراه المضروبة، أي لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها ، إما لرداءتها أو شكّ في صحة نقدها ، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى ، وقيل : لأن فيه إضاعة المال ، وقيل : إنا نهى عن كسرها على أن تعاد تبراً ، فأما للنفقة فلا ، وقيل : كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدداً لا وزناً ، وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه .

ورجل بيس : شجاع ، بيس بأساً وبَوْس بأسة . أبو زيد : بَوْس الرجل يَبُوس بأسة الإذا كان شديد البأس شجاع ! حكاه أبو زييد في كتاب الهمز ، فهو بيس منيس ، على فعيل ، أي شجاع . وقوله عز وجل : ستُدعو ن إلى قوم أولى بأس شديد ؛ قيل : هم بنو حنيفة قاتلهم أبو بكر ، وضي الله عنه ، في أيام مسيّامة ، وقيل : هم هو از ن ، وقيل : هم فارس والروم .

وهين ؛ ثم هنواو في ، وهين ، م هارس و ووم ، والبُوْسُ : الشدة والفقر . وبئيسَ الرجبلُ بَبْأَسُ بُوْساً وبَنْساً وبَنْمِيساً إذا افتقر واشتدت حاجته، فهو بائسُ أي فقير ؛ وأنشد أبو عمرو : الله د وهوموای الرسی فرس با

وبيضاء من أهل المكدينة لم تَذَاقُ بَنْيِساً ، ولم تَنْشَعُ حَمُولَةَ الْمُحْدِ قال : وهو اسم وضع موضع المصدر ؛ قال ابن بري:

البيت الفرزدق، وصواب إنشاده لبيضاء من أهل المدينة؛

إذا شِئْتُ عَنَّانِي من العاج قاصِف ، على على معْصَم ريَّانَ كُم يَتَخَدَّد

وفي حديث الصلاة : تُقنيع ُ يَدَيكَ وَتَبَأَسُ ؛ هو من البُؤسِ الخضوع والفقر ، ويجرز أن يكون أمراً

وخبراً ؛ ومنه حديث عَمَّان : بُؤسَ ابن سُميَّةً !

كأنه ترحم له من الشدة التي يقع فيها ؛ ومنه الحديث: كان يكره البُؤس والتَّباؤس ؛ يعني عند الناس ، ويجوز التَّبَوُّسُ بالنصر والتشديد . قال سيبويه :

وقالوا 'بؤساً له في حد الدعاء ، وهو بما انتصب على إ إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره.والبَّأْسَاءُ والمَـبُّأَسَة: كالبُوْس ؛ قال بِشْرُ بن أبي خانرِم :

> فأَصْبَحُوا بعد نُعْمَاهُمُ بِمَنْأَسَةٍ ، والدَّهْرُ كُنْدَعْ أَصْاناً فَمَنْصَرِّ فُ

والدَّهُو ُ يَخِنْدَعُ أَحْيَاناً فَيَنَاْصَرُّ فَ ُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّامِ وَالضَّرَّاء ؛ قال الزجاج :

البأساء الجوع والضراء في الأموال والأنفس . وبَنْسِ َ وَبَنْسَ َ وَبَنْسَ ُ وَبَنْسَ ُ وَبَنْسَ ُ وَبَنْسَ ُ وَالْمَا اللَّهِ فَا الْمَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُ وَاللَّالِ

. . . \ كرم يكوم على ما قلناه في نعم ينعم . وأَبْأُسَ الرجلُ: حلت به البّأساء ؛ عن ابن الأعرابي، وأنشد:

تَبُنُ عَضَارِيطُ الْحَسِيسِ ثِيابَهَا فَأَبُّأَ سُن ... \* يومَ اذلك وابْسَمًا ،

والبائس : المُبْتَلَى ؟ قال سيبويه : البائس من الألفاظ

١ كذا بياض بالأصل.

٣ كذا بياض بالأصل ولعل موضعه بنتاً .

المترحم بها كالمستكين ، قال : وليس كل صفة يترحم بها وإن كان فيها معني البائس والمسكين ، وقد بـؤس

بها وإن كان فيها معنى الباس والمسكين ، وقد بؤس بَأْسَة "وبِثِيساً، والاسم البُؤسى ؛ وقول تأبط شر"اً: قد ضِقْتِ من حُبِّها ما لا يُضَيِّقُني ، حتى عُددت من البُوس المساكين

قال ابن سيده : يجوز أن يكون عني به جمع البائس،

ويجوز أن يكون من ذوي البُؤس ، فعذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . والبائس : الرجل النازل به بلية أو عُد م يرحم لما به . ابن الأعرابي : يقال بُوساً وبُوساً وجُوساً له يمنى واحد . والبأساء :

الشدة؛ قال الأَخفش: بني على فَعْلاة وليس له أَفْعَلُ لأَنه اسم كما قد يجيء أَفْعَلُ في الأَسماء ليس معنه

فَعَلَاء نَحُو أَحِمِهِ . والبُؤْسَى : خَلَافُ النَّعْمَى ؟ الزجاج : البَّاسَاةُ والبُؤْسِ مِن البُؤْسِ ، قَـال ذَلـك

ابن دريد ، وقال غيره : هي البُؤسى والبُّساءُ ضد النَّعْسَى والنَّعْسَاء ، وأما في الشجاعة والشدة فيقال البَّأْسُ . وابْنَتَأْسَ الرجل ، فهـ و مُبْتَئِس . ولا

تَبْتَئِسُ أَي لا تَحْزَنَ ولا تَشْتَكُ . والمُبْتَئِسُ : الكارَّه والحزين ؛ قال حسان بن ثابت :

مَا يَقْسِمُ اللهُ أَقْبَلُ غَيْرَ مُبْنَئِسِ مِنهُ ، وأَقْعُدُ كُرِيمًا نَاعِمَ البالِ

أي غير حزين ولا كاره . قال ابن بري : الأحسن فيه عندي قول من قال : إن مُبتَنْساً مُفْتَعِلُ من الباس الذي هو الشدة ، ومنه قوله سبحانه : فلا تَبْتَدُ من عليك أمر هم،

فهذا أصله لأنه لايقال ابتئاس بمعنى كره، وإنما الكراهة تفسير معنوي لأن الإنسان إذا اشتد به أمر "كرهه، وليس اشتلا بمعنى كره . ومعنى بيت حسان أنه

يقول : ما يرزق الله تعنى من فضله أقبله واضياً به

وشَّاكراً له عليه غير مُنتَسَخَط منه، ويجوز في منه أَن تكون متعلقة بأقبل أي أقبله منه غير متسخط ولا مُشتَدِّ أُمره على ؟ وبعده :

لقد عَلِمْتُ بِأَنِي غَالِي خُلُنْقِي عَلَى خُلُنْقِي عَلَى عَلَى خُلُنْقِي عَلَى السَّمَاحَةِ ، صُعْلُوكًا وذا مالِ والمالُ يَعْشَى أَنَاسًا لا طَبَاحَ رِبَهِمْ ، كَالسَّلُ يَعْشَى أَنَاسًا لا طَبَاحَ رِبَهِمْ ، كَالسَّلُ يَعْشَى أَصُولَ الدَّنْدُ لَ البالى

والطّبَاخ : القوّة والسّبَن . والدّندن : ما عَلِيَ وعَفَنَ من أصول الشجر . وقال الزجاج : المُبْتَئَسُ المسكين الحزين ، وبه فسر قوله تعالى : فلا تَبْتَئُس مُ المسكين الحزين ، وبه فسر قوله تعالى : فلا تَبْتَئُس مُ بما كانوا يَعْمَلُون ؟ أي لا تَحْزَن ولا تَسْتَكِن . أبو زيد : وابْتَأْسَ الرجل إذا بلغه شيء يكرهه ؟ قال لبيد :

## في رَبْرَبِ كَنِعاجِ صا رَةَ يَبْنَئُسِنَ عَا التَّهِينَا

وفي الحديث في صفة أهل الجنة : إنَّ لَكُم أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعُمُوا فَلَا تَبْوُس ، بالضم فيهما ، بأساً إذا اشتد . والمُبْتَئِسُ : الكاره والحزين. والبَوُوس: الظاهر البُوس .

وبيئس : نقيض ُ نِعْمَ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : إذا فَرَغَتْ مَن خَلْهُرِه بَطَّنَتُ له أنامِلُ لم يُبناً س عليها مُؤوبُها

هنند ، وهما فعلان ماضيان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن موضعهما ، فنعم منقول من قولك نَعم فلان إذا أصاب نعمة "، وبئس منقول من بئس فلان إذا أصاب بؤساً، فنقلا إلى المدح والذم فشابها الحروف فلم يتصرفا ، وفيهما لغات بَذَكر في ترجمة نعم ، إن شاء الله تعالى . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : بِئْسَ أَخُو العَشيرةِ ؛ بِئْسَ مَهَسُولُ فَعُمَلُ جَامِعُ لأنواع الذم، وهو ضد نعم في المـدح ، قال الزجاج: يئس ونعم هنا حرفان لا يعملان في اسم علم ، لمقسا يعملان في اسم منكور دال" على جنس، وإنمـا كانتــا كذلك لأن نعم مستوفية لجميع المسدح، وبئس مستوفية لجميع الذم ، فأذا قلت بئس الرجل دالت على أنه قد استوفى الذم الذي يَكُونَ في سائر جنسه ، وإذا كان معهما اسم جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبداً ، فإذا كانت فيه الألف واللام فهو رفع أبداً ، وُذلك قُولك نعم رجلًا زيد وُنعم الرجل زيد وبئس 🔻 رجلًا زيد وبئس الرجل زيد ، والقصد في بئس ونعم أن يليهما اسم منكور أو اسم جنس ، وهــذا قول الحُليل ، ومن العرب من يصل بئس بما قال الله عز وجل: ولبئسها شرَو اب أنفسهم . ودوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : بنسما لأحدكم أَنْ يَقُولُ نُسَيِّتُ أَنَّهُ كُيِّتَ وَكَيُّتَ ، أَمَا إِنَّهُ مَا نَسِيَ وَلَكُنَّهُ أَنْسِنِي ۚ . وَالْعَرْبُ تَقُولُ : بِنُسْمَا لُكُ أن تفعل كذا وكذا، إذا أدخلت ما في بئس أدخلت بعد ما أن مع الفعل : بئسما لـك أن تَهْجُرَ أَحَاكُ وبئسماً لك أن تشتم الناس ؛ وروى جبيع النحويين : بئسما تزویج ولا مَهْر ، والمعنی فیه : بئس تزویج ولا مهر ؛ قال الزجاج : بئس إذا وقعت على ما جعلت ما معها بمنزلة اسم منكور لأن بئس ونعــم لا يعملان في اسم علم إنما يعملان في اسم منكور دالٍّ على جنس . وفي التنزيل العزيز : بعداب بنيس عا كانوا يَفْسَقُون ؛ قرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي وحمزة : بعداب بنيس ، على قعيل ، وقرأ ابن كثير : بنيس ، على قعيل ، وقرأ ابن وأهل مكة وقرأ ابن عامر: بنئس ، على فعل ، بهرة وقرأها نافع وأهل مكة : بيئس ، بغير همز ، قال ابن سيده : عداب بنئس وبيس وبنيس فبنى الكلمة مع سيده : عداب بنئس وبيس وبنيس فبنى الكلمة مع الممزة على مثال فيعل ، وإن لم يكن ذلك ، إلا في المعتل نحو سيد وميت ، وبابهما يوجهان العلة وكثيرة المنتل نحو سيد وميت ، وبابهما يوجهان العلة وكثيرة الانقلاب عن حرف العلة ، فأجريت بحرى التعرية في ابن الحذف والعوض . وبيس كخيس : يجعلها بين بن من بنئس ثم يحولها بعد ذلك ، وليس بشيء . وبيس على مثال سيد وهذا بعد بدل الهمزة في وبينس يعلى مثال سيد وهذا بعد بدل الهمزة في وبينس .

والأَبْؤُسُ : جمع بُؤس ، من قولهم يومُ بُؤس ويومُ نُعْم . والأَبْؤُسُ أَيضاً : الداهية . وفي المثل : عَسَى الغُو َيْرُ أَبْؤُساً . وقد أَبْأَسَ إِبْآساً ؛ قال الكميت :

قالوا : أَسَاءَ بِنُو كُورُزٍ ؛ فقلتُ لهم : عسى الغُورُيْرُ بَإِبْآسِ وَإِغْوارِ

قال ابن بري: الصحيح أن الأبنؤس جمع بأس، وهو بمعنى الأبنؤس بل في القلة على بمعنى الأبنؤس بخسم في القلة على أفسل يحو كمنب وأكسم وفلس وأفنلس ونسر وأنسر وأنسر ، وباب فعل أن بُجمع في القلة على أفال نحو قنفل وأقفال وبر د وأبراد وجند

وأجنادٍ . يقال : بَنْسَ الشَّيُّ لَيْنَّاسُ بُؤْسًّا وبَأْسًا إذا اشتد"، قال : وأما قـوله والأبْؤسُ الداهيـة ، قال : صُوابه أَن يقول الدواهي لأَن الأَبْؤُس جِمع لا مفرد ، وكذلك هو في قول الزَّبَّاء : عَسى الغُورَيْرُ أَبْؤُساً ، هو جمع بأس على ما تقدم ذكره، وهو مَشَلُ أُوال من تكلم به الزَّبَّاء. قال ابن الكلمي: التقدير فيه : عسى الغُورَيْرُ أَنْ يُحُدُثُ أَبْؤُساً ، قال: وهو جمع بَأْسَ ولم يقل جمع ُ بُؤْسٍ ، وذلك أنَّ الزُّبَّاء لما خافت من قَـَصيرِ قيل لها : ادخلي الغبارَ الذي تحت قصرك ، فقالت : عسى الفوير أبؤساً أي وعسى همنا إشفاق؛ قال سببويه : عسى طمع وإشفاق، يعني أنها طمع في مثل قولك : عسى زيد أن يسلم ، وإشفاق مثل هذا المثل : عسى الفوير أبؤساً ، وفي مثل قول بعض أصحاب النبي ؛ صلى الله عليــه وسلم : عسى أن يَضُرُّني تَشْبَهُه يا رسول الله ، فهذا إشفاق لا طبع ، ولم يُفسر معنى هذا المثل ولم يذكر في أي معنى يتمثل به ؛ قـال ابن الأعرابي : هـذا المثل يضرب للمتهم بالأمر ، ويشهذ بصحة قدوله أقول عمر ، وهي الله عنه ، لرجل أناه بمَنْ بُولَدٍ : عسى الغُوَيْرُ أَبْؤُساً ، وذلك أنه انهمه أن يكون صاحب المَنْبُوذَ ؛ وقال الأصبعي: هو مثل لكل شيء مخاف أَنْ يَأْتَى منه شر ؛ قال: وأصل هذا المثل أنه كان غار " فيه ناس فانشهارَ عليهم أو أتاهم فيه فقتلهم. وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : عسى الغُو يُسرُ أَبْؤُساً ؟ هــو جمع بأس، وانتصب على أنه خبر عسى . والغُو َيْرُ : ماء لكنَّابٍ ، ومعنى ذلك عسى أن تكون جئت بأمر علىك فيه تُهَمَّة " وشد"ة ".

ببس : البابُوسُ : ولد الناقة ، وفي المحكم : الحُمُوارُ ؟ قال ابن أحمر :

١ قوله « يوجهان العلة النع » كذا بالاصل .

۲ قوله « وهو بمنى الأبؤس » كذا بالاصل ولعل الاولى بمنى
 البؤس .

# حَنَّتُ فَلُوصِ إلى بابوسِها طَرَباً، فما حَنِينُكِ أم ما أنت ِ والذَّكَرُ '?!

وقد يستعمل في الإنسان . التهذيب : البابُوس الصي الرضيع في مَهْده . وفي حديث جُر يَج الراهب حين استنطق الرضيع في مَهْده : مسح وأس الصي وقال له : يا بابُوس ، مَن أبوك ؟ فقال : فلان الراعي ، قال : فلا أدري أهو في الإنسان أصل أم استعارة . قال الأصعي : لم نسبع به لغير الإنسان إلا في شعر ابن أحمر ، والكلمة غير مهموزة وقد جاءت في غير موضع ، وقيل : هو اسم للرضيع من أي نوع كان ، واختلف في عربيته .

بجس : البَّحِسُ : انشقاق في قرَّبة أو حجر أو أرض يَنْبُعُ منه الماء ، فإن لم يَنْبُعُ فليس بانسيجاس ؟ وأنشد :

# وَكِيفَ غَرْبَيْ دالِجِ تُبَجَّسا

وبَجَسْتُه فَتَبَجْسَ ، وماء بَجِيسُ ، ماثل ؛ عن وبَجْسَتُه فَتَبَجْسَ ، وماء بَجِيسُ ، ماثل ؛ عن كراع ، قال الله تعالى ، فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً . والسحابُ يَتَبَجْسُ المطر ، والانتيجاسُ عيناً ، والنّبُوع للعين خاصة . وبَجَسْتُ الماء فانتبجسَ أي فتجر ثه فانفجر . وبَجَسَ الماء بنفسه يَبْجُسُ ، يتعدّى ولا يتعدّى ، وسحاب بُجْسُ ، ينبجُسُ أي تفجر . وفي حديث وانتبجسَ الماء وتبَجِسَ أي تفجر . وفي حديث وانتبجسَ الماء وتبَجِسَ أي تفجر ، وفي حديث إلا الرَّجُلَيْن يعني عليًا وعبر ، وضي الله عنها الظَّفُر الرَّمة ، الشجة التي تبلغ أم الرأس ، وبَبجسُها ، فغجر الله عنها ، ويتجسُها : المُحدد التي تبلغ أم الرأس ، وبَبجسُها : المُحدد الذي في الناية ؛ جزعاً . والذي : جبع ذكرة بكس منكون ، وهي الذي ي الناية ؛ جزعاً . والذكر : جبع ذكرة بكس منكون ، وهي الذكرى بين التذكر .

الصديد ، فإن أراد أحد أن يفجرها بظفره قدر على ذلك لامتلامًا ولم يحتج إلى حديدة يشقها بها ، أراد ليس منا أحد إلا وفيه شيء غير هذبن الرجلين . ومنه حديث ابن عباس : أنه دخل على معاوية وكأنه قَرْعَة " يَتْبَجَّس أي يتفجر . وجاءنا بثريد يَتَبَجَّس أدْماً . وبَجَس المُنخ : دخل في السلامي والعدين فذهب ، وهو آخر ما يبقى، والمعروف عند أبي عبد: بحض .

وبَحِسَةٌ : اسم عين .

محلس: الأزهري: يقال جاء واثقاً عَشَريّاً ، وجاء يَنْفُضُ أَصْدَرَيْك ، وجاء يَتَبَعْلَسُ ، وجاء مُنكرًا إذا جاء فادغاً لا شيء معه .

بخس : البَحْسُ : النَّقْصُ . بَخَسَه حَقَّه يَبِخُسُه بَخْساً إِذَا نقصه ؛ وامرأة باخسُ وباخسَةُ .. وفي المثل في الرجل تَبَحْسَبُه مغفلًا وهوْ ذو نَكُوراءً: تُحسَبُها حمقاء وهي باخس" أو باخسة " ؟ أبو العباس : باخس" عِمنى ظالم . ولا تُبْخَسُوا النَّاسِ : لا تظلموهم . والبَخْسُ من الظلمِ أَنْ تَبُخْسَ أَخَاكُ حَقَّه فتنقصه كما يَبْخُسُ الكيالُ مكياله فينقصه . وقوله عز وجل: فلا يَخافُ بَخْساً ولا رَهَمّاً ؟ أي لا ينقص من ثواب عبله ، ولا رهقاً أي ظلماً . وتُمنَّ " بَخْسُ : دونَ ما يُحَبُ . وقوله عز وجل : وشَرَوه بِثِمن بِيَغْسَ ؟ أي ناقص دون ثمنه. والبَغْسُ : الحَسيسُ الذي بَخَس به البائعُ . قال الزجاج: بَخْس أي نُظلُم لأَن الإِنسان الموجود لا مجل بيعه . قال : وقيل بَخْسُ ناقص ، وأَكْثُو التفسير على أَن بَخْساً ظلم ، وجاءَ في التفسير أنه بيع بعشرين درهماً، وقيل باثنين وعشرين ، أُخَذَ كُلُّ وَاحِدُ مِن إِخُوتُـهُ درهمين ، وقيل بأربعين درهماً ، ويقال البيع إذا

كان قصداً: لا يَخْسَ فيه و لا شطط . و في التهذيب: لا يَخْسَ ولا شطوط . و بَخَسَ الميزان : نقصه . و تبخس الميزان : نقصه . و تباخس القوم : تغابنوا . وروي عن الأوزاعي في حديث : أنه يأتي على الناس زمان 'يستحل فيه الربا بالبيع ، والحير ' بالنبيذ ، والبيخس ' بالزكاة ؛ أداد بالبخش ما يأخذه الولاة باسم العُشر ، يتا و الون فيه أنه الزكاة والصدقات . والبخش ' : فَق العين بالإصبع وغيرها . وبخس عينه يبخسها بخسا : فقاها ، لغة في بخصه ، والصاد أعلى . قال ابن السكيت : يقال في بخصت عينه ، بالصاد ، ولا تقل بخسته إنها البخش نقصان الحق . والبخش أدن أدض تُنهيت بغير سقي ، والبخش أدن الزوع : ما لم يُستى والجمع بُخوس . والبخش من الزوع : ما لم يُستى ، عال عد الله عد إنها سقاه ماء السباء ؛ قال أبو مالك : قال رجل من كندة يقال له العداقة وقد رأيته :

قالت لنبيننى : اشتر لنا سويقا ، وهات بر البخس أو دقيقا ، واغجل بشخم نتخف مر ديقا واشتر فعجل خادماً لبيقا ، واصبغ ثيابي صبغاً تحقيقا ، من جيد العصفر لا تشريقا وتيقا ، وسبغاً وقيقا

قال: البَعْسُ الذي يزوع عاء الساء ، تشريقاً أي صُغْرَ شيشاً يسيراً . والأباخِسُ : الأصابع . قال الكُنتَ :

جَمَعَتْ َ نِزَاداً ، وهي تَشَقَّى نُشَعُوبُهَا ، كَمَا جَمَعَتْ كَفُ اللَّهَا الأَبَاخِسَا

وإنه لشديد الأباخس ، وهي لحم العَصَب ، وقيل : الأباخس ما بين الأصابع وأصولها .

والبَّخِيسَ من ذي الحُنفِّ : اللحمَ الداخل في خُفَّهُ

والبَخِيسُ : بِياطُ القالب . ويقال : بَخُسُ المُنخُ تَبُخِيسً المُنخُ تَبُخِيسًا أَي نقص ولم يبق إلا في السُلامَى والعين ، وهو آخر ما يبقى . وقال الأموي : إذا دخل في السُّلامَى والعين فذهب وهو آخر ما يبقى .

بدس: بَدَسَة بِكَلِيمَة بَدْساً: رماه بها ؛ عن كراع . برس: البير س' والبُر س': القُطن نُ ؛ قال الشاعر: ترمي اللّغام على هاماتها قَرَعاً ، كالبُر س طير ، ضرب الكرابيل

الكرابيل: جمع كر بال ، وهو مند ف القطن. والقرّع : المبنوس قبطعاً ، وقيل : البنوس شبيه بالقطن ، وقيل : البرس قبط فن البر دي ؟ وأنشد:

كنَّديف البير س فوق الجُمَّاح ۚ

والنَّبْرَاسُ : المصاح ؛ قال ابن سيده ، رحمه الله تعالى : وإلمَّا قَصَينا بزيادة النون لأَن بعضهم ذهب إلى أن استقاقه من البُرْسِ الذي هو القطن ، اذ الفتيلة في الأُغلب إلمَّا تكون من قطن ، وذكره الأزهري في الرباعي قال : ويقال للسِّنانِ نِبْرَاسُ ، وجمعه النَّبَانِ سُ ، وَ قال ابن مقبل :

إذ رَدُّهَا الحُمَيْلُ تَعَدُّو وهِي خَافِضَةُ ﴿ ) خَدُ النَّبَارِسِ مِطَرْرُورًا نَوَاحِيها

أي خافضة الرماح . والبَير ْسُ : حَذَاقَة الدليل . وبَرَسَ إذا اشتد على غريمه .

وبُرْ سَانُ : قبيلة من العرب . والبَرْ نَسَاءُ: الناسُ ، وفيه لغات: بَرْ نَسَاءُ عدود غير مصروف مثل عَقْرباء ، وبَرْ ناساءُ وبَراساءُ . وفي حديث الشعبي : هو أحل من ماء بُرْ س ؛ بُرْ س: أَحَمَهُ معروفة بالعراق، وهي الآن قرية ، والله أعلم .

بوبس: أبو عمرو: البير باسُ البش العُمييقة .

برجى: البر جس والبر جيس : نجم قبل هو المشتري.
وقيل : المر يخ ، والأعرف البر جيس . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن السكواكب الحديث ، فقال : هي البر جيس وزُحل وبَهْرَام وعُطارد والوهر وأ والبر جيس المنشتري ، وبهرام : المر يخ .

والبُرْجِاسُ : غَرَض في الهواء يومى به ؟ قال الجوهري : وأظنه مولئداً . شمر : البُرْجاسُ شبه الأمارَةِ تنصب من الحجارة .

غیره : اَلمِرْ جاسُ حجر برمی به فی البئر لیطیب ماؤها وتفتح عیونها ؛ وأنشد :

إذا رَأُوا كَرِيهَة كُومُونَ بِي ، وَمُونَ بِي ، رَمُونَ بِي ، وَمُونَ بِي ، وَمُعْرِ الطُّوي

قال : ووجدت هذا في أشعار الأزَّد بالبُوْجاس في قدر الطنَّوي ، والشعر لسعد بن المنتحر البارقي ، رواه المُدَوِّجُ ، وناقة بِرْجِيسُ أي غزيرة .

بردس: رجل بير ديس": خبيث منكر، وهي البَر دَسة. برطس: المُنبَر طِسُ : الذي يكتري للناس الإبل والحمير ويَأْخذ جُعْلًا ، والاسم البَر طَسَة .

برعس: ناقة بر عيس وبير عيس : غزيرة ؛ وأنشد: إن سَر كَ الفُرْ رُ المَـكُودُ الدائم ، فاعْميد براعيس أبوها الراهيم

وراهم : اسم فحل ، وقبل : ناقة بِرْعِسُ وبِيرْعِسِ حسلة علمة .

بونس: البُرْنُس: كل ثوب وأسه منه مُمَلِّتُزِقَ به ،
دُرَّاعَةً كان أو مِمْطَراً أو رُجبَّة . وفي حديث عمر ،

١ قوله « لسمد بن المنتحر » كذا بالاصل بالحاء المهملة وفي شرح
القاموس بالحاء المجمة .

وضي الله عنه : سقط البُر أنس عن وأسي ، هو مسن ذلك . الجوهري : البُر أنس قَلَنَسُو وَ طويلة ، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام ، وقد تَبَر أنس الرجل إذا لبسه ، قال : وهو من البير س، بكسر الباء ، القطن ، والنون زائدة ، وقيل : إنه غير عربي .

والتَّبَرَ 'نُسُ' : مشي الكلب ، وإذا مشي الإنسان كذلك قبل : هو يَتنَبَرُ نَسَ ، وتَنبَر نَسَ الرجل : مشي ذلك المشي . وهو يشي البَر 'نَسَاءَ أي في غير صَنْعَةً . أبو عبرو : يقال للرجل إذا مر " مر" السريعاً : هو تَتَنَّر ْنَسَ ، و وأنشد :

## فَصَبُّعَتْهُ سِلتَق تَبَر نَسُ

والبَرْنَسَا والبَرْنَسَاءُ ؛ ابن آدم ، يقال ؛ ما أدري أيُّ بَرَنْسَاءً هو . ويقال ؛ ما أدري أيُّ بَرَنْسَاءً هو وأيُّ البَرَنْسَاء هو ؟ معناه ما أدري أيُّ الناس ، وفيه أدري أيُّ الناس هو . والبَرْنَسَاء : الناس ، وفيه لغات : بَرْنَسَاء مثل عَقْرَبَاء ، ممدود غير مصروف، وبَرْنَسَاء وبَرَاساء . والولد بالنَّبَطِيَّة : بَرَقْ نَسَا.

بسس: بس السّويق والدقيق وغيرهما يَبُسُه بَسّاً: خلطه بسمن أو زيت ، وهي البَسيسة . قال اللحياني: هي التي تُلت بسمن أو زيت ولا 'تبَلُ . والبَسُ : المّناذ البَسيسة ، وهو أن 'بلت السّويق أو الدقيق أو الأقط المطمون بالسمن أو بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ . وقال يعقوب : هو أشد من اللّت بللا ؟ قال الراجز :

لا تخفيزًا خَبْزًا وبُسًّا بَسًّا ، ولا تطيلا بمُناخٍ حَبْسَا

وذكر أبو عبيدة أنه لص من غَطَفان أواد أن نخبير فغاف أن يعجل عن ذلك فأكله عجيناً ، ولم يجعل البَسَ من السَّوقِ اللَّينَ . ان سيده : والبَسيسة ' الشيسة ' الشعير مخلط بالنوى الإبل . والبسيسة : خبز مجفف ويدق ويشرب كما يشرب السويق . قال ان دريد : وأحسبه الذي يسمى الفَتُوتَ .

وفي التنزيل العزيز: وبُست الجبالُ بَسَّا ؟ قال الفراء: صاوت كالدقيق، وكذلك قوله عز وجل ا: وسيرت الجبال فكانت سراباً. وبست: فتت فصاوت أرضاً، وقيل: نسفت، كما قال تعالى: ينسفها دبي نسفاً وقيل: سيقت، كما قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سراباً. وقال الزجاج: بُست النَّت وخلطت. وبَسَّ الشيءَ إذا فَنَتَ ، وفي حديث المتعة: ومعي بُر دَة "قد بُس منها أي نيل منها وبليت . وفي حديث بالمعة: من أسماء مكة الباسة " سيت بها لأنها تتعظم من أخطأ فيها. والبَس : الحَطْم " ويوى بالنون من النس الطرد.

الأصمعي: البسيسة كل شيء خلطته بغيره مثل السويق بالأقط ثم تبُك بالرئب أو مثل الشعير بالنوى للإبل . يقال : بسَسَتُهُ أَبُسُهُ بَسَاً . وقال ثعلب : معنى وبُسَّت الجبال بِآ ، خلطت بالتراب. وقال اللحياني: قال بعضهم : نسو يت ، وقال أبو عبيدة : صارت تراباً ترباً .

وجاء بالأمر من حَسّة وبَسّة ومن حِسّة وبِسّة أي من حِسّك وبِسّة أي من حسّك وبِسّة أي اثت به على كل حال من حيث شتّت. قال أبو عمرو: يقال جاء به من حَسّة وبَسّة أي من جسده. ولأطلبنت من حَسّي وبَسّي أي من مُهده. ولأطلبنت من حَسّي وبَسّي أي من مُهدى ؟ وبنشد :

ا قواه « وكذلك قوله عز وجل النع » كذا بالأصل وعبارة متن القاموس وشرحه: وبست الجبال بستاً أي فتت، تقله اللحياني فصارت ارضاً قاله الفراء وقال أبو عبيدة فصارت تراباً وقيل نسفت كما قال ينسفها ربي نسفاً وقيل سيقت كما قال تمالى وسيرت النع .

رَ كَنَ بَيْنِي ، من الأَشْ ياء ، قَفْراً ، مثلَ أَمْسِ كُلُ شيء كنن فد جَدً هن من حَسِّي وبَسِّي

وبَسَّ في مــاله بَـــَّة ووَزَمَ وَزَمَة : أَذَهَب منهُ سَيْئًا ؛ عن اللحياني .

وبيس بيس : ضرب من زجر الإبل ، وقد أبس بها . وبيس بيس وبيس بيس : من زجر الدابة ، بيس بها . يبش وأبيس الناقة دعاها للحلب ، وقيل : معناه دعا ولدها لتدر على حالبها . وقال ابن دويد : بس بالناقة وأبس بها دعاها للحلب . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : مخرج الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : مخرج قوم من المدينة إلى الشام واليمن والعراق يبيسون و المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ؛ قال أبو عبيد : قوله يبيسون هو أن يقال في زجر الدابة إذا سُقت وحماراً أو غيره : بس بس وبيس بيس ، يفتح الباء وكسرها ، وأكثر ما يقال بالفتح ، وهو صوت الزجر السوق ، وهو من كلام أهل اليمن ، وفيه لغتان : بسسته الما وأبسسته الما وقلت لها : بيس بيس بيس ويبسون و يبيسون .

وأَبَسَ بَالَغُمْ إِذَا أَشَلَاهَا إِلَى المَّاء . وأَبْسَسَتُ بِالْغُمْ إِنْ أَسِلَ أَبُو زِيد : أَبْسَسْتُ بِالْمُعَزِ إِذَا أَسُلَيْتُهَا إِلَى المَّاء . وأَبَسَ بِالإِبلِ عند الحلب إذا دعا الفصيل إلى أمه وأَبَسَ بأمه له . التهذيب: وأَبْسَسْتُ بالإِبلِ عند الحلب ، وهو صُويتُ الراعي تسكن به الناقة عند الحلب ، وهو صُويتُ الراعي تسكن به الناقة عند الحلب . وناقة بَسُوسُ : تَد رُ عند الإنساس ، وناقة بَسُوسُ : تَد رُ عند الإنساس ، وناقة كذلك ؛ وقال الراعي :

لعَاشِرَةً وهو قد خافَها ، فَظَلَ يُبَسِّبِسُ أَو يَنْقُر

لعاشرة: بعدما سارت عشر لسال . يُبسَبِسُ أي يَبُسُ بها يسكنها لتَسدر ". والإنساسُ بالشفتين دون الشفتين ، والجل لا يُبسَ إذا استصعب ولكن يُشلَمَى باسمه واسم أمه فيسكن ، وقبل : الإنساسُ أن يمسح ضرع الناقة يُسكَنّها لتَدر "، وكذلك تَبُسُ الربح بالسحابة . والبُسُسُ : الدُّعاة . والبُسُسُ : التُّوق الإنسية . والبُسُسُ : النَّوق الإنسية . والبُسُسُ : النَّوق الإنسية .

والإبساس عند الحلب: أن يقال للناقة بيس بيس . أبو عبيد: بَسَسْت الإبل وأبسست لفتان إذا زجرتها وقلت بيس بيس ، والعرب تقول في أمثالهم: لا أفعله ما أبس عبد بناقته ، قال اللحياني: وهو طوافه حولها ليحلها .

أبو سعيد : يُبيسُون أي يسيعون في الأرض . وانتبَسُ الرجلُ إذا ذهب . وبُسَّهُمْ عنك أي اطردهم . وبُسَّهُمْ عنك أي اطردهم . وبَسَهُمْ عنك أي اطردهم . فبيا ، مشل بَنْنَتُه فانبَتَ " . وقال الكسائي : أَبْسَسْتُ الله النعجة إذا دعوتها للعلب ؛ وقال الأصعي : لم أسع الإبساس إلا في الإبل ؛ وقال ابن دريد : يسسَّتُ الغنم قلت لها بَسْ بَسْ . والبَسُوسُ : الناقة التي لا تَدرُ إلا بالإبساس ، وهو أن يقال لها أبس بُس ، وهو أن يقال لها تُسُ بُس ، وهو الصُّويَتُ الذي الناقة التي لا تَدرُ إلا بالإبساس ، وهو الصُّويَتُ الذي تُسَّ بُس ، وقد يقال ذلك لغير تُسَّ عند الحلب ، وقد يقال ذلك لغير الإبل .

والبَسُوسُ: امم امرأة ، وهي خالة جَسَّاس بن مُرَّة الشَّيْباني ؛ كانت لها ناقة يقال له ا مَرَّابِ ، فرآها كُلْمَيْب ُ وائل في حِماه وقد كَسَرَت ْ بَيْض طير كان قد أَجاره ، فَرَمَى ضَرْعها بسهم ، فَوَّتُب جَسَّاس على كليب فقتله ، فهاجت حَرب ُ بكر وتغلب ابني وائل بسببها أربعين سنة حتى ضربت بها العرب

المثل في الشؤم، وبها سبيت حرب البِّسُوس، وقيل : إن الناقة عقرها جَسَّاسُ بن مرة . ومن أمثال العرب السائرة(غيره:وفي الحديث):هِو أَشْتُأُمُ مِن البَسُوسِ، ﴿ وهي ناقة كانت تَدُرُرُ على المُبيسُ بها، ولذلك سبيت بَسُوساً،أصابها وجل من العرب بسهم في ضرعها فقتلها. وفي البَّسُوس قول آخر روي عن ابن عباس ، قال الأزهري : وهذه أشه بالحق، وروى بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى : واتـُلُ عليهم نــُــَأُ الذي آتيناه آياتِنا فانسلَخ منها ؟ قال : هو رجل أعْطِيَ ثلاث دعوات يستجاب له فيها ، وكان له امرأة يقال لها البَسُوس، وكان له منها ولد، وكانت له محيّة ، فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة ، قال : فلك واحدة فنادًا تأمرين ? قالت : ادع ُ الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل ، فلما علمت أن ليس فيهم مثلها دغبت عنه وأرادت شيئاً آخر ، فدعا الله عليها أن يجعلها كلبة نَــبًّاحَة " فذهبت فيها دعوتان ، وجاء بنوها فقالوا : ليس لنا على هذا قرار ، قد صارت أمناكلبة تُعَيِّرُنا بها الناس ' الله أن يعيدها إلى الحال التي كانت عليها ، فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث في البُسُوس ، وبها يضرب المثل في الشُّؤم ِ .

وبُسُ : زجر للحافر . وبَسُ : بمعنى حَسَبُ ، فارسية .

وقد بَسْبَسَ به وأَبَسَ به وأسَ به إلى الطعام: دعاه. وبَسَّ الإِبل بَستاً : ساقها ؛ قال :

لا تخشيزا خنزاً وبُسًا بَسًا

وقال ابن دريد: معناه لا تُبْطِئا في الحَبْز وبُسًا الدقيق بالماء فكلاه. وفي ترجمة خبز: الحَبْزُ السَّرُقُ السَّديد بالضرب. والبَسُّ: السير الرقيق. تَبَسَّا وبُسَسْتُ الإبل أَبُسُّهَا، بالضم تَبَسَّا إذا سُفْتَهَا السَّرُقُ لَا للَّا إذا سُفْتَهَا السَّرُقُ للْمُفَا . والبَسُ : السَّرُقُ قُ

اللّيّن ، وقيل : البّس أن تَبُل الدّقيق ثم تأكله ، والجّنز أن تَخيز المكليل . والبّسيسة عدم : الدقيق والسويق بلت ويتخذ زاداً . ابن السكيت : بسّست السويق والدقيق أبُست بسّاً إذا بللته بشيء من الماء، وهو أشد من اللّيّت . وبّس الرجل يبسه : طرده ونحاه . وانبّس : تنتحى . وبّس عقاربه : أرسل غاعد وأذاه . وانبّست الحية : انسابت على وجه الأرض ؛ قال ؛

وانبس حَبَّاتُ الكَثيبِ الأَهْيلِ

وانتبس في الأرض: ذهب ؛ عن اللحياني وحده حكاه في باب انتبست الحيات انبيساساً ، قيال : والمعروف عند أبي عبيد وغيره ارئيس . وفي حديث الحجاج : قال للنعمان بن زرعة : أمن أهل الرس اللبس أنت ? البس أ: الدس . يقال : كس فلان لفلان من يتخبر له خبره ويأتيه به أي دسه إليه. والبسبسة : السعاية بين الناس. والبسبس المقلوب ، والبسبس ، وزعم يعقوب أن من المقلوب ، والبسايس : الكذب ، والبسيس : المقدر ، والبسيس : الكذب ، والبسيس : المقدر أنه البسايس عمن المقلوا ، ووعا قالوا في الباطل ، ووعا قالوا فينا أنا أجول بسبسها ؛ البسبس : البرا المشفر الواسع ، ويروى سبسبها ، وهو بمعناه ، ويسبس الواسع ، ويروى سبسبها ، وهو بمعناه ، ويسبس بول كا

والبَسْبَاسُ: بَعْلُمَةً ؛ قال أبو حنيقة : البَسْبَاسُ من النبات الطب الربح ، وزعم بعض الرواة أنه الناغاه ، وأما أبو زياد فقال : البَسْبَاسُ طَيْبُ الربح يُسْبِه طَعْمُ مَا الجَرْد ، واحدت يَسْبَاسَةُ . اللّه : البَسْبَاسَة بقلة ؛ قال الأَزهري : هي معروفة عند العرب؛ قال: والبَسْبَسُ شجر تتخذ منه الرحال. قال الأَزهري : الذي قالة الليث في البسبس أنه شجر قال الأَزهري : الذي قالة الليث في البسبس أنه شجر

لا أعرفه ، قال : وأراه أراد السَّيْسَبَ . ويُسْباسَةُ : اسم امرأة ، والبَّسُوس كذلك . وبُسُّ : موضع عند حنبن ؛ قال عبـاسَ بن مِرْداسِ السُّلَمَيْنِيُّ :

> و كَضَنْ الْحَيْلَ فَهَا بِينَ بُسِّ إلى الأوراد، تشجط بالشاب

قال : وأرى عامان بن كعب إياه عنى يقوله : تبنيك وهمجمسة "كأشاء أس" ، غلاظ منابت القصرات كوم

يقول: عليك بنيك أو انظر بنيك، ورفع هجمة على تقدير وهذه هَجْسَة "كالأشاء ففيها منا كشُغْلُنْك عن النعيم . يطس : التهذيب: يطياس أسم موضع على بناء الجر يال، قال : وكأنه أعجمي .

بَعْسُ \* البَّغْسُ ؛ السُّوادُ ؛ كَانِيهُ مُ.

بكس : التهذيب : ابن الأعرابي بكس خصصه إذا قهره . قال : والبُكْسةُ خرقة بدورها الصبيان ثم يأخذون حجراً فيدورونه كأن كُرَّة "، ثم يتقامرون بهناك وتسمى هذه اللَّمْنيَةُ الكُنْجَة ، ويقال هذه اللَّمْنيَةُ الكُنْجَة ، ويقال هذه الحُرَّة أَيْنَا لَا اللَّهُ وَالْآجُرِة أَنْ .

ولس : أَيْلَسَ الرَّحِلُ : قُطْعَ بِه ؛ عن ثعلب . وأَبْلَسَ من رحمة الله أي يَرْسَ وَنَدُم ، ومنه سبي إبليس وكان اسبه عزازيل ، وفي التنزيل العزيز : يومئذ 'يبلس' المجرمون ، وإبليس ، لعنه الله : مشتق منه لأنه أبلس من رحمة الله أي أويس ، وقال أبو إسحق : لم يصرف لأنه أعجبي معرفة

والبَلاسُ : المِسْحُ ؛ والجمعُ بُلُسُ . قال أبو عبيدة: ومما دخل في كلام العرب من كلام فـــادس المِسْحُ

تسبه العرب البكاس ، بالباء المشبع ، وأهل المدينة يسبون المستح بكاساً ، وهو فارسي معرب ، ومن دعائهم : أرانيك الله على البكس ، وهي غرائر كيبار من مُسوح يجعل فيها التين ويُشهَر عليها من يُسكَّل به وينادى عليه ، ويقال لبائعه : البكلس . والمنبلس : البائس ، ولذلك قبل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب : قد أبلس ؟ وقال العجاج :

# قال: نَعَمُ أَعْرِفُهُ ، وأَبْلُسَا

أي لم يُحِر إلي جواباً . وَنحو ذلك قيل في المُبلِس، وقيل : إن إبليس سبي بهذا الاسم لأنه لما أويس من رحمة الله أبلكس يأساً . وفي الحديث. فتأشئب أصحابه حوله وأبلكسوا حتى ما أوضحوا بضاحكة ؟ أبلسوا أي سكتوا، والمُبلِس : الساكت من الحزن أو الحوف . والإبلاس : الحيوة ؟ ومنه الحديث :

# ألم تو الجِنَّ وإبلاسها

أي تَحَيَّرَها ودَهَشَها . وقال أبو بكر : الإبالاسُ معناه في اللغة القُنْدُوط وقَـَطْعُ الرجاء من رَحَمَة الله تعالى ؛ وأنشد :

وحَضَرَتْ بومَ خَمِيسِ الأَخْمَاسُ ، وفي الوجوهِ صُفْرَةٌ وابُلاسُ وبقال : أَبُلَسَ الرجلُ إذا انقطع فلم تكن له حجة ؛ وقال :

به هَدَى اللهُ قوماً من ضلالتَهِم ، وقد أُعِدَّت لهم إذ أَبْلَسُوا سَقَرُ ﴿

والإِبْلاسُ : الانكسار والحزن . يقال : أَبْلُسَ فلان إذا سكت عَمَّا ؛ قال العجاج :

يا صاح ! هل تَعْرِفُ رَسْماً مُكْثَرَسا ؟ قال : نعم أَعْرِفِه ، وأَبْلُسَا

والمُنكِرُسُ : الذي صار فيه الكر سُ ، وهو الأبوال والأبعار . وأَبْلَسَتُ الناقة إذا لم تَرْغُ من شدة الضَّبَعَة ، فهي مبالاس .

والبكس : التين ، وقيل : البكس ثمر التين إذا أدرك ، الواحدة بكسة ". وفي الحديث : من أحب أن يَرِق قلبه فليند من أكل البكس ، وهو التين ، إن كانت الرواية بفتح الباء واللام ، وإن كانت البكس فهو العدس ، وفي حديث عطاء : البكس هو العدس ، وفي حديث ابن بُجريج قال : سألت عطاء عن صدقة الحب" ، فقال : فيه كله الصدقة من فيذكر الذارة والداخس والبكس والبكس والبكس ، فيذكر الذارة وقد يقال فيه البكسن ، بزيادة والبنس ، بالتعريك ، شيء يشبه التين يكثو باليمن ، والبكس ، بضم الباء واللام : العدس ، وهو البكس ، والبكس ، بضم الباء واللام :

والبكسان : شجر لحبه دهن . التهذيب في الثلاثي : بكسان شجر يجعل حبه في الدواء ، قال : ولحب ه همن حاد يتنافس فيه . قال الأزهري : بكسان أواه رومتاً . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : بعث الله الطير على أصحاب الفيل كالبكسان ؛ قال عباد بن موسى : أظنها الزوازير . والبكسان ؛ قال شجر كثير الورق ينبت بمصر ، وله دهن معروف . اللحياني : ما ذ قت علوساً ولا بكوساً أي ما أكلت شيئاً .

بلعس : البَلْعُسَ والدَّالْعُسُ والدَّالْعُكُ ، كل هذا : الضَّخْمَةُ من النوق مع استرخاء فيها . ان سيده : والبَلَعُوسُ الحَمِنَاةِ .

بلعبس: البُلَعْبيس : العَجَبُ .

بلهس : بَلْهُسُ : أَسرع فِي مشبه .

بنس: بَنَّسَ عنه تَبْنِيساً: تأخر؛ قال ابن أخمر:

كأنها من نتقا العَزَّافِ طَاوِية "،

لَمَّا انْطَوَى بَطْنُهَا وَاخْرَوَّطَ السَّفَرُ مُ

ماوِيَّة " لُـُؤْلُوْانُ اللَّوْنُ ، أَوَّدَها

طَلُّ ، وبَنَّسَ عنها فَرْقَدَهُ خَصرُ

قال ابن سيده : قال ابن جني قوله بَنَّسَ عنها إنما هو مِن النوم غير أنه إنما يقال للبقرة ، قــال : ولا أعــلم هذا القول عن غير ابن حنى ، قال : وقيال الأصمعي هي أحد الألفاظ التي انفرد بها ابن أحمر ، قال : ولم يسند أبو زيد هذن البيتين إلى ابن أحبر ولا هميا أيضاً في ديوانه ولا أنشدهما الأصبعي فيها أنشده له من الأبيات التي أورد فيها كلماته ، قبال : وينبغي أن يكون ذلك شيء جاء به غيرَ ابن أحمر تابعاً له فيــه وَمُتَكَبِّلًا أَثُوه ، هذا أوفق من قول الأصمعي إنه لم يأتَ به غيره . وقبال شمر : ولم أسمع بَنسَ إذا تَأْخُرُ إِلَا لَابِنَ أَحْمَرُ . وفي حَمَدِيثُ عَمْرُ ، وضي الله عنه : بَنِّسُوا عن السِّيوت لا تَطَيِّمُ المرأة ولا صي يسمع كلامكم ؟أي تأخروا لثلا يسمعوا ما تستتضرون به من الرَّفَتْ الجاري بينكم . وبَنيِّس \* : اقْعُدْ ؟ عن كراع كذلك حكاها بالأمر ، والشين لفة ، وسيأتي ذكرها . اللحياني : بَنَّسَ وبَنَّشَ إذا قَعْد؛

إن كنت غير صائد فبنسس

ابن الأُعرابي: أَبْنَسَ الرجلُ إذا هرب من سلطان ، قال : والبَنَسُ الفرار من الشر .

بهس : البَهْسُ : المُثَقَّلُ ما دام وطباً ، والشين لغة فيه. والبَهْسُ : الجُرْأة .

وبَيْهُسَ : من أساء الأسد ؛ قبال ابن سيد : وبَيْهُسُ من صفات الأسد ، مشتق منه .

وبُهَيْسَةُ ' : إَسَمُ امرأَةَ ﴾ قال نَـَقُرْ ْ جَـَّهُ الطَّـرِمَّاحِ : أَلَا قالت ' بُهَيْسَة ' : ما لِنَـَفْر ۚ ﴾ أَراهُ عَبَـرَتْ منه الدُّهُورُ ' ؟

ويروى بُهِيْشَة ، بالشين المعجمة . وفلان يَتَبَيْهُسَ ويَتَبَهُنْسَ ويَتَبَرْنَسَ' ويَتَفَيْجَسَ' ويَتَفَيْسَجُ إذا كان يتبختر في مشيه . وبَيْهُسَ": من أسماء العرب .

وَالْبَيْهُسِيَّةُ ؛ صنف من الخوارج نسبوا إلى بَيْهُسَ، هَيْصُهُم بن جَابِر أَحد بني سعد بن ضُبَيْعَةَ بن قيس ، بهنس : البَهْنَسَى ؛ النبختر ، وهو البَهْنَسَةُ أَ. وَالْأَسْد

يَبَهْنِسُ فِي مشيه ويتَبَهْنَسُ أَي يَتَبِخْتُر ؛ خص بعضهم به الأسد وعم بعضهم به . وجَمَل بَهْنَسُ وبُهانِسُ : دَلُولُ .

بوس : البَوْسُ : التقبيل ، فارسي معرب ، وقد باسَهُ يَبُوسه . وجاء بالبَوْسِ البائيسِ أي الكثير ، والشين المعجمة أعلى .

بولس: في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّرّ حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له 'بولس'؟ هكذا جاء في الحديث مُستَسَّى.

بيس : الفراء : باس إذا تبختر . قال أبو منصور : ماس ييس بهذا المعنى أكثر ، والباء والميم يتعاقبان، وقال: باس الرجل يبيس إذا تكبر على الناس وآذاهم . وبينسان : موضع بالأردن فيه نخل لا يشر إلى خروج الدجال . التهذيب : بينسان موضع فيه كروم من بلاد الشام ؛ وقول الشاعر :

'شر با ببيسان من الأردن"

هو موضع ، قال الجوهري ؛ كَيْسَانُ مُوضَع تُنسب. إليه الحمر ؛ قال حسان بن ثابت :

نَشْرَ بُهَا صِرْفاً ومَمْزُ ُوجَةً ، ثم نُفَنَتْي في 'بيوتِ الرُّخامُ من خَمْرِ بَيْسانَ تَخَيَّرُ ْتُهَا ، تُرْ ْيَاقَةً تُوشِكُ فَتَرَ العِظامُ

قال ابن بري: الذي في شعره تُسْرعُ فتر العظام ، قال: وهو الصحيح لأن أوشك بابه أن يكون بعده أن والفعل ، كقول جربر:

> إذا جَهِلَ الشَّقِيُّ ولم يُقَدَّرُ لَبعضِ الأَمْرِ، أَوْسُنَكَ أَن يُصابا

وقد تحذف أن بعده كما تحذف بعد عسى ، كتول أمية:

'يُوشِك' مَن ْ فَرَ" مِن مَنيئتِه ،
في بعض غِراتِه ، يُوافِقُها

فهذا هو الأَكثر في أوشك بوشك ، وحكى الفارسي بيْسَ لغة في بِئْسَ ، والله أعلم .

#### فصل التاء المثناة

تختلس : كخنتَنُوسُ : اسم امرأة ، وقيل : كخدَنوس وتَخْتَنُوسُ .

وَس : النَّرْس من السلاح : المُتَوَقَّى بها ، معروف ، وجمعه أثر اس وتراس وتراس وتراسة وتروس ؛ قال :

كأن شيئساً نازَعَتْ مُشْبوسا مُدوعَنا ، والبَيْضُ والتُروسا

قال يعقوب: ولا تقل أنْرِسَة. وكل شيء تَتَرَّسْتَ به ، فهو مِتْرَسَة لك. ورجل تارِس : ذو تُرْس. ووجل تَرَّاس : صَاحب تُرْس . والتَّتَرُسُ : التَّسَتُّرُ اللَّرْس ، وكذلك التَّتْرِيس . وتَتَرَّس التَّسَتُّرُ اللَّرْس : تَوَقَّى ، وحكى سيبويه الرَّسَ . اللَّرْس : تَوَقَّى ، وحكى سيبويه الرَّسَ .

توضع خلف الباب يُضَبَّبُ بها السرير، وهي المَـتَرْسُ الفارسية . الجوهري : المَـتَرْسُ خشبة توضع خلف الباب. المتقرب : المَـتَرَسُ الشَّجاد الذي يوضع قبلَ الباب دعامة "، وليس بعربي ، معناه مَـتَرْسُ أي لا تَحَفَّفُ .

تومس: التُّرْمُسُ : شَجْرة لها حَبِ مُصَلَّع مُحَزَّرُ ، وبه سبي الجُهانُ تَرامِسَ . وتَرْمَسَ الرجلُ إذا تغيب عن حرب أو سُغنب . الليث : حَفَر فلان تُرْمُسَة تحت الأرض .

تُونس: النُّو ْنُسَة ُ الحُنْورَةُ تُحْتَ الأَرضَ.

تعسى: التَّعْسُ: العَثْرُ. والتَّعْسُ: أَن لا يَنْتَعِشَ العَاثِرُ مِن عَثْرَتِهِ وأَن يُنْكَسَّ فِي سَفَال ، وقبل: التَّعْسُ الانحطاط والعُثُورُ . قال أبو إسحق في قوله تعالى : فتَعْسَا لهم وأَضَلَ أَعِمالهم ؛ يجوز أَن يكون نصباً على معنى أَتْعَسَهُم اللهُ . قال : والتَّعْسُ في اللهٰ الانحطاط والعُثُور ؛ قال الأَعشى :

بِذَاتِ لَـوْتُ عِفِرْنَاةِ إِذَا عَشَرَتُ ؛ فَالتَّعْسُ أَدْنِي لَمَا مِنْ أَنْ أَقُولَ : لَـعَا ا

ويدعو الرجل على بعيره الجـواد إذا عَثِرَ فيقـول : تَعْساً ! فإذا كان غير جواد ولا نَجِيبُ فَعَثِرُ قال له : لَـعاً ! ومنه قول الأعشى :

بذات لوث عفرناة . . .

قال أبو الهيثم : يقال تَعِسَ فلان يَتْعَسُ إذا أَتْعَسه الله ، ومعناه انْكَبُ فَعَثْرَ فسقط على يديه وفيه ، ومعناه أنه ينكر من مثلها في سينها وقو تها العيثان فإذا عَشُرَت قبل لها : تَعْساً ، ولم يقبل لها تَعِسكُ الله ، ولكن يدعو عليها بأن يَكْبُها الله لمَنْخَرَيْها، والتَّعْسُ أيضاً عنس تَعْساً وتَعْسَ والتَّعْسُ أيضاً : الهملاك ؛ تَعِسَ تَعْساً وتَعْسَ

يَتْعَسُ تَعْساً : هلك ؛ قال الشاعر : وأَرْماحُهُم يَنْهَزْنَهُم نَهْزَ جُنَّةٍ ،

يَقُلُنُ لَمْنُ أَدُّرَ كُنْنَ : تَعْساً ولا لَمَا

ومعنى التَّعْسَ فِي كلامهم الشَّرُ ، وقيل : التَّعْسُ البُعْدُ ، وقال الرُّسْتُمِي : التَّعْسُ أَن يَخْرِ على وجهه ، والنَّكْسُ أَن يَخْرِ على وأسه } وقال أبو عبرو بن العلاء : تقول العرب :

الوَّقْسُ مُعْدِي فَتَعَدَّ الوَّقْسَا ، مَنْ يَدْنُ لُوَّقْسِ مُلاقِ تَعْسَا

وقال: الوَقيْسُ الجرب ، والتَّعْسُ الهلاك . وتعد الي تجنب وتنكَّب كله سواء ، وإذا خاطب بالدعاء قال : تَعَسَّت ، بفتح العين ، وإن دعا على غائب كسرها فقال : تَعِسَ ؟ قال ابن سيده : وهذا من الغرابة بحيث تراه . وقال شهر : سبعته في حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في الإفك حين عَشَرت صاحبتُها فقالت : تَعِسَ مسلطح . قال ابن الأثير: صاحبتُها فقالت : تَعِسَ مسلطح . قال ابن الأثير: يقال تَعِسَ يَتْعَسَ إذا عَشَر وانكَب لوجهه ، وقد يقتح العين ، قال ابن شيل : تَعَسَّت ، كأنه يدعو عليه بالهلاك ، وهو تَعِسَ وتاعِسَ ، وجَد تَعِسَ منه . وفي الذعاء : تَعْساً له أي ألزمه الله هلاكاً . وتعسه وفي الذعاء : تَعْساً له أي ألزمه الله هلاكاً . وتَعِسه قال مُجَمَّعُ بن هلال :

تقول وقد أفرر دائها من خليلها : تعسِّت كا أنْعَسْتَني يا مُجَمَّع ُ

قال الأزهري : قال شهر لا أعرف تُعسِه الله ولكن يقال : تَعسِ بنفسه وأَتنعسَه الله . والشَّعْسُ : السقوط على أي وجه كان . وقال بعض الكلابين : تَعسَ يَتْعَسُ تَعْسًا وهو أن يُخطىء حجته إن خاصم ، وبُعْيَتَه إن طَلبَ . يقال : تَعسَ فا

انْتَعَشَ وشِيكَ فلا انْتَقَشَ. وفي الحديث: تَعِسَ عبد الدينار وعبد الدرهم ؛ وهو من ذلك .

تغلس: أبو عبيد: وَقَمَع فَــلانُ فِي تُعُلُسُ ، وهي الداهية .

تلس : التّلبِّيسَة : وعاء 'يسَوَّى من الحوص شبه فَـَفُعُهُ، وهي شبه العبية التي تكون عند العَصَّادينَ .

تنس: تُناسُ الناس: رَعاعُهم؛ عن كراع. قال الأزهري: أما تُنَسَ فعا وجدت العرب فيها شيئًا، قال : وأعرف مدينة بنبت في جزيرة من جزائر مجر الروم يقال لها : تِنْسِنُ ، وبها تعمل الشروب الثمينة.

الروم يقال ها : يسلس ، وبها نعمل السروب السيمة والحُلُتُي . يقال : الكرم م من تُوسيه وسنوسيه أي من خليقته وطبع عليه، وجعل يعقوب تاء هذا بدلاً من سين سوسه . وفي حديث جابر : كان من توسي الحياء ؛ التّوس : الطبيعة والحِلْقة ، يقال : فلان من تُوس صِدْق أي من أصل صِدْق . وتُوساً له : وواه أبساً له ؛ وواه ابن الأعرابي قال : وهو الأصل أيضاً ؛ قال الشاعر : إذا المُلمات اعتصر ن التّوسا

أي خَرَّجْنَ طبَائعَ الناس. وتاساه إذا آذاه واستخف

تيس : التَّيْسُ : الذَّكر من المُعَزِّ ، والجمع أَتَّيَاسُ وأَتَّيْسُ ؛ قال طَرَّفَتَهُ :

ملك النهار ولِعْبُهُ بِفُحُولَةِ ، يَعْلُونَهُ بِاللَّيْلِ عَلَمُو الْأَثْبُسِ وقال الْهُذَائِيِّ :

من فَوْقِهِ أَنْسُرُ سُودُ وأَغْرِبَهُ ، ودونه أَغْنُز "كُلْفُ" وأَتْبَاسُ والجمع الكثير تُيُوسُ". والتَّبَّاسُ: الذي يمسكه،

والمَتْيُوساءُ : جماعة النَّيُوس . وتاسَ الحَدْيُ : صار تَبْساً ؛ عن الهَحَري . أبو زيد : إذا أتى على ولد المعنزى سنة فالذكر تَبْسُ ، والأُنثى عنز . واستَتَيْسَتِ الشاة : صارت كالتَّيْس . قال ثعلب : ولا يقال استاست . وعَنْزُ تَبْساءُ إذا كان قرناها طويلين كَقَرْن التَّيْس ، وهي بَيِّنَةُ التَّيْس . وقال ابن شيل : التَّيْس ، وهي بيَّنَةُ التَّيْس . وقال الأوعال الجبلية في طولها ، والعرب تُجْري الطَّباءَ الأوعال الجبلية في طولها ، والعرب تُجْري الطَّباءَ مُجْرى العَنْز فيقولون في إنائها المَعَز، وفي ذكورها التَّيُوس ؛ قال الهُذَكِيُّ :

وعادية تُلْقي الثّيابُ ، كأنتها تُنْوسُ ظِباء مَحْصُها وانْسِنارُها

ولو أَجرَوها مُجْرَى الضَّانُ لقالَ : كباش ظباء ؟ ورجل تَيَّاسٌ .

وتيسى : كلمة تقال عند إرادة إبطال الشيء وتكذيبه والتكذيب به ؛ ومنه حديث أبي أبوب : أنه ذَ كرَ الغُولَ فقال قل لها: تيسى جَعار ، فكأنه قال لها كذبت يا خارية . قال : والعامة تغير هـذا اللفـظ وتقول : طيّزي ، تبدل من التاء طاء ومن السين زاياً لتقارب ما بين هذه الحروف من المخـارج . أبو زيد : يقال احْمَقِي ونيسي للرجل إذا نكلم مجُمْق، وربما لا يَسُبُّهُ سَبًّا . ومن أمثالهم في الرجل الذليل يَنْعَزُونُ : كانت عَنْزاً فاستَنْيَسَتْ . ويقال : أُسْتَتْنِيسَت العَنْزُ كَمَا يِعْال اسْتَنُوْقَ الجَسَلُ . الجوهري : وفي فلان تَيْسيَّة " ، وناس يقولون : تَيْسُوسِيَّةُ وَكَيْفُوفَيَّةُ ۗ } فَالَ : `ولا أُدري ما صحتهما . ويقال : تُوساً له وبُوساً وحُوساً . ويقال للذكر من الظباء: تَيْسُ وللأَنثَى عَنْـزْ ، وجَعــار معدولة عن جاعر َ \* كقولك قَطام ورَقاش ، على فَعَالَ ، مَأْخُودُ عَنِ الْجِيْعُرِ ، وهو الحَدَث . قال :

وهو من أساء الضّبُع . قال ابن السكيت : تُشْتَمَ المرأة ُ فيقال قُدُومي جَعَادٍ ، وتشبه بالضبع . ويقال للضبع : تيسي جَعَاد ، ويقال : اذهبي لسكاع وذ َ فار وبطار . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : والله لأنبسنتهم عن ذلك أي لأبطللن ً قولهم ولأرد نتهم من ذلك .

وتيياس": موضع بالبادية كان به حرب حين فـُطعِت رَجَـل الحرث بن كعب فسمي الأَعرِج ؛ وفي بعض الشعر :

وقتْلُتَى نِياسٍ عن صَلاحٍ نِنْعَرِ "بِ

#### فصل الجيم

جاس : مكان جَأْسُ : وَعْرُ كَشَأْسٍ ، وقيل : لا يتكلم به إلا بعد تشأس كأنه إنباع .

جبس : الجبئس': الجبّانُ الفَدَّمُ ، وقيل : الضعيف اللهم ، وقيل: الثقيل الذي لا يجيب إلى خير ، والجمع أجبّاسُ وجُبُوسُ . والأجبّسُ : الجبان الضعيف كالجبش ؛ قال بشر بن أبي خازم :

على ميثلها آني المتهالك واحداً ، إذا خام عن طول السُّرى كلُّ أَجْبَس والجِبْسُ : الرَّديءُ الدَّنِيءُ الجُبَانُ ؛ قال الراجز : خيسُ إذا سار به الجِبْسُ بكى

ويقال : هو ولد زنية . والجِيْسُ : هو الجامد من كل شيء الثقيل الروح والفاسق . ويقال : إنه لجِيْسُ من الرجال إذا كان عييياً . والجِيْسُ : من أولاد الدَّبِيَة . والجِيْسُ : الذي يبنى به ؟ عن كراع . والتَّجَيُّسُ : التبختر ؟ قال عمر بن لجَياٍ : مَشْمِي إلى رواء عاطناتها مَعْشِي إلى رواء عاطناتها تجبُسُ العانس في ويطانها

أبو عبيه : تَجَبَّسَ في مشيه تَجَبَّساً إذا تَبخَتُر . والمَجْبُوسُ : الذي يؤتى طائعـاً . ان الأعرابي : المَجْبُوسُ والجَمَّبِسُ نعت الرجل المَّابُونَ .

جَعَس : جَعَسَ جِلِنَدَ وَجَعَسُهُ : قَسَرَهُ ، والشين أعرف . وجاحَسَه جِعاساً : واحَمَه وقاتله وزاوله على الأمر كتجاحَشَه ، حكاه يعقوب في البدل ؛ قال: والجِعاسُ القتال ، وأنشد :

> إِذَا كَعَكُمَ القَرْانُ عَنْ قِرْانِهِ، أَبِى لَـكُ عِزْلُكَ الْأَ شَمَاسًا، والأَ جِلاداً بِذِي رَوْبَتَقَ ، والأَ يِزَالاً وإلا جِناسا

وأنشد لرجل من بني فــَزارة :

إن عاش قاسَى لَـُكُ مَا أَقَاسِي ، مَن ضَرْبِي الله الله الله الله عنه أَلِم الله عَلَم الله عَلَم

الأزهري في ترجمة جمش: الجيمش الجهاد، وتُعولِّلُ الشين سيناً ؛ وأنشد :

> بوماً ترانا في عواك الجَمَّسِ ، نَـنَـبُو بأجلالِ الأمودِ الرُّبُسِ

جلس: الجادس من كل شيء : ما اشتد ويكيس كالجاسد. وأرض جادسة ": لم تعمر ولم تعمل ولم انحرث من ذلك. وروي عن معاذ بن جبل ، وضي الله عنه : من كانت له أرض جادسة " قد عرفت له في الجاهلية حتى أسلم فهي لربا . قال أبو عبيدة : هي التي لم تعبر ولم تحرث ، والجسع الجوادس . ابن الأعرابي : الجوادس الأراضي التي لم تزرع قط . أبو عبرو : حكس الأثر وطكل ودمس ودمم إذا

وجَديس : حَدِيس حَيْ من عاد وهم إخوة طَسْم. وفي التهذيب : جَديس حَيْ مَـن العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى وكانت منازلهم اليامة ؛ وفيهم يقول رؤبة :

بُوارُ طَسْمِ بِيدَيُ جَدِيسِ قال الجوهري : جَدِيسُ قَبِيلَةَ كَانَتْ فِي الدَّهُو الأَوَّلُ فانقرضت .

جوس: الجرس : مصدر ، الصوت المتحروس . والجرس : الأصل ، والجرس : الأصل ، والجرس : الأصل ، وقبل : الجرس والجرس الصوت الحقي . قال ابن سيد : الجرس والجرس والجرس والجرس ؛ الأخيرة عن كراع : الجركة والصوت من كل ذي صوت ، وقبل : الجرس ، بالفتح ، إذا أفرد ، فإذا قالوا : ما سعت له حساً ولا حرساً ، كسروا فأتبعوا اللفظ .

وأُجْرَسُ: علا صوته ، وأُجْرَسَ الطائرُ إذا سبعتَ صوتَ مَرَّه ؛ قال جَنْدَلُ بنُ المُثَنَّى الحارثي الطَّهُويِيُّ مُخاطِبِ المِرأَته :

لقد خشيت أن يكب قابيري ولم الفرائر من الفرائر الم الفرائر الم الفرائر الجمائير ، ولا الم المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المائير الما

يقول: لقد حشيت أن أموت ولا أدى لَكُ ضَرَّةً سلطة تعنظي بك وتسشيعك المكروه عند إجراس الطائر، وذلك عند الصّباح، والجمائر: جمع جميدة، وهي ضفيرة الشعر، وقبل: جَرَسَ الطائرُ وأجرَس صوّت . ويقال: سمعت جَرْسَ الطير إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله. وفي الحكيث: فتسمعون صوت جَرْس طير الجنة؛ أي صوت أكلها.

قال الأصبَعِي : كنت في مجلس شعبة قال : فتسعون جر ش طير الجنة ، بالشين، فقلت : جر ش فنظر إلي وقال : خدوها عنه فإنه أعلم بهذا منا ؟ ومنه الحديث : فأقبل القوم يكدبون ويتخفون الجرش ؟ أي الصوت . وفي حديث سعيد بن جبير ، رضي الله عنه ، في صفة الصلاحال قال : أوض خصبة " جرسة " ؟ الجرشة : التي تصو"ت إذا حركت وقلبت . وأجرسة " الحادي إذا حدا للإبل ؟ قال الراجز :

أَجْرِسْ لها يا ابنَ أَبِي كِباشِ ، فيا لهَا اللَّيلةَ من إنَّفاشٍ ، غيرَ السُّرَى وسائِقٍ تَجَّاشِ

أي احد لها لتسمع الحداة فتسير . قال الجوهري: ورواه ابن السكيت بالشين وألف الوصل ، والرواة على خلافه . وجَرَست وتَجَرَّست أي تكلت بشيء وتنفت به . وأجرس الحي : سسعت جرسه . وفي التهذيب : أجرس الحي إذا سمعت صوت جَرْس شيء . وأجرسي السبسع : سمع جرسي . وجَرَس الكلام : تكلم به .

وفلان تجشرَس لفلان : يأنس بكلامه وينشرح بالكلام عنده ؛ قال :

> أنت لي تجنّرس ، إذا ما نتبا كل تجرّس

وقال أبو حنينة : فلان تجرُرَسُ لفلان أي مأكلُ ومُنتَفَعُ . وقال مرة : فلان تجرُرَسُ لفلان أي يأخذ منه ويأكل من عنده .

والجَرَسُ : الذي يُضْرَبُ به. وأَجْرَسُه ؛ ضربه. وراجَرَسُه ؛ ضربه. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال ؛ لا تَصْحَبُ المَلائكةُ وَنْفَقَةٌ فيها جَرَسُ ؛ هو الجُلْحُلُ الذي يعلق على الدواب ؛ قيل : إنما كرهه

لأنه يدل على أصحابه بصوته ؛ وكان ، عليه السلام، عجب أن لا يعلم العدو" به حتى يأتيهم فجأة ، وقبل : الجبرس الجبرس الدي يُعلق في عنى البعير . وأُجْرَسَ الحَلَمْيُ : سُمِع له صوت مثل صوت الجبرس وهو صوت مثل صوت الجبرس ، وهو صوت مثل صوت الجبرس ، وهو صوت مثل عنه .

تَسَسْتُ للحَلْنِ إذا ما وَسُوسًا ؛ وارْتَجَ فِي أَجِيَادِها وأَجْرَسا ؛ زَقْزَفَةَ الرَّبِعِ الْحِصَادَ البَبَسَا

وجَرْس الحَرْفِ: نَعْمَنُهُ . والحروفُ الثلاثة الجُوفُ الثلاثة الجُوفِ الباء والألف والواو ، وسائرُ الحروفِ سَجِرُوسَةُ .

أبو عبيد: وأجّر أسُّ الأكل، وقد جَرَسَ كِيْو أسُّ. والجاووسُّ: الكثير الأكل. وجَرَسَت الماشيةُ الشجرَ والعُشْبَ تَجْرَسُهُ وتَجْرُسُهُ جَرْساً: الشجر لتحسينه. وجَرَساً: لحسته وتَجْرُسُهُ جَرْساً: لحسته وَكَذَلُك النحلُ إذا أكلت الشجر للتعسيل؛ قال أبو ذؤيب يصف نحلا:

جُوارِسُهُا تَأْوِيَ الشَّعُوفَ دَواثِباً ، وتَنصَبُ أَلْهَاباً مَصِيْفاً كِرابُها

وجَرَّسَتِ النحلُ العُرْفُسُطُ تَجْرِ سُ إِذَا أَكَلَمْهُ ، وَفِي الحَديث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دخل بيت بعض نسائه فسقته عَسَلًا ، فَتَوَاطَأَت ثنتان من نسائه أن تقول أيشها دخل عليها : أكلنت مغافيو ، فإن قال : لا ، قالت : فَشَرَرِبْتَ إِذَا عسلًا جَرَسَت كَعْلُهُ العُرْفُطُ ؛ شجر . والعُرْفُطُ : شجر . وتعَالَ عُرَاسَت عَالَمُ وَتَعَالَ المُرْفُطُ ؛ شجر . والعُرْفُط ؛ أي أكلت ورَعَت . والعُرْفُط ؛ وقال أبو وتعالى أبو نقل الشجر ؛ وقال أبو فريب الهذلي يصفَ النحل :

يَظُلُ على النَّمْراء منها جُوارس" ،

مراضيع صهب الريش زغب وقابها والشراء: جبل ؛ وقال بعضهم : هـ و امم للشجر المنشر . ومراضيع : صفار ، يعني أن عسل الصفار منها أفضل من عسل الكبار . والصهبة : الشُقرَة ، يريد أجنحتها . الليث : النحل تجرس العسل جَرْساً وتجرس النور ، وهو لتحسنها إياد ، ثم تنعسله . ومر عرس من اللل أي وقت وطائفة منه . وحكى

عن ثعلب فيه : جَرَسُ ، بفتح الراء ، قال ابن سيده: ولست منه على ثقة ، وقد يقال بالشين معجمة ، والجمع أَجْراسُ وجُرُوسُ .

ورجل ُ مُجَرَّسُ ومُجَرَّسُ : مُجَرَّبُ للأُمور ؛ وقال السياني : هو الذي أصابته البلايا ، وقيل : وجل مُجَرَّسُنُهُ مُجَرَّسُ إذا جَرَّسَ الأُمور وعرفها ، وقد جَرَّسَنَهُ

الأمور' أي جَرَّ بَنْهُ وأحكمته ؛ وأنشد ؛

ُنجَرَّسَات غِرَّة الغَرِيُوِ بالزَّجْرِءُ والرَّيْمُ على المَنَّ جُودِ وأوَّل هذه القصيدة :

جادي الانستنكري غديري ، سيري ، سيري ، سيري ، سيري ، وإشفاني على بعيري ، وحدري ، وحدري ، وحدري ، وحديث عن شفودي ، وحفظة ألى المنظمة ألى عن شفودي ، أكنتها ضييري ألى لا تنكري حفظة ألى غضياً أغضه مما لم أكن

أغضب منه ؟ ثم قال : والعصر قسبل هذه العُصُورِ ، مُجَرِّسات غِرَّةَ العَرْبِورِ بالرَّجْرُ ، والرَّيْمُ على المَرْجُورِ

العصر: الزمن ، والدهر . والتجريس : التحكيم والتجربة ،

فيقول : هذه العصور قبد جَرَّسَت الغرَّ منا أي حكمت بالزجر عبا لا ينبغي إتيانه . والرَّيْمُ : الفضل ، فيقول : من زُجِرَ فالفضل عليه لأنه لا يُوْجَرُ إلا عن أمر قبصر فيه . وفي حديث ناقة النبي ، صلى الله عليه وسلم : وكانت ناقة "نجرَّسة " أي نجرَّبة من الناس : مدرَّبة في الركوب والسير . والمنجرَّسُ من الناس : الذي قد جرَّب الأمور وخبرَها ؟ ومنه حبديث عبر ، رضي الله عنه ، قال له طلحة : قد جرَّستَنْك الدُهور أي حنَّكتَك وأحكمتك وجعلتك خبيراً بالأمور بحرَّباً ، ويووى بالشين المعجمة بمعناه . أبو سعيد : اجترَّسَتْ وأوجئرَسَتْ أي كسَبَنْ .

جوجس: الجرّجس': البّقُ ، وقيل: البّعُوض، وكره بعضهم الجرّجس وقال: إنما هو القرّقس'، وسيدُكر في فصل القياف. الجوهري: الجرّجس' لغة في القرّقس، وهو البعوض الصّغاد؛ قال 'شريح ابن' جَوَّاس الكلي:

لَمِيضٌ بِنَجْدِ لَمْ يَسِتْنَ نَوَاطِواً بِرُوعِ، ولَمْ يَدُونُجُ عَلِيهِنَ جِرَاجِسُ أَنَّ أَنَالَالًا مِنْ يَاكِنُ مِنْ عَلِيهِنَ جِرَاجِسُ

أَحَبُ إلينا من سُواكِن قَرْيَةٍ مُنْتَجِلَةً ، داياتُها تَتَكَدُّسُ

وجر جيس': اسم نتي . والجِر جس': الصّحيفة'؛ قال:

> تَرَى أَثَرَ القَرْحِ فِي نَعْسِهِ كَنَقْشِ الحَوانِيمِ فِي الجِرْجِسِ

جوفس: الجرّفاسُ والجُرْافِسُ من الإبل: الغليظ العظم ، وقيل: العظم الرأس. والجُرافِسُ والجِرْفاسُ : والجَرْافِسُ الشديد من الرجال ، وكذلك الجَرَّنْفَسُ : والجَرَّفَسَة : شِيدَةُ الوَّاق. وحَرَّفَسَة جَرَّفَسَة : صَرَعَة ؛ وأنشد ان الأعرابي:

كأن كَبْشاً ساجِسِيّاً أَدْبَسا ، بين صَبِيني لَحْدِيهِ مُجَرْفَسا

يقول: كأن لحيته بين فكتيه كبش ساجيسي ، يصف لحية عظيمة ؛ قال أبو العباس: جعل خبر كأن في الظرف يعني بين . الأزهري: كل شيء أوثقته ، فقد قَمَّطُرُ ته ، قال : وهي الجر فسَة أ ، ومنه قوله :

بين صبيتي لتخييم مُجَرَّ فَسَا وجِرْفَاسُ : من أساء الأسد .

جوهس: الجِرْهاسُ : الجسيم ؛ وأنشد :

يُكنَّنى ، وما حُوَّل عن جرَّهاس ، من فرَّسة ِ الأُسْدِ ، أَبَا فِراسِ

جسى: الجسّ : اللّمش باليد . والمَحسّة : تَمسّة مُ ما تَسَسُ . ابن سيده : جسّه بيده يَجسُه جَسّاً واجْنَسُه أي مسه وليَسَه . والمُجسّة : الموضع الذي تقع عليه يده إذا جَسّه . وجَسُ الشخص بعينه : أَحَدُ النظر إليه ليَسْنَسِينَه ويَسْتَلْبِينَه ؟ قال :

وفتية كالناب الطائلس قلت لهم : إِنَي أَدِى شَبَعاً قد زَالَ أَوْ حالا فاغصو صَبُوا ثم جَسُّوه بأغينهم ، ثم اختفوه وقرن الشبس قد زالا

اختفوه : أظهروه . والجنس : جنس الخبر ، ومنه التبجيش : بحث عنه التبجيش : بحث عنه وفحص . قال اللحياني : تجسست فلاناً ومن فلان بحث عنه بحث عنه تتجسست المناذ قراءة من قرأ : فتتجسسو ا من يوسف وأخه . والمتجس والمتجسة : الحبر متست ما جسست بهنى واحد . وفي الحديث : لا

تَجَسَّوا ؛ التَّجَسُّون ، بالجيم : التغليش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر . والجاسُوس : صاحب سر" الشر ، والناموس : صاحب سر" الحير ، وبالحاء وقيل : التَّجَسُّس ، بالجيم ، أن يطلبه لغيره ، وبالحاء أن يطلبه لنفسه ، وقيل بالجيم : البحث عن العورات ، وبالحاء الاستاع ، وقيل با معناهما واحد في تطلب معوفة الأخبار . والعرب تقول : فلان ضيّق المحبّس" إذا لم يكن واسع السرّب ولم يكن رحيب الصدر . ويقال : في مجسّك ضيق " . وجس " إذا المحبّسة : الموضع الذي يتجسّه الطبيب . والجاسُوس : العين تتجسّس الأخبار ثم يأتي بها ، وقيل : الجاسُوس الذي يتجسّس الأخبار ثم يأتي بها ، وقيل : الجاسُوس الذي يتنجسس الأخبار ثم يأتي بها ،

والجَسَّاسَةُ : دابة في جزائر البحر تَبَعُسُ الأُخسار وتأيي بها الدجال ، زعبوا.وفي حديث تميم الداري : أنا الجَسَّاسَة يعني الدابة التي رآها في جزيرة البحر ، وإنما سبب بذلك لأنها تجُسُّ الأخبار للدجال.

وجَواسُ الإنسان : معروفة ، وهي خبس : اليدان والعينان والفسم والشم والسمع ، الواحدة جاسة ، ويقال بالحاء ؛ قال الحليل : الحَواسُ الحَواسُ . وفي المشل : أفواهنها متجاسنها ، لأن الإبل إذا أحسنت الأكل اكتفى الناظر بذلك في معرفة سمنها من أن يَجُسنها . قال ان سيده : والحَواسُ عند الأوائل الحَواسُ .

وَجَسَّاس : اسم رجل ؛ قال مُهَلَّمُهِلُ :

قَتَنِيلُ ، مَا قَتَنِيلُ المَرَّءَ عَمْرُو ؟ وجَسَّاسُ بِنُ مُرَّةً ذُو خَرْبِرِ

وكذلك جِسَّاسٌ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَحْيَا جِسَاساً ، فلما حانَ مَصْرَعُه ، خَلَتَى جِسَاساً لأَقْنُوام سَيَحْمُونَه وجَسَّاسُ بنُ مُوَّة الشَّيْباني : قَاتُلُ كُلُسَبِ وَاثْلٍ . وجس : وَجُوْرُ للإبل ،

جعس : الجَعْسُ : العَدْوَة ؛ جَعَسَ يَجْعَسُ جَعْسًا، والجَعْسُ مَوْقِعُهَا ، وأَرَى الجِعْسَ ، بكسر الجم، لغة فه .

والجُعْسُوسُ : اللَّهِمُ الحَلَّقَةُ وَالْحُلُلُقِ ، ويقال : اللَّثِيمِ القبيح ، وكأنه اشْنْتُقُّ من الجَعْس ، صفة على فُعْلُنُولُ فَشَيَّهِ السَّاقِيطُ المُسَيِّنِ مِن الرَّجِيالُ بَالْخُنُرُ ۗ وَ ونَتَنْبُهِ ، والأنثى جُعْسُوسُ أَيضاً ؛ لحكاه يعقوب، وَهُمُ الْحَمَّاسِسُ . ورجل كَمَّيْسُوبِ وَجُعْبُونِ " وحُمْسُوسُ إِذَا كَانَ قَصَابِرًا دَمِيمًا . وفي حديث عَمَانَ ، وضي الله عنه ، لما أَنْفَذَه النَّبِيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، إلى مكة نزل على أبي سفيان فقـال له أهل مكة : ما أتاك به ابن عَمَّك ? قال : سألني أن أَخَلَى مَكَة لِحَاسِس يَشْرُب ؟ الجَعَاسِسُ: اللئام في الخلش والخلس ، الواحد عِمْسُوس، بالضم . ومنه الحديث الآخر : أَتُخَوَّقُنُنا بجِعاسس يَسُر بَ ? قال : وقال أعرابي لامرأت : إنك لِحُمْسُوسٌ صَهْصَلَقُ ! فقالت : والله إنك لهلمباجة نَـوُوم ، خر ق سَوُوم ، شر بنك اشتفاف ، وأكثاثُ اقتتحافُ ، ونتُو مُكُ النَّتِعافُ ، عليك العَمَا ، وقُبْتِح منـك القَفَا ! قِـال ابنِ السكيتُ في كتاب القلب والإبدال: جُعْسُوس وجُعْشُوش، بالسين والشين ، وذلك إلى قَـَمَّأَةً وصغر وقللة . يقال: هو من جُعاسيس الناس، قال: ولا يقال بالشين؛

> تَداعَت حَوْلَه جُشَمُ بنُ بَكُو ، وأَسْلَمَه جَعَاسِيسُ الرَّبابِ

قال عبرو بن معديكرب :

والجنَّعُسُ : الرَّجِيعِ ، وهو مولَّد، والعرب تقول :

الجُعْمُوس ، بزيادة الميم . يقال : رَمَى بجَعَامِيس بطنه .

جعبس: الجُنعَيْس والجُنعَيُوس: الماثق الأَحْسَق. - جعبس: الجُنعُمُوس: العَذْرِدَةُ . ورجل مُجَعَمِّسُ

همس: الجُمْسُوس: العَدْوَةُ . وَرَجِل مُجَعَّمِسُ" وَجُعَامِسَ": وَهُو أَنْ يَضَعَهُ عَرَّةً ، وَقَبَل : هُسُو الذّي يضعه يابساً . أَبُو وَيَد : الجُنْعُسُوس مَا يَطْرِحه

ما لَكَ مِن إِبْلِ تُرَى وَلَا نَعَمُ ، إِلَا حُعَامِيسَكَ وَسِطَ المُسْتَحَمَّ

الإنسان من ذي بطنه ، وجمعه جُعاميسٌ ؛ وأنشه: إ

والجَعْسُ : الرَّجِيعَ ، وهو مولَّد ، والعرب تقول : الجُعْمُوس ، يَرْيَادَهُ المِيمِ . يقال : كرمي بجماميس

جنس: حَفِسَ مِن الطعام يَجْفَسُ جَفَساً: النَّخَمَ، وهو جَفِسُ ؛ وجَفِسَتْ نَفْسُهُ: خَسُلُتُ منه.

والجِنْسُ والجَنِيسُ : اللهم من الناس مع ضعف وفدامة ، وحكى الفارسي جَيْفَسُ وجِيفُسُ مثل بيطر وبيطر ، وفي النوادر : فلان جِفْسُ وجَفِسُ أي ضغم جاف . والجَفَاسَةُ :

فلان جفس وجفيس أي صعم جاف الاتتّخام .

جلس: الجُلُوسُ: القُعُود. جَلَسَ يَجْلِسُ جُلُوسًا، فهو جالس من قوم جُلُوس وجُلُاس ، وأَجْلَسَهُ غيره . والجِلْسَةُ: الهَيْثَ التي تَجْلِسُ عليها ، بالكسر ، على ما يطرد عليه هذا النحو ، وفي الصحاح: الجِلْسَةُ الحَال التي يتكون عليها الجَالس، وهو حَسَنَ

الجِلْسَة. والمَجْلَسُ، بفتح اللام، المصدر، والمَجلِس: موضع الجُلُوس، وهو من الظروف غير المُتَعَدَّي إليها الفعلُ بغير في، قال سيبويه: لا تقول هو مَجْلِسُ زيد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم

تَفَسَّحُوا فِي المَجْلِسِ ؛ قبل : يعني به مَجْلِسَ النبي،

وبه فسر قول الأعشى :

لها جُلسَّان عندها وبَنَفْسَج ، وسِيْسَنْبَر والمَر زَجُوشُ مُنَمَنْمَا وَآَنِ وَضَيْر يَ وَمَرو و سَوْسَن وَسَر يُصَبِّحُنَا فِي كُلِّ دَجْن يَعْبَمَا

وقال الليث ؛ الجُلسَّانُ دَخِيلٌ ، وهو بالفارسة كُلُّسُّان. غيره ؛ والجُلسَّانُ ورد ينتف ورقه وينثر عليهم . قال ؛ واسم الورد بالفارسية جُلُ ، وقول الجوهري ؛ هو معرب كُلُسُّان هو نثار الورد . وقال الأخفش ؛ الجُلسَّانُ قية ينثر عليها الورد والريحان والمَر زَجُوش؛ هو المَرد قوش وهو بالفارسية أذن الفارة ، فَمَر زُرُ فأرة وجوش أذنها ، فيصير في اللفظ فأرة أذن بتقديم المضاف إليه على المضاف، وذلك مطرد في اللغة الفارسية ، وكذلك ، دُوغ باج المسضيرة ، فدوغ لبن حامض وباج لون ، أي لون اللن ، ومثله سيكُتاج ، فسك خل وباج لون ، يريد لون الحل . ومثله والمنتم ؛ المصفر الورق ، والهاء في عندها يعود على خسر ذكرها قبل البيت ؛ وقول الشاعر :

فإن بَكُ أَشْطانُ النَّوى اخْتَلَـَقَتْ بنا ، كما اختَلَـَف أَبْنا جالِس وستبير

قال: ابنا جالس وسمير طريقان مخالف كل واحد منهما صاحبه . وجلست الرَّخْمَة : جَشَمَت . والجَلْسُ : الجبل . وجَبِّلَ جَلْسُ إذا كان طويلا ؟ قال الهذلي :

أَوْنَى بَطْلَ عَلَى أَفَنْدَافِ شَاهِقَةٍ ، جَلَسُ مِيْ رَوْلُ بِهَا الحُنْطَافُ وَالْحَجَلُ .

والجِلَاسُ : الغليظ من الأرض ، ومنه جبل جَلَاسٌ وناقة جَلَاسٌ أي وثبقٌ جسم . وشجرة جَلْسٌ صلى الله عليه وسلم ، وقرى ؛ في المجالس ، وقيل : يعني بالمجالس بحالس الحرب ، كما قال تعالى : مقاعد للقتال ورجل جُلُسَة مثال هُمَزَة أي كثير الجُلُوس. وقال اللحياني: هو المَجْلِسُة ' ؛ يقال : ار ْزُنْ في مَجْلِسَة ' ؛ يقال : ار ْزُنْ في مَجْلِسَة ' ؛ يقال : ار ْزُنْ المَجْلِسَة ' ؛ جماعة الجُلُوس ؛ أنشد ثعلب :

لهم مَجْلُسُ صُهْبُ السَّبَالُ أَذِلَهُ مُ مَوْلِيهُ مُ السَّبَالُ أَذِلَهُ مُ مُ سُواسِيَةً أَا أَحْرَارُهَا وعَبِيدُها

وفي الحديث: وإن متجالس بني عوف ينظرون إليه؟ أي أهل المجلس على حذف المضاف. يقال: داري تنظر إلى داره إذا كانت تقابلها، وقد جالسّه مُجالسّة وجِلاساً. وذكر بعض الأعراب رجلًا فقال: كريمُ النَّحاسِ طَيَّبُ الجِلاسِ.

والجِلْسُ والجَلِيسُ والجِلِيْسُ النّجالِسُ ، وهم الجُلُسُ الخَلْسُ اللّه والجُلُسُ ، وقبل : الجِلْسُ الله على الواحد والجمع والمدكر والمؤنث . ان سيده : وحكى اللحاني أن المتجلس والجلس اللهدون بكذا وكذا ، يريد أهل المتجلس ، قال : وهذا المساعة من الجُلوس ، وهذا أشه بالكلام المقول الجلس الذي هو لا محالة اسم لجمع فاعل في قياس أولى سيبويه أو جمع له في قياس قدول الأخفش . وجالسته وفلانة جليستي، وجالسته وفلانة جليستي، وجالسته وفلانة جليستي، وجالسته فهو جلسي وجليسي وجليسي ، كما تقول خد في وخديني ، وتجالسوا في المتجالس . وجلس وجلس الشيء : أقام ؟ قال أو حنيفة : الورس الأرض ولا يتعطل، قسم الأرض ولا يتعطل، قسم الأرض ولا يتعطل، قسم المرس الذي يقي الأرض ولا يتعطل، قسم المتعلل، النسيء المناس الذي يقي الأرض ولا يتعطل،

والحُلُسُانُ : نِثال الوَردِ فِي المَجْلِس. والجُلُسُانُ : الورد الأبيض . والحُلُسُانُ : ضرب من الرَّيْخان ؟

ولم يفسر يتعطل .

وقال عبد الله بن الزبير :

قُلُ الفَرَرُدُقِ والسَّفَاهَةُ كَاسْمِهَا : إِنْ كُنْتَ تَارِكَ مَا أَمَرُ ثُكُ فَاجْلُسِ

أي اثنت نَجْداً ؛ قال ابن بري : البيت لمروان ابن الحكم وكان مروان وقت ولايته المدينة دفع إلى الفرزدق صحيفة يوصلها إلى بعض عباله وأوهبه أن فيها عطية ، وكان فيها مثل ما في صحيفة المتلبس ، فلما خرج عن المدينة كتب إليه مروان هذا البيت :

ودَع المدينة إنها مَحْرُوسَة " ، واقتصد الأيلَّلة أو لبيت المتقدس ألثي الصحيفة با فررَّدُقُ ، إنها نكرُرُهُ أن المثلكمُ من المحيفة المُتَكَمَّسُ

وإنما فعل ذلك خوفاً من الفرزدق أن يفتح الصعيفة فيدري ما فيها فيتسلط عليه بالهجاء . وجلس السحاب : أنى نتجداً أيضاً وقال ساعدة " بن جوية :

ثم انتهى بَصَري، وأَصْبَحَ جالِساً منه لتَجُدر طائيف مُتَغَرَّبُ

وعداه باللام لأنه في معنى عامدًا له . وناقة جَلَسُ : شديدة مُشْرِفَة شبهت بالصخرة ، والجمع أجُلاس ؟ قال ابن مقبل :

> فَأَجْمَتُعُ أَجْلَاسًا شِدَادًا كِسُوقُهَا إليَّ ، إذا راحَ الرَّعَاءُ ، رِعَاثِيا

والكثير جلاس"، وجَمَل" جلس "كذلك، والجمع جلاس". وقال اللحاني : كل عظيم من الإبل والرجال جكس". وثيق جكس": وثيق جسيم، قبل: أصله جكر" فقلبت الزاي سيناً كأنه جُلزاً أي فتل حتى اكتنزز واشتد أسر، وقالت طائفة: يُسمَّى جَلَساً لطوله وارتفاعه. وفي

وسُهُدُ جَلُسُ أَي غَلَيْظَ . وفي حَدَيْثِ النَّسَاءُ: بِرُوْلَةً وجَلُسِ . ويقال : امرأَة جَلُسُ للتي تجلس في الفِناء ولا تبرح ؛ قالت الحنشاء:

أمًّا لَيَهِ يَ كَنتُ جَادِية ، فَحَنفَنتُ بِالرَّقَبَاء والجَكْسِرِ حَتَى إِذَا مَا الجِدْرُ أَبْرَزَنِي ، نَبيدَ الرَّجَالُ بِزَوْلَة جَكْسِرِ وبيجارة مَّ سُوْهَاء تَرْقُبُني ، وجَمَر يَخرُ حَمَنبَة الجَلسِرِ وحَمَر يَخرُ المَّكْنبَة الجَلسِ

قال ابن بري:الشعر لحُمَيْدِ بنِ ثَمَوْدٍ ، قال: وليس للخنساء كما ذكر الجوهري ، وكان حُمَيَّد ﴿ خَاطَب امرأة فقالت له : ما طَسَعَ أَحْدُ في فط ، وذكرت أسباب اليأس منها فقالت: أما حين كنت بكشراً فكنت محفوفة بمن يَوْقُنُهُنَّى ويجفظني محبوسة" في منزلي لا أتشرك أخراج منه ، وأما حين تزوَّجت وبرز وجبى فإنه نُسِدُ الرجالُ الذين يريدون أن يووني بامرأة زَوْلَةِ فَطَنَةِ ٤٠ تعني نفسها ١٠ ثم قالت : ورُمَى الرجالُ أيضاً بامرأة شوهاء أي حديدة البصر ترقبني وتحفظني ولي حَمَّ في البيت لا يبوح كالحلش الذي يكون للبعير تحت البرذعة أي هو ملازم للبيت كما يازم الحلُّسُ بُودْعَة البعيرِ ، يقالُ : هُو حَلَّسُ أُ بيته إذا كان لا يبرخ منه . والجُلُسُ : الصخرة العظيمة الشديدة . والجَبَلْسُ : ما ارتفع عن الغِيَوسِ، وزاد الأزهري فخصص: في بلاد نَجُد . ابن سيده : الجَكُسُّ : نَجُدُ سَمِيتَ بِذَلِكَ . . وَجَلُسُ القَومُ الْقُومُ الْ يَعْلَسُونَ جُلُساً: أَتُوا الْجَلْسَ ، وفي التهذيب: أتوا نَحْدًا ؛ قال الشاعر :

> شِمَالَ مَنْ غادَ بهِ مُفْرِعاً ، وعن كينِ الجالِسِ المُنْجدِ

الحديث : أنه أقطع بلال بن الحرث مُعادِنَ الجَسَلِيَّةُ عَوْدِيَّهَا وَجَلَسْيُّهَا ؟ الجَلَسُّ : كُلَّ مُرتفع مَن الأَرض ؟ والمشهور في الحديث : معادِنَ القَسَلِيَّةُ ، بالله ، وهي ناحية قرب المدينة ، وقيل : هي مسن ناحية الفُرْع . وقيد ح جَلَسُّ : طويل مُ خلاف نحي من يُحَلَّى ؟ فال الهذلي :

كَمَنْتُن الذَّنْبِ لا يَكُسُّ قَصِيرٌ فأَغْرِقَهُ ، ولا جَلْسُ عَبُوجٍ ُ

ويروى غَمْوج '' ، وكل ذلك مذكور في موضعه . والجِلْسِي ' : ما حول الحَدَقَة ، وقيـل : ظـاهر العين ؟ قال الشباخ :

العين ؛ فان السباح .

فأضحت على ماء العُذَيْبِ ، وعَيْنُها

كو قب الصّفا ، جلسيّها قد تَفَوَّوا

ان الأعرابي : الجلسُ الفَدَّمُ ، والجَلْسُ البقية

من العسل تبقى في الإناء . ان سيده : والجَلْسُ العسل ، وقيل : هو الشديد منه ؛ قال الطرّماح :

وما جَلْسُ أَبِكَادٍ أَطَاعَ لَسَرْحِها

جنى شَمَرٍ ، بالوادِيَئْنِ ، وَشُوعُ ،

وقد سبت جُلاساً وجَلاساً ؛ قال سيبويه عن الحليل: هو مشتق ، والله أعلم .

قال أبو حنيفة : ويروى وشنوع ، وهي الضُّرُوب.

جلاس : جِلْداس : اسم رجل ؛ قال : عَجَّلُ لنا طعامنا يا جِلْداس ،

على الطعام يَقْتُلُ الناسُ الناسُ الناسُ فَجوده وقال أبو حنيفة : الجِلنداسيُ من التين أجوده يغرسو، غرساً ، وهو تين أسود ليس بالحالك فيه طول ، وإذا بلغ انقلع بأذنابه وبطونه بيض وهـو أحلى تين الدنيا ، وإذا تمثلاً منه الآكل أسكره ، وما من يُقدمُ على أكله على الرّبق لشدَّة حلاوته .

جيس : الجامس من النبات : ما ذهبت غُضُوضَتُهُ ورُطُوبِته فَوَلَّى وَجَسَا.

وجَمَسَ الوَدَكُ يَجْمُسُ جَمْساً وَجُمُوساً وجَمْسُ: جَمِدَ ، وكذا الماء ، والماء جامس أي جامد ، وقبل : الجُمُوسُ الودك والسبن والجُمُودُ الماء ، وكان الأصعى يعيب قول ذي الرمة :

ونَقْرِي عَبِيطَ اللَّهُم وَالمَاءُ جَامِسُ إ

وبقول: إنَّا الجِنْبُوسِ للودكِ . وسئل عبر ، وضي الله عنه ، عن فأرَّة وقعت في سبن ، فقال : إن كان جامساً ألثقي ما حوله وأكل ، وإن كان مائعاً أُربِقَ كُله ؛ أَراد أَن السبن إِن كَانَ جَامِداً أَخِذُ مِنهُ ما ليَصِقَ الفأرُ به فَرُمِيَ وكان باقيه طاهراً ، وإن كان ذائياً حين مات فيه نتجُسَ كله.وجَمَس وجَمَدَ بمعنى واحد. ودُمْ جَسِيسٌ: يابس. وصيفرة جامسة : يأبسة لازمة لمكانها مقشعر"ة . والجُمْسَة ' : القطعة اليابسة من التمر . والجُمْسة : الرَّطَّبَة التي وَطُنْبَتُ كُلُّهَا وَفَيْهَا أَبِيْسٌ . الأَصْعَي: يَقَالُ للرُّطْبَة والبُسْرَة إذا دخلها كلها الإرْطابُ وهي صُلْسَة لم تنهضم بَعْدُ فهي جُمْسَة ﴾ وجمعها جُمُس . وفي حديث ان عبير: لَعُظْسُ خُنْسُ بِرُبُدِ جُبُسٍ } إن جعلت الجُهُسُ من نعت الفُطُّسِ وتربيد بهما التمركان معناه الصُّلُبُ العُلكُ ، وإن جعلته مسن نعت الزُّبُدِ كَانَ معناه الجامد ؛ قال ابن الأثير : قاله الحطابي ، قال : وقال الزنخشري الجَـنسُ ، بالفتح ، الجامد ، وبالضم : جمع جُمْسَة ، وهي البُسْرَة التي أَرْطَبَت كَانُهَا وهي صُلْبَةَ "لم بْنَهْم بُعْدُ" . والجاموس: الكُمَّأَة '. ابن سيده: والجمَّاميس' الكمَّاة ، قال: ولم أسمع لها بواحد ؛ أنشد أبو سنيفة عن الفراء : ما أنا بالغادي ، وأكْبَرُ هُمَّةً حَمَامِيسُ أَرْضِ } فَوْقَهُنَ طُسُومُ

جُواميسُ ، فيارسي معرّب ، وهو بالعجبية كراع . كوامىش.

> جنس : الجنش : الضّربُ من كل شيء ، وهو من الناس ومن الطير ومن حــدود النَّحْــو والعَرُوض والأشياء جملة " . قال ابن سيده : وهذا على موضوع عبادات أهل اللغة وله تحديد ، والجمع أجناس وجُنْتُوسُ ؟ قال الأنصاري يصف النخل :

#### تَخَدَّرُتُهَا صَالحَاتِ الجُنْنُو س ، لا أستميل ولا أستقيل ا

وألجِينُسُ أعم من النوع ، ومنه المُجانَسَةُ ۗ والتَّجْنيسُ . ويقال : هذا يُجانسُ هذا أي بشاكله، وفلان يُجانس البهائم ولا يُجانس الناسَ إذا لم يَكن له تمييز ولا عقل . والإبل جنسٌ من البهائم العُجْم، فإذا واليت سنتاً من أسنان الإبل على حدَّة فقد صنفتها تصنيفاً كأنك جعلت بنات المخاض منها صنفاً وبنات والنُّنيُّ والرُّبُعُ . والحيوان أجناسُ : فالناس جنس والإبل جنس والبقر جنس والشَّاء جنس ، وكان الأصمعي يدفع قول العامة هذا مُجانس لهذا إذا كان من شكله ، ويقول : ليس بعربي صحيح ، ويقول : إنه مولئد . وقول المتكلمين : الأنواع مَحْنُنُوسَة " للأجناس كلام مولئد لأن مثل هذا لس من كلام العرب . وقول المتكلمان : تَحانيس الشيئان ليس بعربي أيضاً إنما هو توسع . وجيء به من جنسك أي من حيث كان ، والأعرف من حسَّك . التهذيب : ابن الأعرابي: الجنبَسُ جُمُودٌ . وقال: الجَنَسُ الماه الجامدة .

١ قوله ه الجنس جمود » عبارة القاموس : والجنس، بالتحريك ، ِ جمود الماء وغيره .

والجامُوسُ : نوع من البَقر > كخيـل ، وجمعـه ﴿ جنَّعَس : ناقة تَجِنْعُسُ : قد أَسَنَتْ وفيها شدَّة أب عن

جنفي : التهذيب : جَنْفُسَ إذا اتَّخَمَ.

حوس : الجَوْسُ : مصدر جاسَ حَوْساً وحَوَساناً ، تردُّد. وفي التنزيل العزيز: فَجَاسُوا خِلال الدَّيار؛ أي تردُّدوا بينها للغارة، وهو الجيُّو َسانُ ، وقال الفراء : قتلوكم بين بيوتكم ، قال : وَجاسُوا وحاسُوا بمعنى واحد يذهبون ويجيئون ؛ وقـال الزجاج : فجـاسوا خلال الديار أي فطافوا في خــلال الديار ينظرون هل ِ بقى أحد لم يقتبلوه ؛ وفي الصحباح : جاسوا خبلال الديار أي تخللوها فطلبوا ما فيها ، كما يَجُوس الرجلُ الأَخَارَأَي يَطْلَبُهَا، وَكَذَلْكُ الْآجُنْتِياسُ. وَالْجِنْوَانَ، . بالتحريك : الطوفان بالليل ؛ وفي حــديث قـُس بن ساعدة : حَوْسَة الناظر الذي لا يَعارُ أي شدة نظره وتتابعه فيه ، ويروى : حَنَّةُ ُ النَّـاظِرِ مِـنِ الحَـثُّ . وكلُّ مَا يُوطَىءَ، فقد جيسَ.والجيُّوسُ: كالدُّوس. ورجل جَوَّاسٌ : يَجُوسُ كُلَّ شيء يَدُوسُه . وجاء يَجُوسُ الناسَ أي يتخطاهم . والجَوْسُ : طلب الشيء باستقصاء . الأصبعي : تركت فلاناً يَخُوسُ بني فىلان ويَحُوسُهم أي يدوسهم ويطلب فيهم ؟ وأنشد أبو عبد:

> تَحُوسُ عَبَارَةٌ وَتَكُنُفُ أَخُرِي لنا ، حتى يُجاوزَهَا دَليلُ

يَجُوسُ : يتخلل . أبو عبيد : كل موضع خالطت وو َطَنَّتُهُ ، فقد حُسَّته وحُسَّته . والحُنوسُ : الجُنُوع . يقال : جُنُوساً له وبُنُوساً ، كما يقال: جُنُوعاً له ونُوعاً . وحكى ان الأعرابي : حُوساً له كقوله نُوساً له .

وجُوسُ : اسم أرض ؟ قال الراعي :

فلما حَبَا مِن 'دُونِهَا رَمُلُ عَالِجِ وَجُوسُ' ، بِدَتْ أَثْبَاجُهُ ۚ وَدَجُوجُ ،

ابن الأعرابي : جاساه عــاداه وجاساه رفوت. . وجَـوَّاسُ : اسم .

جيس : جَيْسانُ : موضع معروف، ورواه ابن دُرَيْد بالشين المعجمة ، وسيأتي ذكره . وجَيْسانُ : اسم ، والله أعلم .

#### فصل الحاء المهبلة

حبس: حبسه يحبيسه حبسا، فهو متعبوس وحبيس، واحتبسه وحبيس، واحتبسه وحبسه: أمسكه عن وجهه واحبس، خد التخلية واحتبسه واحتبس بنفسه يتعدى ولا يتعدى والحبسة ، وتحبس على كذا أي حبس نفسه على ذلك . والحبسة ، بالضم : الامم من الاحتباس . يقال : الصبت حبسة . سببويه : عبسة ضبطه واحتبسه اتخذه حبيساً ، وقيل : احتباسك إياه اختصاصك ننفسك به ؛ تقول : احتباسك إياه اختصاصك ننفسك به ؛ تقول : احتباست الشيء إذا اختصصه لنفسك خاصة .

بُنِيَتْ مَرَافِقُهُنَ فُوقَ مَزَلَةً ، لا يَسْتَطِيعُ بها القرادُ مُقيلا

وقال بعضهم : المتحدِّس بكون مصدراً كالحبِّس ،

ونظيره قوله تعالى : إلى الله مَرْجِعُكُم ؛ أي

رُجُوعَكُم ؛ وبسألونكِ عن المتحيض؛ أي الحَيْض ؛

ومثله ما أنشده سيبويه للزاعى :

أي قَيْلُولة . قال ابن سيده : وليس هذا بمطرد إنما

 ١ قوله « وجوس اسم أرض » الذي في ياقوت : وجوش ، بغتج الجيم وسكون الواو وشين معجمة ، واستشهد بالبيت على ذلك .
 ٧ كذا بالأصل .

يقتصر منه على ما سمع. قال سيبويه : المَحْسِسُ على قياسهم الموضع الذي يُحْبَس فيه، والمُحْبَس المصدر. الليث: المتعبس بكون سجناً ويكون فيعلُّا كالحبس. وإبل مُعْبَسَة : داجِيَّة كأنها قد حُبِسَتْ عن الرَّعْي . وفي حديث طَهْفَة : لا يُحْبَسُ . دَرُ كُمُ أي لا تُعْبَسُ دُواتُ الدَّرَّ، وهو اللبن، عن المَرْعَى مِحَشْرِها وسَوْقِها إلى المُصَدِّق لِيأْخَذُ مَا عَلِيها مِن الزكاة لما في ذلك من الإضرار بها . وُفي حديث الحُنْدَ يَدِية : حَبُّسها حابِسُ الفيل؛ هو فيل أَبْرَهُهُ الحَبَشِي " الذي جاء يقصد خراب الكعبة فَحَبَس الله الفيلَ فلم يدخل الحرم ورَدَّ وأسَّه واجعاً من حيث جاء ، يعني أن الله حبس ناقة رسوله لما وصل إلى الحديبية فلم تتقدم ولم تدخل الحرم لأنه أراد أن يدخل مكة بالمسلمين . وفي حديث الحجاج : إن الإبل ضُمْرُ حُبُسُ مَا جُسُمْتُ جَسْبِتَ ؟ قَالَ ابن الأَثْير: هكذا رواه الزنخشري وقال : الحُنْبُسُ جمع جابس من حَيَسَه إذا أخره، أي أنها صوابر على العطش تؤخر الشُّم "ب ، والرواية بالخاء والنون ...

والمِيَّمْنِسُ : مَعْلَفُ الدَّابَةِ .

والمحنبَسُ : المِقْرَمَةُ يعني السَّتْرَ ، وقد حَبَسَ الفِراشَ بالمِحْبَسَ، وهي المِقْرَمَةُ التي تبسط على وجه الفِراشِ للنّوم .

وفي النوادر: جعلني الله ربيطة "لكذا وحبيسة أي تذهب فتفعل الشيء وأوخذ به . وزق حايس : ممسكة الماء عايس : ممسكة الماء عايساً ، والحنبس ، بالضم : ما وقف . وحبس الفرس في سبيل الله وأحبسه ، فهو منحبس وحبيس وحبيس ، والأنثى حبيسة ، والجمع حبائس ؛ قال ذو الرمة:

سِبَعْلًا أَبَا شِرْخَيْنِ أَحْيَا بَنَاتِهِ مُقَالِيتُهَا ، فهي اللَّبَابِ الحَبَائِسُ

و في الحديث: ذلك حَمِيسٌ في سبيل الله ؛ أي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد ، والحكيبيس فعيل بمعنى مفعول . وكل ما حُبِسَ بوجه من الوجوه حَبِيسُ. اللبث : الحَبيسُ الفرس يجعل حَبيساً في سبيل الله يُغْزَى عليه . الأزهري : والحُبُسُ جِمعَ الحَسِيس يقع على كل شيء، وقفه صاحبه وقفاً يحرَّماً لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومُسْتَغَلِّمٍ ، يُحبِّسُ أَصله وقفاً مؤبداً وتُسَبَّلُ ثُمرته تقرباً إلى الله عز وجل ، كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعمر في نخل له أراد أن يتقرب بصدقته إلى الله عز وجل فقال له : حَبِّس الأَصْلَ وسَبِّل الشرة ؛ أي اجعله وقفاً حُبُساً ، ومعنى تحبيسه أن لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولكن يترك أصله ويجعل ثمره في سُبُلِ الحِيرِ . وأما ما روي عن مُشرَيْح أنه قال : جاءَ محمد ، صلى الله عليه وسلم ، بإطلاق الحنبْس فإنما أواد بها الحائش ، هو جمع حَسِيسٍ ، وهو بضم الباء ، وأواد بها ما كان أهل الجاهلية يَحْبُيسُونه من السوائب والبحائرُ والخوامي وما أشبهها، فنزل القرآن بإحلال ماكانوا مجر"مون منها وإطلاق ما حَبَّسوا بغير أمر الله منها. قال ابن الأثير: وهو في كتاب الهروي بإسكان الباء لأنه عطف عليه الحبس الذي هو الوقف، فإن صع فيكون قد خنف الضمة ، كما قالوا في جمع وغيفُ رُغْنُفٌ ، بالسكون، والأصل الضم، أو أنه أراد به الواحد . قبال الأزهري : وأمنا الحُيْسُ التي وردت السنة بتحبيس أصلها وتسبيل غرها فمي جاربة على ما سَنَّهَا المصطفى ؛ صلى الله عليه وسلم ، وعلى ما أمر به عمر ، رضي الله عنه ، فيها . وفي حــديث الزكاة : أن خالداً جَعَلَ رَقِيقَه وأَعْتُدُه حُبُساً في سبيل الله ؛ أي وقفاً على المجاهدين وغيرهم . يقال : حَبَسْتُ أَحْبِسُ حَبْساً وأَحْبَسْتُ أُحْبِسُ إِحْباساً

أي وقفت ، والاسم الحُبس ، بالضم ؛ والأعتد : جمع العتاد ، وهو ما أعد الإنسان من آلة الحرب ، وقد تقدم ، وفي حديث ابن عباس : لما نزلت آية الفرائض قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا حُبس بعد سورة النساء، أي لا يُوقَف مال ولا يُزُوكى عن وارثه ، إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية مسن حبس مال الميت ونسائه ، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم . قال ابن الأثير : وقوله لا حبس ، يجوز بفتح الحاء على المصدر وبضمها على الله

والحِبْسُ : كلُّ ما سدٌ به مَجْرَى الوادي في أَيِّ موضع حُبِسَ ؛ وقيل : الحِبْس حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه كي يشرب القومُ ويَسقوا أموالهُم ، والجمع أحباس ، سبي الماء به حِبْساً كما يقال له يَهْنِيُ ؛ قال أبو ذوعة التيمي :

من كغشب مستوفر المبحس ، واب منيف مثل عرض التوس التوس التوس التوس المستن فيها كعبود الحيس ، أي معس متى تنفسها يا صاح ، أي معس حتى تنفست ننفسها من ننفسي ، واعلهن ، عرسي

الكَعْشَبُ : الرسكَبُ . والمَعْسُ : النكاح مثل مَعْسِ الأَدِيمِ إِذَا دَبِغِ وَدُلِكَ دَلْكًا شَدِيدًا فَدَلْكُ مَعْسُ . وفي الحديث : أَنه سأل أَن حِبْسُ سَيَلَ فَإِنه يُوسِكُ أَن يُخْرِج منه نار تضيء منها أَعَاق الإبل بيصرى ؛ هو من ذلك ، وقيل : هو فَنُلُونَ في بيصرى ؛ هو من ذلك ، وقيل : هو فَنُلُونَ في الحَرَّة يجتمع فيها ماء لو وردت عليه أُمَّة لوسعهم . وحبِسُ سَيَل: اسم موضع يجرَّة بني سلم ، بينها وبين وحبِسُ سَيَل: اسم موضع يجرَّة بني سلم ، بينها وبين

السُّوارِقيَّة مسيرة يوم ، وقيل : حُبْسُ سَيَلَ، بضمَّ الحَاء ، الموضع المذكور .

والحُباسة والحِباسة كالحِبس؛ أبو عبرو: الحِبس، مثل المَصْنَعة يجعل للماء، وجمعه أحباس، والحِبس؛ الماء أحباس، والحِبس، الماء المَستنع ، قال الليث: شيء يجبس به الماء نحو الحُباس في المَرْرَفَة يُحبس به المَرْرَفَة ، وهي والحُباسة في كلام العرب: المَرْرَفَة ، وهي الحَباسة في الأرض قد أحاطت بالدُّبر، في وهي المَسات في الأرض قد أحاطت بالدُّبر، في وهي المَساد، في الأرض قد أحاطت بالدُّبر، في السّاو، في المُراب في المَرْرِ يَعبل الماء لهي غيرها. ابن الأعرابي: الحَبْسُ الشّجاعة ، والحِبْسُ : الحَبْسُ الشّجاعة ، والحِبْسُ : نوطاق الهو دَج. والحِبْسُ : سوار من فضة النهر من فضة والحِبْسُ : سوار من فضة النيرام ، وهو سترُّ يُجبَعُ به ليضيء البيتُ . وكلاً حابسُ : كثير يَحبُيسُ لللَّالَ .

والحنبسة والاحتياس في الكلام: التوقف. وتحبّس في الكلام: توقّف . قال المبرد في باب علل اللسان: الحنبسة تعذر الكلام عند إرادت ، والعقلة التواء اللسان عند إرادة الكلام. ابن الأعرابي: يكون الجبل خَوْعاً أي أبيض ويكون فيه بنقعة سوداء، ويكون الجبل حبساً أي أسود ويكون فيه بنقعة بيضاء. وفي حديث الفتح: أنه بعث أبا عبيدة على الحبيس ؛ قال القبيبي: هم الرّجالة ، سبوا بذلك لتحبسهم عن الركبان وتأخرهم ؛ قال: وأحسب الواحد حبيساً ، فعيل وتأخرهم ؛ قال: وأحسب الواحد حبيساً ، فعيل منعول ، ويجوز أن يكون حابساً كأنه يحبيس من الره كبان عسيره ، قال ابن الأثير: وأكثر ما يووى الحبيس ؛ بتشديد الباء وفتحها ، فإن صحت الرواية فلا يكون واحدها إلا حابساً كشاهد وشنهد ، قال وابه هلا يكون واحدها الإحابساً كشاهد وشنهد ،

قال : وأما حَبِيس فلا يعرف في جمع فَعِيل فُمُّلُ ، وإِمَّا يعرف في جمع فَعِيل فُمُّلُ ، وإِمَّا يعرف فيه فُمُل كَنَذِير ونُنُذُر ، وقال الزمخشري: الحُبُسُ ، بضم الباء والتحقيف ، الرَّجَّالة، سبوا بذلك للبسم الحيالة ببُطء مشيهم، كأنه جمع حَبُوس، أو لأنهم يتخلفون عنهم ويحتبسون عن بلوغهم كأنه جمع حَبِيسٍ ؛ الأزهري : وقول العجاج :

حَتْف الحِيام والنَّكُوسَ النَّحْسِا التي لا يدري كيف يتجه لها .

وحابَسَ الناسُ الأُمنُورَ الحُبُسًا

أواد : وحابَسَ النـاسَ الحُبُسُ الأُمورُ ، فقلبه ونصبه ، ومثله كثير .

وقد سبت حابيساً وحَبِيساً ، والحَبْسُ : موضع . وفي الحديث ذكر ذات حَبِيسِ ، بفتع الحاء وكسر الباء ، وهو موضع بمكة . وحَبِيس أيضاً : موضع بالرَّقَة به قبور شهداء صِفَّينَ . وحابيسُ : اسم أبي الأَقْرَع التّميمي .

حبرقى: الحَبَرُ قَسَ : الصَّلِيلُ من البِكَارَةِ والحُبلان، وقيل : هو الصغير الحَبَلَقِ من جميع الحيوان . والحَبَرُ قَسَ : صغار الإبل ، وهو بالصاد ، وقد ذكر في ترجمة حَبَرُ قَصَ .

حبلبس: الحَمَـلُـبُسُ : الحريص اللازم للشيء ولا يفارقه كالحَـلُـبُسِ .

حدس : الأزهري : الحكد سُ التوهم في معاني الكلام والأمور ؛ بلغني عن فلان أمر وأنا أحد سُ فيه أي أقول بالظن والتوهم . وحَدَّسَ عليه ظنه كيديه ويتحدُّسُ أخبار . ويتحدُّسُ أخبار . الناس وعن أخبار الناس : تخبُر عنها وأراغها ليعلمها من حيث لا يعرفون به . وبكغ به الحداس أي الأمر الذي ظن أنه الغابة التي يجري إليها وأبعد ، ولا

تقل الإدَّاسَ. وأَصلُ الحُيَّدُ سِ الرمي ، ومنه حَدُّسُ ْ الظن إنما هو وَجَمْمُ بالعبب . والحَسَدْسُ : الظنّ والتخمين . يقال : هو كعندس ، بالكسر، أي يقول شَيْئًا بِوأَنِه . أَبُو زَيِد : تَحَدُّسنْتُ عَنِ الأَخْبَارِ تَنْحَدُّسنًّا ُوتَننَدَّسْتُ عنها تَننَدُّساً وتَوَجَّسْت إذا كنت 'تَرْيِيغُ أخبار الناس لتعلمها من حيث لا يعلمون . ويقال : حَدَسْتُ عليه ظني ونُندَسْتُه إذا ظننت الظن ولا تَحْلَقُه . وحَدَّسَ الكلامَ على عواهنه : تَعَسَّفه ولم يَتَوَقَّهُ . وحَدَّسَ الناقة تَعِنْد سُهَا حَدْساً : أَنَاخَهَا، وقبل : أَنَاخِهَا ثُمْ وَ حِمَّا لِشَفِّرَ تَهُ في منحرها . وحَدَس بالنافة : أناخها ، وفي التهذيب : إذا وَجَأَ في سَمَلتها، والسَّمَلَةُ مهنا : كُورُها . يقال : ملأ الوادي إلى أسباله أي إلى شفاهه . وحَدَسْتُ في لَيَّة البعير أي وَ حَالَتُهَا . وَحَدَّسُ الشَّاةُ كَعُدْ سَهَا حَدْسًا ۚ : أَصْعَمِهَا لبذبحها . وحَدَسَ بالشَّأَة : ذبحها . ومنه المثل السائر: حَدَسَ لهم بُطُّنْبُةِ الرَّضْفِ ؟ يعني الشاة المهزولة، وقال الأزهري : معناه أنه ذبح لأضيافه شاة سمينة أطفأت من شحمها تلك الرَّضْف . وقال ابن كناسة ": تقول العرب: إذا أمسى النَّجْمُ قِمَّ الرأس فَمُظَّنَّاها فاحد س ؟ معناه انتحر أعظم الإبل .

وحَدَس بالرجل كِيْد سُ حَدْساً ، فهو حَد سُ": صَرَعُه ﴾ قال معديكرب :

لمن طَلَلُ بالعَمْقِ أَصْبَحَ دادِسا ؟ تُبَدُّلُ آرَاماً وعيناً كُوانِسا تَبَدُّلَ أَدْمَانَ الظِّياءِ وحَسْرَماً ، وأصبَحْت في أطلالها اليوم جالسا بُعْتَرَكِ سُطُ الحُبُبًّا تَرَى به ، من القوم ، مَحْدُوساً وآخر حادُسا

العَمْقُ : مَا بَعُدَ مِن طرف المفازة . والآرامُ :

الظياء البيض البطون . والعين : بقر الوحش . والكُوانسُ : المقيمة في أكنستها . وكناس الظبي والبقرة : بيتهما . والحُبُيًّا : موضع . وشَطُّه : . ناحيته . والحَبَيْرَ مُ : بقر الوحش ، الواحدة حَيْرِمةٍ. وحَدَسَ به الأَوضَ حَدَّساً : ضربها به . وحَدَّسَ الرجل : وَطَنُّهُ . والحكُّسُ : السرعة والمُضَيُّ على استقامة ، ويوصف به فيقال: سَيْر مُحَدُّس ، قال: كأنها من بعد سير حدس

فهو على ما ذكرنا صفة وقد يكون بدلاً . وحَدَسَ في الأوض بَيْعُدِسُ ﴿حَدْساً : ذهب ، والحَدْسُ: الذهاب في الأرض على غير هداية . قال الأزهري: الحَدْسُ في السير سرعة ومضيٌّ على غـير طريقـة مستبرة . الأُمُوِيُّ : حَدَّسَ فِي الأَرْضُ وعَدَّسُ يَحْدُ سُ ويَعْدُ شُ إِذَا ذَهِبِ فَيها .

وبنو حَدَس : حَيٌّ من اليمن ؟ قال :

لا تَخْسِرُا خَسْرًا وَنُسًّا يُسًّا ، مَايْساً بَدُواد الحَدَسيِّ مَلْسا

وحَدَسٌ : اسم أبي حيّ من العرب . وحَدَسَتُ بسهم : وميت. وحَدَسَتُ برجلي الشيء أي وَطِيَّتُهُ. وحَدَسُ : زجر للبغال كعَدَسُ ، وقبل : حَدَسُ وعَدَسُ اسما بَعًا لَيْن على عهد سليان بن داود ، عليهما السلام ، كانا يَعْنُفُونَ على البِعُولُ ، فإذِا تُذَكِّرًا نَـفَرَتُ خُوفاً بما كانت تلقى منهما ؛ قال : إذا حَمَلُنْتُ بِزَّتِي على حَدَسُ .

والعربُ تختلف في زجر البغال فيعضَ يقول: عَدَسُ، وبعض يقول : حَدَسُ ؛ قال الأزهري : وعَدَسُ ا أَكْثُر من حَدَّسُ ؛ ومنه قول ابن مُفَرَّع : ۗ عَدَسُ ! مَا لَعَبَّاد عليك إمارةً " نَجُونَتُ ، وهذا تَحْسَلُينَ طَلَيقُ ا

جعل عَدَس اسماً للبغلة ، سماها بالزُّجْر : عَدَس . حُرِس : حَرَاسَ الشَّيْءَ يَحْرُاسُهُ ويَحْرُ سُهُ حَرَّساً : حفظه ؛ وهم الحُرَّاسُ والحَرَّسُ والأَحْرَاسُ. واحْتُرْس منه : تَبَعَرَّزُ . وتَبَعَرَّسُتُ من فلان واحْتَرَ سُنتُ منه بمعنى أي تحفظت منه . وفي المثل : مُحْتَر سُ من مثله وهو حار سُ ؟ يقال ذلك للرجل الذي يُؤتَّمَن على حفظ شيء لا يؤمن أن يخون فيه . قال الأزهري : الفعلُ اللَّاوْم بِيَحْشَرِسُ ۖ كَأَنَّه مِجْتُورْ ، قال : ويقال حاوس وحَرَسُ للجميع كما يقال خادمُ وخَدَّمُ وعاسُّ وعَسَسُ . والحَرَسُ : حَرَسُ السلطان، وهم الحُرُّاس، الواحد حَرَّسيُّ ، لأَنهُ قد صار اسم جنس فنسبُ إليه، ولا تقل حارسُ إلا أن تذهب به إلى معنى الحِراسَة دون الجنس. وفي حديث معاوية، رضى الله عنهُ : أنه تناول قُنْصَّة شعر كانت في يد حَرَسي ؟ الحرسي ، بفتح الراء : واحد الحيراس . والحكرس وهم خبدكم السلطان المرتبون لحفظه وحبراسته .

والبناء الأَحْرَسُ : هو القديم العادي الذي أتى عليه الحَرْس ، وهو الدهر. قال ابن سيده : وبناء أَحْرَسُ أَ

وحرَّسَ الإبل والغنم يَحْرُسها واحْتَرَسَها : سرقها ليلا فأكلها ، وهي الحرائيس . وفي الحديث : أن غلطته الطلب بن أبي بكنتكة احْتَرَسُوا ناقة لرجل فانتحروها . وقال شعر : الاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى ، ويقال الذي يسرق الغنم : مُحْتَرَسَ ، ويقال الشاة التي تُسْرَق : حَرَيسَة . الجوهري : الحريسة الشاة التي تُسْرَق : حَرَيسَة . الجوهري : الحريسة الشاة التي تُسْرَق : حَرَيسَة . الجوهري : والحريسة أيضاً : ما احْتُرُس منها . وفي الحديث : والحريسة الجبل ليس فيها قَطْع ؟ أي ليس فيها يُحْرَس بالجبل إذا نمرق قطع لأنه ليس بحرز . والحريسة ،

فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يَحْرُ سها ويحفظها ، ومنهم من يجعل الحريسة السرفة نفسها . يقال : حَرَس يَحْرُس حَرَساً إذا سرق ، فهو حاوس ومُحْسَر س ، أي ليس فيا يُسْرَق من الجبل قطع . وفي الحديث الآخر : أنه سئل عن حريسة الجبل فقال : فيها غُرُم مثلها وجلدات نكالاً فإذا آواها المراح ففيها القطع . ويقال الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحِها : حَرِيسة . وفي حديث قبل أن تصل إلى مُراحِها : حَرِيسة . وفي حديث أبي هريرة : غن الحريسة حرام لعينها أي أكل ألمسروقة وبيعها وأخذ غنها حرام كله . وفلان بأكل الحراسات إذا تسكر تى غنهم الناس فأكلها. والاحتراس أن يُسرَق الشيء من المرعى .

والحَرْسُ : وقت من الدهر دون الحُنْقَب . والحَرْسُ : الدهر ؛ قال الراجز :

> في نعمة عشنا بذاك حَرْسا والجمع أَحْرُس ؛ قال :

وقنفت محرّاف على غير مَوْقف ، على رَسْم دار قدعَفَت مُنْذُ أَحْرُس وقال امرؤ القيس :

لِيمَنُ طَلَلُ دَاثِرٌ آيُهُ ' ' تَقَادَمَ فِي سَالِفَ الأَحْرُسِ ِ?

والمُسْنَدُ : الدهر . وأُحْرَسَ بالمكان : أقام به حَرْساً ؛ قال رؤبة :

وإرام أحرس فوق عَنْور

العَنْز : الأَّكَمَة الصغيرة ، والإِرَمُ : شَهُ عَلَمَ ۗ يُنْنَى فوق القارَة يستدل به على الطريق . قال الأزهري : والعَنْزُ قارة سوداء ، ويروى :

و إرَّمْ أَعْبَسُ ۚ فُوقَ عَنْز

والميحراسُ : سهم عظم القدر . والحَـرُوسُ :موضع.

والحَرْسانِ : الحِبَلانِ يقال لأَحدُهما حَرْسُ | قَسَا ؛ وقالَ :

هُمُ ضَرَّ بُوا عن قَرَّحُها بِكَتَيْبَةٍ ، كَبَيْضَاءِحَرْسٍ فِي طَرَائِقِها الرَّجُلُ<sup>رُا</sup>

البيضاء: هَضَبَةٌ في الجُبَلِ.

حوبس : أرض حَر بَسِيس : صَائبَة كَعَر بَسِيس . حوقس : الحُر قُوس وهو مذكور في الحر قُوس وهو مذكور في ال الصاد .

حومس: الحرامس : الأملكس . والحراماس: الأملكس . والحراماس: الأملكس . وأرض حراماس : صلبة شديدة . أبو عمرو : بلد حراماس أي أملس ؛ وأنشد :

جاورٌ أن رَمْلَ أَبْلُمَةُ الدَّهَاسَا ، وبَطَنْ لَبْنَى بَلَدًا حِرْمَاسًا

وسيون حرامس أي شداد مجدية م واحدها حرامس.

حسس: الحسُّ والحُسيسُ : الصوتُ الحُقَيُّ ؛ قال الله

تعالى: لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا. والحِسُّ ، بكسر الحاء: من أَحْسَسْتُ بالشيء . حسُّ بالشيء بحُسُّ تحسَّاً وحَسَّاً وحَسِيساً وأَحَسُّ به وأَحَسَّه : شعر به ؛ وأما قولهم أَحَسْتُ بالشيء فعلى الحَدْف ك اهمة النفاء المثلين ، قال سديد به من وكذلك ، فعا

كراهية النقاء المثلين ؛ قال سيبويه : وكذلك يفعلَ في كل بناء 'يبْنى اللام من الفعل منه علي السكون ولا

تصل إليه الحركة شهوها بأقَمَتُ. الأَزهري: ويقال هل أَحَسْتُ عَنَى أُحُسَسْتُ ، ويقال : حَسْتُ ، بالشيء إذا علمته وعرفته ، قال: ويقال أَحْسَسْتُ ،

بالشيء إدا علمته وعرفته ، قال : ويقال أحسست ُ الحبّر وأحسّته وحسّت ُ وحسّت ُ إذا عرفت منه طَرّفاً . وتقول : ما أحسّست ُ بالجبر وما أحسّت

١ قوله « عن قرحها » الذي في ياقوت : عن وجهها .

وما حَسِيتُ وما حِسْتُ أي لم أعرف منه شيئًا. قال ابن سيده: وقالوا حَسِيْتُ به وحَسَيْتُهُ وحَسِيت به وأَحْسَيْتُ ، وهذا كله من محوَّل التضعيف ، والاسم من كل ذلك الحِسُّ . قال الفراء : تقول من أن حَسَيْتَ هذا الحَدِينُ ، يعلم ن مِن أن تَقَلَّ من

أَن حَسَيْتَ هذا الحَبر ؛ يُرِيدُونَ مِن أَنِ تَخَبَّرُ تَه . وحَسِسْتُ بِالحَبرِ وأَحْسَسْتُ بِهِ أَي أَيْنَت به . قال : وربما قالوا حَسيتُ بِالحَبرِ وأَحْسَبُتُ به ،

يبدُّلُونَ مِن السِّينَ يَاءً؛ قال أَبُو 'زُبُيُّد ِ:

خَلا أنَّ العِبَاقَ من المَطَابَا حَسِينَ به ، فهن إليه 'شوس'

قال الجوهري : وأبو عبيدة يووي ببت أبي ربيد : أَحَسُنْ بِهِ فَهِنِ اللهِ 'شُوس'

وأَصِله أَحْسَسُنُ ، وقيـل أَحْسَسْتُ ؛ معناه ظننت ووجدت .

وحبس الحشى وحساسها ركشها وأولها عندما تحسه

الأخيرة عن اللحياني ، الأزهري : الحس مس الحسس أوّل ما تبدأ ، وقال الأصبعي : أول ما يجد الإنسان مس الحمي قبل أن تأخذه وتظهر ، فذلك الرّس ، قال : ويقال و جَد حساً من الحمى . وفي الحديث : أنه قال لرجل متى أحسست أم ملدكم ? أي مسى وجدت مس الحمى .

وقال ابن الأثير: الإحساسُ العلم بالحواسِ، وهي مشاعرُ الإنسانُ كالعينُ والأَذْنُ والأَنْفُ واللَّسانُ واللَّذِن والأَنْفُ واللَّسانُ واللَّذِ، وحَوَاسُ الإنسانُ : المشاعر الحبس وهي

 عبارة المسباح : وأحس الرجيل الشيء احساسا علم به ، وربما
 زيدت الباء فقيل : أحس به على مننى شعر به . وحست به من
 باب قتل لفة فيه ، والمصدر الحس ، بالكسر ، ومنهم من يخفف الفيان بالحذف فقول : أحسته وحست به ، ومنهم من يخفف فهما

الفطين بالحذف فقول : أحسته وحست به ، ومنهم من يخلف فيهما بابدال السين ياء فيقول : حسيت وأحسيت وحسست بالحبر. من باب تعب ويتمدى بنفسه فيقال : حسست الحبر ، من باب قتل . اه .

الطعم والشم والبصر والسبع واللمس . وحَـواسُ الأرض خبس : البَرْدُ والبَرَدُ والربِع والجـراد والمواشي .

والحسُّ : وجع يصيبُ المرأة بعد الولادة ، وقيـل : وَجِعِ الوَّلَادَةُ عَنْدُمَا 'تَحْسُهُا ' وَفِي حَدَيْثُ عَمَر ' رَضَيْ الله عنه : أنه مَرَ بامرأة قد ولدت فـدعا لما بشربة من سُويق وقال : اشربي هذا فإنه يقطع الحسُّ . ونحَسُّسَ الحبر : تطلُّمه وتبحُّنه وفي الننزيل : يا بَنيُّ اذهبوا فَتَتَحَسُّسُوا مِن يُوسَفُ وأَخْيَهِ . وقال اللحياني : تَحَسَّسُ ۚ فَلَاناً وَمِن فَلَانَ أَي تَبَعَّتُ ۚ ، وَالْجِيمِ لَغَيْرٍ •. قال أبو عبيد : تحسَّت الحبير وتَحَسَّيته ، وقال شَّمَر : تَنَدُّسُتُهُ مثله . وقال أبو معاذ : الشَّجَسُّسُ شبه التسمع والتبصر ؟ قال : والتَّجَسُّس ، بالحم ، البحث عن العورة ، قاله في تفسير قوله تعالى : ولا تَجَسُّسُوا ولا تَحَسُّسُوا . ابن الأَعْرَابي : تَجَسُّسُتُ ُ الحبر وتَحَسَّسْتُهُ بمعنى واحد. وتحَسَّسْتُ من الشيء أي تَغَبُّرت خبره. وحسَّ منه خبراً وأحسَّ كلاهما: رأى . وعلى هذا فسر قوله تعالى : فلما أحسَّ عسى منهم الكنفر . وحكى اللحياني : ما أحس منهم أحداً أي ما رأي . وفي التنزيل العزيز : هــل تحسُّ منهم من أحد ، وقبل في قوله تعالى : همل تحس منهم من أحد ، معناه هل تُنصرُ هل تركى ? قال الأزهري : وسمعت العرب يقول ناشدهم ليضُوال الإبل إذا وقف على ١ ... أحوالاً وأحسُّوا ناقة "صفتها كذا وكذا ؟ ومعناه هل أحْسَسَتُم ناقة، فجاؤوا به على لفظ الأمر؛ وقال الغراء في قوله تعالى : فلما أَحسُّ عيسي منهم الكفر ، وفي قوله : هل تحيس منهم من أحد ، معناه : فلما وَحَد عسي، قال : والإحساسُ الوحود، تتول في الكلام : هل أحْسَسْتُ منهم مِن أحد ? وقال

١ كذا بياض بالأصل.

الزجاج: معنى أحس علم ووجد في اللغة . ويقال: هل أحسست صاحبك أي هل وأيته ? وهل أحسست الحبر أي هل عرفته وعلمته . وقال الليث في قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر؟ أي وأى . يقال: فلما أحسست من فيلان ما ساءني أي وأي . قال: وتقول العرب ما أحست منهم أحداً ، فيحدفون وتقول العرب ما أحست منهم أحداً ، فيحدفون السين الأولى ، وكذلك في قوله تعالى : وانظر إلى إلهك الذي ظلمت عليه عاكفاً ، وقال : فنظمت المحركة وكانت فنظ لم المنحركة وكانت فنظ لم المنحركة وكانت فنظ لم المنحرة وحسست وودث ووددت ووددت ووددت وهمت على رجلين فقلت هل حسست امن شيء ؟ قالا : فهجمت على رجلين فقلت هل حست اما أحس سهمي فهجمت على رجلين فقلت هل حست اما أحس سهمي فهجمت على رجلين فقلت هل حست الما أحس سهمي فهجمت على رجلين فقلت هل حست على أحس سهمي فلم أرد شيئاً أي نظرت فلم أجده .

فلم أو شيئًا أي نظرت فلم أجده .
وقال : لا حساس من أبنني موقد النار ؛ زعموا أن رجلين كانا يوقدان بالطريق ناراً فإذا مر "بهما قوم أضافاهم ، فمر" بهما قوم وقد ذهبا ، فقال رجل : لا حساس من أبني موقد النار ، لا وجود ، وهو أحسن ، وقالوا : ذهب فلان فلا حساس به أي لا مجسس به أو لا مجسس مكانه . والحس والحسيس : الذي تسمعه مما ير" قريباً منك ولا تراه ، وهو عام في الأشياء كلها ؟ وأنشد في صفة بائر :

تَوَى الطَّيْرَ العِنَاقَ يُظَلِّنُ منه جُنُوحاً ، إن سيعن له حسيسا

وقوله تعالى : لا يُسْمَعُون حَسِيسَهَا أَي لا يسبعون حَسِيسَهَا أَي لا يسبعون حَسِيسَهَا وحرَّكَة تَلَمَّيْسِها . وأَلْحَسَيْسُ والحِسُ : أَنْهُ كَانَ فِي مُسِجِد الْحَيْفُ فِي مُسِجِد الْحَيْفُ فِي مُسْجِد الْحَيْفُ فِي مُسْجِد الْحَيْفُ فِي مُسْجِع حِسُ حَبَّةً إِذَا يُحرَّكُمُ وصوت مشها إومنه

الحديث : إن الشيطان حَسَّاس لَحَّاسُ ؛ أي شديد الحسُّ والإدراك . وما سبع له حِسَّاً ولا جرْساً ؛ الحِسُ من الحركة والجِرْس من الصوت ، وهـو يصلح للإنسان وغيره ؛ قال عَبْدُ مُنَافَ بن رِبْعٍ المُذَكِّى :

#### وللقِسِيِّ أَزَامِيلِ وَغَمَّغُمَةً ، حِسَّ الجِنْنُوبِ تَسُوقُ المَاءَ والبَرَدَا

والحسن : الرّنّة ، وجاء بالمال من حسة وبيسة وحسة وحسة وحسة وحسة وحسة وحسة وحسة الركة من حواسك الوجاج : أو يُدركه تصَرُّف من تصَرُّفك . وفي الحديث أن رجلًا قال : كانت لي ابنة عم فطلبت نفسها الوبيسي ؛ أي من كل جهة وحس ، بنتج الحاء وكسر السين وترك التنوين : كلمة تقال عند الألم . ويقال : إن لأجد حسة من وجع ، قال العجاج :

فما أراهم جَزَعًا بِحِسَّ ، عَطَّفُ البَّلَايا المَّسُّ بَعَد المَّسِّ وحَرَّكَاتِ البَّأْسِ بِعَد البَّأْسِ ، أَن بَسْمَهُمْ والضَّراسِ الضَّرْسِ

يسمهر وا: يشتدوا . والضراس : المتعاضة . والضرس : العقض . ويقال : لآخذت منك الشيء بحس أو ببس أي بمشادة أو رفق ، ومشله : لآخذنه هو نا أو عشرسة . والعرب تقول عند لتذعة النار والوجع الحاد : حس كس كس ، وضرب فها قال حس ولا بس ، ومنهم من يحس ولا ينون ، ومنهم من يحسر الحاء والباء فقول:

حِسٍّ ولا بِسٍّ ، ومنهم من يقول حَسّاً ولا بُسّاً، يعني التوجع . ويقبال : افتتُصُّ من فبلان فسا تَحَسُّسُ أَى مَا تَحَرُّكُ وَمَا تَضُوُّرُ . الأَرْهِرِي : وبلغنا أن بعض الصالحين كان يتمنُّكُ إصَّبعُه إلى أشعُّلةُ نار فإذا لذعته قال: حسّ حسّ إكيف صبّر لك على نار جهنم وأنت تَجْزَعُ من هذا ? قال الأصمعي : ضربه فما قال حَسِّ ، قال : وهذه كلمة كانت تكره في الجاهلية ، وحُسِّ مثل أوَّهُ ، قال الأزهري:وهذا صحيح . وفي الحديث : أنه وضع يبده في البُو مُنة لمُّأكل فاحترقت أصابعه فقال: حَسَّ ؟ هي بكِسر السين والتشديد ، كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَضَّه وأحرقه غفلة كالجَـمْرة والضَّرُّبة ونحوها . وفي حديث طلحة ، رضي الله عنه: حين قطعت أصابعه يوم أُحُد قال : حَسِّ ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لو قُلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان ليلة يَسْري في مُسيره إلى تَبُوكُ فسار بجنبه رجل من أصحابه ونعَسا فأصاب قندَمُه قندَمَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : حَسٌّ ؟ ومنه قول العجاج ، وقد تقدم .

وبات فلان بحسّة سبّشة وحسّة سوّه أي مجالة سوّه وشدة ، والكسر أقس لأن الأحوال تأتي كثيراً على فيعُلمة كالجيئة والتلّة والبيئة ، قال الأذهري : والذي حفظناه من العرب وأهل اللغة : بات فلان بحيثة سوء وتلة سوء وبيئة سوء ، قال : ولم أسمع بحسة سوء لغير الليث .

وقال اللحياني : مَرَّتُ بالقوم حَواسُ أي سِنُونَ شدادُ .

والحَسُ : القتل الذريع . وحَسَسْناهم أي استأصلناهم قَسَنًا : قتلهم استأصلناهم قَسَنُلًا . وحَسَّهم يَحُسُّهم حَسَّاً : قتلهم

قتلا ذريعاً مستأصلاً . وفي السنزيل العزيز : إذ تَحُسُّونهم بإذنه ؛ أي تقتلونهم قتلاً شديداً ، والاسم الحُساسُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وقال أبو إسحق : معناه تستأصلونهم قتلاً . يقال : حَسَّهم القائد يَحُسُهم حَسَّاً إذا قتلهم . وقال النراه : الحَسُّ القتل والإفناء ههنا . والحسيسُ : القتيل ؛ قال صَلاَة أُ بن عمر و الأَدْنَ مَنْ .

إنَّ بَنِي أَوْدِ هُمْ مَا هُمُ ، لَا لَحُرْ ، لَا لَحُرْ بِ أَو لَلْجَدْ بِ ، عَامَ الشَّمُوسُ ، يَقُونَ فِي الجَيْرَةِ جِيرانَهُمْ ، بالمال والأنفُس مَن كل بُوسُ نَفْسِ مَن كل بُوسُ نَفْسِ مَن كل بُوسُ نَفْسِي لهم عند انكساد القنا ، وقد تَرَدَّى كلُّ قِرْ نَ حَسِيسُ .

الجَعْرَة : السنة الشديدة . وقوله : نفسي لهم أي نفسي فداء لهم فحذف الحبر . وفي الحديث : حُسُّوهم بالسيف حَسَّاً ؛ أي استأصلوهم قتلاً. وفي حديث علي : لقد شفى وحاوح صدري حَسَّكُم إياهم بالنصال ، ويروى والحديث الآخر : كما أذالوكم حَسَّاً بالنصال ، ويروى بالشين المعجمة . وجراد محسوس : قتلته الناو . وفي الحديث : أنه أتي بجراد محسوس . وحَسَّهم يحسس . وحَسَّهم يَحُسُهم : وَطَيْهُم وأهانهم .

وحَسَّان : اسم مشتق من أحد هذه الأَشَاء ؟ قال الْجُوه ، الْجُوه ، الْجُوه : إن جعلته فَعُلان من الحُسَنِ أُجريت لأَن النون وإن جعلته فَعَّالاً من الحُسَنِ أُجريت لأَن النون حيننذ أصلة .

والحَسُ : الجَلَسَة ، والحَسُ : إضرار البود بالأشياء . ويقال : أصابتهم حاسة من البود . والحِسُ : برد يُعدر ق الكلا ، وهو اسم ، وحَسُ البَرْدُ الكلا يُحسُلُه حَسَّاً ، وقد ذكر أن الصاد لغة ؛ عن أبي

حنيفة . ويقال : إن البرد مُحَسَّة للنبات والكلاٍ ، بفتح المبم، أي يَحُسُّه ومجرقه . وأصابت الأرض حاسَّة "أي بَر "د" ؛ عن اللحياني، أنته على معنى المبالغة أو الجائحة . وأصابتهم حاسَّة ": وذلك إذا أضرَّ البردُ أو غيره بالكلاٍ ؛ وقال أو س":

### فيا جَبُنُوا أَنَّا نَشُدُ عليهمُ ، ولكن لَقُوا ناراً تَحُسُ وتَسْفَعُ

قال الأزهري: هكذا رواه شهر عن ابن الأعرابي وقال: تَحُسُّ أَي تُعُرِقُ وتُفْنِي، من الحاسَّة، وهي الآفة التي تصبب الزرع والكلَّ فتحرقه . وأرض متحسوسة : أصابها الجراد والبرد . وحسَّ البرد الجراد : قتله . وجراد مَحْسُوس إذا مسته النار أو قتلته. وفي الحديث في الجراد : إذا حسَّه البرد فقتله وفي حديث عائشة : فبعث إليه بجراد مَحْسُوس أي قتله البرد ، وقيل : هو الذي مسته النار . والحاسّة : الجراد كيسُ الأرض أي يأكل نباتها. وقال أبو حنيفة : الحساسة الربح تخشي التراب في الغدُر فتملؤها فينيبس الشرى . وسَنَة حَسُوس إذا كانت شديدة المتحل الشرى . وسَنَة حَسُوس إذا كانت شديدة المتحل قليلة الحير . وسنة حَسُوس إذا كانت شديدة المتحل الذا شكونا سنَة عسوس : تأكل كل شيء ؛ قال :

إذا شَكَوْنا سَنَةً حَسُوسا ، تَأْكُلُ بَعْلَهُ الْخُضْرَةِ البَبِيسا

أراد تأكل بعد الأخضر اليابس إذ الخُضرة واليُبُسُ لا يؤكلان لأنهما عَرضان . وحَسَّ الرأسَ مجُسُّه حَسَّاً إذا جعله في النار فكالما شيط أخذه بشَفْرَ في . وتَحَسَّسَتُ أوبارُ الإبل : تَطَايَرَتُ وتفرّقت . وانحَسَّت أسنانه : تساقطت وتَحاتَّت وتكسرت وأنشد للعجاج :

> في متعدن المُلكك الكريم الكورس ، . ليس بمقلوع ولا مُنْحَسًّ

قال ابن بري : وصواب إنشاد هـذا الرجق بمعدن الملك ؛ وقبله :

### إن أبا العباس أولتي ننفس

وأَبَوْ العباسَ هُوَ الوليدِ بنَ عَبْدُ الْمُلْكُ، أَي هُوَ أُولَى النَّاسُ بالحُلافة وأُولَى نفس بها ، وقوله :

#### ليس بقلوع ولا منحس

أي لبس بمحوَّل عنه ولا مُنْقِطَع .

الأزهري: والحُساسُ مثل الجُسُدادُ من الشيء ، وكُسارَةُ الحِمَارَةُ الطِمَارِةِ الصغارِ حُساسُ ؟ قبال الراجز بذكر حجارة المنحنق:

# شظية من رَفْضَة الحُساسِ ، تَعْصِفُ بِالمُسْتَكَانِيمِ النَّرُ اسِ

والحس والاحتساس في كل شيء : أن لا يترك في المكان شيء . والحساس : سبك صغار بالبحرين يجفف حتى لا يبقى فيه شيء من مائه ، الواحدة مساسة . قال الجوهري : والحساس ، بالضم ، الهيف ، وهو سبك صغار يجفف . والحساس : الشوّة م والتحد . والحساس : الشوّة م والتحد . والمحسوس : المشوّوم ؛ عن اللحياني . ابن الأعرابي : الحاسوس المشوّوم من الرجال . ورجل ذو حساس : ردىء الحداث ؟ قال :

#### رُبِّ شَرِيبِ لك ذي حُساسِ ، شَرَابُهُ كَالْحَزَّ بالمَوَاسِي

فالحُساس هنا يكون الشُّوم ويكون رَداءة الحُمَانُق. وقال ابن الأعرابي وحده: الحُساس هنا القتل ، والشريب هنا الذي يُوارِد لا على الحوض ؛ يقول: انتظارك إياه قتل لك ولإبلك.

والحِسُّ : الشر ؛ تقول العربَ : أَلْمُحِيَّىِ الحِسَّ بالإسَّ ؛ الإسُّ هنا الأَصل، تقول: أَلحَق الشر بأَهله؛

وقال ابن دريد: إنما هو ألصقوا الحِسِّ بالإِسِّ أي ألصقوا الشر بأصول من عاديم . قال الحوهري: يقال ألنحق الحِسِّ بالإسِّ ، معناه ألحق الشيء بالشيء أي إذا جاءَك شيء من ناحية فافعل مثله . والحِسُّ : الجَلَكُ .

وحَسَّ الدابة كِيُسَهُا حَسَّا : نفض عنها التراب ، وذلك إذا فَر ْجَنها بالمِحَسَّة أي حَسَّها . والمِحَسَّة ، وذلك إذا فَر ْجَنها بالمِحَسَّة أي حَسَّها . والمِحَسَّة ، وحُوحان حين الوثنث يوم الجمل : ادفنوني في ثيابي ولا تخسُّوا عني تراباً أي لا تَنفُضوه ، من حَسَّ الدابة ، وهو نتفضُك التراب عنها . وفي حديث محيى بن عباد: ما من ليلة أو قرية إلا وفيها ملك محسَّل عن ظهود دواب الغزاة الكلال أي يُذهب عنها التَّعب مجسَّها وإسقاط التراب عنها . قال ابن سيده : والمحسَّة ، مكسورة ، ما محسورة ، ما محسورة ، ما محسَّ به لأنه مما يعتمل به .

وحسسنت له أحس ، بالكسر ، وحسست حساً فيهما : رققش له ، تقول العرب : إن العامري للحيض للسعدي ، بالكسر، أي يَرِقُ له ، وذلك لما بينهما من الرّحم . قال يعقوب : قال أبو الجرّاح العنقيلي ما وأيت عقيلياً إلا حسست له؛ وحسست أيضاً ، بالكسر : لغة فيه ؛ حكاها يعقوب ، والاسم الحيس ؛ قال القطامي :

أَخُوكَ الذي لا تَسَلِكُ الحِسُّ نَفْسُهُ ، وَوَرَ فَضُ عَنْد المُحْفِظَاتِ ، الكتائيفُ

ويروى: عند المخطفات. قال الأزهري: هكذا روى أبو عبيد بكسر الحاء، ومعنى هذا البيت معنى المثل السائر: الحَفائظُ 'تَحَلَّلُ الأَحْقيادَ ، يقول : إذا رأيتُ قربي يُضام وأنا عليه واجدُ أخرجت ما في قلبي من السَّخِيمة له ولم أدَعُ نَصْرَته ومعونته ، قال : والكتائف الأحقاد، واحدتها كتيفة . وقال أبو زيد:

حَسَسْتُ له وذلك أن يكون بينهما رَحِمْ فَيَرِقَ له ، وقال أبو مالك : هو أن يتشكى له ويتوجع ، وقال : أطّتُ له مني حاسة وتحم . وحَسَسِتُ له حَسَّ : رَفَقْتُ ؛ قال ابن سيده : هكذا وجدته في كتاب كراع ، والصحيح رَفَقْتُ ، على ما تقدم . الأزهري : الحسنُ العَطْفُ والرَّقَة ، بالفتح ؛ وأنشد للكُميْت :

هل مَنْ بَكَى الدَّارَ واج أن تَحِسُّ له ، أو يُبْكِي الدَّارَ ماءُ العَبْرَ ۚ الحَضْلِ ُ ؟

وفي حديث قتادة ، رضي الله عنه : إن المؤمن ليَحِسُ للمنافق أي يأوي له ويتوجع . وحَسِسْتُ له ، بالفتح والكسر، أحسُ أي رققَتُ له .

ومَحَسَّةُ المرأة : دُبُرُها ، وقيل : هي لغة في المَحَشَّة .

والحُساسُ : أن يضع اللحم على الجَمَّرِ ، وقيل : هو أن يُنضِحَ أعلاه ويتُرْكُ داخِلَه ، وقيل : هو أن يقشرَ عنه الرماد بعد أن يخرج من الجبر ، وقد حسنة وحسنحسته إذا جعله على الجبر ، وحسحسته صوتُ نَشيشِه، وقد حسيحسته النار ، ابن الأعرابي : يقال حسنحسته النار ، وحسست النار إذا رددتها بالعصا على خُبْزَة الملكة أو الشواء من نواحيه لينضج ؟ ومن كلامهم : قالت الحُبْزَة لولا الحس ما باليت بالدّس" .

ابن سيده: ورجل حَسْماس خفيف الحرَّكَة ، وبه سمي الرجل . قال الجوهري : وربما سَمَّوا الرجل الجواد حَسْماساً ؛ قال الراجز :

مُحِبَّة الإبْرام للعَسْعاسِ وبنو الحَسْعَاسِ : قوم من العرب .

حفى: رجل حيف مثال هز بر وحيف " وحفي الله و وحيف في " وحفي الله وحفي الله وحفي الله وحفي الله الحلقة قصير وحفي الله الحلقة قصير ضخم لا خير عده ؛ الأصعي : إذا كان مع القصر سمن قبل رجل حيف " وحفيت أ ، بالناء؛ الأزهري: أرى الناء مبدلة من السين ، كما قالوا انتحت أسنانه وانتحست . وقال ابن السكيت : رجل حقيساً وحقيناً بعنى واحد .

حننس: الحينفس والحيفنس: الصغير الحكنق ، وهو مذكور في الصاد . الليث : يقال المجادية البذية القليلة الحياء حينفس وحيفنس ، قال الأزهري: والمعروف عندنا بهذا المعنى عينفيس .

حلس : الحِلنُسُ والحَلَسُ مثل شَبْهِ وَشُبَّهِ وَمثل ِ ومَثَلَ ٍ : كُلُّ شيء وَلِيَ طَهْرَ البِعْيرِ والدابِـة تَحتُ الرحل والقَتَبِ والسَّرْجِ، وهي بمنزلة المرسَّحة تكون تحت اللَّبْد ، وقيل : هو كساء رقيق يكون تحت البردعة ، والجمع أحُلاس وحُلُوسُ . وحَلَسَ النَّاقَة والدابة يَحْلُسُها ويَحْلُسُها حَلْساً: غَشَّاهما مجلس. وقال شمر : أحْلُسْتُ بعيري إذا جعلت عليه الحلش . وحلسُ البيت : ما يُبسَطُ بِحَت حُرًّا المتاع من مسح ونحوه ، والجمع أحلاس". ابن الأُعرابي: يقال لبساط البيت الحلسُ ولحُصُره الفُحولُ . وفلانُ حلسُ بلته إذا لم يَسْرَحُه ، على المَشَل . الأَزهري عن الغتريفي : يقال فلان حلس ا من أحثلاس البيت للذي لا يَسْرَحُ البيت ، قال : وهو عندهم ذم أي أنه لا يصلح إلا للزوم الببت ، قال : ويقال فلان من أحُّلاس البلاد للذي لا تُزاللها من حُبُّه إياها ، وهذا مدح ، أي أنه ذو عيز"ة وشدَّة وأنه لا يبرحها لا يبالي دينناً ولا سَنَة حتى تُخْصِب

البلادُ . ويقال : هو مُتَحَلِّسٌ بها أي مقيم . وقال غيره : هو حيلس بها . وفي الحديث في الفتنة : كن ْ حلساً من أحلاس بيتك حنى تأتيك بد خاطئة أو مَنسَّة قاضـة،أي لا تَسِرَحُ أمره بازوم بيته وترك القتال في الفتنة. وفي حديث أبي موسى: قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ? قال : كونوا أحلاس فيتُوتكم ، أي الزموها . وفي حديث الفتن : عدَّ منها فتنة الأحَّلاس، هو الكساء الذي على ظهر البعير تحت القَتَبُ ، شبهها بها للزومها ودوامها . وفي حديث عثمان : في تجهيز جيش العُسْرة على ما تَدْبِعِير بِأَحْلاسُهَا وَأَقْتَابِهَا أَي بِأَكْسِيتِهَا. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، في أعلام النبوَّة : أَلَمْ تَوَرُ الْحِينُ وَإِبْلَاسَهُمَا ، وَلَنْحُوفَتُهُمَا بِالْقِلَاصِ وأحْلاسُها ? وفي حديث أبي هربرة في مانعي الزكاة : مُحلِّسُ أَخفافُها شوكاً من حديد أي أن أخفافها قد طُورِ قَتْ بِشُولُةٍ مِن حديد وأَلَـزُ مَنَّهُ وعُولِيَتْ " به كما ألنز مَت ظهورَ الإبل أحْسلاسُها . ورجْسل حلس وحَلسُ ومُستَحَلس : ملازم لا يبوح القتال ، وقيل : لا يبرح مكانه ، نشبُّه بجلس البعير أو البيت . وفلان من أحُلاس الحيل أي هــو في الفُروسيَّة ولزوم ظهر الحيل كالحيلسُ اللازم لظهر الفرس . وفي حديث أبي بكر : قام إليه بنو فزارة فقالوا: يا خليفة رسول الله ، نحن أحلاس الحيل ؟ يريدون لزومهم ظهورها ، فقال : نعم أنتم أحُلاسُها ونحن فئر سانئها أي أنتم واضتئها وساستئها وتلزمون 'ظهورها ، ونحن أهل الفُروسية ؛ وقولهم نحن أحُلاس' الحيل أي نَـُمْتُنبِها ونَـُلنْزَمُ نُظهورها .

ورجل حَلُوسُ : حريص ملازم . ويقال : رجل حَلِسُ للحريص و كذلك حِلْسَمُ ، بزيادة المبم، مثل سِلْغَدَ ! وأنشد أبو عمرو :

لیس بقصل حکس حلسم ؟ عند البُیوت ؟ راشِن مقم ،

وأحلست الأرض واستعلست : كثر بذرها فألبسها ، وقبل : اخضرت واستوى نباتها . وأرض معلسة : قد اخضرت كلها . وقال الليث : عشب مستعلس ترى له طرائق بعضها تحت بعض من تراكبه وسواده . الأصعي : إذا غطى النبات الأرض بكثرته قبل قد استعلس النبت إذا غطى الأرض استأسد ؛ واستعلس النبت إذا غطى الأرض بكثرته ، واستعلس الليل بالظلام : تراكم ، واستعلس السلم بالظلام : تراكم ، ووواكبه .

وبعير أَحْلَسُ : كتفاه سو داوان وأرضه و ذر وقه أقل سواداً من كتفيه . والحَلْساء من المَعَز : التي بين السواد والحُضْرَة لون بطنها كلون ظهرها . والأَحْلَسُ الذي لونه بين السواد والحبرة ، تقسول منه : احْلَسَ احْلِسَاساً ؛ قال المُعَطَّلُ الهذبي يصف سيفاً :

لَـنُن مُسَام لا يَلِيقُ ضَربِبَهُ ، في مَنْنِه كَخَن وأثر أَحْلَس ا

وقول رؤبة :

كأنه في لبَد ولبُد ، من حَلِس أَنْسَرَ في تَرَبُّد، مُدَّر عُ في قِطَع مِن بُرُجُد

وقال : الحَـلِسُ والأَحْلَـسُ في لونه وهو بين السواد والحُـسُرة . والحَـلِسُ ، بكسر اللام : الشجاع الذي

١ قوله « قال المطل النع » كذا بالاصل ومثله في الصحاح ، لكن
 كتب السيد مرتضى ما نصه : الصواب أنه قول أبي قلابة
 الطابخي من هذيل آه. وقوله « لين » كذا بالاصل والصحاح ،
 وكتب بالهامش الصواب : عضب .

يلازم قرر'نَه ؛ وأنشد :

إذا اسمهر الحكيس المنالب

وقد حَلِسَ حَلَساً . والحَلِسُ والحُلابِسُ : الذي لا يبرح ويلازم قِرْنه ؛ وأنشد قول الشاعر :

> فقلت ما : كأيّ من جَبان يُصاب ، ويُخطئُ الحكيسُ المُنحامي !

كأيّ بمعنى كم . وأحلسَت السباء : مُطرَتُ مُطرَتُ مطرًا وقي التهذيب : وتقولُ حُلسَتِ السباء إذا دام مطرها وهو غير وابل .

والْحَـَلُسُ : أَن يَأْخَذَ المُصَدَّقُ النَّقْدَ مَكَانَ الإِبلَ ، وفي التهذيب : مكان الفريضة . وأَحْلَـسُتُ فلاناً عيناً إذا أمروتها عليه .

والإحلاس : الحَمَل على الشيء ؟ قال :

وما كنت ُ أخشى، الدّهر ، إحلاس مُسلِّم ، مِن الناسِ دَنسُها جاءه وهو مُسلِّما

المعنى ما كنت أخشى إحلاس مسلم مسلماً ذنساً جاءه ، وهو يرد هو على ما في جاءه من ذكر مسلم ؟ قال ثعلب : يقول ما كنت أظن أن إنساناً وكب ذنباً هو وآخر ينسبه إليه دونه .

وما تَحَلَّسَ منه بشيء وما تَحَلَّسَ سُبنًا أي أصاب منه . الأزهري : والعرب تقول للرجل 'يكثر'ه على عمل أو أمر : هو مَحْلُوسُ على الدَّبَرِ أي مُلْئزَمُ هذا الأَمرَ إلزام الحِلْسِ الدَّبَرَ. وسَيْرُ مُحْلَسُ : لا يُفترَ عنه . وفي النوادر : تَحَلَّسَ فلان لكذا وحَدا أي طاف له وحام به . وتَحَلَّسَ بالمكان وتَحَلَّرَ به إذا أقام به . وقال أبو سعيد : حَلَسَ الرجل بالشيء وحَمِسَ به إذا تَوَلَّعَ .

والحِلْسُ والحَلْسُ ، بفتح الحاء وكسرها : هــو

العهد الوثيق . وتتول : أَحْلَسَتُ فلاناً إذا أعطيته حَلْساً أي عهداً يأمن به قومك ، وذلك مثل سَهْم يأمن به الرجل ما دام في يده .

واستَحَدُّمَسَ فلانُ الحَوفَ إذا لم يفارقه الحَوفُ ولم يأمن . وروي عن الشعبي أنه دخل على الحجاج فعاتبه في خروجه مع أبي الأشعث فاعتذر إليه وقال : إنا قد استَحَدُّمَ اللهِ عَلَى الحَوفَ واكتَحَدُنا السَّهَرَ وأَصابتنا خز يَهُ لم يكن فيها بَرَرَهُ أَنقياء ولا فَجَرَهُ أَقُوياء ، قال : لله أبوك يا سَعْبيُ ! ثم عفا عنه . الفراء قال : أنت ابن بعشطيها وسُرْسُورِها وحداسيها وابن بَجْدَتها وابن سيسادِها وسفسيرِها بمعنى واحد . والحِلْسُ : الرابع من قداح المَيْسِر ؟ قال اللحياني : فيه أربعة فروض ، وله غننم أربعة أنصاء إن فاز ، وعليه غرم أربعة أنصاء إن لم يفز .

وأم حُلَيْس : كنية الأتان . وبنو حِلْس : بُطيَنْ من الأَزْد يَـنْوَلُونِ نَهْر المَلِك : وأبو الحُليْس : رجل . والأحلس العبدي : من رجالهم ؟ ذكره ابن الأعرابي .

حلبس: الحَمَائبَسُ والحَبَائبَسُ والحُمُلابِسُ: الشجاع . والحَمَائبَسُ : الحريص الملازم للشيء لا ينارقه ؟ قال الكميت :

فلما دَنَتُ للكاذبين ، وأَخْرَجَتُ . به حَلْبُسًا عند اللّقاء حُلابِسا

وحَلَّبُسَ ؛ من أسباء الأسد . وحَلَّبُسَ فلا حَساسَ له أي ذُهب ؛ عن ان الأعرابي . وجاء في الشعر الحَبَّبُسُ بُ قال الجوهري : وأظنه أراد الحَلَّبُسَ وزاد فيه باء ؛ أنشد أبو عمرو لنَّبُهان :

سَيَعْلَمُ من بَنُوي جَلائي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَرِيب مبالكُبُسُ أُ

حس : حَمِسَ الشَّرُ : اشتد ، وكذاك حَمِشَ . واحْتَمَسَ القرْ فَانُ واحْتَمَسَ القرْ فَانُ واحْتَمَسَ القرْ فَانُ واقْتَمَلَ واحْتَمَسَ القرْ فَانُ واقْتَمَلَ كلاهما عن يعقوب وحَمِسَ بالشيء عَلَق به . والحَمَاسَ : المَنْعُ والمُحارَبَةُ ، والتَّحمُسُ : التَشدد . تَحَمَّسُ الرجل إذا تَعاصَى وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : حَمِسَ الوعى واسْتَحَرُ الموت أي اشتد الحرا . والحَمِيسُ : التَنُولُ والحَمِيسُ . ونتَجْدَة حَمْساء : يقال له الوطيسُ والحميسُ . ونتَجْدَة حَمْساء : شديدة ، يويد بها الشجاعة ؟ قال :

بِنَجْدَةٍ حَمْسَاءَ تُعْدِي الدُّنْوِا

ورجل حَمِس وحَمِيس وأَحْمِس : شَجَاع ؛ الأَخيرة عن سببويه ، وقد حَمِس حَمَساً ؛ عنه أَيضاً ؛ أنشد ان الأعرابي :

كأن جَميرَ فُصَّنِها ، إذا ما حَمِيننا ، والوِقايَة ُ بالحِناقِ

وحيس الأمر حبساً ؛ اشد . وتحامس القوم أسم المحمس وحياساً : تشادوا واقتتلوا . والأحيس والحيس والحيس والمتحيس : الشديد . وعام أحيس أيضاً : المتشدد على نفسه في الدين . وعام أحيس وسنة حيساء : شديدة ، وأصابتهم سينون أحامس وال الأزهري ؛ لو أوادوا محض النعت لقالوا سنون حيس ، إلما أوادوا بالسنين الأحامس تذكير الأعوام وقال ان سيده : ذكروا على إوادة الأعوام وأجروا أفعل همنا صفة محراه اسناً ؛ وأنشد :

لنا إبيل لم تنكتنسينها بفدوة ، ولم يُفنز مولاها السنون الأحامس

سَيَدْ هَبُ بَابِنِ العَبْدِ عَوْنَ بِنَ جَعَوْقٍ ، ضَلَالًا ، وَتُفْنِيهَا السَّنُونَ الأَحامِسُ

وقال آخر : `

وَلَقِيَ هِنْدَ الأَجامِسِ أَي الشَّدَّة ، وقبل : هو إذا وقع في الدَّاهِية ، وقبل : معناه مات ولا أشد من الموت . ابن الأعرابي : الحَمْسُ الضَّلالُ والمَلكَة والشَّرُ ؛ وأنشَدْنا :

فَإِنْكُمْ لَـسَنَّمُ بدارٍ تَكَنَّةٍ ، وَلَكِنِنَّمَا أَنْمَ بِهِنْدِ الأَحَامِسِ قَالَ الأَرْهِرَ فِي : وَإِمَا قَوْلَ رَوْبَةٍ :

الاقتيان منه حمساً حميسا

معناه شدة وشجاعة .

والأحامسُ: الأرضون التي ليس بها كلاً ولا مر تع " ولا مطرّر ولاشيء ، وأراض أحامسُ . والأحسُسُ: المكان الصّلنبُ ، قال العجاج :

> وكم قَطَعُنا مِن قِفافٍ حُمْسُ وأَرَّضُونَ أَحَاسِ : جَدْبَة ؛ وقول ابن أَحمر :

لَـُوْ بِي تَحْمَسُتِ الرِّكَابِ ﴾ إذاً ما خانتني حَسَبِي ولا وَقَرْرِي

قال شبر : تحست تحرّ من واستفائت من الحُـُـسَـة ؟ قال العجاج :

ولم يُهَدُنُ أَحَسَّةً لأَحْسَا ، ولا مُسْجَسًا

يقول: لم يهن الذي حُرْمَة أحرمة أي ركب رؤوسهن. والحُمْسُ: قريش لأنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون ، وقيل : كانوا لا يستطلون أيام منى ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون ولا كيسلاُون السمسن ولا يلتقطئون الحائلة . وفي حديث خَيْفان : أما بنو فلان فَمُسَبَّك أحماس أي شجعان . وفي حديث عرفة : هذا من الحَمْس ؛ هم جمع الأحمس . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ،

ذكر الأحامس ؛ هو جمع الأحسس الشجاع . أبو الميم : الحُيسُ ويش ومن وكذانة ويش وكنانة وجديلة وقد وان ابنا عبرو بن قيس عيالان وبنو عامر بن صعصعة ، هؤلاء الحيس مشوا محيساً لأنهم تحييسوا في دينهم أي تشددوا . قال : وكانت الحيس سكان الحرم وكانوا لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات إنها يقفون بالمزدلفة ويقولون : فعن أهل الله ولا نخرج من الحرم ، وصارت بنو عامر من الحيس وليسوا من ساكني الحرم لأن أمهم من الحيس وليسوا من سكان الحرم فخراعة فرسية ، وهي تجد بن بن مرة ، وخراعة فرسية عنواعة لأنهم كانوا من سكان الحرم فخرعوا عنه أي أخرجوا ، ويقال : إنهم من قريش انتقلوا بنسبهم إلى اليمن وهم من الحيس ؛ وقال ابن الأعرابي في قول عبرو :

بتَثْلِيثُ مَا نَاصَيت بَعْدي الأَحامِسا

أراد قريشاً ؛ وقال غيره ؛ أراد بالأحامس بني عامر لأن قريشاً ولدتهم ، وقيل : أراد الشجعان من جميع الناس . وأحساس العرب أمهاتهم من قريش ، وكانوا يتشددون في دينهم ، وكانوا شجعان العرب لا يطاقون والأحمس : الورع من الرجال الذي يتشدد في دينه . والأحمس : الشديد الصلب في الدين والقتال، وقد حمس ، بالكسر ، فهو حمس وأحمس بيّن أطحس . ابن سيده : والحمس في قيس أيضاً وكله من الشدة .

والحَـَمْسُ : جَرَّسُ الرجال ؛ وأنشد :

كأن صُوْتَ وَهُسِها نحت الدُّجي حَـنْسُ رجال ِ سَـيِعُوا صوتَ وَحَى

والحَمَاسَة ': الشَّجَاعِة .

والحَمَسَةُ : دابة من دواب البحر ، وقيـل : هي

السُّلَتُ فَاهَ ، والحَمَسُ اسم الجمع . وفي السوادر : الحَميسة القليلة . وحَمَسَ اللحم إذا قلاه . وحِماسُ : اسم رجل . وبنو حَمَس وبنو حُمَسُ وبنو حَمَسُ وبنو حَمَسُ وبنو حَمَسُ وبنو حَمَسُ وبنو حَمَسُ وبنو حَمَسُ . وذو حيماسُ : موضع . وحَماسًا ؟ ، مدود : موضع .

حموس : الحُمارِسُ : الشديد . والحُمارِسُ : اسم للأسد أو صفة غالبة ، وهو منه . والحُمارِسُ والرُّماحِسُ والقُداحِسُ ، كل ذلك : الجريء الشجاع ؟ قال الأَزْهري : وهي كانا صحيحة ؟ قال :

> ذو تَخُوَّ وَحُمَارِسُ عُرُّضِيُّ الجوهري : أمُّ الحُمَارِسِ امرأة .

حنس: الأزهري خاصة: قبال شهر الحَوَّنَسُ من الرجال الذي لا يَضِيمه أحده إذا أقبام في مكان لا يَخْلَجُهُ أحد؛ وأنشد:

> يَجْرِي النَّفِيُّ فَوَقَ أَنْفِ أَفْطَسَ منه ، وعَيْنَيُّ مُقْرِفٍ حَوَّنْسَ

ابن الأعرابي : الحَـنَـسُ لزوم وَسَطِ المعرَّ لَهُ شَجَاعَةً، قال : والحِـُنـُسُ الوَوعُونَ .

حندس: الحندس؛ الطائمة ، وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة ؛ وفي حديث أبي هريرة : كنا عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في ليلة خلائماء حيندس أي شديدة الظلمة ؛ ومنه حديث الحسن: وقام الليل في حيندسه ، وليلة حيندسة ، وليل حيندس : في حيندسه ، والحينادس : ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن ، ويقال كحامس ، وأسود حيندس : شديد السواد ، كقراك أسود واليك .

حندلس: ناقة حَنْدُ لِسْ: نَعْلَمَةُ المَشِي ، وهي أيضاً النجيبة الكريمة ؛ قبال ابن الأعرابي: هي الضخسة

العظيمة . والحَنْدَ لِسُ أَبِضاً : أَضْخَمُ القَمْلُ ؛ قالَ الْعَمْلُ ؛ قالَ الْعَمْلُ ؛ قالَ اللهُ مَا اللهُ م

حنفى : الحَنْفِسُ وَالحَفْنِسُ : الصغير الخَلْقَ ، وهو مذكور في الصاد . اللّب : يقال للجارية البَدْيَّة القليلة الحياء حنْفِسُ وحِفْنِسُ ؛ قال الأزهري : والمعروف عندنا بهذا المعنى عنْفَصُ .

حوس : حاسة حَوْساً : كَحَساه . والحَوْس : انتشار الفارَ والقتلُ والتحرّك في ذلك ، وقيل : هـو الضربُ في الحرب ، والمعاني مُقْتَر بَة . وحاس حَوْساً : طلبهم حَوْساً : طلبهم وداسبَهُم . وقرى : فعاسُوا خلال الديار ، وقد قد منا ذكر تفسيرها في جـوس . ورجـل حَـوّاس عَوّاس : طلاب بالليل . وحاس القـوم حَوْساً : خالطهم ووطيئهم وأهانهم ؟ قال :

### يَعُوسُ قبيلةً ويُسِيرُ أَخُرَى

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال لأبي العكد بَس : بل تحنوسك فينة أي تخالط قلبك وتَحَرُّكُ على دكوبها . وكل موضع خالطته ووطئته ، فقد حُسْتَه وجُسْتَه . وفي الحديث: أنه رأى فلاناً وهو يخاطب امرأة تحنوس الرجال ؟ أي تخالطهم ؟ والحديث الآخر : قال لحقضة ألم أن جارية أخيك تحنوس الناس ؟ وفي حديث آخر : فحاسنوا العكر و خر با حتى أجهضوه عن أنقالهم ؟ أي بالغوا في النكاية فيهم . وأصل الحكوش شدة الاختلاط ومداركة الضرب .

ورجل أحْوَسُ : جريء لا يودّه شيء . الجوهري : الأَحْوَسُ الحريء الذي لا يهوله شيء ؛ وأنشد :

أَحُوسٌ في الظُّلْمَاء بالرُّمْحِ الْحُطِّلُ \*

وتركت فلانساً يَحُوسُ بِنِي فَلَانُ وَيَجُوسُهُم أَي يَخُلُهُم ويلانُ ويَجُوسُهُم أَي يَخُلُهُم ويلانُهُم . والذّئب يَجُوسُ الغنم : يتخللها ويفرّقها . وحمل فلان على القوم فحاسَهُم ؟ قال الحطيثة يذم رجلًا :

رَهُطُ ابن أَفْعَلَ فِي الحَطُوبِ أَذِلَة "، وَدُنُسُ النّبابِ قَنَاتُهُم لَم تَضْرَسِ الْفَسْزِ مِن الطّولِ الثّقافِ ، وجاراهم أَيْعُطِي الظّلامة في الحُطُوبِ الحُوسِ الحُوسِ وهي الأُمور التي تنزل بالقوم وتغشاهم وتتَخلَسُلُ ديارهم. والتّحوش : الإقامة ديارهم. والتّحوش : الإقامة مع إدادة السفر كأنه يويد سفراً ولا يتهيأ له لاشتغاله بشيء بعد شيء ؟ وأنششد المتلمس مخاطب أخاه طرفة :

سر" ، قد أنتى لك أيُّها المُنتَحَوِّس" ، فالدار قد كادَت لعَهْد كِ تَدْرُسُ

وإنه لذو حَوْس وحَويس أي عَداوة ؛ عن كراع. ويقال : حاسُوهم وجاسُوهم ودَرْبَخُوهم وفَنَخُوهم ويقال : حاسُوهم وجاسُوهم إذا ذهبوا أي ذللوهم . الفراء : حاسُوهم وجاسُوهم إذا ذهبوا وجاؤوا يقتلونهم . والأحوس : الشديد الأكل ، وقيل : هو الذي لا يَشْبَعُ من الشيء ولا يَبَلَكُ . والأحوس ، كلاهما : الشجاع الحَمِس عند القتال الكثير القتل للرجال ، وقيل : هو الذي إذا لقي لم يَبْرَحُ ، ولا يقال ذلك للمرأة ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

والبَطَلُ المُستَلَثَيْمِ الحَرَوسُ

وقد حَوْسَ حَوْساً . والأَحْوَسُ أَيضاً : الذي لا يَسْرَحُ مُكَانِه أَوْ يَنَالَ حَاجَتُه ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . ابن الأعرابي : الحَوْسُ الأكل الشديد ، والحُوسُ : الشجعان .

ويقال للرجل إذا ما تَحَيَّس وأبطأ : ما زال يَتَحَوَّسُ . وفي حديث عبر بن عبد العزيز : دخل عليه قوم فجعل فتنَّى منهم يَتَحَوَّسُ في كلامه، فقال : كَبِرُوا التَّحَوُّسُ: تَفَعُّلُ من الأَحْوَس، وهو الشجاع، أي يَتَشَجَّعُ في كلامه ويتَجَرَّ أو لا يبالي، وقيل : هو يتأهب له ؛ ومنه حديث عَلْقَمة : عَرَفْتُ فيه قيم ويقيم أي تأهبهم ويتشَجَّعهم أي تأهبهم ويتشَجَّعهم ، ويووى بالشين .

ابن الأعرابي: الإبل الكثيرة يقال لها حُوسى ؟ وأنشد:

تَبَدَّلَتْ بعد أَنيسٍ رُعُب ، وبعد حُوسی جامِل وسُرُب

وإبل حُوسُ : بطيئات التحرُّك من مَرْ عاهُنُ ؟ جملُ أَحْوَسُ وناقة حَوْساء . والحَوْساء من الإبل : الشديدة النَّفَسِ . والحَوْساء : الناقة الكثيرة الأكل؟ وقول الفرزدق يصف الإبل :

حُواْسَاتُ العِشَاء خُبُعَثْنِنَاتُ ، إذا النَّكُمْبَاءَ راوَحَتَ الشَّمَالَا

قال ابن سيده : لا أدري ما معنى حواسات إلا أن كانت الملازمة العشاء أو الشديدة الأكل ، وهذا البيت أورده الأزهري على الذي لا يبرح مكانه حتى ينال حاجته ، وأورده الجوهري في ترجمة حيس ، وسيأتي ذكره ؛ قال ابن سيده : ولا أعرف أيضاً معنى قوله :

أَنْعَتُ غَيْثاً والْحَا عُلُوبًا ، صَعَّدَ فِي تَخْلُلَةَ أَخْوَسِيًّا

ا قوله « فقال كبروا » ثمامه كما بهامش النهاية : فقال الغتى :
 يا أمير المؤمنين لوكان بالكبر لكان في المسلمين أسن منك حين
 ولوك الحلافة .

كِيْرُ من عَفائِهِ حَييًا ، خَرَبُ اللَّهُ عَيِّا ، خَرَّ الأَسيفِ الرَّمَكَ المَرْعِيًّا

إلا أن يريد اللزوم والمواظبة ، وأورد الأزهري هذا الرجز شاهداً عـلى قوله غيث أحوسي دائم لا يُقْلِعُ . وإبل حُوسُ : كثيرات الأكل .

وحاست المرأة كَذِيْلَتُهَا إذا سحبته . وامرأة حَوساء الذيل : طويلة الذيل ؛ وأنشد شمر قوله :

> تَعييبينَ أَمراً ثم تأتينَ دونه ، لقد حاسَ هذا الأمرَ عندكِ حائسُ

وذلك أن امرأة وجدت رجلاعلى فنُجور وعَبَرَتُه فَيُجورَ وعَبَرَتُه فَيُجورَ وعَبَرَتُه فَيُجورَ وَعَبَرَتُه فَيُجورَ وَعَلَم الرَجل على مثل ذلك . الفراء : قد حاسَ حَيْسُهم إذا دنا هلاكهم . ومثل العرب : عاد الخييسُ 'مُحاسُ أي عاد الفاسدُ 'يُفسدُ' ؛ ومعناه أن تقول لصاحبك إن هذا الأمر حَيْسُ أي ليس بمحكم ولا جَيَد وهو رديء ؛ ومنه البيت : ليس بمحكم ولا جَيَد وهو رديء ؛ ومنه البيت :

وِامرأَة حَوْساء الذيل أي طويلة الذيكل ؛ وقال : قد عَلِمَت صَفْراء حَوْساء الذَّيْل

أي طويلة الذيل . وقد حاسَت ذيلها تحُوسُه إذا وطئم؟ وطئمة تسنحبه كما يقال حاسَهم وداسَهم أي وطئهم؟ وقول رؤية :

وزوال الدعوى الحلاط الحواس

قيل في تفسيره : الحَوَّاسُ الذي ينادي في الحرب يا فلان يا فلان ؛ قال ابن سيده : وأراه من هـذا كأنه يلازم النداء ويواظبه .

وحَوْسٌ : اسم . وحَوْساء وأحُوسُ : موضعان ؛ قال مَعْنُ بن أوْس :

وقد عَلَيْمَتْ نَتَخْلِي بَأَحْوَسَ أَنني أَقَـلُ ، وإن كانت بلادِي ، اطلاعَها حيس: الحَيْس: الحُلط، ومنه سبي الحَيْسُ. والحَيَسُ: الأَقطُ مُخلط بالتمر والسمن ، وحاسّه يَحْيِسُهُ حَيْسًا؟ قال الراجز:

النَّمُورُ والسَّمَّنُ مَعاً ثم الأَقطَ اللَّهُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفي الحديث: أنه أو لهم على بعض نسائه مجميش ؟ قال: هو الطعام المتخذ من النمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت . وحَيِّسة: خلكطة واتخذه ؛ قال هنتي ثن أحمر الكناني، وقيل هو لز رافة الباهلي :

هل في القضية أن إذا استغنيتم وأمنتم ، فأنا البعيد الأجنب ؟ وإذا الكتائب بالشدائد مراة حير تنكم ، فأنا الجبب الأورب ؟ ولجند ب سهل البلاد وعد بها ، ولي الملاح وحز نهن المنحدب ! وإذا تكون كريهة أدعى لها ، وإذا تكون كريهة أدعى لها ، وإذا تكاس الجيس بدعى جندب ! عجباً ليلك قضية ، وإقامتي فيم على المناك قضية ، وإقامتي فيم على المناك قضية العيد أعجب ! هذا لهنو كم الصفار بعيد ،

والحَيْسُ : التم البَرْنِيُ وَالْأَقِطُ ثُدَةَانَ ويعجنانَ بالسبن عجناً شديدًا حق يَنْدُو الدى منه نواة فواة ثم يُسوَّى كالثريد ، وهي الوطئة أيضاً ، إلا أن الحَدْسَ وبنا جعل فيه السويق ، وأما الوطئة فيلا ، ومن أمنالهم : عاد الحَدْسُ مُحَاسُ ؛ ومعناه أن وجلا أمر بأمر فلم مُحَارِبُهُ مَ فَدَمَهُ آخَرُ وقام ليحكمه فجاء بشرَّ منه ، فقال الآمر : عاد الحَدْسُ مُحَاسُ فجاء بشرَّ منه ، فقال الآمر : عاد الحَدْسُ مُحَاسُ فياسُ

أي عاد الفاسد' يُفسكُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : عَصَتْ سَجَاحٍ سَبُناً وقَيْسًا ، ولَقْيَتْ مِنَ النَكَاحِ وَيُسًا ، قد حَيِسَ هذا الدينُ عندي حَيْسًا

معنى حيس هذا الدين : تخلط كما تختلط الحيش، وقال مرة : فرغ منه كما يُفرع من الحيس . وقد تشبهت العرب بالحيس ؛ ان سيده : المحيوس الذي أحدقت به الإماء من كل وجه ، يشبه بالحيس وهو تخلط خلطاً شديداً ، وقبل : إذا كانت أمه وجد له أمتين ، فهو محيوس ؛ قال أبو الهيم : إذا كانت أم كانت المدين أو جداله من قبل أبيه وأمه أمة ، فهو المحيوس ؛ والمبين المحيوس أو جداله من قبل البيت : لا تحيينا المتحيوس أو عديد وأمه أمة ، كأنه مأخوذ من الحيس المختلطة ، الجواسات الإبل المجتمعة ؛ قال الفرزدق :

حُواساتُ العِشاء تُضِعَيْناتُ ، إذا النَّكْباءُ عارضَتِ الشَّمالا؟

ويروى العَشَاء ، بِفَتْحَ العِين ، ويجعل الحُـُواسَة من الحَـُواسَة ، وحُواسات ؛ أَكُولات ، وحُواسات ؛ أَكُولات ، وهذا البيت أورده ابن سيده في ترجمة حوس وقال : لا أدري معناه ، وأورده الأزهري بمعنى الذي لا يَبْرَحُ مكانه حتى يَنالَ حاجَتَه ، ويقال : عَـِسْتُ أَحِيسُ حَيْسًا ؟ وأنشد :

عَنْ أَكُلِّي العِلْهِيزُ أَكُلِّ الْحَيْسِ

ورجل حَيُوسُ": فَكَتَّالُ"، لغة في حَوَّوس ؛ عن ابن الأَعرابي، والله أَعلم .

١ كذا بياض بالاصل .

٢ روي هذا البيت في صفحة ٦٠ وفيه راوحت الشال مكان عارضت.

#### فصل الخاء المعجمة

خبس : خَبَسَ الشيءَ يَخْبُسُهُ تَخْبُساً وتَخَبَّسَهُ واخْنَبَسَهُ : أَخْذَه وغَنِّمِهُ . والْخِبُاسَةُ : الغنيمة ؛ قال عمرو بن جُوبَيْنِ أَوْ المِرْوْ القبس :

فسلم أنَّ مثلُّهَا 'خِسَاسَةَ وَاجِـدِ ، وَنَهُ نَهُ مَنْ ُ نَفْسِي بِعَدِمَا كِدِّنَ أَفْعَلَكُ ْ

نصب على إرادة أن ، لأن الشعراء يستعملون أن همنا مضطرين كثيراً .

والحُبَاساء : كالحُباسَة، والحُباسَة ، بالضم ، المَعْنَمُ. الأَصِعِي : الحُباسَةُ ما تَحَبَّسْتَ مِن شَيء أَي أَخَذَته وغَبَته ، ومنه يقال : رجل خَبَّاسُ أَي غَنَام. والاخْتِباسُ : أَخَذَ الشيء مُغالَبَة ". وأَسَدُ خَبُوسِ وخَبَّاسُ وخَالِسَ وخُنالِسَ " : يَخَتَّبِسُ لَلْهُ وَسَدَهُ خُوالِسِ " وَخُنالِسَ " : يَخَتَبِسُ لَلْهُ وَسَدَهُ خُوالِسِ " وَأَنسَدُ أَو مَهْدِي لأَي زُبيَد الطائي واسمه حَرْمَلة النائد :

فيا أنا بالضعيف فَتَزَ دُرُونِي ، ولا عَقَي اللَّمَاءُ ولا الخسيس، ولا حَقَي ضُارِمَةٌ جَمُوحٌ ، على الأقران ، مُعْتَرَى المُحَمُّوسُ ، على الأقران ، مُعْتَرَى المُحَمُّوسُ المُعْتَرَى المُعْتَرَى اللَّهُ خَبُوسُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللّغاة: الشيء البسير الحقير. يقال: رضيت من الوفاء باللّغاء. ويقال: اللّغاء ما دون الحكق". والضّباد مة: المُوتَّتَى الحَلْقِ من الأُسْدِ وغيرها. وجَمُوحٌ: ماض واكبُّ وأُسه . والحَبْسُ والاختباسُ : الظلم ؛ خَلَسه ماله واختبسه إياه. والحُبْساسة: الظلم ، خَلَسه ماله واختبسه إياه. والحُبْساسة: الظلمة .

خُوس : الحَرَسُ : ذهاب الكلام عيثًا أو خَلْقَةً ، خَرَسُ التَحْرِيكَ: خَرَسُ التَّحْرِيكَ:

المصدر ، وأخرسه الله . وجبل أخرس : لا تقب لشقشقته يخر ج منه هدير و فها و يودده فيها و وهو يُستحب إرساله في الشول لأنه أكثر ما يكون مثناناً . وعلم أخرس في لا يسمع في الجبل له صدًى ، يعني العلم الذي يهندى به و قال الأزهري وسمعت العرب تنشد :

# وأَيْرُ مُ أَخْرُسُ فَوْقَ عَنْوْرِ

والأيرَمُ: العَلَمَ فوق القارَةُ يُهِتَدَى به. والأَحْرَسُ: القديمُ العادي مأخوذ من الحَرَّس ، وهو الدهْرُ . والعنز : القارة السوداء ؛ قال وأنشدنيه أعرابي آخر :

وأَرَامُ أَعْدَسُ فَوَقَ عَنْذِ

قال: والأعيس الأبيض والعنز : الأسود من القور ، قاوة عنز " : سوداء وناقة خر ساء : لا يسبع لها رغاء و وكتية خر ساء إذا صَمَتَت من كثرة الدوروع أي لم يكن لها قماقيع ، وقيل : هي التي لا تسبع لها صوتاً من وقارهم في الحرب قال بده الأوهري : وسبعت العرب تقول للإن الحاث : هذه للبنة خر ساء لا يسمع لها صوت إذا أويقت المحكم : وشربة خر ساء وهي الشربة الغليظة من اللهن . ولهن أخر س أي خاثر لا يسمع له في الإناه صوت لغلظه . وقال أبو حنيفة : عين خر ساء وسحابة لا خر ساء لا وقال أبو حنيفة : عين خر ساء وسحابة لا خر ساء لا وقال أبو من ولا يسمع لها صوت وعد . قال : وقال أبو من يكون ذلك في الشتاء لأن شدة البرد وأكثر ما يكون ذلك في الشتاء لأن شدة البرد وأكثر ما يكون ذلك في الشتاء لأن شدة البرد وأكثر ما يكون ذلك عن البرق . الفراء : يقال الموت و لا يسمع لها موت وعد . قال المؤلم ما يكون ذلك في الشتاء لأن شدة البرد وأكثر ما يكون ذلك عن السرق . الفراء : يقال المؤلم ها المؤلم ما المؤلم المؤلم المؤلم ما المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم ما المؤلم الم

وكأنه تال ويروى الاحرس بالحاء المهلة وهو الغ. وقد تقدم الاستشاد بالبت على ذلك في خرس وليس الحرس بالمعمة من معاني الدهر أصلاً .

٣ قوله «عين خرساء وسحابة النع » كذا بالاصل . ولو قال كما قال شارح القاموس : وعين خرساء لا يسمع لجريها صوت ، وسعاية النع لكان أحسن .

وَلَّانِي عُرْضاً أَخْرَسَ أَمْرَسَ ؛ يويد أَعْرَضَ عَنِي وَلاَ يَكُلُّمَنِي . وَالْحَرْسَاء : الداهية . والعِظّامُ الحُرْسُ : الصَّمُّ ، قال : حكاه ثعلب. والحَرْسَاء من الصغور : الصَّمَّاء ؛ أنشد الأخفش قول النابغة :

أواضع البيت في خَرْساء مُظْلِمة تُقَيَّدُ العَيْرَ ، لا يَسْرِي بِهَا السَّادِي

ويروى : تقيد العين ، وهو مذكور في موضعه . والحُرْسُ والحِراسُ : طعام الولادة ؛ الأخيرة عـن اللحياني ، هذا الأصل ثم صاوت الدعوة للولادة خُرْساً وخراساً ؛ قال الشاعر :

كلُّ طعام تشْتَهَي رَبيعَهُ : الخُرْسُ والإعدارُ والنَّقيعَهُ

وخَرَّسْتُ على المرأة تَخْريساً إذا أطعبت في ولادتها. والحُرْسة : التي تُطْعِمها النُّفَساة نَفْسَها أو ما يُصْنع لها من فَريقة وتحوها . وخَرَسَها يَخْرُسُها؟ عن اللحاني ، وخَرَّسَها خُرْسَتَها وخَرَّسَ عنها ، كلاهها : عملها لها ؟ قال :

ولله عَيْنَا مِنَ \* رَأَى مِثْلَ مِقْنِسِ ، إِذَا النَّفَسَاءِ أَصْبَحَتَ \* لَمْ تُخَرُّسُ

وقد خُرِّسَتْ هي أي يجعلُ لها الحُرْسُ ؛ قبال الأَعْلَم الهُدَكِ بُ فِيالِ الأَعْلَم الهُدَكِ بُ يصف جَدْب الزمان وعَدَمَ الكسب حتى إن المرأة النفساء لا تُخرَّسُ والفَطِيم لا 'يسْكَتُ بِحِيْرِ ، وهو الشيء البسير من الطعام وغيره :

إذا النَّفَسَاءُ لَم تُنْخَرَّسُ بِبِكُوهِا غُلاماً، ولم بُسْكَتُ بِجِيْرٍ فَطَيِمُهَا

الحِيْرُ : الشيء القليل الحقير ، أي ليس لهـم شيء يُطْعِيدُون الصي من شدّة الأزْمة . وقوله غلاماً منتصب على التمييز فيكون بيـاناً للبيكـْر ، لأن

البيكر يكون غلاماً وجارية ، وأراد أن المرأة إذا أذ كر ت كانت في النفوس آثر والعناية بها وعبوم الجبيد . وفي الحديث في صفة التميز : هي أصفته السبي وخرسة مرايم ؟ الحرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها . وخرست النفساء : الطعمه الحرسة . وأراد قول الله عز وجل : وهزي اللك بجدع النخلة نساقط عليك رطباً جنياً . والحرس ، بلاها : الطعام الذي يدعى إليه عند الولادة . وفي حديث حسان : كان إذا رعي إلى طعام قال : إلى عرس أم خرس أم إعدار ? فإن كان في واحد من ذلك أجاب، وإلا لم يُجب ؟ وأما قول الشاعر يصف قوماً بقلة الحير :

َ مَشُوْ كُنُمُ حَاضِرٌ وَخَيْرُ كُنُمُ ۚ دَ رَّ خَرُوسٍ ، من الأوانِبِ، بِكُسْرِ

فيقال: هي البيكر في أو لل حملها ، ويقال: هي التي يعبل لها الحكر سنة ، ومن أمنالهم: تخرسي لا منخرسة للكي . وقال خالد بن صفوان في صفة التمو: تُحفقة الكبير ، وصمتة الصغير، وتتخرسة مرام ، كأنه سباه بالمصدر وقد تكون اسما كالتنهيئة والتو دية . وتتخرست المرأة : عبلت لنفسها خرسة . والحروس من النساء: التي يعمل لما شيء عند الولادة ، والحروس أيضاً : البيكر في أول بطن تحمله . ويقال للأفاعي : خروس ؟ قال أول بطن تحمله . ويقال للأفاعي : خروس ؟ قال

عليهم كل مُهْكَنَّةً دِلاسٍ، كأن فَتَبِيرَهَا أَعْنَانُ خُرْسِ

والحَرْسُ والحِرْسُ : الدُّنُ ؛ الأخيرةُ عن كراع ، والحَرْسُ : الذي يعمل والصاد في هذه الأخيرة لغة. والحَرَّاسُ : الذي يعمل

الدِّنانَ ؛ قال الجمدي :

جَوَّانُ كَجَوْنَ الْحَمَّارِ حَرَّدَهُ اللهِ خَرَّانَ اللهِ عَرَانُهُ وَلِا هَزُمُ لُ

الناقس: الحامض ؛ قال العجاج:

وخَرْسه المُحْسَرُ فيه ما اعْتُصِرُ إ

قال الأزهري: وقرأت في شعر العجاج المقروء على شمر: مُعَلِّقِينَ في الكلاليبِ السُّفَرُ ، وخَرْسه المُنْحَبَرُ فيه ما اعْتُصِرْ

قال: الحَدَّ سُ الدن ، قيده بالخاء . والحَرَّ اس أيضاً: الحَمَّان .

وخراسان : كورة ، النسب إليها خراساني ، قال سيبويه : وهو أجود ، وخراسي وخراسي وخراسي ، ويقال : هم خراسان كا يقال هم سودان وبريضان ؛ ومنه قول نشار :

في البيت من 'خر'سان لا تُعابُ

يعني بناته ، ويجمع على الحُمْرَسِينَ ، بتخفيف ياءِ النسة كقولك الأشعرين ؛ وأنشد :

لا تُكثرين بعدها أخرسيا

خُرِيسِ : اخْتَر بَسِيسِ : الشيء اليسير ، وهي في النفي بالصاد .

خُوَمس: ليل خِرامِس": مظلم.

واخْرَ نَنْمُسَ الرَّجِلُ : آذَلُ وَخَصْع ، وقبل : سَكَت ؛ وقد ورَدت بالصاد عن كراع وثعلب . والاخر نشاسُ : السَّكُوت . الفراء : السَّكُوت . واخر مُسَّ : السَّكَ . واخر مُسَّ الرَّجِلُ اخْر مُسَّ : سَكَت . واخر مُسَّ الرَّجِلُ إِذَا آذَلُ وَخَضَع .

خسس: الحَسَاسَة : مصدر الرجل الحَسِيس البَيْن الحَساسَة . والحَسِيس : الدنيء . وخَسَّ الشيء

كِخُسُ ويَخَسُ خَسَّةً وخَسَاسَةً ، فهـو خسيسٌ: رَذُلُ . وشيء خَسس وخُساس ومَخسُوس: تافه . ورجل مَنفُسُوسٌ : مَرَّدُول. وقوم خِساسٌ: أردال , وخسست وخسست تخيس كخساسة وخُسُوسَةً وخِسَّة: صِرْتَ خَسِيساً. وأَخْسُسُتَ: أنيت مخسيس. وخسست بعدي، بالكسر ،خسّةً وخَساسةِ ۗ إذا كان في نفسه خَسيساً . وخَسَ نصيبَه كِنْسُهُ ، بالضم ، أي جعله خَسْيَساً . وأَخْسَسْتُه : وجِدته خَسِيساً . واسْتَخسَّه أَيْ عَدُّه خَسيساً . وخَسَّ الحظِّ خَسّاً، فهو خسس ، وأخسَّه ، كلاهما: قَــَلـُـّـله ولم يُو َفـِّـر ُه . قال أَبو منصور : العرب تقول أَخَسَّ اللهُ حَظَّه وأَخَنَّه ، بالأَلف ، إذا لم يكن ذا جَـد ولا حَظ في الدنيا ولا شيء من الحير . وأخس فلان إذا جاء بخسيس من الأفعال . وقد أَخْسَسْتَ في فعلك وأَخْسَسْتَ إِخْسَاساً إِذَا فعلت فعلًا خسيساً .

وامرأة مُسْتَخَسَّة وخَسَّاء : قبيحة الوجه ، اشتقت من الحَسيس ؛ وفي التهذيب : امرأة مستَخَسِّة إذا كانت دميمة الوجه دربة ، مشتق مِن الحُسِّة ، والعرب تسمي النجوم التي لا تعزرُب نحو بنات نعش والفر قدرين والجدي والقطب وما أشبه ذلك :

والحُسُ ، بالفتح : بقلة معروفة من أحرار البقول عريضة الورق حُرَّة لَـيَّنة تَزيد في الدم .

والحُنُسُّ: رَجِـل مَـن إياد معروف . وابنة ُ الحُنُسُّ الإياديَّة : التي جاءت عنها الأمثال ، واسمها هِنْـد ، وكانت معروفة بالفصاحة .

ويقال : رَفَعْتُ مَن خَسِيسَتِه إذا فعلت به فعـلًا يكون فيه رَفْعَتُه . قال الأَزْهري : يقال رفع الله خَسيسَةَ فَـلَان إذا رفع حاله بعد انحطاطها . وفي حديث عائشة : أن فتاة " دخلت عليها فقالت : إن أبي زوَّجِي من ابن أُخيهِ وأراد أَن يَرُّ فُعَ بِي خَسيسَته؛ الحَسيسُ : الدنيء . والحَساسَةُ : الحَالة التي يكون عليها الخُسيسُ ﴾ ومنه حديث الأحنف: إن لم يَوْفُكُعُ خَسيسَتنا . التهذيب : الحَسيسُ الكافر . ويقال : هو خَسيس خُتيت . وخَسيسة الناقة: أسنانها دون الإثناء . يقال : جاوزت الناقة ُ خَسْبِسْتُهَا وذلك في السنة السادسة إذا أَلقت تُنكِيُّتُهَا ، وهي التي تجوز في الضِّحاياً والهَدِّي .

خَفِي : خَفَسَ كِخْفُسُ خَفْساً وأَخْفَسَ الرجلُ : قال لصاحبه أقْسُحَ ما يكون من القول وأقبَح ما قدرَرَ علمه . بقال للرجل: خُفَسْتَ يَا هذا وَأَخْفَسْتَ وهو من سوء القول . ِ ـ ِ ـ ِ

وشَرَابِ 'مُخْفِسِ ؛ سريع الإسكاد ، واشتقاقه من القُبِيْجِ لأَنه يخرج به من سُكَّر ﴿ إِلَى القبيحِ من القول والفعل . وحُفَسَ له كِخْفس : قَلَالَ له من الماء في شرابه ، يقال : اخْفُسْ له من الماء أي قَـكـُلُ الماءَ وأكثر النبيذ ؛ قال ثعلب : هذا من كلام المُجَّان ، والصواب : أَعْرِقُ له ، يويد أَقْتُلُلُ له من الماء في الكأس حتى تسكر . وأَخْفَسَ الشراب وأَخْفَسَ له منه : أكثر مَزْجَه . وقال أبو حنيفة : أخفس له إذا أقل الماء وأكثر الشراب أو اللهن أو السويق ؛ وكان أبو الهيثم ينكر قول الفراء في الشراب الحقيس إنه الذي أكثر نبيذ. وأقلَّ ماؤه . أبو عمرو : الحَنَفُسُ الاستهزاء . والحَفُسُ : الأكل القليل .

خلس: الحُلُسُ : الأَخَدُ في نَهُزَةً ومُخاتلة ؛ حُلَسَه كِنْ لُسُهُ خَلْسًا وَخَلَسَهُ إِياهُ ، فهو خالِسُ وَخَلاسٍ ؛ قال الهذلي :

> با منى ، إن تفقدي قوماً وكد تهم أو تخلسيهم ، فإن الدَّهْرَ خَلاس

الجوهري : خَلَسْتُ الشيء واخْتَلَسْتُه وتَخَلَسْتُه إذا اسْتَلْبَتْهُ . والتَّخالُسُ : التَّسالُبُ . والاختلاسُ كَالْحَلْسُ ، وقبل : الاخْتلاسُ أُوْحِي مِن الْحَلْسُ

والحُـُلُـسَةَ ، بالضم : النُّهْزَةُ . يقال : الفُوْصَةُ ا خُلُسَةً". والقرَّنانِ إذا تبارزا يَتَخَالسانَ أَنفسَهما: يُناهِزُ كُلُّ واحد منهما قَنَتْل صاحبه . الأَزْهِرِي : الحَلْسُ في القتال والصّراع . وهو رجل محالس أي شَعاع حَدُورٌ. وتَخالسَ القرانان وتخالسا نَفْسَيْهِما: رام كلُّ واحد منهما اخْتلاسَ صاحبه ؛ قال أبو

فَتَخَالُسا نَفْسَيْهِما بِنُوافِدْ ، كُنُوافِذِ العُبْطِ التي لا 'تُرْقَعُ وْخَالَسَهُ كَالَسَةُ وَخَلَاساً } أَنشَد ثعلب : نَظَرُتُ إِلَى مَنِي خَلاساً عَشيةً ، على عَجَل ، والكاشيفُونَ خَصُورُ

كذا مثل طرف العين ، ثم أحَنَّها رواق أتى من دونها وسُتُوْرُ ُ

وطعنة خلس إذا اختلسا الطاعن بحدقه. وأَخَـٰذه خَلَّـٰبِسَى أَي اخْتَلَاساً . ورجبل خَلَبِسْ وخَلَاسٌ : شجاعٌ حَذَرٌ .

ور کب کالوس : لا یوی من قلة لحمه .

وأَخْلُسُ الشُّغْرُ ، فهو مُخْتُلُسُ وَخَلَيسٌ : استوى سواده وبياضه ، وُقيل : هو إذا كان سواده أكثر من بياضه ؛ قال سُوَيِدُ الحَارِثي :

فَتَنَّى قَبَلُ لَم تُعْنِسِ السِّنُ وَجَهُ ، سُوك تُخلُسة في الرَّأْس كالبَرْق في الدُّجي

أَبُو زَيِد : أَخْلُسَ رأْسُه ، فهو 'مخلس' وخَليس إذا

ابيض بعضه ، فإذا غلب بياضه سواده ، فهو أغْتَم . والحَلِيس : الأَسْمَط . وأَخْلَسَت طيته إذا سَمَطَت . الجوهري : أَخْلَسَ رأْسُه إذا خالط سواد البياض ، وكذلك النبت إذا كان بعضه أخْضَر وبعضه أبيض ، وذلك في المَيْج ، وخَص بعضهم به الطريقة والصَّلِيّانَ والمَلْنَى والسَّحَم . وأَخْلَسَ الطريقة والصَّلِيّانَ والمَلْنَى والسَّحَم . وأَخْلَسَ الْمُوبِيّة ؛ عن ابن الحَلِيّة : خرجت فيه خَضْرَة " طريّة ؛ عن ابن الأعرابي. وأخْلَسَت الأرض والنبات : خالط بيسهما وطبيهما ، والحُلُسَة الاسم من ذلك . وأخْلست لأرض أيضاً : أطلابيسهما المَارِية بعضه أصفر وبعضه أخضر ، وكذلك النبات الهائج بعضه أصفر وبعضه أخضر ، وكذلك الخليط يسمى خليساً .

والحِلَّاسِيُّ: الولدُّ بِن أَبِيضَ وسوداء أَو بِـين أَسود وبِيضَاء. قال الأَزْهِرِي : سبعت العرب تقول للغلام إذا كانت أمّه سوداء وأَبوه عربياً آدَمَ فجاءت بولد بِن لونيهما : غـلام خلاميُّ ، واَلأَنثى خلاسيَّة ؛ ومنه الحديث : سِرْ حتى تأتي فَتَيَاتَ قُعْساً ، ورَجالاً طلسًا ، ونساءً خُلْساً ؛ الحُلْسُ أَ: السُّمْرُ .

وفي الحديث: نهى عن الحليسة ، وهي ما تُسْتَخلَصُ من السبع فتبوت قبل أن تُذكَّى، من خلستُ الشيء واختلسته إذا سلبته ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ؛ ومنه الحديث: لبس في النَّهْبَة ولا الحَليسة قطع ، وفي رواية: ولا في الحُنْاسة أي ما يؤخذ سلباً ومكابرة " ؛ ومنه الحديث: بادر وا بالأعال مرضاً حاساً أو موتاً خالساً أي تختبلسكم على غفلة. والخلامي من الديكة : بين الديجاج الهندية والغارسة. الحليل: من المصادر المُختلس والمُعتمد أن الصرف المحدث على الصرافاً ورجع رجوعاً ، والمعتمد ما اعتمدت عليه فجعلته اسهاً للمصدر نحو الذهب والمرجع ، وقولك فجعلته اسهاً للمصدر نحو الذهب والمرجع ، وقولك

أَجَبْتُهُ إِجَابَةً ، وهو المعتبد عليه ولا يعرف المعتبد إلا بالسَّماع .

ومُخَالِسَ مَ : اسمَ حصان من خيل العرب معروف ؟ قال مزاحِم م :

يَقُودانِ أَجِرْداً مِن بِناتِ أَنْخَالِسٍ ، وَأَوْسُلُ وَالرُّسُلُ ِ وَالرُّسُلُ

وقد سبت خَلَاساً ومُعَالِساً .

خلبس : خَلْبَسَه وخَلْبِسَ قلبه أي فتنه وذهب به ، كما يقال خَلَبه ، وليس يبعد أن يكون هو الأصل لأن السين من حروف الزيادات ، والحُلابيس ، بضم الحاء : الحديث الرقيق ، وقيل : الكذب ؟ قال الكُنْمَنْت :

بما قد أَرَى فيها أوانِسَ كالدُّمَى ، وأشْهَدُ منهنَ الحديثَ الحُـُلابِسا

والحكابيس : الكذب . وأمر مكابيس : على غير استقامة ، وكذلك خكائق خلابيس ، والواحد خلابيس وخلابيس ، والواحد والحكابيس وخلابيس : لا واحد له . والحكابيس : أن تروى الإبل فتذهب ذهابا شديدا فتعني واعيها . بقال : أكفيك الإبل وخلابيسها ، والحكابيس : المتفر قون .

خس : الحيسة : من عدد المذكر، والحكيس : من عدد المؤنث معروف ان ؛ يقال : خسة رجال وخبس نسوة ، التذكير بالهاء . ابن السكيت : يقال صنا خيساً من الشهر فيُعَلِّبُون الليالي على الأيام إذا لم يذكروا الأيام ، وإنما يقع الصام على الأيام لأن ليلة كل يوم قبله ، فإذا أظهروا الأيام قالوا صنا خبسة أيام ، وكذلك أقبنا عنده عشراً بين يوم وليلة ؛ غلبوا التأنيث ، كما قال الجعدي :

أقامت ثلاثاً بين يوم وليلة ، وكان النّكير أن تُضيِف وتَجْأَدا

ويقال: له خَمْسُ من الإبل ، وإن عَنَيْتَ جِمَالاً، لأن الإبل مؤنثة ؛ وكذلك له خَمْسُ مَنْ الْغَمْ ، وإن عنيت أكثبُشاً، لأن الغنم مؤنثة. وتقول: عندي خبسة دراهم ، الهاء مرفوعة ، وإن شت أدغبت لأن الهاء من خبسة تصير ناء في الوصل فتدغم في الدال ، وإن أدخلت الألف واللام في الدراهم قلت : عندي خبسة الدراهم ، يضم الهاء ، ولا يجوز الإدغام لأنك قد أدغبت اللام في الدال ، ولا يجوز أن تدغم الهاء من خبسة وقد أدغبت ما بعدها ؛ قال الشاعر :

ما زالَ مُذَّ عَقدَتُ يِداْهُ إِذَالَ وَمُنَّ فَسَمَا وَأَدْرَكُ خَسَةَ الْأَشْبَانِ

وتقول في المؤنث : عندي خَمْسُ القُدُور ، كما قال ذو الرمة :

وهل يَوْجِعُ النسليمَ أَو يَكْشُفُ العَمَى ثلاثُ الأثاني ؛ والرُّسُومُ البَلاقعُ ؟

وتقول: هذه الحبسة دراه، وإن شئت رفعت الدراه وتجربها مجرى النعت ، وكذلك إلى العشرة .

والمُنخَمَّسُ من الشَّعْرُ : ما كان على خَسَة أَجِزاء ، وليس ذلك في وضع العَرْوض . وقال أبو إسحق : إذا اختلطت القوافي ، فهو المُنخَمَّسُ . وشيء مُخمَّمَّسُ أَى له خَسَة أَرْكَان .

وخَمَسَهُم كِغُمْسِهُم خَمُسًا : كَانَ لَهُم خَامِسًا . ويقال : جاء فلان خاميًا وخاميًا ؛ وأنشد ابنالسكيت للحادرة واسمه فيُطنبة بن أوس :

> كم للمَنازِلِ من سَهْر وأعْوامِ بالمُنْحَنِّي بين أَنْهَارٍ وآجامِ

## مَضَى ثلاث سِنينَ مُنْذُ حُلَّ بها ﴾ وعام ُ حُلَّت ، وهذا التابع الحامي

والذي في شعره : هذي ثلاث سنين قد خَلَـوْنَ كَمّا . وأخْمَسَ القومُ : صاروا خبسة . ورُمْع تَحْمُوسُ : طوله خبس أُذرع . والحبسون من العدد : معروف. وكل ما قبل في الحبسة وما صُرِّفَ منها مَقُولُ في الحبسين وما صُرِّف منها ؟ وقول الشاعر :

### عَلَامَ فَتَنَّلُ مُسْلِمٍ تَعَمَّدُا ؟ مَذَ سَنَةً وخَيِسُونَ عَدَدًا

بحسر الميم في خيسون، احتاج إلى حركة الميم لاقامة الوزن، ولم يفتحها لئلا يوهم أن الفتح أصلها لأن الفتح لا يسكن، ولا يجوز أن يكون حركها عن سكون لأن مثل هذا الساكن لا يحرك بالفتح إلا في ضرورة لا بد منه فيها، ولكنه قد رأنها في الأصل خَمَسُون كعشرة ثم أسكن، فلها احتاج رَدَّه إلى الأصل وآنس به ما ذكرناه من عَشرة ؛ وفي التهذيب: كسر الميم من خَمِسُون والكلام خَمْسُون كما قالوا خَمْسَ عَشرة أن بكسر الشين: وقال الفراء: رواه غيره عَمْسَون عدداً ، بفتح الميم ، بناه على خَمَسَة عَده وحكى ابن الأعرابي عن أبي مر حج ينشر بت من هذا الكوز أي خَمَسَة عِمْله .

والحيمسُ ، بالكسر : من أظنهاء الإبل ، وهو أن تورد الإبلُ الماة اليوم الحامس ، والجمع أخماس . سيبويه: لم يجاوزيه هذا البناة. وقالوا ضرب أخماساً لأسداس إذا أظهر أمراً يُكنى عنه بغيره . قال ابن الأعرابي : العرب تقول لمن خاتل : ضرب أخماساً لأسداس ؟ وأصل ذلك أن شيخاً كان في إبله ومعه أولاده، رجالاً يَوْعَوْنَها قد طالت غربتهم عن أهلهم ، فقال لهم ذات يوم : ارْعَوْا إبلكم ربعاً ، فرَعَوْا

وَقَالَ خُرْبُمُ بِنَ فَاتِكُ الْأُسَدِي \* :

لو كان اللقوم رأي ' رُوشك ون به ،
أهل العراق ! رَمَو كُم بابن عَبّاسِ
لله دَو أُ أَبِيهِ ! أَبَّما رجل ،
ما مثله ُ في فصال ِ القول ِ في الناسِ
لكن رَمَو م بشيخ من دُوي يَمَن ،
لم يَد ر ما ضر ' أَخْماس ٍ لأسداس

يعنى أنهم أخطأوا الرأي في نحكيم أبي موسى دون ابن عباس ، وما أحسن ما قاله ابن عبياس ، وقيد سأَله عتبة بن أبي سفيان بن حرب فقال : ما منع عليًّا أَن يبعثك مكان أبي موسى ? فقال : منعه والله من ذلك حاجز ُ القَدَى وميعْنَة ُ الابتلاء وقصَر ُ المدّة ، وَالله لَوْ بَعْثَنِي مَكَانَه لَاعْتَرَاضْتُ فِي مَدَادِ جِ أَنْـْفَاسَ مَعَاوِية نَاقِضاً لِمَا أَبْرُمَ ، ومُبْيِرِ ماً لمَا نَقْص ، ولكن مضى قَدَرُ وَبِقِي أَسَفُ وَالْآخُرَةُ خَيْرٍ لأَمْيُو المؤْمَنينَ } فاستحسن عتبة بن أبي سفيان كلامه ، وكان عتبة هذا من أفصح الناس ، وله خطبة بليغة في ندب الناس إلى الطاعة خطبها عصر فقال : يا أهل مصر ، قد كنتم تُعْذَوُون ببعض المنع منكم لبعض ِ الجَوْو ِ عليكم ، وقد وَلِيُّكُم مِن يَقُولُ بِفِيعُلْ وَيَفْعُلُ بِقُولُ إِ ، فَإِنْ كَوْرُوْتُهُمْ لَهُ مَوَاكُمْ بَيْدُهُ ﴾ وإن استعصيتم عليه مواكم بسيفه، ورَجا في الآخر من الأَجْر ما أمَّلَ في الأَوَّل من الزُّجْر ؛ إن البِّيْعَة متابَعَة "، فلنا عليكم الطاعة فيها أحببنا ، ولكم علينًا العَدلُ فيها ولينا ، فأينا غَدَرَ فلا ذمة له عند صاحبه ، والله مــا نطقت بــه ألسنتُنا حتى عَقَدَتُ عليه قلوبنا ، ولا طلبناهـا منكم حتى بذلناها لكم ناجزاً بناجز! فقالوا: سَمُعاً سَمْعاً! فأجابهم: عَدْلاً عدلاً!. وقد خَمَسَت الإبل وأخْمُسَ صاحبها: وردت إبله خَمْساً ، ويقال رَبِّماً نَحُو َ طَرِيقَ أَهلهم ، فقالوا له : لو رعيناها خَيْمُساً ، فزادوا يوماً قِبَلَ أَهلهم ، فقالوا : لو رعيناها سِدْساً ، ففطن الشيخ لل يريدون ، فقال : ما أنتم إلاَّ ضَرْبُ أَضْباسٍ لأَسْداسٍ ، ما هِبَّنْكُم رَعْيُها إنا هِبَّنْكُم أَهلُكم ؛ وأنشأ يقول :

> وذلك ضَرْبُ أَخْمَاسٍ ، أَرَاهُ ، لأَسْدَاسٍ ، عَسَى أَنْ لا تكونا

وأخد الكميّت مدا البيت لأنه مثل فقال : وذلك ضرب أخماس ، أديدَت ، لأسداس ، عسى أن لا تكونا

قال ابن السكيت في هذا البيت: قال أبو عمرو هذا كقولك شش بنج ، وهو أن تُظهر خبسة تريد سنة . أبو عبيدة : قالوا ضر ب أخباس لأسداس ، يقال للذي يُقدّم الأمر يويد به غيره فيأتيه من أوله فيعمل رُويَداً رُويَداً . الجوهري : قولهم فلان يَضرب أخباساً لأسداس أي يسعى في المكر والحديقة ، وأصله من أظباء الإبل ، ثم ضرب مثلا للذي يُواوغ صاحبه ويويه أنه يطيعه ؛ وأنشد ابن الأعرابي لرجل من طيء :

الله عليم لولا أنني فرق من الأمير ، لعاتبت إن نيراس في مراعد قاله لي ثم أخلفه ، غدا غدا غدا ضراب أخباس الأسداس المن إذا نحن ألبجأنا مواعد وإيناس إلى الطبيعة ، في رفق وإيناس أجلت مخيلته عن لا ، فقلت له : لو ما بدأت بها ما كان من باس الو الس يَرْجع في لا ، بعد ما سكفت منه نعم طائعاً ، حر من الناس منه نعم طائعاً ، حر من الناس

لصاحب الإبل التي تَرَرِدُ حَيْسًا : مُخْمِسٌ ؛ وأنشد أبو عبرو بن العلاء لامريء القيس :

> يُشِيرُ ويُبُدِي تُرْبَهَا ويُهِيلُه ، إثارَة نَبَاثِ الهَواجِرِ مُغْمِسِ

غيره : الحبس ، بالكسر ، من أطماء الإمل أن ترعى ثلاثة أيام وتُردَ اليوم الرابع، والإبل خامسة وخُوامِسٌ . قال الليث : والخِيسُ 'شُرْبُ الإيل يوم الرابع من يوم صَدَرَتُ ۖ لَأَنْهُم يَتَعْسُبُونَ يَوْمَ الصَّدَر فيه ؛ قال الأزهري : هذا غلط لا أيحسَّبُ يَومُ الصَّدَرِ فِي وِورْدِ النَّعَمِ ، والحُمْسُ : أَنْ تَشْرُب يوم ورُّدها وتَصْدُرُ يومها ذلك وتَظَلُّ بعد ذلك اليوم في المَـرْعي ثلاثة أَيام سوى يوم الصَّدَر ، وتَـرد اليوم الرابع ، وذلك الحبيس . قال : ويقال فلاة خَمْسُ إِذَا أَنْتَاطُ وَرُّدُهَا حَتَّى يَكُونُ وَرُّدُ النَّغُمَ اليومَ الرابع سوى اليوم الذي شربت وصدرت فيه . ويقال : خَمْسُ بَصْبَاصُ وَقَعْقَاعَ وَحَثْحَاتُ ۚ إِذَا لَمُ يكن في سيرها إلى الماء وتبرَّة ولا فُتُتُور لبُعده . غيره : الحبيس اليوم الحامس من صدرها يعني صدر الواردة . والسَّدْسُ : الوردُدُ يوم السادس . وقال راوية ُ الكميت : إذا أَرَاد الرجلُ سَفَراً بعيداً عَوَّد أبله أن تشرب خبمساً ثم سد ساً حتى إذا كوفعت في السير صَبَرَتُ ؟ وقول العجاج :

> وإن ُطوي من قَلِقاتِ الخُرْتِ ) خِمْسُ كَجَبَلِ الشَّعَرَ المُنْحَتُ ، ما في انْطِلاقِ دَكْبُه مِن أَمْتِ

أواد: وإن طوي من إبل قلقات الخُرْت خِيْسُ. قال: والحس ثلاثة أيام في المرعى ويوم في الماء، ويحسب يهم الصَّدَر. فإذا صَدَرَت الإبل حسب ذلك السوم فيُحْسَب يومُ تَرِدُ ويومُ تَصْدُرُ.

وقوله كحبل الشعر المنحت ، يقال : هذا حبس أجرد كالحبل المنتجرد . من أمت : من اعوجاج ، والتخميس في سقي الأرض : السقيسة التي بعد التربيع . وحبس الحبل يخميسه حبساً : فتله على خبس قلوى . وحبل مخموس أي من خبس قلوى . ابن شميل : غلام خماسي ورباعي : طال خماسي أحبسة أشبار وأربعة أشبار ، وإغا يقال خماسي قال الليث : الحماسي والخماسية من الوصائف ما ولا سباعي إذا بلغ ستة أشبار وسبعة ، قال : وفي غير ذلك الحماسي ما بلغ خبسة، وكذلك السداسي والعشاري . قال ابن سيده : وغلام خماسي طوله خبسة أشبار ؟ قال : وفي من طوله خباسي المناوي . قال ابن سيده : وغلام خماسي طوله خبسة أشبار ؟ قال :

فوق الخُماسِيِّ قليلًا يَفْضُلُهُ ، أَدْرَكَ عَقْلًا ، والرِّهانُ عَمَلُهُ

والأنشى خُماسية . وفي حديث خالد: أنه سأل عمن يشتري غلاماً تأمياً سَلَفاً فإذا حَلُّ الأَجلُ قال خَدَ مَنى غلامين خُماسيئين أو عِلْجاً أَمْرَدَ ، قال : لا يأس ؛ الخُماسيئان طولُ كل واحد منهما خمسة أشبار ولا يقال سداسي ولا سباعي ولا في غير الحمسة لأنه إذا بلغ سبعة أشبار صار رجلًا. وثنوب خُماسي وخميس وخميس ومَخموس : طوله خمسة ؛ قال عميد يذكر ناقته :

هائيكَ تَحْمَلِنِي وَأَبْيَضَ صادِماً ، وَمُذَرَّبًا فِي مارِنِ مَخْمُوسِ

يعني 'رمْحاً طول' ماريه خَمْس' أذرع. ومنه حديث معاذ: اثنوني بخَمِيس أو لتبيس آخذه منكم في الصدقة ؛ الخميس': الثوب الذي طوله خسس أذرع،

كأنه يعني الصفير من الثياب مشل جريج ومجروح وقتيل ومقتول ، وقيل : الخميس ثوب منسوب إلى ملك كان باليبن أمر أن تعمل هذه الأردية فنسبت إليه . والحيش : ضرب من برود اليهن ، قال الأعشى بصف الأرض :

#### يوماً تَراها كشِبهِ أَرْدِيَةِ الْ خِبْسِ ، ويوماً أَدِيمَها نَغْلِلا

وكان أبو عمرو يقول : إنما قيل للثوب خَمِيس لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له الحِمْس ، بالكسر، أمر بعمل هذه الثياب فنسبت إليه . قال ابن الأثير : وجاء في البخاري خَمِيص ، بالصاد ، قال : فإن صحت الرواية فيكون مُذَكَرَ الحَمِيصة ، وهي كساء صغير فاستعارها للثوب .

ويقال : هما في بُرْدَةٍ أَخْمَاسٍ إِذَا تقارنا واجتمعـا واصطلحا ؛ وقوله أنشده ثعلب :

صَيَّرَ نِي جُودُ بِدِيهِ ، وَمَنْ ﴿ الْمُهَاسِ الْمُهَاسِ

فسره فقال : قَرَّبُ بِيننا حَتَى كَأَنَى وهو في خسس أَذرع . وقال في التهذيب : كَأَنه اشترى له جارية أو ساق مهر امرأته عنه . قال ابن السكيت : يقال في مَثَل ي ليتنا تقاربُنا ، مَثَل ي ليتنا تقاربُنا ، ويراد بأخماس أي طولها خمسة أَشبار . والبُرُ دَة : شملكة من صوف مُخَطَّطكة ، وجمعها البُرك . ابن الأعرابي : هما في بُرُدة أخماس، يفعلان فعلا واحداً الأعرابي : هما في بُرُدة أخماس، يفعلان فعلا واحداً

يشتبهان فيه كأنهنا في ثوب واحد لاشتباههما . والخميس : من أيام الأسبوع معروف، وإنما أرادوا الخاميس ولكنهم خصوه بهذا البناء كما خصوا النجم بالدّبران . قال اللحياني : كان أبو زيد يقول مضى الحيس بما فيه فيفرد ويذكر ، وكان أبو الجرام

يقول: مضى الحيس بما فيهن فيجمع ويؤنث يخرجه نحرج العدد ، والجمع أخيسة وأخيساه وأخامس ، حكيت الأخيرة عن الفراء ، وفي التهذيب: وخُماس ومَخْمَس كما يقال ثُناء ومَثْنى ورْباع ومَرْبَع . وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي: لا تك خَمِيساً أي بن يصوم الحبيس وحده .

والحُيْسُ والحُيْسُ والحِيْسُ : جزء من خسة يَطّر دُ ذلك في جبيع هذه الكسور عند بعضهم ، والجيع أخْمَاس. والحَيْسُ : أخذك واحداً من خسة ، تقول : خَمَسْتُ مَالَ فلان. وخَمَسْتُهم يَخْمُسُمُ مُالِّضَم خَمْساً : أَخذ خُمْسَ أَمُوالهم ، وخَمَسْتُهم أَخْمِسُهم ، بالكسر ، إذا كنت خامسهم أو كملتهم خسة بنفسك . وفي اذا كنت عَدِي بن حاتم : وبعنت في الجاهلية وخَمَسْت في الجاهلية كان يأخذ الرُّبُع من الغنيمة ، وجاء الإسلام ، يعني قند " نُ الجيش في الحالين وجاء الإسلام فجعله الحُمْسَ وجعل له مصارف ، فيكون حينئذ من قولهم ربعت القوم وخَمَسْتُهم فيكون حينئذ من قولهم ربعت القوم وخَمَسْتهم ، وكذلك فيكون حينئذ من قولهم ربعت القوم وخَمَسْتهم ، وكذلك العشرة .

والحَميِسُ: الجَيْشُ، وقيل: الجيش الجَرَّادُ، وقيل: الجيش الجَرَّادُ، وقيل: الجَيْشُ الحَمَّيْنُ، وفي المحكم: الجَيْشُ يَخْمِسُ مَا وَجَدَه ، وسبي بذلك لأنه خَمْسُ فرَّق : المقدمة والقلب والميمنة والمسرة والساقة ؛ الله قول الشاع :

قد يَضْرِبُ الجيشَ الحَمْيِسَ ۚ الأَزْوَرَا

فجعله صفة . وفي حديث خير : محمد والخييس أي والجيش ، وقيل : سمي خميساً لأنه تُخمَّس فيه الفنائم ، ومحمد خبر مبتداً أي هذا محمد . ومنه حديث عمرو بن معديكرب : هم أعظمُنا خميساً أي جيشاً . وأخماس البَصْرة خمسة : فالخمْس

الأول العالمية ، والحُمْسُ الشاني بَكْرُ بن واثل ، والحُمْسُ الرابع عبد القيس ، والحُمْسُ الرابع عبد القيس ، والحُمْسُ الرابع عبد القيس ، والحُمْسُ الحَامِسُ الأَوْدُ .

والحِبْسُ : قبيلة ؟ أنشد ثعلب :

عادَّتُ تميمُ بأَحْفَى الحِمْسِ ، إذِ لَـقَيِّتُ ﴿ إِخْدَى القَنَاطِيرِ لَا يُمِثْنَى لِهَا الْحَـمَرُ ﴿

والقناطر : الدواهي . وقوله : لا يمشى لها الحمر يعني أنهم أظهروا لهم القتال . وابن الحييس : وجبل ؟ وأما قول تشبيب بن عَوانـَة :

عَقِيلَة أَ دَلَأَهُ لِلنَّحْدِ ضَرِيحِه ، وَأَوْابُه يَبْرُ قَنْنَ وَأَخِيشُ مَا ثُجُ

فعقيلة والحيس : وجلان . وفي حديث الحجاج : أنه سأل الشّعْبي عن المُخمَّسة ، قال : هي مسألة من الفرائض اختلف فيها خمسة من الصحابة : علي وعثان وابن مسعود وزيد وابن عباس ، رضي الله عنهم ، وهي أم وأخت وجد .

خلس: الخنوس: الانقباض والاستخفاء . خنس من بين أصحابه كنيس ويخنس ، بالضم ، خنوسا وخناساً واندخنس: انقبض وتأخر ، وقبل: رجع. وأخنسة غيره: خلقة ومضى عنه . وفي الحديث: الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس أي انقبض منه وتأخر . قال الأزهري: وكذا قال الفراء في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس ؛ قال: إبليس يوسوس في صدور الناس ، فإذا ذكر الله خنس ، وقبل : إن له رأساً كرأس الحبة كيمشم على القلب ، فإذا ذكر الله العبد تنجى وخنس ، وإذا ترك ذكر الله وبعم إلى القلب يوسوس ، نعوذ بالله منه . وفي حديث وجم إلى القلب يوسوس ، نعوذ بالله منه . وفي حديث جابر: أنه كان له نخل فيخنست النخل أي تأخرت عن قبول التلقيح فلم يؤثر فيها ولم تحمل تلك السنة .

وفي حديث الحجاج: إن الإبل ضير خيس ما بحشين خيس ما بحشيت جيسيت الخيس المخيس جيم خانس أي متأخر، والضير جيم خانس أي متأخر، والضير جيم خانس أي متأخر، صوابر على العطش وما حيك تنها حيك تنه ؟ وفي كتاب الزيخشري: حين "، بالحاء والباء الموحدة بغير تشديد. الأزهري: خينس في كلام العرب يكون لازما ويكون متعدياً. يقال: خينست فلاناً فيخيس أي أخرته فتأخر وقبضه فانقبض وخينسته أكثر. وروى أبو عبيد عن الفراء والأموي ": خينس الرجل أخينس وأخينس وأخينس وأخينس وأخينس وأخينس وأخينس الرجل في حديث رواه: يخرج عينس من النار فيتخيس بها أي واراه. ويقال: يخيس بها أي واراه. ويقال: كينس بها أي يغيب بها ، وخينس الرجل إذا توارى وغاب. بها أي خياس الرجل إذا توارى وغاب.

إذا سِرْتُهُمْ بِينِ الجُبُبَيْلَيْنِ لِيلَةً ، وأَخْنَسْتُهُمْ مِن عَالِيجٍ كَدَّ أَجْوَعَا

الأصعي: أخنستم خَلَّفْتُم ، وقي حديث كعب: بُخِرْ مَ ، وقال: أخَرْ تُمْ . وفي حديث كعب: فتتخنس من بهم الناو . وحديث ابن عباس: أتبت النبي، صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلي فأقامني حداء فلما أقبل على صلاته انخنست . وفي حديث أبي هريوة: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لقيه في بعض طرق المدينة قال: فانخنست منه ، وفي رواية: اختنست ، على المطاوعة بالنون والناء ، ويووى: فانشتجست ، على المطاوعة بالنون والناء ، ويووى: فانشتجست عني أو حبس ، قال: هكذا جاء بالشك . وقال الفراء: أخنست عنه بعض حقه ، فهو مخنس ، أي أخرته ؛ وقال البعيث :

وصَهْباء من ُطولِ الكَلالِ زَجَرْثُها ، وقد جَعَلَتْ عَنها الأَخِرِ َّهُ تَخْنُسِنُ

قال الأزهري: وأنشدني أبو بكر الإيادي لشاعر قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنشده من أبيات:

ولمن دَحَسُوا بالشَّرِّ فاعفُ تَكُورُهاً ، وإن خَنَسُوا عنك الحديثَ فلا تَسَلَّ

وهذا حجّة لمن جعل خَنَس واقعاً . قال : وبما يدل على صحة هذه اللغة ما رويناه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : الشهر هكذا وهكذا ، وخَنَسَ إصبعته في الثالثة أي قبضها يعلمهم أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ؛ وأنشد أبو عبيد في أخْنَسَ وهي اللغة المعروفة :

إذا ما القلاسي والعبائيم ُ أُخْنِسَت ، ففيهن عن صَلْع ِ الرجال ِ حُسُور ُ

الأصبعي: سبعت أعرابياً من بني عُقَيْلٍ يقول لحادم له كان معه في السفر فغاب عنهم: لِمَ خَنَسْتَ عنا ؟ أواد: لم تأخرت عنا وغبت ولم تواريث ؟

والكواكب الحنش : الدراري الحسة تخنش في بحراها وترجع وتكنس كا تكنس الظباء وهي : ويُحل والمُشتري والمرابخ والزهرة وعطارد لأنها تخنيس أحياناً في بحراها حتى تخفى تحت ضوء الشمس وتكنس أي تستتر كا تكنس الظباء في المنار، وهي الكيناس، وخنوسها استخفاؤها بالنهار، بينا نواها في آخر البرج كرات واجعة إلى أو له ويقال : سيت خنساً لتأخرها لأنها الكواكب ويقال : هي الكواكب المتعيرة التي ترجع وتستقم ؛ ويقال : هي الكواكب كلها لأنها تخفى نهاداً ؛ كلها لأنها تخفى نهاداً ؛

الزجاج في قوله تعالى : فلا أقسمُ بالخُنسُ الجَوارِ الكُنسُ ، فلا أقسمُ بالحُنسُ الجَوارِ الكُنسُ ؟ قال : أكثر أهل النفسير في الخُنسُ أنها النجوم وخُننُوسُها أنها تغيب وتكنيسُ تغيب أيضاً كما يدخل الظبي في كناسِهِ . قال : والخُنسُ مجمع خانس .

وفرس خَنُوس": وهو الذي يعدل ، وهو مستقيم في مُخْرِه ، ذات اليمين وذات الشمال ، وكذلك الأنشى بغير هاء ، والجمع خُنُسُ والمصدر الحَنْسُ، بسكون النون . ابن سيده : فرس خَنُوس يستقيم في حُضْره ثم يخنِدس كأنه يوجع القهقرى .

والحُنَسُ في الأنف: تأخره إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة وليس بطويل ولا مُشْرَف ، وقبل : الحُنَسُ قريب من الفَطَّس ، وهو لُصُوقِ القَصَّبة بالوَجُّنَّة وَضَغَهُ الْأَرْانَبَةَ ، وقيل : انقباضُ قَصَبَة الأنف وعرَضَ الأَرْنَبَةِ ، وقيل : الْحُنَسُ فِي الأَنْف تَأْخُر الأُرنبة في الوجه وقصَرُ الأُنـٰف ، وقيل : هو تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة ؟ والرجل أَخْنَسُ والمرأة خَنْسَاءً ، والجمع خُنْسُ ، وقيل : هو قصَّرُ الأَنف ولزوقه بالوجَّه ، وأصله في الظبِّاء والبقر ، خَنسَ خَنَساً وهو أَخْنَسُ ، وقبل: الأَخْنس الذي قَصُرَتُ قُـصَبته وارتـدَّتَ أَرْنِبته إلى قَصِبته ، والبقر كلها خُنْسُ، وأتف البقر أَخْنُسُ لا يبكون إلا هكذا ، والبقرة خَنْساءً ، والتُّركُ خُنْسُ ؛ وفي الحديث : تقاتلون قوماً خُنْسَ الآنْف ، والمراد بهم الترك لأنه الغالب على آنافهم وهو شبه الفَطَس ؟ ومنه جديث أبي المنتهال في صفة الناد : وعقادب أمثال البغال الخنيس . وفي حديث عبد الملك بن عمير ؛ والله لفطئس خُنْس ، بزابُد جَمْس ، يغيب فيها الضَّرْسُ ؛ أراد بالفُطُّسِ نوعاً من التمر بمر المدينة وشبهه في اكتنازه وانحنائه بالأنوف الخنش

لأنها صفار الحب لاطيئة الأقشاع ِ ؛ واستعاره بعضهم للنسِّل فقال يصف درعاً :

لها عُكَنَ تَرَّدُ النَّبْلَ خُنْساً، والقِطاعِ والقِطاعِ

ابن الأعرابي : الحُدُنُسُ مأوى الظباء ، والحُدُنُسُ : الظباء أَنفُسُها .

وخُنُسَ من ماله : أُخذَ .

الفراء: الحِنَّوسُ ، بالسين ، من صفات الأَسد في وجهه وأَنفه ، وبالصاد ولد الحَنزير . وقال الأَصمعي : ولد الحَنزير يقال له الحِنَّوْسُ ، دواه أَبو يعلى عنه . والحَنْسَ في القدم: البساط الأَخْسَص وكثرة اللحم ،

قَــَدَّمُ خَـنْسَاء . والحُـُنَاسُ: داء يصب الزرع فَيَسَنَجَعْثَنُ منه الحَـرَّثُ فلا يطول .

وخَنْسَاءُ وخُنَاسُ وخُنَاسُ ، كله : اسم امرأة . وخُنْيَسْ : حَيّ . والسّلات وخُنْيَسْ : حَيّ . والسّلات الحُنْنَسْ : من ليالي الشهر ، قيل لها ذلك لأن القبر كَيْنُيْسُ فيها أي يتأخر ؛ وأما قول دُرَيْد بن الصّبّة:

أَخْنَاسُ ، قَدْ هَامَ الفؤادُ بِكُمْ ، وأَصابه تَبْلُ من الحُبْ

يعني به خَنْسَاء بنتِ عمرو بن الشَّرِيد فغيَّره ليستقيم له وَزُنْ الشَّعر .

خنيس: الحُنابِسُ: القديم الشديد الثابت ؛ قال القطامي:

وقالوا : عليك ابن الزَّبَيْدِ فَكُنْهُ به ، أَبَى اللهُ أَن أُخْزَى وعِز " نُخَالِس ُ

كان القطامي هجا قوماً من الأزرد فخاف منهم فقال له من يشير عليه : استَجِر ُ بابن الزبير وخذ منه ذمة تأمن

بها ما تخافه منهم ، فقال مجيباً لمن أشار عليه بهذا :
أَبَى الله أَن أَذَلَ نفسي وأهينها وعز ُ قومي قديم ثابت . وأسد خُنابِس ُ : جريء شديد ، والأنشى خُنابِسة ُ . ويقال : خُنابِس ُ غليظ وخَنْبَسَتُه ترارَتُه ، ويقال : مِشْيَتُه ، والحُنابِسة الأنشى، وهي التي استبان جملها . والحُنابِس من الرجال : الضَّخْمُ الذي تعلوه كراهة من رجال خُنابِسِين ؟ وأنشد الإيادي ":

لیث کخافگ بخوافه ، جَهُمْ ضُبارِمة سخنابیس

والحُنايِسُ : الكريه المَنْظَرِ . وليل خُنايِسُ : شديد الظلمة .

والحَنَّبُوسُ : الحجر القَدَّاحِ .

خنبلس: الأَزْهري في الحماسي: الحَنْسَلُنُوسُ حَجَرُ اللَّمَالِيُّ مَجَرَرُ اللَّمَاءُ اللَّهِ اللَّمَاءُ اللَّمِاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللّ

خندوس : قر خَنْدَويس : قديم ، وكذلك حِنْطَة خَنْدَويس . والحَنْدَويس : الحمر القديمة ؛ قال ابن دريد : أحسبه معرباً سبيت بذلك لقدمها ؛ ومنه حنْطَة خَنْدَويس لقديمة .

خندلس: ناقة خَنْدُرُلِسُ : كَثْيَرَةُ اللَّهُم .

خنعس: الحَنْعُسُ : الضَّبُعُ ؛ قال :

ولولا أميري عاصِم لتَنْوَرَتُ ؛ مع الصَّبِحَ عن قُدُورِ ابن عَيْسَاءً ، خَنْفَسَ

خنفى : خَنْفَس عن الأمر : عَدَلَ . أبو زيد: خَنْفَسَ الرجل خَنْفَس عن اللّه م إذا كرههم وعدل عنهم . والحُنْفَسُ ، بالفتح ، والحُنْفَساء ، بفتح الفاء ممدود : دُوَيْبَة سوداء أصغر من الجُنعَل منتنة الريح، والأنشى خُنْفَسَة وخَنْفَساء وخَنْفَساء ، وضم الفاء في كل ذلك

لغة . والخُنْفُسُ : الكبير من الخَنافِس . وحكى ثعلب : هؤلاء ذوات خُنْفَس قد جاء في ، إذا جعلت خُنْفُساً السما للجنس ، ولم يفسره ، قال : وأراه لقباً لرجل : غيره : الخُنْفُساء 'دويية سوداء تكون في أصول الحيطان . ويقال : هو ألتح من الحُنْفُساء لرجوعها إليك كلما رميت بها ، وثلاث خُنْفُساوات ، أبو عمرو : هو الحُنْفُس للذكر من الحَنافِس ، وهو العنظاب 'والحَنْفُس لذكر من الحَنافِس ، وهو العنظاب 'والحَنْفُس نا أَنْصعي : لا يقال خُنْفُساءة العنظاب وقال ابن كيسان : إذا كانت ألف التأنيث خامسة حذفت إذا لم تكن ممدودة في التصغير كقولك خُنْفُساء وحُنْنَفُساء ، قال : والذي أسقط من ذلك خُنافُساء وحُنْنَفُساء ، قال : والذي أسقط من ذلك حُبارى تقول حُبير كأنك صغرت حُبار ، قال : وربما عوضوا منها الهاء فقالوا حُبيرَة ، ذكره في باب التصغير ، ويقال : خِنْفِس " للخُنْفُساء لغة أهـل البصرة ؛ قال الشاعر :

والخِنْفِسُ الأَسْوَدُ مَنَ تَجُرُّهُ مُوَدَّةُ العَقْرَبِ فِي السَّرِّ وقال ابن دارَةَ :

و في البَرِّ من ذلب وسينع وعَقْرَب ، وفي البَرِّ مثلة تَسْمِي

خوس: التَّخُويسُ : التنقيص ، وهبو أيضاً ضُهُر البطن . والمُنْتَخَوِّسُ من الإبل : الذي ظهر تشخهُ من السَّمَنِ . ابن الأعرابي : الحَوْسُ طعن الرماح و لاءً ولاء ، يقال : خاسة كِخُوسُهُ خَوْساً .

خيس: الحَيْسُ ، بالفتح: مصدر خاسَ الشيءُ يَخِيسُ خَيْسًا تَغَيَّرَ وَفَسَد وأَنْتَنَ . وخاسَت الجيفة أي أَرْوَحَتْ . وخاسَ الطعامُ والبيع خَيْسًا : كَسَدَ حتى فسد، وهو من ذلك كأنه كسَدَ حتى فسد. قال الليث: يقال للشيء يبقى في موضع فيَفْسُد ويتغير

كالجوز والتمر: خائس"، وقد خاس كييس"، فإذا أنتن ، فهـو مغـل"، قال: والزاي في الجوز واللحم أحسن من السين.

وخَيِّسَ الشيءَ : لَيَّنَهُ . وخَيِّسَ الرجلَ والدابة تَغْيِيساً وخاسَهما : ذلهما . وخاسَ هو : `ذلَّ . ويقال: إنْ فعل فلان كذا فإنه نجاسُ أنْفُهُ أي يُذَلُّ أَنْفه أي يُذَلُّ أَنْفه . والتَّخْيِيسَ : التذليل .

اللبث: خُوسَ المُتَخَبِّسُ وهو الذي قد ظهر لحبه وشحبه من السبن. وقال اللبث: الإنسان 'يحَبِّسُ في المُنخبِّسُ حتى ببلغ شدّة الغمّ والأذى ويدلل ويهان عقال: قد خاس فيه، وفي الحديث: أن رجلا سار معه على جبل قد نوَّقَه وخبِّسه ؟ أي داخه وذله بالركوب. وفي حديث معاوية: أنه كتب إلى الحسين بن على ، رضوان الله عليه: إني لم أكسنك ولم أخلفك وعداً. أخستك أي لم أذلك ولم أهنك ولم أخلفك وعداً. ومنه المنخبِّسُ وهو سبعن كان بالعراق ؟ قال ابن سيده: والمنخبِّسُ السعن لأنه يُعتبِّسُ المحبوسين وهو موضع التذليل ، وبه سبي سعن الحجاج وهو موضع التذليل ، وبه سبي سعن الحجاج المؤمنين على بن أبي طالب ، وضوان الله عليه. وفي حديث على بن أبي طالب ، وضوان الله عليه. وفي حديث على بن أبي طالب ، وضوان الله عليه. وفي حديث على بن أبي طالب ، وضوان الله عليه. وفي حديث على بن أبي طالب ، وضوان المه عليه. وفي حديث على بن أبي طالب ، وضوان المه عليه وقال:

أما نَراني كَيْساً مُكَيْسا ، بَنَيْتُ بعد نافيع مُخَيَّسا باباً كبيراً وأمييناً كَيْسا

نافع: سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء ، وكان من قَصَب فكان المحبوسون يَهْرُ بُون منه ، وقيل: إنه نقب وأفليت منه المُنحَبَّسون فهدمه علي ، رضي الله عنه ، وبنى المُنخَبَّس لهم من مَدَن . وكل سجن مُخَبِّس ومُخبِّس أيضاً ؛ قال الفرزدق :

فلم يَبْقُ إلا داخِرِ في مُخَيَّسٍ، ومُنْجَحِر في غيرِ أَرْضِكَ في جُعْرِ

والإبل المُنخَيَّسَة ': التي لم تُسَرَّح '، ولكنها خُيِّسَت للنحر أو القَسَّم ؛ وأنشد للنابغة :

والأدامُ قد خُلِسَتْ فُلْثَلًا مَوافِقُهَا ﴾ مشدودة " برحال ِ الحِيرَة ِ الجُنْدُدِ

وقال أبو بكر في قولهم : دع فلاناً يَخِيس ، معناه دعه يلزم موضعه الذي يلازمه ، والسجن يسمى مُخَيَّساً لأنه يُخَيَّس فيه الناس ويُلنز مَنُون نزوله . والمُخيَّس ، وبالكسر : فاعله .

وخاس الرجل حَيْساً: أعطاه بسلامته ثمناً ما ثم أعطاه أنقص منه ، وكذلك إذا وعده بشيء ثم أعطاه أنقص مما وعده به . وخاس عَهده وبعهده: نقضه وخانه . وخاس فلان ما كان عليه أي غدر به . وقال الليث : خاس فلان بوعده يَغيس إذا أخلف، وخاس بعهده إذا غدر ونكث . الجوهري: خاس به يَخيس ويَخوس أي غدر به ، وفي الحديث : لا أخيس بالعهد ؛ أي لا أنقضه .

والخَيْسُ : الحير . يقال : ما له قَلَ خَيْسُه . وَالْحَيْسُ : الغم ، يقال للصبي: ما أَظرفه قَلَ خَيْسُه أَي قل عَمه ؛ وقال ثعلب : معنى قَلَ خَيْسُه قلت حركته ، قال : وليست بالهالية .

والخيش : الدَّرُ ، قال أبو منصور : وروى عمرو عن أبيه في قول العرب أقال الله خيسة أي دره ، وعُرض على الرياشي يدعو العرب بعضهم لبعض فيقول : أقال الله خيسك أي لبَنك ، فقال : نعم العرب تقول هذا إلا أن الأصعي لم يعرفه . وروي عن أبي سعيد أنه قال : قال خيس فلان أي

قَلَ خَطَوَه . ويقال : أَقْلِلْ مِن خَيْسِكُ أَي مِن كذبك . والحِيس ، بالكسر ، والحِيسة : الشجر الكثير الملتف . وقال أبو حنيفة : الحِيس والحِيسة ، المجتبع من كل الشجر . وقال مرة : هو الملتف من القصب والأشاء والنَّخل ؛ هذا تعبير أبي حنيفة ، وقبل : لا يكون خبساً حتى تكون فيه حَلْفاء . والحِيس : مَنْيِت الطرَّوْ فاء وأنواع الشجر . وخيس وأخيس .

أَلْجَأَهُ لَفَعُ الصَّبَا وَأَدْمَسَا ، والطَّلُّ فِي خِيسِ أَراطَى أَخْيَسًا

وجَمَعُ الحِيسِ أَخْيَاسٌ. ومُوضع الأَسد أَيضاً: خِيسٌ ، قال الصَّيْداويُ: سأَلت الرِّياشي عن الحِيسة فقال: الأَجِمَة ؛ وأنشد:

لِعاهُمُ كَأَنْهَا أَخْيَاسُ

ويقال : فلان في عيص أَخْيَسَ أَو عددٍ أَخْبَسَ أَي كثير العدد ؛ وقال جَنْدَل :

وإن عيمي عيص عز أخلس ، ألف تعليه صفاه عرمس أ أبو عبيد: الحيس الأجمة ، والحيس : ما تجمع في أصول النخلة مع الأرض ، وما فوق ذلك الركائب . ومُخبّس : اسم صم لبني القين .

### فصل الدال المهبلة

دبس : الدَّبْسُ والدَّبْسُ : الكشير . ابن الأعرابي : الدَّبْسُ الجمع الكثير من الناس . ويقال : مال دَرِبُسُ ورَبُسُ أَي كثير ، بالراء .

والدِّبْسُ والدَّبيسُ : عَسَلُ النَّمْرُ وعُصارته ، وقال أبو حنيفة : هو عُصارة الرُّطَّب من غير طبخ، وقبل: هو ما نسل من الرطب .

والدَّبُوسُ : خُلاصة التـــبر تلقى في السمن مطيـــبة السمن .

والدُّائِسَة أَ: لون في ذوات الشعر أحبر أم مُشْرَب ...
والأَدْبَس من الطير والحيل : الذي لونه بين السواد
والحبرة ، وقد ادْبَس ادْبِساساً . والدُّبْسَة أَ:
حُمْرَة أُمُشْرَبَة أُسواداً ، وقد ادْباس وهو أَدْبَس ،
يكون في الشاء والحيل . والدَّبْس أَ: الأَسْوَدُ من
كل شيء . وادْباست الأرض : اختلط سوادُها
بخنضرَتها . وقال أبو حنيفة : أَدْبَسَت الأَرض روْي
أول سواد نبتها ، فهي مُدْبيسة أَ.

والدُّنسِيُّ: ضرب من الحمام جاء على لفظ المنسوب وليس بمنسوب ، قال : وهو منسوب إلى طير دُنسَ، ويقال إلى دِنسِ الرُّطَبِ لأَنهم يغيرون في النسب ويضون الدال كالدُّهْرِيُّ والسَّهْلِيُّ . وفي الحديث : أَن أبا طلحة كان يصلي في حائط له فطار دُرنسيُّ فأعجه ؛ قال : هو طائر صغير قبل هو ذكر اليام . وجاء بأمور دُرنسِ أي دُواهِ مُنكرَة ، وأنكر ذلك على أبي عبيد فقال : إنما هـو رُبنس ، ويقال للسماء إذا مطرَّت ، وفي التهذيب إذا خالت للسماء إذا مال بن سده : وعندي أنه إنما بأكثر من هذا ؟ قال ابن سيده : وعندي أنه إنما سيت بذلك الاسودادها بالغيم . ودَبَسَ الشيء واراه ؛ عن ابن الأعرابي ، ودَبَسَ الشيء واراه ؛ عن ابن الأعرابي ، ومُ يفسره واراه ؛ عن ابن الأعرابي ، ومُ يفسره واراه ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

إذا رآه فَعَمْلُ فُومٍ دَبَّسًا وَأَنشُد أَيضاً لِرَّكَاضٍ الدُّبَيْرِيُّ :

لا أذنب لي إذ بنات أن فسرة كرئست الطيئة الحق باطله المولكة الدى ، أيشبه الحق باطله الموف .

والدُّبَاساتُ ، بتخفيف الباء : الحُلايا الأَهلية ُ ؛ عن أَبي

حنيفة . والدَّبَاساءُ والدَّبَاساءُ، ممدود : إناث الجراد، واحدتها دَياساءَهُ ؛ وقول لَقيط بن زُرارَةً :

لو سَمِعُوا وَقَمْعَ الدَّبَابِيسِ واحدها دَبُّوسُ ، قال : وأراه معرَّباً .

دَنِجْس : اللهُ بُخْسُ : الضخم ؛ مثل به سلبویه وفسره السيراني .

دحس : دَحَسَ بِنِ القوم دَحْساً: أفسد بينهم، وكذلك مَا سَ وَأَرْشَ . قال الأَزهري : وأنشد أبو بكر الإيادي لأبي العلاء الحَضْرَمي أنشده للنبي ، صلى الله عليه وسلم :

وإن كَوَسُوا بالشَّرِ فاعْفُ تَكُرُماً ، وإن خَنَسُوا عنك الحديث فلا تَسَلُ

قال ابن الأثير: يروى بالحاء والحاء ، يريد: إن فعلوا الشر من حيث لا تعليه . ودَحَسَ ما في الإناء دَحْساً: حَساه . والدَّحْس : التَّدْسيس للأمور تحساً: حَساه . والدَّحْس : التَّدْسيس للأمور سيت دُود و تحت التواب : دَحَّاسة ". قال ابن سيده: الدَّحَّاسة دودة تحت التواب صفراء صافية لها وأس مُشعَب دَقيقة تشدّها الصيان في الفخاخ لصيد العصافير لا تؤذي ، وهي في الصحاح الدَّحَّاس ، والجمع الدَّحاس بمعنى الاستبطان للحجاج يصف الحاكماة :

ويَعْتَلِنُونَ مَن مَأَى فِي الدَّحْسِ ومَدْ كُوسُ وقال بعض بني سُلَم: وعاء مَدْ خُوس ومَدْ كُوسُ ومَكْبُوسُ بني سُلَم: وعاء مَدْ خُوس ومَدْ كُوسُ ومَكْبُوسُ بمعنى واحد. قال الأزهري: وهذا يدل على أن الدَّيْحَسِ ، وهو الشيء الكثير . والدَّحْسُ : أن تدخل يدك بين جلد الشاة وصِفاقها فتسَلْخَهَا . وفي حديث سَلْخِ الشاة : فَدَحَسَ بيده حتى تواوت إلى الإبط ثم مضى وصلى

ولم يتوضأ؛ أي دَستها بين الجلد واللحم كما يفعل السَّالْاخُ. ودَحَسَ الثوبَ في الوعاء بَدْ حَسْهُ دَحْساً: أَدْخُله ؛ قال :

يَوْدُهُمَا يَمُسْمَعِدٌ الجَنْبَيْنُ ، ﴿ كَا يَانِ مِنْ الْوِعَاءَيْنِ ۚ كَا اللَّهِ لِلهِ الْوِعَاءَيْنِ ۚ كَ

والدّخسُ : امتلاء آكية السُّنبُل من الحَبّ ، وقد أدْحَسَ ، وبيت دحاسُ : بمتلى ، وفي حديث جرير : أنه جاء إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت مدّخوس من الناس فقام بالباب،أي بملوء ، وكل شيء ملأته ، فقد دحسنته . قال ابن الأثير : والدّحسُ والدّحسُ والدّسُ متقاربان ، وفي حديث طلحة : أنه دخل عليه داره وهي دحاسُ أي ذات دحاس ، وهو الامتلاء والزحام ، وفي حديث عطاء : حَقَّ على الناس أن يد حسوا الصفوف حتى لا يكون بينهم فشرَجُ أي يَز دُحِبُوا ويد شوا أنفسهم بين فر جها، فررج أي يَز دُحِبُوا ويد شوا أنفسهم بين فر جها، ويروى بالحاء ، وهو بمناه ، والدّاحسُ : من الور مولم يُحدّدُوه ؛ وأنشد أبو علي وبعض أهل اللغة :

تَشَاخُصَ إِبْهَامَاكَ ، إِنْ كُنْتَ كَاذِياً ، ولا تَرِنّا من دَاحِسٍ وكُنْاعِ

وسئل الأَذْهُرِي عِن الدَّاحِسِ فَقَالَ : قَبَرَ ْحَةَ ۗ تَخْرِجُ بَالِيد تَسْمَى بِالفَارِسِيةِ بَرْ ْوَرَهُ ۚ .

وداحس : موضع . وداحس : اسم فرس معروف مشهور ، قال الجوهري : هو لقيس بن زُهير بن جدية العبسي ومنه حرب داحس و دلك أن قيساً هذا وحُدَيْكَ أَن قيساً على خَطَر عشرين بعيراً ، وجعلا الفاية مائة غَلُو وَ ، والمضار أوبعين ليلة ، والمتجرى من ذات الإحاد ، فأجرى قيس داحساً والغيراة ، وأجرى حذيقة الحرى والبراة لحمل بن بدر .

الخطار والحَنْفاء فوضعت بنو فزارَة رَهُط مدينة كميناً على الطريق فردوا الغبراء ولَطَمَدُوها، وكانت سابقة علماجت الحرب بين عَبْس وذُ بْيَان أُوبِعِين سَنة. دحمس: الدَّحْسَمُ والدَّحْمَسُ : العظيم مع سواد. ودَحْمَسَ الليلُ : أَظلم . وليلُ كَحْمَسُ : مظلم ؟ قال :

وادَّرِعِي جِلبابَ ليل ٍ دَحْمَسِ ، أَسُوْدَ دَاجٍ مِثْلَ لَـوْنِ السُّنْدُسِ

الأزهري: ليال دحامس مظلمة. وفي حديث حمرة ابن عبرو: في ليلة ظلماء دحميسة أي مظلمة شديدة الظلمة. أبو الهيثم: يقال لليالي الثلاث التي بعد الظائم حنادس ، ويقال: دحامس ، والدحمسان: الآدمُ السمين ، وقد يقلب فيقال دحسمان ، وفي الحديث: كان يبايع الناس وفيهم وجل محمسان أسود سمين .

دخس: الدَّخَسُ: داءُ بأخذ في قوامُ الدابة ، وهـو وَرَمُ يَكُونَ فِي أُطْرَةِ حافر الدابة ، وقد دَخِسَ، فهو دَخَسُ . وفرس دَخَسُ : به عيبُ .

والدّخيس؛ اللحم الصّلْبُ المُكتَنزِ، والدّخيس؛ اللحم الطن الكف . والدّخيس، من الحافر : ما بين اللحم والعَصَب ، وقيل : هـ و عظم الحَوْشَب ، وهو موّصِل الوّظيف في رُسْغ الدابة . ان شهيل : الدّخيس، عظم في حوف الحافر كأنه ظهارة له ، والدّخيس، والدّخيس، والدّخيس، والدّخيس، والدّخيس، والدّخيس، والدّخيس، والدّخيس، والدّخيس عظم في حين عبد جسم . وامرأة مد خيسة " : سمينة كأنها دخس" . وكل ذي سيمن مد خيسة " : سمينة كأنها دخس" . وكل ذي سيمن مدخيس . قال : ود خيس اللحم مكتنزه ؛ وأنشد :

مَقَدُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ باذِ لُهَا ، له صَريفُ صَريفُ القَمْوِ بالمَسَدِ

والدَّخِيسُ : اللَّهِ المُكتَّنَزِ . ودَخَسُ اللَّهِ ، التَّهَا : اكتنازه . والدَّخَسُ : المتلاء العظم من السَّمن . ودَخَسُ العظم : الكثير اللهم الممتلىء العظم ، والجمع أدْخاسُ ؛ وجسل مُدْخِسُ ، مُداخِسُ كذلك . وفي التهذيب : جمل مُدْخِسُ ، والجمع مُدْخِسُ ، العَدَدُ والجمع مُدْخِسا ، والدَّخِيسُ من الناس : العَدَدُ الكثير المجتمع ؛ قال العجاجُ :

وقد تَوَى بالدار بوماً أنسا ، جَمَّ الدَّخِيسِ بالثَّغُورِ أَخْوَسا

والدُّخِيسُ : العدد الجَهُ . وعددُ تَخِيسُ ودِخَاسُ : كثير ، وكذلك نَعَم دِخَاسُ . ودَرْعُ دِخَاسُ : متقادبة الجَلَق . وبيتُ دِخَاسُ : مَلاَنُ ، وقَدَ قبل بالحاء .

والدَّخْسُ : انْدُسَاسُ الشيء تحت الأَرْضِ ، والدَّواخِسُ والدُّخْسُ : الأَثاني ، من ذلك.ويقال : دَخَسَ فَيه أي دخل فيه ؛ وقال الطَّرِمَّاحُ :

فكن دُخَساً في البحر أو جُز وراءه المعالمة المعادر ال

اللبث : الدَّخْسُ انْدُسَاسُ شَيْ تَحْتَ الْـتَوَابِ كَمَا تُدْخُسُ الْأَثْنُفِيَّة فِي الرماد ، وكذلك يقال للأَثافيَّ دُواخِسُ ؛ قال العجاج :

تواخِساً في الأرضِ إلا تُسْعَفَا والدَّخْسُ:

 والدَّخْسُ: الْفَتْنِيُّ مِن الدَّبْبَةِ . والدَّخْسُ:

 ضرب من السبك. وكلاُ كَيْخَسُ: كَثْرَ والتَفَّ؟

 قال:

# يَرْعَى حَلِيًّا وَنَصِيًّا دَيْخُسَا

ا قوله وفكن دخساً النه أيمثل هذه الدابة في الدخول في البحر.
 ولو أخر هذا البيت بعد قوله : والدخس مثال الصرد النح كما قمل
 شارح القاموس حيث استشهد به على هذه الدابة لكان أولى .

قال أبو حنيفة : وقد يكون الدَّيْخَس في البيس . والدُّخيس من أنْقاء الرمل : الكثير . والدُّخَس'، مثال الصُّرَد : دابة في البحر تنجي الغريق نمكنه من ظهرها لبستعين على السباحة وتسمى الدُّلْفِينَ . وفي حديث سلخ البياة : فَدَخَسَ بيده حتى نوارت إلى الإبط ، ويروى بالحاء، وهو مذكور في موضعه .

دختنس : دَخْتَنُوسُ : أَمَمُ امْرَأَةً ، وقيل : اسم لبنت حاجب بن زُرُارَة ، ويقال : دَخْتَنُوس ودَخْدَنوس.

دخدنس : دَخْتَنُوس : امم امرأة ، ويقال : دَخْدُنُوس ؛ ومَخْدُنُوس اسم بنت كِسْرى، وأصل هذا الاسم فارسي عرّب ، معناه بنت المنبيء، قلبت الشين سيناً لما نُحرّب .

دخيس : الدَّخْمَسَةُ والدَّخْمَسُ : الحَبُ الذي لا يبين لك معنى ما يريد ، وقد دَخْمَسَ عليه . وأمر مُدَخْمَسُ ومُدَخَمَسُ إذا كان مستوراً . وثناء مُدَخْمَسُ ودخْماس ؛ ليست له حقيقة ، وهو الذي لا يُبَيَّنُ ولا يُجِمَدُ فيه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

يَقْبَلُونَ اليَسِيرَ مَنْكَ ، وَيُكُنُو نَ نَنَاءً مُدِيَخُمُساً دِخْمَاساً

ولم ينسره ابن الأعرابي . والدُّخَـامِسُ من الشيء : الرديءُ منه ؛ قال حاتم الطائي :

مُشْآمِيةً مِ تُتَخَذُ لِدُخَامِسِ ال طَّبِيخِ ، ولا ذَمِّ الحَلِيطِ المُجاوِرِ والدُّخامِسُ : الأَسُود الضغم كالدُّحامِسِ ، وهي قبيلة . دخفي : الدَّخنَسُ :الشديد من الناس والإبل ؛ وأنشد : وقر بوا كلَّ جُلالٍ دَخنَسِ ،

و هر بوا هل جلال د حنس ، عند القر كى ، نجناد ف عَجنَس ، تَرَى على هامَتِه كَالْبُوْنُسُ

دوس : دَرَسَ الشيء والرَّسَمُ يَدُرُسُ دُورُوساً : عفا . ودَرَسَه الربح ، يتعدَّى ولا يتعدَّى ، ودَرَسَه القوم : عَفَّوْ الْرُو . والدَّرْسُ : أَثْرِ الدَّراسِ . وقال أَبو الهيثم : دَرَسَ الأَثْرُ لَيَدُرُسُ دُرُسُ دُرُوساً وهَال أَبو الهيثم : دَرَسَ الأَثْرُ لَيَدُرُسُ دُرُساً أَي محتَّه ؛ ومن ودَرَسَته الربح للوب: أَدْرُسُه دَرْساً أَي محتَّه ؛ ومن ذلك دَرَسَت الثوب: أَدْرُسُه دَرْساً ، فهو مَدْرُوسُ ودَرِيسٌ ، أَي أَخْلَقْته . ومنه قبل للثوب الحَلَق : دَرِيسَ ، وكذلك قالوا : دَرَسَ البعيرُ إِذَا جَرِبَ

رِ كِبَتْ نَوارُ كُمْ بِعِيرًا دارسًا ، ` في السَّوقِ ، أفْضح راكب وبَعِيرِ

حِرَبًا شديداً فَقُطُر ؟ قال جرير:

والدَّرْسُ : الطريق الحفيُّ . ودَرَسَ الثوبُ دَرْساً أي أَخْلَـقَ ؟ وفي قصيد كعب بن زهير : مُطَّـرَحُ البَرْ والدِّرْسان مَأْكُولُ ُ

الدّرْسانُ : الحُمُلُمُقانُ من الثياب ، واحدها در ْسُ. وقد يقع عـلى السيف والدرع والمغفّر . والدّرْسُ والدّرْسُ والدّريسُ ، كله : الثوب الحَمَلَتَ ، والجُمعُ أَدْراسُ ودرْسانُ ، قال المُمُنَخَلُ :

> قد حال بین دریسیهٔ مُؤوِّبَة"، نِسْع لها بِعِضاً ﴿ الْأَرْضِ نَهْزِیزُ ودرع در سُ کذلك ؛ قال :

مَضَى و ورثناه دريس مُفاضَة ، وأَبْيَضَ هُنْد يتًا طُويلًا حَمَانُكُهُ

ودَرَسَ الطّعامُ يَدُّونُسُهُ : داسَه؛ يَمَانِيَةٌ في ودُرِسَ الطّعامُ أيدُوسُ : والدِّراسُ : الطّعامُ أيدُوسُ ، ودُوسُوا الحِنْطَةُ الدِّياسُ ، ودُوسُوا الحِنْطَةُ دراساً أي داسُوها ؛ قال ابنُ مَيَّادَة :

هلاً اشْنَرَ بُنتَ حِنْطَةً الرَّسْنَاقُ ، سَمْرًاء مما دَرَسَ ابنُ مِخْرَاقُ

ودَرَسَ الناقة يَدُورُسُها دَوْسًا : راضها ؛ قال : يَكفيكَ مَن بعضِ ازْدِيارِ الآفاقْ حَسْراة ، مما دَرَسَ أَبْنُ مِخْراقْ

قيل: يعسني البُرَّة، وقيل: يعسني الناقة ، وفسر الأزهري هذا الشعر فقال: مما درس أي داس قال : وأراد بالحمراء بُوءةً حمراء في لونها . ودَرَسَ الكتاب يدر سُه در ساً ودراسة ودارسه ، من ذلك ، كأنه عانده حتى انقاد لحفظه . وقد قرىء بهما : وللَّقُولُوا دَرَسَتُ ، وللقولُوا دَارُسُتَ ، وقبل : دُوست قرأت كتب أهل الكتاب ، ودارست: دُاكُرْ تُهُمُ ، وقرىء : دَرَسَتْ وَدَرُسُتْ أَي هَذَهُ أخبار قد عَفَت وامَّحَت ، ودَر ُسَت أَشْد مبالغة . وَرُوْى عَنِ ابنِ العِياسِ في قوله عز وجل : وكذلك نُصَرِّفُ الآيات وللقولوا دَرَسَتَ ؟ قال : معناه وكذلك نبين لهم الآيات مـن هنا ومـن هنا.لكي يقولوا إنك دَرَسْتَ أي تعلمت أي هذا الذي جئت به عُلِيَّمْتَ . وقرأ ابن عباس ومجاهد : دارَسْتَ ، وفسرها قرأتَ على اليهود وقرأوا عليك ، وقرىء : وليقلولوا دُرسَتْ ؛ أي قُلُو نُتَ وَتُلْبِيَتْ ، وقرىءَ دَرَسَتُ أَي تقادمت أَي هــذا الذي تتلوه علينا شيء قد تطاول ومر" بنا . ودكر سنت الكتاب أَدْرُسُهُ دَرْساً أَى ذللت بكثرة القراءة حـتى خَلفٌ حفظه على" ، من ذلك ؛ قال كعب بن زهير :

وفي الحِلم إدّهان وفي العَفْو دُرْسَة "، وفي الصّدّق مَنْجاة من الشّر " فاصّد قي

قال: الدُّرْسَةُ الرِّياضَةُ ، ومنه دَرَسَتُ السورةَ أَي حَفَظتها. ويقال: سمي إدْريس ، عليه السلام ، لكثرة دراسَتِه كتاب الله تعالى ، واسمه أَخْنُوخُ . ودَرَسَتُ الصَّعْبَ حتى رُضْتُهُ. والإِدْهانُ : المَدَّلُة

واللَّين . والـدّراسُ : المُدارَسَةُ . ابن جني : ودَرَّسْتُهُ إِيَّاهُ وَأَدْرَسْتُهُ ؟ ومن الشاذ قراءة ابن حَيْوَةً : وِعَا كُنْمَ تُدُوّرِسُونَ .

والمِدَّرَاسُ والمِدَّرَسُ : المُوضَعَ الذي يُدَّرَسُ فيه. والمِدُّرَسُ : الكتابُ ؛ وقول لبيد :

> قَوْم إلا يَدْخُلُ المُدارِسُ في الرَّحْ مَة ِ ، إلا بَواءَهُ واعْتَـِذَارِا

والمُدارِسُ : الذي قرأَ الكتب ودَرَسَها ، وقيل : المُدارِسُ الذي قارَفَ الذنوبِ وتلطخ بها ، من الذي أيد رس فه القرآن، وكذلك مدارس البهود. وفي حديث اليهودي الزاني : فوضع ميدُّراسُها كُفَّة على آية الرَّجم ؛ المدراسُ صاحب دراسة كتبهم ، ومفعَّل ومفعال من أينة المبالغة ؛ ومنه ألحـديث الآخر : حتى أتى المدُّراسَ ؟ هو البيت الذي يَدُّرسونِ فيه؛ قال: ومفعال مُحْرِيب في المكان. ودارَ سنْت الكتبُّ وتَدَارَ سُنْتُهَا وَادَّارَ سُنْتُهَا أَي دَرَ سُنْتُهَا. وفي الحديث: تَدانَ سُوا القرآنَ؟ أي اقرأوه وتعهدوه لئلا تَنْسَوْهُ٪ وأصل الدِّراسَةِ : الرياضِة والتَّعَهُّدُ للشيء . وفي حديث عكرمة في صفة أهل الجُنَّة : وكبون نُنجُباً أَلِنَ مَشْياً من الفراشِ المَدُّرُوسِ أَيِّ المُوَطَّإِ المُنْهَادُ . وَدُرُسَ البِعِيرُ يَدُّرُسُ دُرُساً : جَرَّبَ جَرَباً قلم لله ، واسم ذلك الجرب الدَّرْسُ . الأصمعي: إذا كان بالبعير شيء خفيف من الجرب قيل: به شيء من كراس، والدَّرْسُ: الجَرَبُ أُواَّلُ ا ما يظهر منه ، واسم ذلك الجرب الدَّرْسُ أَبِضاً ؛ قال العجاج :

> يَصْفَوَ للبُبْسِ اصْفِرانَ الوَّدْسِ، من عَرَقِ النَّصْعِ عَصِيمِ الدَّرْسِ

من الأذى ومن قراف الوكس وقيل : من الجرب ، وقيل : من الجرب يبقى في البعير. والدّرْسُ : الأكل الشديد . ودرَسَتُ المسرأة وتدرُسُ كرسًا ودرُوساً ، وهي دارِسُ من نسوة درس ودوارس : حاضت ؛ وخص اللحياني به حيض الجارية . التهذيب : والدّرُوس دروس الجارية إذا طَهِيَت ؛ وقال الأسود بن يعفر يصف جواري حين أدْر كن :

اللَّات كالبَيْضِ لما تَعَدُّ أَن دَرَسَتْ، صُفَّرُ الأَنامِلِ مِن نَتَقْفِ القَوادِيرِ ودَرَسَتَ الجَادِية تَدُّرُسُ مُورُوساً.

وأبو دراس : فرج المرأة . وبعير لم 'يدَرَّسُ أي لم يركبُ .

والدَّرْواسُ : الغليظ العُننُقِ من الناس والكلابِ . والدّرْواسُ : الأَسد الغليظُ ، وهــو العظـم أيضاً . والدّرْواس : العظيم الرأس ، وقيل : الشديد ؛ عن السيراني ، وأنشد له :

يتنا وبات سقيط الطال كضربنا ، عند النادول ، قرانا نتبع درواس عند النادول ، قرانا نتبع درواس بجوز أن بكون واحدا من هذه الأشياء وأولاها بدلك الكلب لقوله قرانا نبع درواس لأن النبع إغاهو في الأصل الكلاب . التهذيب : الدرواس الكبير الرأس من الكلاب . والدراباس ، بالباء ، الكلب العقور ؟ قال :

أَعْدَدُتُ دِرُواساً لِدِرْباسِ الحُمْتُ قَالَ : هذا كلب قد ضري في زقاق السّمْن يأكلها فأَعَدُ : فأَعَدُ للكِبال الذِلُلُ الفِيلاظُ الأعناق ، واحدها دِرْواسُ . قال الفراء : الدّراوسُ العِظامُ

لم تَدُو مَا يُسْجُ اليَوَانْدَجِ قَبْلَهَا ،

من الإبل ؛ قال ابن أحس ؛

ودراس أغوص كارس منخدد فال ابن السكيت : ظن أن الير ندج عمل وإغا الير ندج عمل أو وإغا الير ندج عمل أوول الير ندج جلود سود . وقوله ودراس أعوض أي لم ندارس الناس عويص الكلام . وقوله دارس متخدد أي يَعْمُضُ أحياناً فلا يرى، ويروى متجدد، بالحيم ، ومعناه أي ما ظهر منه جديد وما لم يظهر

دوبس : الدَّرْباسُ : الكلب العقور ؛ قال الشاعر : أَعْدَدُتُ درُواساً لدرُباسِ الحُمُتُ

وقالوا: الدُّرابِسُ الضخم الشديد مـن الإبل ومـن الرحال ؛ وأَنشد :

> لو كنت أمسيت كليحاً ناعِسا ، لم ثلثف ذا راوية أدرايسا وتدر يس أي تقدم ؛ قال الشاعر :

إذا القومُ قالوا : مَنْ فَتَتَّىٰ لَمُهِمَّةٍ ؟ تَدَرَّ بَسَ باقي الرَّيْقِ فَخْمُ المَنَاكِبِ

﴿ وَدِبِسُ : الدَّرْدُ بِيِسُ : خَرَزَةٌ مُسُوداً كَأَنَّ سُوادَهَا لُونُ الكبد ، إذا رفعتها واستَشْفَقْتُهَا وأَيْتِهَا تَشْفَهُ مثل لون العنبة الحيراء، تَتَحَبَّبُ بها المرأة إلى زوجها، توجد في قُبُور عاد ، قال الشاعر :

> قَطَعْتُ القَيْدَ والحَرَزَاتِ عَنْيٍ ، فَمَنَ ۚ لِي من عِلاجَ ِ الدَّرِّدَ بيسٍ ؟

قال اللحياني: هي من الحُرَّوَ التي يُؤَخَّــذُ مِا النساءُ الرحالَ ؛ وأنشد:

> جَمَعُنَ من قَبَلَ لَهُنَ وَفَطُسَةٍ والدَّرْدَبِيسِ، مُقَابِلًا فِي المِنْظَمَ

قال: وهن يقلن في تأخيذهن إياه: أَخَدْ تُه بالدَّرْ دُ بيسِ تُدرُ العرْق اليَييس ، قال : تعني بالعرق اليبيس الذَّكَرَ ، التفسير له . والدَّرْ دَ بيس : الفَيْشَلة . الليث : الدَّرْ دَ بيس الشيخ الكبير الهم ، والعجوز أيضاً يقال لها : دَرْ دَ بيس ، وأنشد :

أُمُ عِيالِ فَخَمْهُ " تَعُوسُ ؟ قد كَوْدَبِسِ ُ

العَوْسُ : هــو الطَّوْخَانُ بِاللَّهِ . ودَوَدُوبَتِ : خَصْعَتُ وذلت ؛ وشاهد العجوز قُولُ الآخر :

جاءَتُكَ فِي سُوْدَرِهَا تَمِيسُ مُ عُجَيِّرُ لَطُعاءُ دَرْدَبِيسُ ، عُجَيِّرُ لَطُعاءُ دَرْدَبِيسُ ، أَحْسَنُ مِنهَا مَنْظَرَا إلبليسُ أَحْسَنُ البليسَ

لطعاء : تَحاتُت أَسَانها من الكبر . والدَّرْدَبِيسُ : الداهية . والدَّرْدَبِيسُ : الشيخ ، بكسر الدال، قال: وهكذا كتبه أبو عبرو الإيادي ؛ قال ابن بري : شاهد الداهية قول جُرَي الكاهلي :

ولو جَرَّبْنَنِي فِي ذَاكَ بِوماً كَضِيتَ ، وقلتَ : أَنْتَ الدَّرْ دَبِيسُ

هودقس : الدُّرُ داقِسُ: عظم القَفَا، قيل فيه إنه أعجبي، قال الأصمعي : أحسبه رُوميّاً ، قال : وهو طرف العظم الناتىء فوق القفا ؛ أنشد أبو زيد :

مَنْ زال عن قَصْدِ السبيل ، تَزايَلَتَ بالسيفِ هامَتُهُ عن الدُّرْقاسِ

قال أبو عبيدة : الدُّرُ داقِسُ عظم يفصل بين الرأس والعنق كأنه رومي ، قال محمد بن المكرم : أظن قافية البيت الدُّرُ داقِسُ ، والله أعلم .

درطين : إدر يطنوس : دواء ، رومي فأغرب.

دوعس: بعير دِد ْعَوْس ": غليظ شديد ؛ عن ابن أدويس : الدّر ْيَوْس ': الغبَي من الرجال ، قال : الأعرابي ، وسيأتي ذكرها في الشين .

> **درفس :** بعير دركش" : عظيم . والدَّرَّفْسُ : الضخم والضخمة من الإبل. والدَّرَ فُسْمة ُ : الكثيرة لحم الجنبين والبَضيع ، والدِّر َفْسُ ؛ الناقة السهلة ُ السير ، وجمل ُ در فس . الأموي : الدر فس البعير الضغم العظيم ، وناقة دركنسة . والدُّركنسُ : الحرير . وقال شير : الدَّرَفُسُ أيضاً العَلَمُ الكبر ؛ وأنشد قول انَ الر قسات:

> > تُكِنُّه خراقة الدركش من الش مس ، كليث يُفرّج الأجما

الصحياح : الدَّرَفُسُ مَنَ الْإِبْلُ الْعَظْيُمِ ، وَنَاقَةُ " دِرَ فُسُمَةٌ ؟ قال العجاج :

دركنسة " أو بازل " دركنس

والدّر فاس مثله ؛ قال ان بر"ي : صواب إنشاده : ورَفْسَةٍ أَو باذِل ، بالحَفْض ؛ وقبله :

> كم قلد جَسَرُ نَا مِن عَلَاةٍ عَنْسُ ، كَبْداء كالقُوس وأخرى جَلْس، دِرَفْسَةٍ أَو بِالرِلْ دِرَفْسِ

حسرنا : أتعبنا . والعَنْسُ : الناقة الصُّلْمَةُ القوية . والعَلاةُ : سَندانُ الحَدَّادِ . وَكَبْدَاء : ضَخْمَةُ الوسط خلقة ، وجعلها كالقوس لأنها قبد ضَبُّرُتُ واعْوَجَتْ من السيو . والجُلُس : الشديدة ، ويُقال الجسيمة' . والدُّرَ فُسَةٌ : الغليظة . والبازل مـن الإبل : الذي له تسع سنين ودخل في العاشرة .

در مس : دَرُمُسَ الشيءَ : سَتَره .

درهس: الدُّراهِسُ: الشديد من الرجال.

ولا أحسبها عربية محضة .

دسس : الدَّسُّ : إدخال الشيء من تحته ، دَسَّه مَدْسُّه دَسًّا فَانْتُدَسُّ ودَسَّسَهُ ودَسَّاهِ ؛ الأَخْيَرَةُ عَلَى البِدُلُّ كراهية التضعيف . وفي الحديث : اسْتَجيدوا إلحالَ فإن العرُّقَ دَسَّاسٌ أي دَخَّال لأَنه بَيْنُو عُ في خَفاءِ والنطشف . ودسة كِدُستُه دَستًا إذا أدخله في الشيء بقهر وقو"ة . وفي التنزيل العزيز : قد أَفْلُكُمَ مَـنَ زَكُنَّاهَا وقد خَابُ مِن دُسَّاهَا ؟ يقول : أَفلح مِن جعل نفسه ذكية مؤمنة وخاب من دُسَّسَها في أهــل الحير وليس منهم ، وقيل : دُسَّاها جعلها خسيسة قليلة بالعمل الخبيث . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن تفسير قوله تعالى : وقــد 'خاب َ من دَسَّاها ، فقال : معناه من دس " نَـقُسـُه مع الصالحين وليس هو منهم . قال : وقال الفراء خابت نفس دَسَّاها الله عز وجل ، ويقال : قد خاب من دَسَّى نَفْسَهُ فَأَخْمَلُهَا بِتُوك الصدقة والطاعة ، قال : ودَسَّاها من دَسَّسْتُ بُدُّلَّتُ \* بعض سيناتها ياء كما يقال تَظنَيَّت من الظنن " ، قال : ويُركى أن دَسَّاها دَسَّسَها لأن البخيل ُنخِتْفي مَنْزُ له َ وماله ، والسَّخيُّ يُنْبِرُزُ مَنْزِلُهُ فَيَنْزُلُ عَلَى الشُّرَفِ من الأرض لئلا يستترعن الضفان ومن أراده ولكلِّ وَجِهْ ۚ . اللَّمْ : الدُّسُ دَسُّكُ شَمًّا تَحْتُ شيء وهو الإخْفاءُ . ودَسَسْتُ الشيءُ في الترابِ : أَخْفَتُهُ فِيهُ ؟ ومنه قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَدُسُهُ فِي النَّوَابِ } أَي يَدَفنه . قال الأزهري : أراد الله عز وجل بهذا الموءُودة التي كانوا يدفئونها وهي حية ﴿ وَذَ كُثَّرَ فَقَالَ : يَدُسُّهُ ﴾ وهي أنثي ، لأنه رَدُّه على لفظة ما في قوله تعالى : يَــَوارى من القوم من سنوء ما نُشِّرَ به ، فردّه على اللفظ لا على المعنى ، ولو قال يها كان جائزاً .

والدُّسيسُ : إخفاء المكر . والدُّسيسُ : من تَدُسُّه

ليأتيك بالأخبار ، وقبل الدسيس : شبيه بالمُتَجَسَّس ، ويقال : اندس فلان إلى فلان يأتيه بالغام . ابن الأعرابي : الدسيس الصنان الذي لا يَقلَمَه الدواء. والدسيس : المَسْوي . والدسس : الأصنة الدفورة الفاغة . والدسس : المُراؤون بأعمالهم يدخلون مع القراء وليسوا قراء .

ودَسَّ البعيرَ يَدُسُهُ دَسَّا : لم يبالسغ في هَنْهُ . ودُسُّ البعيرُ : وَدِمَتْ مَساعِرُ ، وهي أَرْفاعُهُ وآباطه . الأصمعي : إذا كان بالبعير شيء خفيف من الجرب قبل به شيء من جَرَب في مَساعِره ، فإذا طلي ذلك الموضع بالهياء قبل : دُسُّ ، فهو مَدْسُوس؟ قال ذو الرمة :

نَبَيَّنَ بَرَّاقَ السَّرَافِ كَأَنَهُ قَرِيعُ هِجَانٍ ، دُسُّ منه المَساعِرُ .

قَالَ ابن بري: صواب إنشاده فَنَـيِقُ هِجَانٍ ، قَالَ : وأما قريع هجان فقد جاء قبل هذا البيت بأبيّات وهو:

وقد لاح للسَّاري سُهَيْلُ كَأَنهُ قَريعُ هِجانٍ ، عارَضَ الشُّولُ ، جافرُ

وقوله تَبَيَّنَ : فيه ضهير يعود على ركب تقدم ذكرهم . وبَرَّاق السَّراة : أواد به الثور الوَحْشِيُ . والسَّراة : الفصل المُكْرَمُ . والفَيْنِينُ : الفصل المُكْرَمُ . والهَجانُ : الإبل الكرامُ . ودُسَّ البَعِيرُ إذا تحلي بالهيّاء كلئياً خفيفاً . والمساعِرُ : أصول الآباط والأفخاذ ، وإنما شبه الثور بالفنيق المهنئوء في أصول أفخاذه لأجل السواد الذي في قوائمه . والجافر : أفخاذه لأجل السواد الذي في قوائمه . والجافر : المنقطع عن الفتراب . والشوَّل : جمع شائلة التي شالتُ التي شائلة التي شائلة التي شائلة التي شائلة التي شائلة التي المناه الذي يُعلى به عَلَيْهُم أو والنفع ضَرْعُها . وعارض الشوَّل لهناه الذي يُطللَي به الشَّوْل : في بَنْ بَعْهُم أو والنفع ضَرْعُها . وعارض الشوَّل لهناه الذي يُطللَي به الشَّوْل : في بَنْ بَعْهُم أو والنفع ضَرْعُها . وعارض الشَّوْل : في بَنْ بَعْهَا . ويقال لهناه الذي يُطلَّل به

أرفاغ الإبل الدّس أيضاً ؛ ومنه المثل : ليس الهناء بالدّس" ؛ المعنى أن البعير إذا جَرِب في مساعر ولم أي يُقتَصَر من هنائه على موضع الجَرَب ولكن يُعم بالهناء جبيع جده لئلا يتعدّى الجَرَب موضعة فيَيَجرَب موضع آخر الإيتعدي مئلا للوجل يَقتصِر من قضاء حاجة صاحبه على ما يَتَبَلَّع به ولا يبالغ فيها .

بُنَاتُ النَّقَا تَخْنُفي مِراراً وتَظْهُرُ ۗ

والدّسّاس : حَيَّة أحبر كأنه الدم مُحَدّد الطرفين لا يُدوى أيها وأسه ؛ غليظ الجِلدة يأخذ فيه الضرّب وليس بالضغم الغليظ ، قال : وهو النّكاّز " قوأه الأزهري بخط شمير ؛ وقال ابن دريد : هو ضرّب من الحيات فلم نجلة . أبو عمرو : الدّسّاس من الحيات الذي لا يدوى أي طرفيه وأسه ، وهو أخبث الحيات يَنْدَسُ في التراب فلا يظهر للشمس ، وهو على لون القلّب من الذهب المُحَلّى .

دعس: دَعَسَهُ بالرمح يَدْعَسُهُ دَعْسًا : طَعْنهُ . وَالْمِدْعَسُ : الرمح يُدْعَسُ به ، وقيل : المِدْعَسُ من الرماح الغليظ الشديد الذي لا ينتني ، ورمح مدْعَسَ . والمَداعِسُ : الصَّمُ من الرماح ؛ حكاه أبو عبيد . والمدّعنُسُ : الطعن . والمنداعَسَة : الطعن . والمنداعَسَة : المطاعنة أن المعدود كانت

المُنْداعَسَةُ بِالرماحِ حتى تَقْصَدَ أَي تُنَكَّسُرَ . ورجلَ مِدْعَسُ : طَعَّانُ ؛ قال :

لَتَنْجِدَنَتِي بِالأَمْيِرِ بَوَّا ، وَبِالقَنَاةِ مِدْعَسًا مُحَكَرًا ، إذا غُطَيْفُ السُّلْسَيِيُ فَوَّا

وسنذكر في الصاد ، وهو الأعرف . قال سيبويه : وكذلك الأنثى بغير هاء ولا يجمع بالواو والسون لأن الهاء لا تدخل مؤنثة . ورجل دعيس : كماعن ؟ قال :

إذا هَابَ أَقُوامِ ، تَجَشَّنُ ، هَوْلَ مَا يَهِابُ حُمْيًا و الأَلْكَ المُداعسُ للمُداعسُ

ويروى : تَقَحَّمْتُ غَمْرَةً بَهَابُ . وقد بكنى بالدَّعْسَ عن الجباع . ودَعَسَ فلان جاربته كَعْسَا إذا نكحها . ودَعَسَ الله الوطه . ودَعَسَتُ الإسل الطريقَ تَدْعَسُهُ كَعْساً : وَطِئْتُهُ وَطَسْأً شَدِيداً . والدَّعْسُ : الأَثرُ ، وقيل : هو الأثر الحديثُ البَيْسُ ؛ قال ابنُ مُغْسِل :

ومَنْهُلَ دَعْسُ آثارِ المُطِيِّ به ، تَلُقَى المُحَادِمَ عِرْ نِينًا فَعَرْ نِينًا

وطريق كعش ومدعاس ومدعوس : كعسته التوائم ووطيته وكثرت فيه الآثار . يقال: رأيت طريقاً كعساً أي كثير الآثار . والممدعوس من الأرضين : الذي قد كثر به الناس ورعاه المال حتى أفسده وكثرت فيه آثاره وأبواله ، وهم يكرهونه إلا أن يجمعهم أثر سحابة لا يجدون منها بنا آ . والميدعاس : الطريق الذي ليتنته المارة ، عال ورقبة بن العجاج يصف حميراً وودت الماء :

في رَسْم آثارٍ ومِدْعاسٍ دَعَقُ ، يَرِدْنَ تَحْتُ الْأَثْلُ سِيَّاحَ الدَّسَقُ ،

أي مَمَرُ هذه الحبير في رَسْم قد أثرت فيه حوافرها. والطريق الدُّعاق : الذي كثر عليه المشي. والسَّيَّاح: المياء الذي يَسِيح على وجه الأرض. والدَّسَق : البياض ؛ يريد به أن الماء أبيض.

ومُدَّعَسُ القوم: مُخْتَبَزُهُم ومُشْتَواهُم في البادية وحيث توضّعُ المَلَّة ، وهو مُفْتَعَلُ من الدَّعْس ، وهو الحَشُو ، ودَعَسْت الوِعاء: حَشَو تُه ؟ قال أبو ذويب:

ومُدَّعَس فيه الأنيضُ اخْتَفَيْتُهُ ، عِبَرُدُاءً ، يَنْتَابُ الثَّمِيلُ حِمارُهَا

يقول: رُبِّ مُخْتَبَز جعلتُ فيه اللحم ثم استخرجته قبل أَن يَنْضَجَ للعَجَلَةِ والحُوف لأَنه في سفر. وفي التهذيب: والمُندَّعَسُ مُخْتَبَزُ المَّلِيلِ؟ ومنه قول المُذَانى:

ومدَّعس فيه الأنيض احتفيته ، مجرداء مثل الوكثف، كشبُو غُرابُها

أي لا يثبت الغراب عليها لملاستها ؟ أواد الصحراء . وأرض كعُسكة " ومكاعُوسكة " : سهلة . وأدعَسَه الحَرَا : قتله .

والمِدْعَاسُ : اسم فرس الأَقْرَعِ بن سُفْيَانَ } قال الفرزدق :

يُعَدَّي عُلالاتِ العَبَايَةِ إِذْ كَنَا لَهُ مَنْ المُعَمِّرِ المُعَمِّرِ المُعَمِّرِ المُعَمِّرِ

وفي النّوادر : رجل دُعُوسٌ وغَطُّوسٌ وقَدُّوسٌ ودَقَيُوسٌ ؛ كل ذلك في الاستقدام في العَمَراتِ والحروب .

دعكس : الدَّعْكَسَةُ : لعب المَيْحُوسِ يَدُورُونَ قَدَّ أَخَذَ بعضهم بيد بعض كالرقص يسبونه الدَّسْتَكَنْدَ ،

وقــد دَعْكَسُوا وتَدَعْكَسَ بعضُهم عــلى بعض ، وهم 'بدَعْكِسُونَ ؛ قال الراجز :

> . طافوا به 'معنتكسين' نُكسًا ، عَكَنْ المَجُوسُ بِلَعَبُونِ الدَّعْكَسَا

هفي ؛ حَسَبُ مُدَعَبُسُ : فاسد مَدخُول ؛ عن الهَجَري. قال أبو تَراب : سبعت سَبْانَـة َ يقول : هذا الأمر مُدَعْبَسُ ومُدَهُجُبَسُ إذا كان مستوراً .

هفي: ابن الأعرابي: أَدْفَسَ الرجلُ إِذَا اسودٌ وجهه من غير علة ؛ قال الأزهري: لا أَحفظ هذا الحرف لفيره.

دفنى : الدّفنيسُ ، بالكسر : المرأة الحبقاء ؛ وأنشد أبو عبرو بنُ العَلاء للفِنْدِ الزّمّانيّ ، ويروى لامرىء القيس بن عالس الكنْديّ :

أيا تبدلك ، يا تبدل ، أدريني وذري عد ي الكري وذري عد ي الكري الكري الكون الكراب المكرب الاتبدال الكرب الكرب المكرب الدون الكرب الكرب الكرب الدون الكرب الدون الكرب الدون الكرب الدون الكرب الدون الكرب الكرب الدون الكرب الدون الكرب الكر

نَمِدْلِكُ : اسم امرأة ، وتمل مرخم مثل يا حار. يقول : دعيني ودعي عَدْ لَـكَ إِلَى عـلى إدامــتي لـُنْس السلاح للحرب ومقاومة الأعداء . والعُرْ لُ : جمع أَعْزَ ل

وهو الذي لا سلاح معه ؛ يقول : اصرفي همك إلى من هو قاعد عن الحرب والرَّميَّة ولا تفارقيه وشُدَّي كَفَّكُ به . وفُقاً: جمع فُتُوق السهم ، وهو مقلوب من فُتُوَق كَمَا قال رؤبة :

كَسَّرَ من عَيْنَيْه تَقُومِ الغُوَقَ

الهاء في عينيه ضبير الصائد لأنه إذا نظر إلى السهم أبه عوج أم لا كسر بصره عند نظره . وقوله : كعراقيب قطا طحل بشبه أفواق النبل أي الحبرة التي تكون في الفوق ، بعراقيب القطا ، والطبحل : بعم أطبحل وطبح أطبحل وطبح أطبحل وسبة الطبحال شبه بها ريش السهم . وقوله : تنفي سنن الطريق . الرجل أي يخرج منها من الدم ما يمنع سنن الطريق . وقيل : الدقينس الرجل أي يخرج منها من الدم ما يمنع سنن الطريق . وقيل : الدقينس الرجل أي يخرج منها من الدم ما يمنع سنن الطريق . وقيل : الدقينس الرجل أي يخرج منها من الدم ما يمنع سنن الطريق . وقيل : الدقينس الرجل أي يخرج على ذلك ؛ وأنشد :

عَمِيمَةُ ضَاحِي الجِسمِ لِيسَتْ بِغَثَّةٍ ، وَلا دِفْنُيسٍ ، يَطْبِي الكِلابِ حِمادُها والدَّفْنِيسُ ؛ الأَحمق ، وقيل : الأَحمق البَذِيُّ ، والدَّفْنَاسُ : البخيلُ ، وقيل : المُنْدَفِقُ النَّوَّامُ ؛ وأنشد ابن الأَعرابي :

إذا الدَّعْرِمُ الدِّفْنَاسُ صَوَّى لِقَاحَهُ، فإنَّ لنا دُوْداً ضِخَامَ الْمُحَالِبِ

صُوَّى : سَمَّنَ . والدَّفْنَاسُ : الراعي الكَسلانِ الذي ينام ويترك الإبل ترعى وحدها ."

دفطس: دَفْطَكُسَ: ضَيَّعَ مالَه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

> قد نام عنها جابر ودَفَطَسا، يَشْكُو عُرُوقَ نُخْصَيْلَيْهِ والنَّسا

قال أبو العباس : أواه كفُطُسًا ، قال : وكذا أحفظه ، بالذال ، قال : ولكن لا نغيره وأُعَلَّمُ عليه. هقس : دَقَسَ فِي الأَرض دَقَساً ودُقُوساً : ذهب فَتَغَيَّب .

والدُّقْسَةُ : دُو َيْبَّةُ صَفيرةً .

ودَ قَيْوُسُ : الم مَلِكَ ، أعجية . الليث : الدقس ليس بعربي ، ولكن الملك الذي بني المسجد على أصحاب الكهف اسه دَ قَيْوُسُ . قال الأزهري : ورأيت في نوادر الأعراب : ما أدري أين دَقَسَ ولا أين دُقِسَ به ولا أين طهس وطنهس به أي أين ذهب ودُهب به .

دمنس: التهذيب: قالوا للإبر يُسمَر دِمَقُسُ ودِقَمَسُ. دكس: الله كاسُ: ما يَعْشَى الإنسانَ من النعاسِ ويتراكب عليه ؛ وأنشد ان الأعرابي:

> كأنه من الكرك الدكاس بات بِكأسَي فَهُورَةٍ المجاسِي

والد اكس : لغة في الكادس ، وهو ما 'يتطبير' به من العُطاس والقعيد ونحوها . د كس الشيء : حَسَاه . والد اكس من الظلاء : القعيد' . والد و كس : والد و كس : والد و كس : والد و كس و د يكس كثير ؛ عن كراع . و نعم دو كس و د يكس أي كثير ، والد و كس : من اسباء الأسد ، وهو الد و سك لفة . وقال أبو منصور : لم أسبع الد و كس ولا الد و سك في أسباء الأسد ، والعرب تقول : ولا الد و سك في أسباء الأسد ، والعرب تقول : نعم دو كس والعرب تقول : نعم دو كس والعرب تقول : نعم دو كس والعرب تقول :

مَــن انتَّقَى اللهُ ، فلمَّا تَيْثُسَ من عَكَـر دَثْر وشاء دَوْكَسَ

والدَّيَكُسا والدَّيكُساءُ: القِطعة العظيمة من الغنم والنَّعام. يقال: غنمُ ديكُساءُ وغَسَبَرَةُ ديكُساءُ

عظيمة . ودَيْكَسَ الرجلُ في بيته إذا كان لا يَــُبُولُوُ لحاجة القوم يَكُــُمُنُ فيه .

ودَوْمُكُسُّ: اسمُ . .

ه لس : الدالس من التحريك : الظائمة . و فلان لا يُعدر من الدالس ولا يُوالس أي لا مخادع ولا يعدر من . والمدالسة ولا يعدر من المنادعة . و فلان لا يدالسك ولا يخادعك ولا مختفي عليك الشيء فكأنه يأتيك به في الظلام . وقد دالس مدالسة " ودلاساً ودلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبن عيبه ، وهو من الظائمة عن والتدليس في البيع : كينمان عيب السلمة عن المشتوي ؛ قال الأزهري : ومن هذا أخذ التدليس في الإسناد وهو أن يجد العدلة عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه إلا أنه سيع ما أسنده إليه ممن غيره من دونه ، وقد فعل ذلك جماعة ممن الثقات .

وسمعت أعرابيّاً يقول لامرى، قُدْرِفَ بَسُوْه فيه : ما لي فيه وَلـُسُ ولا دَـُلسُ أي ما لي فيه خيانة ولا خديمة .

ويقال: دَلَسَ في سلطة سَوْهِ. وانْدَلَسَ الشيءُ إذا خَفِي . ودَالسَّنُهُ فَتَدَالسَ وَتَدَالسَّنُهُ أي لا تشعر به .

والدُّو لَسَيُّ : الذَّربِعة المُدّلَسَة أَ ؛ ومنه حديث المتعة المسبّب : رحم الله عُمَرَ لو لم يَنْه عن المتعة لاتخذها الناس دُو لَسِيّاً أي ذريعة إلى الزنا مُد لسّمة ؟ والدّاو فيه والدة . والتّد ليس : إخفاء العيب .

والأذلاسُ : بقايا النَّبْتِ والبقلِ ، واحدها دَلَسُ، وقد أَدْلُسَتِ الأَرْضُ ؛ وأنشد :

بَدَّ لَـٰتَنَا مِـن قَـهُو َسِ قَنْعاسا ذا صَهَواتٍ يَوْتَعُ الْأَدْلاسا

ويقال: إن الأدلاس من الرّبب ، وهو ضرب من النبت ، وقد تدلس إذا وقع بالأدلاس ابن سيده: وأدلاس الأرض بقايا عُشبها ودكست الإبل : اتبَعَت الأدلاس وأدلس النّصي : ظهر واخضر وأدلس النّصي أن ظهر واخضر وأدلست الأرض : أصاب المال منها شيئاً والدّلس : أرض أنبتت بعدما أ كلت ، وقال :

لوكان بالوادي يُصِيِّبنَ دَلَسا ، من الأَفاني والنَّصِيُّ أَمْلُسَا ، وباقِلًا كِغِنْرُ طُنْنَهُ قد أَوْرُسَا

والدّلسُ : النبات الذي يُورِق في آخر الصيف . وأنه لُسُ أن فُمُلُ ، وأنه لُسُ أن فُمُلُ ، وإن كان هذا بما لا نظير له ، وذلك أن النون لا محالة زائدة لأنه ليس في ذوات الحيسة شيء على فعلمُلُ لله فتكون النون فيه أصلاً لوقوعها مع العين ، وإذا تبت أن النون زائدة فقد بَردَ في أندلس ثلاثة أجرف أصول ، وهي الدال واللام والسين ، وفي أوّل الكلام همزة ، ومني وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة ، ومني وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة ، الأربعة لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلا في الأساء الجارية على أفعالها نحو مدحرج وبابه ، فقد وجب إذا أن الممزة والذون زائدتان وأن الكلمة بها على وزن أنفعل ، وإن كان هذا مثالًا لا نظير له .

دلعس: البَلْعَسَ والدَّلْعَسَ والدَّلْعَكُ ، كل هذا : الضخمة من النَّوق مع استرخاء فيها . لحن سيده : الدَّلْعَوْسُ المرأة الجَرِيثة بالليل الدائبة الدَّلْجَة ، وكذلك الناقة . وجمل دلْعَوْسُ ودُلاعِسَ إذا

 ا قوله « وأندلس جزيرة النع » ضبطها شارح القاموس بضم الهمزة والدال واللام وياقوت بفتح الهمزة وضم الدال وفتحها وضم اللام ليس الا .

كان دَلُولاً . الأزهري : الدَّلْعَوْسُ المرأة الجريئة على أمرها العَصِيَّةُ لأهلها ؛ قال : والدِّلْعَوْسُ الناقة النَّشِزَةُ الجريئة بالليل .

دلس : دَلْمَسَ : اسم . وليل 'دلامِس : مظلم ، وقد ادْلَمَسَ الليل ٰ إذا اشتد ت ظلمته ، وهو ليل مُدْلَمَسٌ .

دفيس : الدَّلَمُهُمُسُ : الجريء الماضي على الليل ، وهو من أسماء الأسد والشجاع ؛ قال أبو عبيد : سمي الأسد بذلك لقوته وجراءته ، ولم يُفْصِح عن صحيح اشتقاقه ؛ قال الشاعر :

وأسد" في غيلِه دَلَهُمَسُ

أبو عبيد : الدَّالَهُمْسَ الأَسد الذي لا يهوله شيء ليلاً ولا نهاداً . وليل دَلَهُمُسَ : شديد الظلمة ؛ قال الكست :

إليك ، في الجيندس الدَّلَهُ مَسَةَ ال طنَّامِسِ ، مثل الكواكبِ الثُّقْبِ

دمس : دَمَس الظلامُ وأَدْمَسَ وليلُ دامسُ إذا استد وأظلم . وقد دَمَسَ الليل يَدْمِسُ ويد مُسُ دَمْساً ودُمُوساً وأَدْمَسَ : أَظلم ، وقبل : اختلط ظلامه . وفي كلام مسيلمة : والليل الدامس هو الشديد الظلمة . ودَمَسة يَدْمُسهُ ويَدْمِسهُ دَمْساً : دفئه . ودَمَسَ الحَمْسُ : دفئه .

إذا 'ذفنتْ فاها قلت : عِلْنَقْ مُدَمَّسْ مَنَ اللهِ أَرْيِدَ بِهِ قَيْلُ فَعُنُودِرَ فِي سَأْبِ

والتدميس: إخفاء الشيء تحت الشيء، ويقال بالتخفيف. أبو زيد: المُدَمَّسُ المَنفُبوء. ودَمَسْتُ الشيء: دفنته وخَبَأْته، وكذلك التَّدْمِيسُ. ودَمَّسَ الشيءَ: أَخفاه. ودَمَسَ عليه الحبرَ تَدَمْساً: كَتَبَهَ

البتة . والدّماسُ : كل ما غَطّاك . أبو عمرو : دَمَسْت الشيء غطيته . والدّمَسُ : ما غُطّي ؟ وأنشد للكميت :

بلا دَمُس أمر القريب ولا غُمُّل ِ

أبو زيد : يقال أتاني حيث وارى دَمَسُ دَمْساً وحيث وارى دَمَسُ دَمْساً وحيث وارى دُمَسُ دَمْساً وحيث وارى رُوْيَ وَدَلك حين يُطْلِمُ أُوَّلُ اللّيل شَيْئاً ؛ ومثله : أتاني حين تقول أخوك أم الذّئب . وروى أبو تواب لأبي مالك: المُدَمَّسُ والحد . وقد دَنَّسَ المُدَمَّسُ واحد . وقد دَنَّسَ

والدُّماسُ : كساء يطرح على الزَّقِّ .

ودَمَسَ المرأة دَمُساً : نكعها كَدَسَها ؛ عـن كراع .

والدِّيماس والدَّيْماسُ : الحَمَّامُ . وفي الحديث في صغة الدجال : كَأَمَّا خَرَجَ من دياس ؛ قال بعضهم: الدِّيمَاسُ الكنُّ ؛ أَراد أَنه كان مُخَدَّرًا لم يَو سُمساً ولا ربحاً ، وقيل : هو السُّرَبُ المظِلمِ ، وقد جاءَ في الحديث مفسراً أنه الحَسَمَّام. والدِّيْمَاسُ: السَّرَبِ؟ ومنه يقال دَمَسْتُه أي قَــَبَر ْتُهُ . أبو زيد : دَمَسْتُه في الأرض دمساً إذا دفنته ، حيًّا كان أو مَيِّناً ؟ وكان لبعض الملوك حيس سباه كيماساً لظلمته . والدِّيماسُ : سجن الحجاج بن يوسف ، سمى به عملي التشبيه ، فإن فتحت الدال جمع على كياميس مثل شيطان وشياطين ، وإن كسرتها جمعت على دماميس مثل قيراط وقتراريط ، وسمي بذلك لظلمته. وفي حديث المسبح : أنه سَبْطُ الشَّعر كثيرُ خيلان الوجه كأنه خَرَجَ من دِيماس ؛ يعني في نَصْرَتِه وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كنّ لأنه قال في وصفه : كأنَّ رأْسَه يَقْطُرُ مَاءً .

والمُندَمِّسُ والمُدَمَّسُ : السجن .

ويقال : جاء فلان بأمــود 'دمْس ِ أي عظــام كأنه جمع ُ دامِس ٍ مثل باذِل ٍ وبُز ْل ٍ .

والدُّودَمِسُ : الحية ، وقيل : ضرب من الحيات مُحْرَنَفُسُ الفكاصِمِ ، يقال ينفخ نفخاً فيُحْرِقُ ما أصابه ، والجمع دو دَمِساتُ ودَوامِيسُ . وقال أبو مالك : المُدَمَسُ الذي علمه وَضَرُ العَسَل .

وقال أبو عبرو: دَمَسَ الموضعُ ودَسَمَ وسَبَدَ

دعس : الدُّماحِسُ : السيءُ الحُلُتُيُّ . والدُّماحِسُ : مثل الدُّحْمُسُ ، وقد تقدم ذكره . والدُّحْسُمُ والدُّماحِس : الغليظان .

دمقى : الدّمقُسُ والدّمقاسُ والمِدَقَسُ: الإِبْرَيْسَمَ، وهيل القَرَثُ، وثوب مُدَمَقَسُ ، وقالوا للإِبْرَيْسَمَ : دِمَقُسُ ودِقَهُسُ ؟ وقال الرؤ القيس :

وستحم كهداب الدمقس المفتل

قال أبو عبيد : الدّمقُسُ من الكَتَّانِ ، وقال : دمقُسُ ومدَقَسُ ، مقلوب . غيره : الدّمقُسُ الدّيبَاج ، ويقال : هو الحرير ، ويقال الإبريسَمُ .

هنس: الدّانس في الثياب: للطّنخ الوسخ ونحوه حتى في الأخلاق ، والجمع أدناس وقد دنس يدنس كناس ونساً ، فهو دنس : الوسخ . وتد كنس التسخ وتنسل المها ودنسه غيره تدنيساً . وفي حديث الإيمان : كان ثيابه لم يَسبًها دنس والدّنس : الوسخ ووجل دنس المروة و والاسم الدّنس . ودنس الرحل عرضه إذا فعل ما يشينه .

دنخس: الدُّنْخُسُ : الجسيم الشديد اللحم. دنفس: الدُّنافسُ : السيء الحُلُتُقِ .

دنيس: الدَّنْقَسَة : تَطَأَطَةِ الرأس ؛ وأنشد : إذا رآني من بَعِيد دَنْقَسَا

والدَّنْقَسَةُ : خَفْسُضُ البَّصَرَ 'دَلاً" . وَهُ نَقْسَ : نظر و كَسَرَ عِنْهِ ؛ وأنشد :

يُدَ نَقِسُ العِينَ إذا ما نَظَرَا

أبو عبيد في باب العين : دَنْقَسَ الرجلُ دَنْقَسَة " وَطَرَ فَشَ طَرْ فَشَة " إذا نظر فكسر عينيه . قال شهر : إذا هو دَنْفَسَ ، بالفاء والشين . وروى سكبة عن الفراء : الدَّنْقَشَة الفساد ، رواه في حروف شينية مثل الدَّهْفَشَة والعَكْبَشَة والكَيْبَشَة والحَنْبَشَة والحَنْبَشَة ، ورواه بالقاف ، ورواه غير الفراء دَنْقَسَة " ، بالسين المهملة . ودَنْقَسَ بين القوم : أفسد ، بالسين والشين جميعاً . الأُموي " : المُدَنْقِس المفسد ، قال أبو بكر : ورأيته في نسخة دَنْقَشَتُ بينهم أفسدت ، والصواب بكر : والصواب عندى بالقاف والشين .

همس : الليث : اللهُمْسَةُ لون كلون الرمال وألوان المغزى ؛ قال العجاج :

مُواصِلًا قُفتًا لِلوَانِ أَدُّهُمَا ا

ابن سيده : الدهمسة لون يعلوه أدنى سواد يكون في الرمال والمتعزر. ورَمَل أَدْهَسِ بُيِّنُ الدّهس على الرمال والمتعاس من الرمل : ما كان كذلك لا يُنبت شجراً وتغيب فيه التواثم ؟ وأنشد :

وفي الدُّهَاسِ مِضَّبَرٌ " مُواثِمُ .

وقيل : هـوكل لـَيتْنِ سَهُسُلِ لا يبلغ أَن يكون رملًا وليس بتراب ولا طين ؛ قال ذو الرمة : ١ قوله « بلون » في الصحاح : ورملًا.

جاءت من السيص وَعْراً ، لا لباسَ لها إلا الدّهاسُ ، وأمَّ بَرَّةُ مُ وأَبُ وهي الدّهشُ، الأصمي : الدّهاسُ كل ليّن حدّاً،

وقيل: الدَّهْسُ الأرض السَّهْلَة يُثقل فيها المِّي ، وقيل: هي الأرض التي لا يغلب عليها لونُ الأرض ولا لونُ النَّات وذلك في أول نباتها ، والجسع أدّهاسُ ، وقد ادْهاسُت الأرضُ.

وأدْهَسَ القومُ: ساروا في الدَّهْسَ كَمَا يِقَالَ أَوْعَنُوا ساروا في الوَّعْثُ . أَبُو زيد : مِن الْمِعْزَى الصَّدْ آءَ، وهي السَّوْداء المُشْرَبَة خُمْرَةً ، والدَّهْساء أَقَلَ منها حُمْرَةً ، والدَّهْساء مِن الضَّانِ التي على لون الدَّهْسَ ، والدَّهْساء مِن الضَّانِ التي على لون الدَّهْسَ ، والدَّهْساء مِن المَعْزَ كالصَّدْ آءَ إلا أَنها أَقْلَ منها حُمْرة ؛ وقال المُعَلَّى بن جَمَالُ العَمْدي:

وجاءت خُلْعَة " دُهْس" صَفايا ، يَضُورُ عُنُوفَهَا أَحْوى زَانِيمُ

والحِيْلُعَةُ : خيار المال . ويَصُورُ : يُمِيلُ ، ويَصُورُ : يُمِيلُ ، ويُحَنُونَ : جمع عَنَاقَ . والدَّهُ فَسُ والدَّهُ اللَّ يُنَاقَ . وعُنُونَ : جمع عَناقَ . والدَّهُ فَسُ والدَّهُ اللَّ اللَّهُ فَ والدَّهُ والدَّهُ والدَّهُ أَن يكونَ ومَلا ، وليسَ هُو بِتُوابِ ولا طين ، وومالُ دُهُ فَسُ . وفي الحديث : هو بتواب ولا طين ، وومالُ دُهُ فَسُ . وفي الحديث : ومنه عنازل دَهُ اللَّ من الحُديث ينية فنزل دَهُ اللَّ من الأرض ؛ ومنه حديث دُريد بن الصبة : لاحرَن فَ ضَرِسُ ولا سَهُلُ دَهِ سَ ولا عَنْ خُلُقَهُ دَهُ اللَّ أَي سَهْلُ الْحُلُقَ مَا مَنْ الْحُلُقَ أَي سَهْلُ الْحُلُقَةُ دَهُ اللَّهُ . أي سَهْلُ الْحُلُقَةُ دَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

دهوس : الدّهاريس : الدواهي ؛ قال المُخَيَّلُ : فإن أَبْلُ لاقْيَتْتُ الدَّهاريس منهما ؛

واحدها دهر س ودُهْرُس ؛ قال ان سيده: فلا أدري لم ثُبَتْ الساء في الدَّهاديس. ان الأعرابي:

الدَّراهِيسِ ' أيضاً والدَّهْرَسِ ' الحِفَةُ ' . وناقة ذات دَهْرَسِ أي ذات خفة ونشاط ؛ وأنشد :

ذات أزابِي ٌ وذات كَعْرَسَ وأنشد الليث :

حَجَّتُ إِلَى النَّخُلَةِ القُصُوى فقلتُ لَمَا : حَجْرُ حَرَامٌ أَلَا تِلنَّكَ الدَّهارِيسُ ' والدَّهْرِسُ والدُّهْرُسُ جبيعاً : الداهية كالدَّهْرَس، وهي الدهارس ؛ أنشد يعقوب :

> مَعِي ابْنَا صَرِيم جازِعانِ كلاهُما ، وَعَرْزَةُ لُولاً لَعَيِناً الدَّهارِسا

دهيس : التهذيب : قال أبو تراب سبعت سَبَانَة يقول: هذا الأمر مُدَعْبَسَ ومُدَهْبَسَ إذا كان مستوراً .

دوس : داس السيف : صقله .

والمِدُوسَةُ : خَسَبَة عليها سِنَ يُدَاسُ بِها السيف . والمِدُوسُ : المِصقَلَة عليها الشاعر : المِصقَلَة عليها الشاعر : المُ

وأبيض ، كالفندير ، ثنوكى عليه قينون بالمكاوس نصف شهر والمدوس بطالة وسن بالمكاوس بطالة وسن يدوس بها الصيف عنى يجلنوه ، وجمعه مداوس ؟ ومنه قوله :

و كأنما هو مدّوسٌ مُتقَلّبٌ في الكفّ ، إلا أنه هو أضلتعُ

وداسُ الرجلُ جاريته إذا علاها وبالغ في جماعها . وداسَ الشيء برجله يَدُوسُه دَوْساً ودياساً : وَطِثَ. والدَّوْسُ : الدِّياسُ ، والبقر التي تَدُوسُ الكُنْدُسَ هي الدَّوائيس . وداسَ الطعامَ يَــدُوسُه دياساً

ا قوله «وأنشد الليث» أي لجرير، وقوله حجت يروى حنت وقوله:
 حجر يروى بسل، وكل صحيح، والحجر والبسل كالمنع وزناً وممنى.

فانداس هو ، والموضع مسداسة ". وداس الناس الحبّ وأداسُوه : دَرَسُوه ؛ عن أبي حنيفة . وفي حديث أم ورعع : ودائس ومنتق : الدائس الذي يد وس الطعام ويد فه لينفرج الحبّ منه ، وهو الدّوائس: الدّياس ، وقلبت الواوياء لكسرة الدال . والدّوائس: البقر العوامل في الدّوس ؛ يقال : قد ألْقوا الدّوائس في بيّد رهم . والدّوس ؛ يقال : قد ألْقوا الدّوائس في بيّد رهم . والدّوس ؛ شدة وط الله الشيء بالأقدام . وقولهم الدّواب حتى يتفقين كما يتفت قصب وقولهم الدّواب حتى يتفقين كما يتفت قصب وقولهم الدّواب حتى يتفقين كما يتفت قصب وقولهم ، أتتهم الحيل من دوائس أي يتنبع بعضهم بعضا . والمدوس : الذي يداس به الكداس موافرها إذا يعلم عليه جراً عوافرها إذا

فداسُوهُمُ دُوسَ الحَصِيدِ فَأَهْمَدُوا أَبُو زَيد : يقال : فلان ديس من الدّيسة أي شجاع شديد يدروس كل من نازله، وأصله دوس على فيعل ، فقلبت الواو ياه لكسرة ما قبلها كما قالوا ريع ، وأصله روس ويقال : نزل العدو بني فلان في الحيل فياسبهم وخاسبهم وداسهم إذا قتلهم وتخلل ديارهم وعات فيهم . ودياسُ الكُدُس ودراسه واحد . وقال أبو بكر في قولهم : قد أخذنا في الدّوس ؛ قال مأخوذ وقال أبو بكر في قولهم : قد أخذنا في الدّوس ؛ قال من دياسِ السيف وهو صقله وجلاؤه ؛ قال الشاعر : صافي الحديدة وترتبها ، مأخوذ من دياسِ السيف وهو صقله وجلاؤه ؛ قال الشاعر :

صافي الحديدة قد أضر بصفاله طول الدّياس، وبطن كطير جائيع طول الدّياس، وبطن كطير جائيع ويقال للحَجَر الذي 'يجُلسَ به السيف' : ميدوس' : الصّقلة . ابن الأعرابي : اللّوس الأزّد ، منها أبو هريرة الدّوسي، وحمة الله عليه .

دودمس : الدُّودَمِسُ : حَيَّة تنفخ فَشُحْرِ ق .

#### فصل الواء

وأس: رَأْسُ كُل شيء أعلاه، والجمع في القلة أرْوُسُ وآراسُ على القلب، ورُوُوس في الكثير، ولم يقــلـوا هذه، ورؤسُ : الأخيرة عــلى الحذف ؛ قال امرؤ القيس :

فيوماً إلى أهلي ، ويوماً إليكُ ، ويوماً أحُطُ الحَيْلَ من رُوْسِ أَجْبَالُ وقال ابن جنى : قال بعض عُقَيْل : القافية رأسالبيت؛

وقوله :

روس كبيركيين بنتطيعان

أراد بالرؤس الرأسين، فجعل كل جزء منها وأساً ثم قال ينتطحان، فراجع المعنى.

ورأسة يَرْأَسَهُ رَأْساً : أصاب رَأْسَهُ . ورُئِسَ رَأْساً : شكا رأسه . ورَأَسْتُهُ ، فهـ و مرؤوسُ ورئيس إذا أصبت رأسه ؛ وقول لبيد :

> کآن سخیله شکوی رئیس، مجاذر من سرایا واغتیال

يقال: الرئيس هينا الذي نشج وأسه. ورجل مرؤوس: أصابه البراسام . التهذيب : ورجل رئيس ورس ورس والدي وأسه السراسام فأصاب وأسه. وقوله في الحديث : إنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصيب من الرأس وهو صائم ؛ قال : هذا كناية عن العثلة .

وازْ تَأْسَ الشيءَ : رَكب رأسه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

ويُعْطِي الفَتَى في العَدَّلِ أَسْطَارَ مَالِهِ ، وفي الحَرْب يَرْتَاسُ السَّنَانَ فَيَقْتُلُ أَوَاد: يُوتَشْنَ، فَحَدْف الْمَارَة تَخْفِفاً بِدَلِيَّاً . الفراء:

المُرائِسُ والرَّوْوسُ من الإبل الذي لم بَبْقَ له طرِقُ إلا في رأسه . وفي نوادر الأعراب : ارتاسني فلان واكنسَاني أي شغلني ، وأصله أخذ بالرَّقبة وخفضها إلى الأرض ، ومثله ار تكسني واعتكسني وفعل أراشُ : وهو الضَّخمُ الرأس . والرُّوْاسُ وفعل أراشُ ، والأراشُ : العظيم الرأس ، والرُّوْاسُ وألماء ؛ وشاة وأساة : مسورَة الرأس ، قال أبو عبيد إذا اسورَ وأس الشاة ، فهي وأساء ، فإن ابيض وأسها نعبة وأساء أي سوداء الرأس والوجه وساؤها أبيض ، من بين جسدها ، فهي و خماه ومُخمَّرَة " . الجوهري : عنوه : سأة أراشُ ولا تقل وواسيُّ ؛ عن ابن السكيت . وشاة رايسُ ، ولا تقل وواسيُّ ؛ عن ابن السكيت . وشاة رايسُ ، مثال حاجي وو مائي . والجمع ورجل وأآسُ بوذن وعاسي مثل حاجي وو مائي .

والعامة تقول : رَوَّاسُ . والرَّائِسُ : وأَسُ الوادي . وكل مُشْرِف وائِسُ. ويأسَ السَّبْلُ الغُثَاء : جَبَعَه ؟ قال ذو الرمة :

> خَنَاطِيلُ ، يَسْتَقْرِبْنَ كُلَّ قَرَارَ ۚ ومَرْتِ نَـفَتْ عَنها الغُنّاءَ الرَّوائِسُ

وبعض العرب يقول : إن السيل يَوْأَسُ الغثاء ، وهو جمعه إياه ثم مجتسله . والرّأسُ : القــوم إذا كثروا وعَزُّوا ؛ قال عمرو بن كلثوم :

> يوأس من بني جُشَم بن بَكْورَ، نَدُنُقُ به السَّهُولَةَ والحُزُونَا

قال الجوهري : وأنا أرى أنه أراد الرّئيسَ لأنه قال ندق به ولم يقل ندق بهم . ويقال للقوم إذا كثروا وعزُّوا : هم وأسُّ.ووأسَ القومَ يَوْأَسُهم ، بالفتح ، وَآسَةَ وهو وثيسهم: وأسَّ عليهم فرّأسَهم وفضكهم، ورأسَ عليهم كأمرَ عليهم ، وترّأسَ عليهم

كَتَأَمَّرَ ، ورَأْسُوه على أنفسهم كَأَمَّروه، ورَأْسَتُهُ أَنَا عليهم تَرَ ثِيساً فَتَرَأْسَ هو وارْتَأَسَ عليهم . قال الأزهري : ورَوَّسُوه على أنفسهم ، قال : وهكذا رأيته في كتاب الليث ، قال : والقياس رَأْسُوه لا رَوَّسُوه . ابن السكيت : يقال قد تَرَأُسْتُ على القوم وقد رَأْسُتُ على القوم وقد رَأْسُتُ على القوم وقد رَأْسُتُهُ عليهم وهو رَثِيسُهم وهم الرُّوَساء، والعامَّة تقول رُيساء .

والرَّئِيس : سَيَّدُ القوم، والجمع رُوَساء، وهو َالرَّأْسُ أَيضاً ، ويقال كريِّس مثل قَيَّم بمعنى كرئيس ؛ قال الشاء :

> تَكُنَّىَ الأَمَانَ على حِياضِ محمدٍ ثَوَّلاً مُخْرِفَةً ۖ ، وذَ نِنْبُ أَطْلُسُ

لا ذي تَخافُ ولا لِهذا جُرْأَة ، تُهْدى الرَّعِيَّةُ ما اسْتَقَامَ الرَّيْسُ

قال ابن بري : الشعر للكبيت يمدح محمد بن سليمان الهاشمي. والثُوّلاء: النعجة التي بها تُتُولُ. والمُخْرِفَةُ : التي لها خروف يتبعها. وقوله لا ذي: إشارة إلى الثولاء ولا لهذا: إشارة إلى الذئب أي ليس له جُراَة على أكلها مع شدة جوعه ؟ ضرب ذلك مشلا لعدله وإنصافه وإخافته الظالم ونصرته المظلوم حتى إنه ليشرب الذئب والشاة من ماء واحد . وقوله تهدى الرعية ما استقام الريس أي إذا استقام ويسهم المدبو لأمورهم صلحت الريس أي إذا استقام ويسهم المدبو لأمورهم صلحت الرجل ُ يَوْأَس ُ وَآسَة إذا زاحم عليها وأوادها ، قال : وأس السماء فيعصب نها وأرادها ، قال : وأس من لا يطلبها ؟ وفلان رأس القوم ورئيس وتر بيع عديث القيامة : ألم أذ كر لك ترو أس وريس وتر بيع ؟ وأس القوم : صاد وليسهم ومفقد مهم ؟ ومنه الحديث : وأس الكفر من قبل المشرق ،

ويكون إشارة إلى الدجال أو غيره من رؤساء الضلال الخارجين بالمشرق. ورأئس الكلاب ورائسها: كبيرها الذي لا تَتَقَدُّمُهُ في القَّنُص ، تقول: رائسَ الكلاب مثل واعس أي هو في الكلاب عنزلة الرئيس في القوم . وكلمة وائسة : تأخذ الصد برأسه . وكلمة وَوُوس : وهي التي تُساوِرُ وأسَ الصيد . ووائس ـ النهر والوادي : أعلاه مثل رائس الكلاب. ورُوائس الوادي : أعاله . وسعابة مرائس ورائس: مُتَقَدِّمَة السحاب . التهذيب : سحابة وائسة ﴿ وهي التي تَقَدُّمُ السحابَ ، وهي الرَّوائس . ويقال : أعطــني رَأْساً من 'ثوم . والضَّبِ وبما رَأَسَ الأَفْعَى وربما تَذْنَبها ، وذلك أن الأفعى تأتى جُحْرَ الضِب فتَبحر شُه فيخرج أحياناً بوأسه مُسْتَقْسِلهِا فيقال : خَرَجَ مُرَّنُسًا ، وربما احْتَرَسَه الرجل فيجعل عُوداً في فم جُحْره فيحَسْبُه أَفْعَى فيخرج مر تُنسا أو مُدَانباً. قال ابن سيده : خرج الضَّبُّ مُرائِساً اسْتَبَقّ برأسه من جحره وربما كذنتُب . وُولَكِدَتْ وَلَدُها على وَأْسِ وَاحدٍ ، عَنَ ابْ الْأَعْرَابِي ، أَي بَعْضُهُم فِي إثر بعض، وكذلك ولدت ثلاثة أولاد رأساً على رأس أي واحداً في إثر آخر .

ورَّأْسُ عَينَ ووأْسُ العينَ > كلاهما : موضع ؟ قال المُخبَّلُ بِهجر الزِّبْرِقان حين زَوَّجَ هَزَّالاً أَخته خُلَيْدَةً :

وأنكحت هزالا خُلَيْدَة ، بعدما وأنكحت برأس العبن أنك فاتلك وأنكمت وأنكمت عجانها مشق إهاب ، أوسع الشق الشق الجله

وكان هَزَّال قتل ابن مَيَّة في جوار الزبرقان وارتحل إلى رأْس العين ، فحلف الزبرقان ليقتلنـه ثم إنه بعــد

ذلك زوّجه أخته ، فقالت امرأة المقتول تهجو الزبرقان :

تَحَلَّلُ خَزْيَهَا عَوْفُ بن كَعبٍ ،
فليس خُلِيْهِا منه اعْتِذَارُ
برأسِ العينِ قاتِلُ من أَجَرْتُمْ
من الحَابُودِ ، مَرْ تَعُه السَّرارُ
وأنشد أبو عبيدة في يوم وأس العبن لسُحَيَّمُ بن وُتَـيْلٍ الرَّاحِيَّةُ :

وهم قَـنَّـلُوا عَمِيدَ بني فِراسَ ٍ، بوأسَ ِ العين ِ فِي الحُبُجُج الحُوالي

ويروى أن المخبل خرج في بعض أسفاره فنزل على بيت خليدة امرأة هزال فأضافته وأكرمت وزَوَّدَتْه ، فلما عزم على الرحيل قال : أخبريني باسمك ، فقالت: اسمي كرهو ، فقال : بئس الاسم الذي سميت به! فمن سماك به ? قالت له : أنت ، فقال : وا أسفاه واندماه ! ثم قال :

لقد ضَلَّ حِلْمِي في خُلَيْدَةَ صَلَّةً،

سَلَّاعَتْبِ ُ قَدْمِي بعدها وأَتُوبُ
وأَشْهَدُ ، والمُسْتَفْقَرُ اللهُ ، أَنَّنِي
كَذَبْتُ عليها ، والهجاء كَذُوبُ
الجوهري : قَدْمَ فلان من وأس عين وهو موضع ،

الجوهري: قدم فلان من رأس عبن وهو موضع ، والعامة تقول من رأس العبن . قال ابن بري : قال على بن حمزة إنما يقال جاء فلان من رأس عبن إذا كانت عيناً من العيون نكرة ، فأما رأس عبن هذه التي في الجزيرة فلا يقال فيها إلا رأس العبن .

ورَّائِسَ مَّ: جَبِل فِي البحر ؟ وقول أُمية بن أَبِي عائذ المُذَكِّنَ :

وفي غَمْرَ ﴿ الآل ِ خِلْتُ ُ الصُّوى عُر ُوكاً على رائِس يَعْسِمونا

قيل : عنى هذا الجبل . ودائيس ورئيس منهم ؛ وأنت على وأس أمرك ورئاسه أي على شرف منه ؟ قال الجوهري : قولهم أنت على رئاس أمرك أي أوله ، والعامة تقول على وأس أمرك . ورئاس السيف : مَقْسِضُهُ وقيل قائم كأنه أَخِيدَ من الرأس رئاس ؟ قال أن مقبل :

> وليلة قد جَعَلَتُ الصُّبْحَ مَوْعِدَها : بصُدُورَةِ العَنْسُ حَتَى تَعْرِفَ السَّدَفا

> ثم اضطَّعَنْتُ سِلاحي عُند مَعْرِضِها، ومِرْفَقِ كَرِنَّاسِ السيف إذ تَشْكَا

وهذا البيت الثاني أنشده الجوهري : إذا اضطفنت سلاحي ، قبال ابن برى والصواب : ثم اضطِفنيت سلاحي . والغنسُ : الناقة القوية ، وصُدُرُ تُنُّها : ما أَشْرَفَ مِنْ أَعْلَى صَدَرُهُا . وَالسَّدَّفُ هُمِّنَا : الضُّوءَ . واضْطَعَنْتُ سلاحي : جعلته تحت حضَّني . والحضن : ما دون الإبط إلى الكشع ، ويووى:ثم احْسَضَنْتُ. والمتغرُّر ضُ ُ للبعيرِ كالمبَحْزُرِم من الفيرس، وهو جانب البطن من أسفل الأضلاع التي هي موضع الغُرُّضَة . والغُرْ ضُمَّة للرحْل : بمنزلة الحزام للسرج . وشُسَبُنَتُ أي ضَمَرَ يعني المرافِّق . وقال شمر : لم أسمع و ثاساً إلا ههنا ﴾ قال ابن سيده : ووجيدناه في المُصَنَّف كرياس السيف ، غير مهموز ، قال : فلا أدري هل هو تخفيف أم الكلمة من الياء . وقولهم : رُميَ فلان منه في الرأس أي أعرض عنه ولم يرفسع به رأساً واستثقله ؟ تقول : 'دُميت' منك في الرأس على ما لم يسم " فاعله أي ساء رأيك في حتى لا تقدر أن تنظر إليَّ . وأعد على كلامك من رأس ومن الرأس ، وهي أقل اللغتين وأباها بعضهم وقال : لا تقل مــن: الرأس ، قال : والعامة تقوله .

وبيت ُ رأس : اسم قرية بالشام كانت تباع فيهـا الحيور ؟ قال حسان :

## كأن سُبَيِئة مَن بيتِ رأسٍ ، بكون مُزاجَها عَسَلُ وماءً

قال: نصب مزاجها على أنه خبركان فجعل الاسم

نكرة والحبر معرفة ، وإغا جاز ذلك من حيث كان اسم جنس ، ولو كان الحبر معرفة محفة لتنبع . وبنو رؤاسي : قبيلة ، وفي التهذيب : حي من عامر ابن صعصعة ، منهم أبو جعفر الراؤاسي وأبو درواد الراؤاسي اسبه يزيد بن معاوية بن عبرو بن قبس بن عبيد بن درواس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وكان أبو عبر الزاهد يقول في الراؤاسي أحد القراء والمحد ثين : إنه الراواسي ، بفتح الراء وبالواو من غير هنز ، منسوب إلى درواسي قبيلة من سكيم وكان بنكر أن يقال الراؤاسي ، بالمهز ، من سكيم وكان بنكر أن يقال الراؤاسي ، بالمهز ، كالمورة وغيره .

وبس: الرَّبْسُ: الضرب باليدين . يقال: وَبَسَهُ وَبُساً ضربه بيديه . والرَّبِيسُ: المضروب أو المُصابُ عال أو غيره . والرَّبْسُ منه الارْتباسُ. وارْتَبَسَ العُنْقُودُ: الكُنْنَزَ. وعنقود مرْ تَبِس:

وار تُبَسَ العُنْقُودُ : اكْتَنَزَ . وعنقود مُرْ تَبِس: معناه انهضامُ حبه وتداخُلُ بعضه في بعض . وكَبُش رَبِيسُ ورَبيز أي مكتفز أعْجَر . والارْتِباسُ : الاكتناز في اللحم وغيره .

ومال رَبْسُ : كثير . وأمر رَبْسُ : منكر . وجاء بأمُور رُبْسُ : منكر . وجاء بأمُور رُبْسُ : يعني الدواهي كندُبْسُ ، بالراء والدال . وفي الحديث : أن رجلًا جاء إلى قريش فقال : إن أهل خير أسروا محمداً ويريدون أن يرسلوا به إلى قومه ليقتلوه فجعل المشركون أير بيسُون به العباس ؟ قال ابن الأثير: يحتمل أن يكون من الإرباس

وهو المُراغَمة ، أي يُسْمِعُونه ما يُسْخطه ويَغْيِظُه ، قال : ومجتبل أن يكون من قولهم جاء بأمور و بُس أي سُود ، يعني يأتونه بداهية ، ومجتبل أن يكون من الرّبيس وهو المصاب عال أو غير « أي يصيبون العباس عا يَسُوه « . وجاه عال رَبْس أي كثير .

وَرَجِلُ رَبِيسِ : جَلَنْدُ مُنْتُكُرُ دَاهٍ . والرَّبِيسُ مُنْتُكُرُ دَاهٍ . والرَّبِيسُ مَنْ الرِّجَالُ : داهية رَبِّسَاء من الرجال : الشجاع والداهية . يقال : داهية رَبِّسَاء أي شديدة ؟ قال :

ومِثْلِي لَنُزَّ بالحَمْيسِ الرَّبِيسِ وتَرَبَّسَ : طَلَّبَ طَلْمَبًا حَثَيثًا . وتَرَبَّسْت فلانًا أي طلبته ؛ وأنشد :

نَرَ بِسَّتُ فِي تَطَلَّلُابِ أَرْضَ ابْنِ مَالِكُ فَأَعْجَزَ فِي ، وَالْمَرَّءُ غَيْرُ أَصِيلِ ابن السكيت : يقال جاء فلان يَتَرَ بِسُّنُ أَي يَشِي مَشْيًا خفياً ؛ وقال دُكَيِّن :

فَنَصَبَحَتُهُ سَلِقٌ تَابِّرٌ بَسُ

أي تمشي مشياً خفياً . وقال أبو عمرو : جاء فلان يَشَابُو بُسُ إذا جاء مُتَابَخْيِارًا .

وارْبَسَ الرجلُ ارْبِساساً أي ذهب في الأرض . وقبل : ارْبَسَ إذا غَذَا في الأرض ، وارْبَسَ أَمْرُهُم اردِيساساً : لغة في ارْبَتُ أي ضَعُف حتى تفرقوا .

ابن الأعرابي: البر باسُ البئر العسيقة . ورَبَسَ فر بنسَ المُعرب بالبدين . ورُبَسَ ورُبَسَ ورُبَسَ ورُبَسَ المُعرب بالبدين . وأمُ الرُبَيْسِ : من أسماء الداهية . وأبو الرُبَيْسِ التَّعْلَبِينِ : من شعراء تَعْلَبِ .

وجس: الرَّجْسُ : القَدْرُ ، وقبل: الشيء القَدْرُ . ورَجُسَ الشيءُ يَوْجُسُ ۚ رَجاسَةً ، وإنه لترجُّسُ ۗ مَرْجُوسَ ، وكُلُ فَذَرَ رَجْسُ . ورجل مَرْجوس ۗ

ورِجْس": نِجْس"، ورَجِس": تَجِس" ؟ قيال ابن دريد: وأحسبهم قد قالوا رَجَسُ بَجُسُ ، وهي الرَّجَاسَةُ ، والنَّجَاسَة . وفي الحديث : أعوذ بك من الرَّجْس النَّجْسِ ؛ الرِّجْسُ : القذر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر ، والمراد فيهذا الحديث الأولَ . قال الفراء : إذا بدأوا بالرَّجْسِ ثم أنبعوه النَّجْسَ ، كسروا الجيم ، وإذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا معه الرَّجْس فتحوا الجيم والنون ؛ ومنه الحديث : نهى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثَتَةٍ ؟ وقال : إنها وجُسُ أي مُسْتَقَدُوءَ . والرِّجْس : العذابكالرَّجز . التهذيب : وأما ألر"جنز ُ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى ألعذاب. والرَّجْسُ في القرآن : العذاب كالرَّجِّز. وجاء في دعماء الوتر : وأنثرُلُ عليهم وجسك وعذابك ؛ قال أبو منصور : الرجس ههنا بمعني الرجز، وهو العذاب، قلبت الزاي سيناً ، كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى : ويَجْعَلُ الرَّجْسَ عـلى الذين لا يعقلون ؛ إنه العقاب والفضب ، وهو مضارع لقوله الرجز ، قال : ولعلهما لغتمان : وقال ابن الكلبي في قـوله تعالى : فإنـه رَجْسُ ؛ الرجس : المُأْتُمُ ، وقال مجاهد كذلك يجعل الله الرجس ، قال : ما لا خير فيه ، قال أبو جعفر : إنما بريــد الله ليذهب عنكم الرَّجْسَ أهلُ البيت ويُطَهِّرُ كم ، قال : الرجس الشك . ابن الأعرابي : مرَّ بنا جماعة رَحِسُونَ نَحِسُونَ أَي كَفَارٍ . وفي التنزيل العزيز : إَمَّا أَخِبُرُ وَالْمِيسِرُ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلِامُ وَجُسُ مِنْ عمل الشيطان فاجتنبوه ؛ قال الزجاج : الرَّجْسُ في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسماها رِجْساً .

ويقال : كَجُسَ الرجل رَجَساً ورَجِسَ يَوْجَسُ إِذَا عَسِلَ عَمَلًا قَبِيعاً . والرَّجْسُ ، بالفتح : شدة الصوت،

فَكُأُنَّ الرِّجْسَ العمل الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبع . وقال أبن الكلى : رجس من عمل الشيطان أي مَأْثُـم ۗ ؛ قال ابن السكيت : الرَّجْس ُ ، مصدر ، صوب ُ الرَّعد وتَمَخُّضُه ۚ. غيره : الرَّجْسُ ، بالفتح، الصوت الشديد من الرعد ومن هدير البعير.ورجَسَت السماء تَر ْجُسُ إِذَا رَعَدَتُ وتَمَنَخُصَتُ ،وارتجَسَتُ مثله . وفي حديث سَطِيع : لما تُولدَ رسول اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، ارْتَجَسَ إبوان كَسْرَى أي اضطرب ونحرك حركة سمع لها صوت.وفي الحديث: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةُ فُوجِدٌ رَجُّساً أَوْ رَجُّزاً فَلَا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يُجِدُ ربحاً . ورجْسُ الشطان : وَسُوسَتُهُ . والرَّجْسُ والرَّجْسُ والرَّجُسَانُ والارْتجاسُ : صوت الشيء المختبلط العظيم كالجيش والسيل والرعبد . وَجَسَ تَوْجُسُ رَجْساً ﴾ فهو راجس ورَجَّاس . ويقال : سعاب ورعد رَجًاسٌ شدید الصوت ، وهذا راجس ٌ حَسَن أي راعد" حسن ؛ قال :

> وكلُّ وَجَّاسِ يَسْوَقُ الرَّجَّسَا ، من السَّيول والسَّحابِ المُرَّسَا

يعني التي تَمْتَرِسُ الأرض فَتَجُرُف ما عليها . وبعير رَجَّاس ومر جسُ أي شديد المَـدير . وناقمة رَجُساء الحَنْيِن : متتابعت ؛ حكاه ابن الأعرابي ، وأنشد :

يَتْبَعْنَ رَجْساءَ الْحَنْيِن بَيْهُسا ، تَرَى بَأَعْلَى فَخْذَيْهَا عَبَسا ، مثلَ خَلُوقِ الفارسِيِّ أَعْرَسا ورَجْسُ البعير : هَديرُه ؛ عن اللحياني ؛ قال رؤبة : يركَجْسِ بَخْباخِ الْهَديرِ البَهْبَهِ وهم في مَرْجُوسة من أمرهم وفي مَرْجُوساء أي

في التباس واختلاط ودَوَرانٍ ؟ وأنشد : .

نَحْنُ صَبَحْنَا عَسْكُرَ المَرْجُوسِ، بذات خال ، ليلة الحَميس

والمر جاس : حجر يطرح في جوف البتر يُقدَّد به ماؤها ويعلم به قدر فقر الماء وعمقه ؛ قاله ابن سيده ، والمعروف المر داس ، وأر جس الرجل : إلم جاس الموجودي : المر جاس حجر يشك في طرف الحبل ثم يدلى في البتر فتم خض الحبا ثم يدلى الماء فتنقى البتر ؛

إذا رَأُوا كَريهة تَوْمُونَ بِي ، وَمُونَ بِي ، وَمُنْكَ بِالمِرْجِاسِ فِي فَعْرِ الطَّوِي

والنَّرْ جِسُ : من الرياحين ، معرّب ، والنون زائدة لأنه ليس في كلامهم فَعْلَلْ وفي الكلام نَفْعِل ، قاله أبو على . ويقال : النَّرْ جِسُ ، فإن سميت رجلًا بنَرْ جِسَ لم تصرفه لأنه نَفْعِلُ كَنَجْلِسُ وَنَجْرِسَ ، وليس برباعي ، لأنه ليس في الكلام مثل جَعْفر فإن سميته بنر جس صرفته لأنه على زنة فعلل ، فهو رباعي كَهِجْرِسَ ؛ قال الجوهري : ولو كان في رباعي كَهِجْرِسَ ؛ قال الجوهري : ولو كان في الأسماء شيء على مثال فعلل لصرفناه كما صرفنا نَهْشَلًا للنَّهُ عَلْمَ في الأسماء في على مثال فعلل لحرفناه كما صرفنا نَهْشَلًا

وه س : رَدَسَ الشيءَ يَوْدُسُهُ ويَرَدِسُهُ رَدْساً : دَكَهُ بشيء صلّب . والمِرْداس : مَا رُدِسَ به . ورَدَسَ يَوْدِسُ رَدْساً وهو بأي شيء كانَ .

والمرردسُ والمررداسُ: الصغرة التي يرمى بها ، وحص بعضهم به الحجر الذي يرمى به في البئر ليعلم أفيها ماء أم لا ؛ وقال الراجز:

قَدْفَكُ بَالْمِرْ دَاسِ فِي قَعْرِ الطَّوي وَمَنْ مِنْ الطَّوي وَمَنْهُ بِالْحِمْرِ الطَّوي الرَّجِلُ الْحِمْر

أي ضربه ورماه به ؛ قال رؤبة :

هناك مبر داناً مبدّق مير داس

أي داق . يقال : رَدَسَه مجعر وندَسَه ورَداه إذا رماه . والرَّدْسُ : دَكَتُكَ أَرْضًا أَو حائطاً أَو مَدَرًا بشيء صُلْب عريض بسمى مر دَساً ؛ وأنشد:

تعبدُ الأعداء حَوازاً مبر دَسا

ورَدَسَتُ القومَ أَرْدُ سُهُم وَدُساً إذا رميتهم بحجر؟ قال الشاعر :

إذا أخوك لتواك الحتق مُعْشَرِضًا ، فارْدُسْ أَخاكَ بعَبْ؛ مثل ِعَتَّابِ

يعني مشل بني عَتَّابِ ، وكذلك وادَسْتُ القومَ مُرادسَة .

ورجل ردّ يس"، بالتشديد، وقول" رَدْس": كَأَنَّهُ يرمي به خصه ؛ عن أَنِ الأَعرابي، وأَنشد للعُجَيْرِ السَّلُولِيّ :

بِقَوْلُ وَوَاءَ البَابِ رَدْسِ كَأَنَهُ رَدَى الصَّفْرِ؛ فَالْمَقْلُنُوبَةُ الصَّبِدُ تَسْمَعُ

ابن الأعرابي : الرَّدُوسُ السَّطُوحُ المُرَحَّمُ ١٠ وقال الطرماح :

> تَشْقُ مقبصار الليل عنها ، إذا كلرَقَتْ بِسِرْداس رَعُونِ

قال أبو عمرو: المرداسُ الرأس لأنه يُودَسُ به أي يُورَدُ به ويدفع . والرَّعُونُ : المسحرك . يقال : وَدَسَ بِرأَسه أي دفع به . ومرداسُ : اسم ؛ وأما قول عباس بن ميرداس السُّلسي :

 ١ قوله « السطوح المرخم » كذا بالاصل . و كتب السيد مرتضى بالهامش صوابه : النطوح المرجم ، و كتب عملي قوله : تشق مقمصار ، صوابه : تشق مفعضات .

وما كان حِصْنُ ولا حايسُ في المَجْمَعِ

فكان الأخفش بجعله من ضرورة الشعر ، وأنكره المبرّد' ولم بجوّز في ضرورة الشعر ترك صرف ما ينصرف ؛ وقال الرواية الصحيحة :

كِفُوقَانِ سَيْخَيُّ فِي مَجْمَعِ

ويقال : ما أدري أين رَدَسَ أي أين ذهب. ورَدَسَهُ رَدْساً كَدَرَسَهُ دَرْساً : دَلَّلُهُ . والرَّدْسُ أَبِضاً: الضرب .

وَسُسِ : رَسُّ بِينهم يَونُسُ وَسُلًّا : أَصَلَحَ ، وَوَسَسَّتُ كذلك . وفي حديث ان الأكوع : إن المشركين راسُّونا للصلح وابتدأُونا في ذلك ؛ هو من رَسَسْتُ بينهم أرُسُ وَسُنّاً أي أصلحت، وقيل : معناه فاتَحُونا، من قولهم : بلغني رَسُّ من خَبَر أي أوَّله، ويروى: واسَونا ، بالواو ، أي اتفقوا معنا عليه . والواو فيه بدل من هبزة الأسوة . الصحاح : الرَّسُ الإصلاح بين الناس والإنسادُ أيضاً، وقد كَسُسْتُ بُهِينهم، وهو من الأضداد . والرَّسُّ : ابتداء الشيء . ورَّسُ الحُمَّي ورَسيسُها واحدٌ : بَدُّؤُها وَأُوَّلُ مُسَّهَا ، وَذَلَّكُ إذا تَمَطَّى المعمومُ من أَجِلها وفَتُورَ جِسِمهُ وتَخَتَّرَ، الأصمعي : أو"ل ما يجد الإنسان مس الحمي قبل أن تأخذه وتظهر فأذاك الرَّسُ والرَّسُسُ أيضاً . قال الفراء: أَخْذَته الحمي برس إذا ثبتت في عظامه . التهذيب : والرُّسُ في قواني الشعر صرف الحرف الذي بعد ألف التأسس نحن حركة عين فاعل في القافية كنفها تحرَّكت حَرَكتها جازت وكانت رَسًّا للألف؟ قال ابن سيده : الرَّسُّ فتحة الحرف الذي قبل حرف التأسيس ، نحو قول امرىء القيس:

فَدَعْ عَنْكَ كَهُباً صِيعَ فِي حَجَراته ، ولكن حديثاً ، ما حَديثُ الرَّواحِلِ

ففتحة الواو هي الرس ولا يكون إلا فتحة وهي لازمة، قال : هذا كله قول الأخفش ، وقد دفع أبو عمرو الجُرلي اعتبار حال الرس وقال : لم يكن ينبغي أن يذكر لأنه لا يُحَنَّ أَنْ يَكُونُ قَبِلُ الأَلْفَ إِلَّا فَتُحَةً فمتى جاءت الألف لم يكن من الفتحة بد" ؛ قال ابن جني : والقول على صحة اعتبار هذه الفتحة وتسميتها إن أَلْفُ التَّأْسُيسُ لِمَا كَانْتُ مُعْتَبُوهُ مُسْمَاةً ، وَكَانْتُ الْفَتْحَةُ داعية إليها ومقتضية لها ومفارقة لسائر الفتحات التي لا ألف بعدها نحو قول وبيسع وكعب وذرب وجمل وحبل ونحو ذلك ، خصت باسم لما ذكرنا ولأنها عـلى كل حال لازمة في جبيع القصيدة ، قال : ولا نعرف لازماً في القافية إلا وهو مذكور مسمى، بل إذا جاز أَن نسمي في القافية ما ليس لازماً أعني الدخيل فما هو لازم لا محالة أجُسدَر وأحْجي بوجوب التسمية له ؟ قال أبن جني : وقد نبه أبو الحسن على هذا المعنى الذي ذكرته من أنها لما كانت متقدمة للألف بعدها وأول لوازم للقافية ومبتدأها سناهنا ألرَّسَّ ؛ وذُلُـكَ لأَنَّ الرسِّ والرَّسيسَ أوَّلُ الحُمْسَ الذي يؤذن بها ويدل على ورودها . ابن الأعرابي : الرَّسَّة السارية ُ المُحكمة. قال أبو مالك : وسيس الحبي أصلها ؛ قال ذو الرمة:

إذا عَيْرَ النَّأْيُ المُحِيَّانَ ، لم أَجِدُ وَ النَّامِيُّ المُحِيَّانِ ، لم أَجِدُ وَ النَّامِ مَنْ المُوسَى من ذكر مَيَّة آيُّابِرَحُ

أي أثبته . والرُّسيسُ : الشيء الثابت الذي قد لزم مكانه ؛ وأنشد :

وَسِيسَ الْهُوَى مِنْ طُولُ مِا يَتَذَكَّرُ ورسَّ الْمُوى فِي قلبه والسَّقَمُ فِي جسمه رَسَّاً ورَسِساً وأَرَسَّ : دخل وثبت . ورسُّ الحُبُّ ورَسِيسُه :

بقيته وأثره . ورَسَّ الحديث في نفسه يَوُسُهُ وَسَّ : حَدَّر أَي حَدَّثُهَا به . وبلغني وَسَّ من خبر وذَوَّ من خبر طرف منه أو شيء منه . أبو زيد : أتانا وَسَّ من خبر ورَسِيسٌ من خبر وهو الحبر الذي لم يصح . وهم يَتَر اسُّون الحَبِر ويَتَر هُمْ سُونه أي يُسِيرُ ونه ؛ ومنه قول الحباج للنعمان بن رُوَّ عة : أمن أهل الرَّسُ والرَّهْ سَسَة أَلْمَ الرَّسُ والرَّهْ سَسَة أَلْمَ الرَّسُ والرَّهْ سَسَة أَلْمَ الرَّسُ والرَّهْ سَسَة ويقون أَلْمَ الرَّسُ والرَّهْ سَسَة ويقون أَلْمَ الذين يبتدئون الكذب أَلْمَ الرَّسُ وقال الزَّعْشري : هو من ويقونه في أفواه الناس . وقال الزَّعْشري : هو من رَسَّ بِين القوم أي أفسد ؛ وأنشد أبو عمرو لابن مُعْبِل يذَّكُر الربح ولينَ هُبُومِها :

كأن خُرُّ امَى عالِج طَرَّفَت بها تشمال وسيس المس ، بل هي أطيب

قال : أراد أنها لينَة الهُبوب و'خاء . ورَسَّ له الحَبُوَ : ذكره له ؛ قال أبو طالب :

هَا أَشْرَكَا فِي الْمُجَدِّ مِنَ لَا أَبَا لَهُ مَنَ لَا أَبَا لَهُ مَنَ لَا أَبَا لَهُ مَنَ اللهِ وَكُورُ

أي إلا أن 'بذ كر ذكراً خنياً . المازني : الرَّسُّ العلامة ، أرْسَسْتُ الشيء : جعلت له علامة . وقال أبو عمرو : الرَّسِيسُ العاقل الفَطِينُ . ورسّ الشيء: نسية لتقادُم عهده ؛ قال :

يا خير من ذان مُروح المَيْسِ ، قد رُسُّت الحاجات عند قَيْسِ ، إذ لا يَزالُ مُولَعاً بِلَيْسٍ

. والرَّسُ : البئر القديمة أو المَـعُـدِنُ ، والجمع رِساس؛ قال النابغة الجَـعُـدِي :

لشود ، وفي الصحاح : 'بئر كانت لبَقِيَّة مـن نمود .

تَنَامِيلَة " يَحْفِر ُونَ ۖ الرَّسَاسَا وَرَسَسْتُ رَسَّاً أَي حَفْرَت ۚ بِثْرًا . والرَّسُ : بِـثْر

وقوله عز وجل : وأصحاب الرس" ؛ قال الزجاج : 
بروى أن الرس" ديار لطائفة من غود ، قال : ويروى 
أن الرس قرية باليامة يقال لهـا فكنج ، ويروى أنهم 
كذبوا نبيهم وركسوه في بئر أي دكسوه فيها حتى 
مات ، ويروى أن الراس" بئر ، وكل بئر عند العرب 
رس" ؛ ومنه قول النابغة :

#### تنابلة يجفرون الرساسا

ور'س' الميت' أي قُهُمِر' . والرس' والرسميس' : واديان بنجد أو موضعان ، وقيل : هما ماءان في بلاد العرب معروفان ؛ الصحاح : والرسُ اسم واد في قـول زهير :

بَكَرْ نُ بُكُوراً واسْتَحَرْ نَ بِسُعْرَ ۚ ، فَهُنَ \* وَوَادِي الرَّسُ كَالْيَدِ فِي الْفَمْ قال ابن بري : ويروى لوادي الرس ، باللام ، والممنى فيه أنهن لا نجاوزن هـذا الوادي ولا نخطئنه كما لا تجاوز اليدُ الفَمَ ولا تُنْخَطِئُه ؛ وأما قول زَهْير :

لَمْنَ طَلْمُلُ ۗ كَالُوحَيْ عَفَّ مَنَاوِلُهُ ، عَفَا الرَّسُّ مِنْهَا ۚ فَالرَّسِيسُ فَعَاقِلُهُ ؟

فهو اسم ماء . وعاقل : اسم جبل . والرسم سة : الرصرصة ، وهي تثبيت البعير وكبتيه في الأرض لينهض . ورسس البعير : فمكن للشهوض . ويقال : لينهض ورصيحت أي أثبتت . ويروى عن النخعي أنه قال : إني لأسبع الحديث فأحداث به الحياد م أرسه في نفسي . قال الأصمعي : الرس ابتداء الشيء ومنه رس الحيث ورسيسها حين تبدأ، فأراد إبراهيم بقوله أرسه في نفسي أي أثبيته ، وقيل أي أبتدى بذكر الحديث ودرسيه في نفسي وأحداث به خادمي بذكر الحديث . وفلان يَوسُ الحديث في نفسه أي نفسه أي نفسه أي نفسه أي نفسة ورس فلان خبر القوم في نفسه أي نفسه أي نفسة ورس فلان خبر القوم

إذا لقيهم وتعرّف أمورهم . قال أبو عبيدة : إنك لَـ تَكُرُسُ أَمَراً ما يلتم ، وقبل أمراً ما يلتم ، وقبل : كنت أرسه في نفسي أي أعاود ذكره وأردده ، ولم يرد ابتداءه . والرّسُ : البـ لل المطوية بالحجارة .

وطمى: الأزهري: قال ابن دُوَيَند الرَّطْسُ الضربُ ببطن الكف ، قال الأزهري : لا أحفظ الرَّطْسُ لغيره . وقد وطلسه يَرْطُسُهُ ويَرَّطِسُهُ وَطُسْاً : ضرب بباطن كفه .

رعس: الرَّعْسُ والارتباس: الأنتيفاض، وقد وَعَسَ، فهو واعسُ، قال الراجز:

> والمَشْرَيَّ في الأَكْفُ الرَّعْسَ ، بَوْطِن يُنْسِطُ فيه المُحْتَسِي ، بالتَكَمِيَّاتِ نِطافَ الأَنْفُسِ

ورمح رَعَّاسُ : شديد الاضطراب . وترعَّس : رَجَفُ واضطرب . ودمع مر عُوس ورعَّاس إذا كان لدُن المهرَّة عرَّاصاً شديد الاضطراب . والرَّعْسُ : هَرُ الرأس في السير . وناقة راعِسة : نَهُرُ وأسها في سيرها، وبعير واعِس ورَّعِيس كذلك؛ قال الأفرَ والأودى :

يَّشْي خِلال الإبل مُسْتَسْلِماً في فيد و، مَشْي البَعْير الرَّعِيسُ

والرَّعَسَانُ : تحريكَ الرأس ورَجَفَانهُ مَن الكَرِبَرَ ؛ وأنشد لنَسُهْانَ :

سَيَعْلَمُ مَنْ يَنْوِي جَلائي أَنِي أَنِي أَرِيبُ وَبَاكُنَافِ النَّضِيضِ وَخَبَلُ بَسُ ُ أَرِيبُ وَبَالْ بَسَ أُ أَرَادُوا جَلائي يومَ فَيْدَ ، وقَرَّبُوا لِيحَمَّى ورُوُوساً للشهادة ِ تَرْعَسُ ُ لِحَمَّى ورُوُوساً للشهادة ِ تَرْعَسُ ُ

وفي التهذيب : حَبَكُسُ ، وقال : الحَبَكُسُ ، والحَكْبُكُسُ والحَكْبُكُسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَبَرَ ، وقيل : تحرّك وأسها إذا عَدَتْ من نشاطها . الفواء : رَعَسْتُ في المشي أَرْعَسُ إذا مشيت مشياً ضعيفاً من إغباء أو غيره . والار تِعاسِ : مشكُ الارتِعاش والار تِعادِ ، يقال : ار تَعَسَ وأسه وار تعشَ وأد عَسَهُ وأد عَسَهُ وأد عَسَهُ مثل العجاج يصف سيفاً يَهُذُ ضَريبَتَهُ هَذَا : أَرْعَسُهُ هَذَا :

يُذْرِي بإرْعاسِ بَينِ المُؤْتَلِي ، خُضُبَّةً الدَّارِعِ هَذَّ المُخْتَلِي

ويروى بالشين ؛ يقول : يقطع وإن كان الضاوب مُقصَّراً مُر ْتَمَشَ السِد . يُذ ري أي يُطيع . والإر عاس : الار تبعاف . والمُؤتلي : الذي لا يبلغ جُهدة . وخُضُه " كل شيء : معظم . والدارع : الذي عليه الدرع " ، يقول : يقطع هذا السيف مُعظم م هذا الدارع على أن يمين الضاوب به تر جُه ، وعلى أنه غير مجتهد في ضربته ، وإنما نعت السيف بسرعة القطع . والمُختلي : الذي يَحتش " عيخلاه ، وهو محشة .

ورَعَسَ يَوْعَسَ ۗ رَعْسًا ﴾ فهو راعِسَ ورَعُوسُ : هَرَ وأَسه في نومه ؛ قال :

عَلَمُونَ حَيْنِ بِيَخْضَعُ الرَّعُوسا

والمترعُوسُ والرَّعِيسُ : الذي يُشدَّ من وجله إلى رأسه مجبل حتى لا يرفع وأسه ، وقد فسر بيت الأفوه به .

والمر عَسُ : الرجل الحسيس القَشَّاشُ ، والقشَّاشُ: الذي يلتقط الطعام الذي لا خير فيه من المزابل .

وغس: الرَّغْسُ : النَّبَاءُ والكثرة والحير والبركة ، وقد رَغُسَهُ الله رَغْساً . ووجه مرْغُوسُ : طَلْـْق مباوكِ ميمون؛ قال وؤبة بمدح إيادَ بنَ الوليد البَحِليّ:

> دُعُوتُ كُربُّ العِزَّةِ القُدُّوسا ، دُعاءَ من لا يَقْرُعُ النَّاقُوسا ، حتى أَراني وَجُهْكِ المَرْغُوسا وأنشد ثعلب :

ليس بمَحْمُنُودٍ ولا مَرْغُنُوسَ ِ

ورجل سرغوس: مبارك كشير الحير سرزوق. ورخسته الله مالاً وولداً كثيراً. وفي الحديث: أن رجلًا رُغَسته الله مالاً وولداً ؟ قال الأمروي : أكثر له منهما وبارك له فيهما. ويقال: وغَسته الله مرغسه رغساً إذا كان ماله نامياً كثيراً ، وكذلك في الحسب وغيره. والرغس : السّعة في الخسب وغيره. والرغسم الله أي كثرهم وأنساهم ، وكذلك هـو في الحسب وغيره ؟ قال المعاج عدح بعض الحلفاء:

أمام كغش في نصاب كغس، خَلِيفة ساس بغير تَعْسَ

وصفه بالمصدر فلذلك نوَّنه . والنصاب : الأصــل . وصواب إنشاد هذا الرَّجز أمامَ ، بالفتح ، لأن قبله :

حتى احْتَضَرَنا بعد سَيْر ِ حَدْس ِ، أمام كَغْس ِ في نِصاب ٍ كَغْس ِ، خليفة ً ساسِ بغير فَجْسِ

يمدح بهذا الرجز الوليد بنَ عبد الملبكُ بن مروان . والفحْسُ : الافتخار .

وامرأَةْ مَرْغُنُوسَة : ولود . وشاة مَرْغُنُوسَة : كثيرة الولد ؛ قال :

لَهُ في على شاةٍ أبي السّباقِ،

عَنيِقَةٍ من غَنَم عِتاق ، مَر ْغُوسَةٍ مأمورة مِعْناق

معناق: تلد العُنْدُوقَ ، وهي الإناث من أولاد المعز. والرَّغْسُ : النكاح ؛ هذه عن كراع . ورَغَسَ الشيء: مقلوبُ عن غَرَسَه؛عن يَعْتُوب. والأرغاسُ: الثَّغْرَاسُ التَّي تَخْرَج على الولد ، مقلوب عنه أيضاً .

وفي: الرَّفْسَة : الصَّدْمَة بالرِّجْلِ في الصدر. وَرَفَسَه يَرْفُسُه ويَرْفُسُه وَفُساً : ضَرِبه في صدره برجله ، وقيل : رَفْسَه برجله من غير أَنْ يخص به الصدر. ودابة رَفْوسُ إذا كان من شأنها ذلك ، والاسم الرَّفاسُ والرَّفِيسُ والرَّفُوسُ ، ورَفَسَ اللحم وغيره من الطعام رَفْساً : دَقَة ، وقيل : كل دَقَّ رَفْسُ ، وأصله في الطعام . والمِرِ فَسُ : الذي يُدَقَ به اللحم ،

وكس: الر كس : الجماعة من الناس ، وقيل : الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أتي بر و ث الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أتي بر و ث في الاستنجاء فقال : إنه ركس " وقال أبو عبيه : الرّحس شبيه المعنى بالرجيع . يقال : ركست ، وفي الشيء وأر كست المهم إذا ردد نه ورجعت ، وفي رواية : إنه ركيس ، فعيل بمعنى مفعول ؛ ومنه الحديث : اللهم أركسهما في الفتنة ركساً ؛ والرّكس : قلب الثبيء على وأسه أو رد أبوله على النوب ؟ ركسه ير كسه ركساً ، فهو مر كوس وركيس ، وأر كسه فار تكس فيهما . وفي التنزيل : والله أر كسهم بما كسبوا ؛ قال الفراء : يقول رده م إلى الكفر ، قال : ور كسهم لفة ويقال : يقول رده م إلى الكفر ، قال : ور كسهم لفة ويقال : والار تيكاس : الارتداد . وقال شمر : بلغني عن ابن والار تيكاس : الارتداد . وقال شمر : بلغني عن ابن

الأعرابي أنه قال المتنكوس والمتر كوس المك برعن حاله . والر كس : ود الشيء مقلوباً . وفي الحديث : الفيتن تر تكوس أين جرائيم العرب أي تر دَحمِ وتردد . والر كيس أيضاً : الضعيف المر تكس ؟ عن ابن الأعرابي .

وارْتُكِسَتْ الجارية إذا طلع تُدْيُها ، فإذا اجتمع وضَخُمَ فقد نَهَدَ .

والر "كس : الهادي ، وهو الثور الذي يكون في وسط البيدر عند الد ياس والبقر حوله تدور وير تكس هو مكانه ، والأنش راكسة . وإذا وقع الإنسان في أمر ما نجا منه قيل : ار تكس فيه . الصحاح : ار تكس فلان في أمر كان قد نجا منه . والر "كوسية أ : قوم لهم دين بين النصارى والصابئين . وفي حديث عدي بن حاتم : أنه أتى الذي ، صلى الله عليه وسلم : إنك عليه وسلم ، فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم : إنك من أهل دين يقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم : إنك من أهل دين يقال لم الر "كوسية ؟ وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : هذا من نعت النصارى ولا يعر "ب والر "كس" ، بالكسر : الجيشر أ ؟ وراكس في شعر والر "كس" ، بالكسر : الجيشر أ ؟ وراكس في شعر النابغة :

وعيد ُ أبي قابُوسَ في غيرِ كُنْهُهُ أَتَانِي ، ودوني راكِس ُ فالضَّواجِع ُ

اسم واد . وقوله في غير كنهه أي لم أكن فعلت ما يوجب غضبه علي فجاء وعيده في غير حقيقة أي على غير ذنب أذنبته والضواجع : جمع ضاجعة ، وهو مُنْحَنَنَى الوادي ومُنْعَطَفُه .

ومس: الرَّمْسُ: الصوت الحَقِيُّ. ورَّمَسَ الشيءَ يَرْمُسُهُ رَمْساً: طَمَسَ أَثْرَهُ. ورَمَسه يَرْمُسُهُ وير مسه رَمْساً، فهو مَر موس ورَمِيسَ : دفنه وسَوَّى عليه الأَرْضَ. وكلُّ منا هيلَ عليه الرّاب،

فقد رُمِسَ ؛ وكُلُّ شيءِ نُشْرَ عليه الـترابُ ، فهو مَرْ مُنُوسَ ؛ قَالَ لَقِيطُ بُنُ زُرُوارَةَ :

يا ليت شعري اليوْم دَخْتَنُوسُ لَمَ إذا أَتَاها الحَبَرُ المَرْمُوسُ ا، أَتَحْلِقُ القُرُونَ أَمْ تَقِيسُ ؟ لا بَلُ تَقِيسُ ، إنها عَرُوسُ ! وأما قول الـبُورَيْقِ :

كَفَيْتُ أَعُورُه فَوَجَدَّتُ فَيهِ أَوْرَالْ لِيَّا رَوامِسَ والغُبارا

قد يكون على النسب وقد يكون على وضع فاعل مكان مفعول إذ لا يُعرف رَمَسَ الشيءُ نَفْسُهُ. ابن سُمَيْل : الرَّوامِسُ الطير الذي يطير بالليل ، قال : وكل دابة تخرج بالليل ، فهي رَامِسُ ترْمُسُ : تَدُونُ الآثارَ كما يُومَسُ الميت ، قال : وإذا كان القبر مُدرَرَّماً مع الأرض ، فهو رَمْس ، أي مستوياً مع وجه الأرض ، وإذا رفع القبر في السماء عن وجه الأرض لا يقال له رَمْسُ . وفي حديث ابن مفقل : ارمُسُوا قبري رَمْساً أي سَوَّوه بالأرض ولا نجعلوه مُستَعماً مرنفعاً . وأصل الرَّمْسِ : الستر والتغطية . ويقال لما مُحتَى من التراب على القبر : رَمْسُ . والقسبر ويقال لما مُحتَى من التراب على القبر : رَمْسُ . والقسبر والقبر : رَمْسُ . والقسبر

وبينا المرة في الأجياء مُعْتَسِط ، إِذَا هُو الرَّعَاصِيرُ لَعْفُوهُ الْأَعاصِيرُ

أراد : إذا هو تراب قد دُفِنَ فيه والرياح تُطكيلُوه . وروي عن الشعبي في حديث أنه قال : إذا ارتمس الجُننُبُ في الماء أجزأه ذلك من غسل الجنابة ؟ قال شمر : ارتمس في الماء إذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع جسده فيه . وفي حديث ابن عباس : أنه رامس غمر بالجنعفة وهما محر مان أي أدخلا

رؤوسهما في الماء حتى يغطيهما ، وهو كالفَــُس، بالفين، وقيل : هو بالراء أن لا يطيل اللبث في الماء ، وبالفين أن يطيله . ومنه الحــديث : الصائم يَو تــَــِس ولا يَعْتَــَسُ .

ابن سيده : الرَّمْسُ القبو ، والجمع أرَّماسُ ورُمُوس ؛ قال الحُنطَسِيَّة :

> جار" لقو م أطالوا هُونَ مَنْزِله ، وغادَرُوه مُقيباً بين أَرَّماسِ وأنشد ابن الأعرابي لعُقيْل بن عُلَّقَةَ :

وأُعِيشُ بالبَلَـّلِ القَلِيلِ ، وقد أَدى أَنَّ الرَّمُوسَ مَصادِعُ الفِتْيانِ

ابن الأَعرابي : الرَّامُوسُ القبر ، والمَسَ مَسُ : موضع القبر ، والمَسَ مَسُ : موضع القبر ؛ قال الشاعر :

ِ مِحَفِّضَ مَرْمُسَي ، أَو فِي يَفَاعٍ ، تُصَوَّتُ هَامِنَي فِي رَأْسِ قَـُبْرِي

ور مسناه بالترب : كبسناه . والرسم : الترب تومس القبو : الترب تومس به الربح الأثير . ور مس القبو : ما حشي عليه . وقد و مسناه بالتراب . والرسم تحمله الربح فتتر مس به الآثار أي تُمَقَيْها . وومست الميت وأرمسته : دفنته . ور مسئوا قبو فلان إذا كتبوه وسووه مع الأرض . والرسم : تراب التبو ، وهو في الأصل مصدو .

وقال أبو حنيفة : الرّوامِسُ والرّامِسَاتُ الرياح الزّافِياتُ الرياح الزّافِياتُ التي تُنقل التراب من بلد إلى آخر وبينها الأيام ، وربما غَشّتُ وجه الأرض كُلّه بتراب أرض أخرى . والرّوآمِسُ الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار .

. ورُمَسَ عليه الحبرَ رَمْساً : لواه و كتبه . الأصمعي: إذا كم الرجلُ الحَبَرَ القومَ قال : ` دَمَسْتُ عليهمَ

الأمرَ ورَمَسْته . ورَمَسْتُ الحديث : أَخْفَيْتُهُ وَكَتْمَتْه . ووقعوا في مَرْ مُوسة مِن أَمَرهم أَي اختلاط؟ عن ابن الأعرابي . وفي الحديث ذكر رامِس ، بكسر الميم ، موضع في ديار محارب كتب به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لهُظَيْم بن الحَرث المُحاربي .

وعسى: الأزهري: أبو عبرو الحُمُمارِسُ والرُّماحِسُ والفُداحِسُ ، كلُّ ذلك ; من نعت الجريء الشجاع ، قال : وهي كلها صحيحة .

وهي: رَهَسَه يَرْهَسُه رَهْساً: وَطَيَّه وَطَا شَدِيداً. الأَرْهِرِي عَن ابن الأَعْرابي : تركت القوم قله ارْتَهَسُوا وارْتَهَسُوا . وفي حمديث عُبَسَادة : وجَراثِيمُ العربِ تَرْتَهِسُ أَي تضطرب في الفتنة ، ويروى بالشين المعجمة ، أي تضطلك قبائلهم في الفتن . يقال : ارنهس الناس إذا وقعت فيهم الحرب ، وهما متقاربان في المعنى ، ويروى : تَرْتَكِسُ ، وقعه تقدم . وفي حديث العُرَنِينِّنَ : عظمَّتَ بطوننا وارْتَهَسَت أَعْضَادُنَا أَي اصطربت ، ويجوز أَن يكون بالسين والشين . وارْتَهَسَت وجلا الدابة وارْتَهَسَت وجلا الدابة وارْتَهَسَت وجلا الدابة وارْتَهَسَت وجلا الدابة وارْتَهَسَت إذا اصطحاحات القومُ وارْتَهَسُوا إذا المجاج :

وعُنْقاً عَرَّداً ورأساً مِرْأسا ، مُضَبَّرَ اللَّحْيَيْنِ نَسْراً مِنْهُسا عَضْباً إذا دماغه تَرَهَسا ، وحَكَ أَنْباباً وخُضْراً فَوُسا

تَرَهَّسَ أَي تَمَخَّصَ وَتَحَرَكَ . فَـُوْسَ ": فَطَـع " مَنَ الفَأْسِ ، فَـعُلُ " مَنِه . حَكُ أَنياباً أَي صَرَّفَها . وخَصْراً يَعَنى أَضراساً قد قَـد مُـت فاخضرت .

وهيس: رَهْسَمَ الْحَبَرَ: أَتَى مَنَهُ بِطَرَفُ وَلَمْ يُفْصِحِ
بجبيعه. ورَهْمَسَهُ: مثلُ رَهْسَمَهُ. والرَّهْمَسَةُ
أَيضاً: السَّرادُ؛ وأَتِيَ الحِجَاجِ برجل فقال: أَمِنَ أَهُلُ الرَّسِّ والرَّهْمَسَةَ أَنت ؟ كأنه أَراد المُسارَّة في إثارة الفتنة وشق العصا بين المسلمين. تَرَهُسُمَ وَتَرَهْمَسَ إِذَا سَارً وسَاوِرَ. قال سَّبانَةُ : أَمِرُ مُرَهْمَسَ ومُنَهَمَسُ أَيْ مَسْور.

ووس: وَاسَ رَوْساً: تَبَخْتُو ، والناء أعلى. وراسَ السَّيْلُ الغُنْاءَ: جمعه وحَمَلُه . ورَّوائِسِ الأَودية: أعليها ، من ذلك . والرَّوائِسُ: المتقدَّمة من السحاب. والرَّوْسُ: المقدِّمة من السحاب. والرَّوْسُ : العيب ؛ عن كراع . والرَّوْسُ : كَثْرَ أَهُ الأَكُلُ . ورَاسَ يَرُوسُ وَوْساً إِذَا أَكُلُ وَجَوَدُ . التهذيب : الرَّوْسُ الأَكُلُ الكثير .

ورواس : قبيلة سبيت بذلك ؛ وروس بن عادية بنت قَرَعَة الزُّبَيْرية تقول فيه عادية أبُّه :

أَشْبُهُ رَوْسُ نَفَراً كِراما ، كانوا الدُّرَى والأَنْفِ والسَّناما ، كانوا لمن خالطَهُمْ إداما

وبنو رُواس: بطن . وأبو دؤاد الرواسي اسه يزيد بن معاوية بن عبرو بن قيس بن عبيد بن رُواس ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صغصعة ، وكان أبو عمر الزاهد يقول في الرواسي أحد القراء والمحدثين؛ إنه الرواسي ، بفتح الراء وبالواو من غير همز ، منسوب إلى رواس قبيلة من سليم ، وكان ينكر أن يقال الرواسي ، بالمهز ، كما يقوله المحددون وغيره .

إنه الرّواسي ، بفتح الراء وبالواو من غير هنر ، منسوب إلى رواس قبيلة من سليم ، وكانه ينكر أن يقال الرقواسي ، بالهنز ، كما يقوله المحدّثون وغيرهم . ووفس : لها في الحديث ذكر ، وهي اسم جزيرة بأوض الروم ، وقد اختلف في ضبطها فقيل : بض الراء وكسر الذال المعجمة ، وقيل : بفتحها ، وقيل : بشن معجمة .

ويس : داس تريس ويساً وريساناً : تَبَخَر ، يكونَ للإنسان والأسد ، والرايش : التبختر ؛ ومنه قول

أَبِي زُبَيْد الطائي واسبه حَرَّمُكَةُ بن المنذر : فباتوا أيد ليجون ، وبات كسري بصير الدُّجي ، هاد هموُسُ

إلى أن عُرْسُوا وأغُبُّ عنهم قريباً ، ما يُحَسُّ له حَسَيِسُ فلما أن رآمُ قد تَدانَوْا ، أَتَاهُمُ بِن أَرْحُلُهِم تَولِسُ

الإدلاج : سير الليل كله . والادلاج : السير مسن آخره ؛ وَصَفَ دَكَبًا يسيرون والأَسَدُ يتبعهم لينتهز فيهم فبُر صة . وقوله بصير بالدجى أي يدوي كيف يشي بالليل . والهادي : الدليل . والهبوس : الذي لا يسمع مشيه . وعر سوا : نزلوا عن رواحلهم وناموا . وأغب عنهم : قَصَّر في سيره . ولا يُحسن له حسيس : لا يسمع له صوت .

ورِياسٌ: فَمَلَ ؛ أَنْشَدَ ثَعَلَبِ لِلطَّرِمَّاحِ:

كَفَرِي ۗ أَجْسُدَتُ ۚ رَأْسَهُ

فَرُّعُ ۗ بِينَ رِياسٍ وَحَامِ

وذكر الأزهري هذا البيت في أثناء كلامه على رأس وفسره فقال : الغَرِيُّ النَّصُبُ الذي 'دشي مسن النَّسُكُ ، والحامي الذي حسى ظهره ؛ قال : والرَّباسُ تُسْتَقُ أُنوفُها عند الغَرِيِّ فيكون لبنها للرجال دون النساء . ويقال ويسُّ مثل فيهم بمنى رئيس ، وقد تقدم شاهده في رأس . وريسان : اسم .

ويباس: التهذيب في الرباعي : قال شير لا أعرف للرسياس والكماًى اسماً عربياً ؟ قال أبو منصور: والطُرْ تُدُوثُ ليس بالرسياس الذي عندنا.

## فصل السين المهملة

سجى : السّعَسُ ، بالتعريك : الماء المتغير . قال ابن سيده : ماء سبّعَسُ وسَجِسُ وسَجِسُ وسَجِيسُ كَدرَ متغير ، وقد سبّعِسَ الماء ، بالكسر ؛ وقيل : سُجِّسَ الماء فهو مُسَجَّسُ وسَجِيسُ أفسد وتُورِّرَ ، وسبَجَّسَ المَنْهُلُ : أَنْتَنَ مَاؤَه وأَجَنَ ، وسَجِّسَ الإبطُ والعطفُ كذلك ؛ قال :

> كأنهم، إذ سَجَّسَ العَطْنُوفُ، مِيسَنَةُ أَبَنَّهِا خَرِيفُ

ويقال: لا آئيك سَجِيسَ الليالي أي آخِرَ هَا، وكذلك لا آئيك سَجِيسَ الأَوْجَسِ . ويقال : لا آئيك سَجِيسَ عُجَيْسٍ أي الدهر كله ؛ وأنشد :

فَأَقْسَبُتْ لَا آتِي انْ ضَبْرَةَ طَائعاً ، سَجِيسَ عُجَيْسِ مَا أَبَانَ لَسَانِي

وفي حديث المولد: ولا تَضُرُّوه في يَقَطَّـة ولا مَنام، سَجِيسَ الليالي والأيام، أي أبداً ؛ وقال الشَّنْقَرى:

هُنَالِكَ لا أَرْجُو حَيَاةً تَسُرُنِي ، سَجِيسَ الليالي مُبْسَلًا بالحَرائِر

ومنه قبل للماء الراكد ستجيس لأنه آخر ما يبقى . والسَّاحِسِيَّة : ضِأْنَ حُمْرُهُ ؟ قال أَبُو عادم الكِلابي:

فالعِذْقُ مثل السَّاحِسِيِّ الحِفْضاج

الحفضاج: العظيم البطن والحاصرتين . وكبش ساجيسي" إذا كان أبيض الصوف فَحِيلًا كريمًا ؛ وأنشد :

كَأَنَّ كَبُشاً سَاحِسِيًّا أَدْبُسا ، بِن صَبِيلِي لَحْيَه ، مُجَرَّفُسا

والسَّاجِسِيَّةُ : غَمْ بالجزيرة لربيعةِ الفَرَسِ. والقِهاد: الفَنَمَ الحَمَازيةِ .

سدس : ستة وسيت : أصلهما سدسة وسدس ، قلبوا السين الأخيرة تاء لتقرب من الدال التي قبلها ، وهي مع ذلك حرف مهموس كما أن السين مهموسة فصار التقدير سيدت ، فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاوبتا في المخرج أبدلوا الدال تاء لتوافقها في الهمس ، ثم أدغمت التاء في التاء فصارت سيت كما ترى ، فالتغيير الأول للتقريب من غير إدغام ، والثاني للإدغام . وسيتون : من العشرات مشتق منه ، حكاه سيبويه . وليد له سيتون اعاماً أي ولد له الأولاد .

والسَّدُ سُ وَالسَّدُ سُ: جزء من سَتَه، والجبع أَسْدَاسُ. وسَدَسَ القومَ يَسِدُ سُهُم ، بالضم ، سَدْ ساً : أَخَذَ سُدُسَ أَمُوالهُم ، وسَدَسَهُم يَسِدِسُهُم ، بالكسر : صاد لهم سادساً ، وأَسْدَسُوا : صادوا ستة ، وبعضهم يقول للسَّدُ سِ : سَد بِس ، كما يقال للعُشْرِ عَشِيرٌ.

والمُسَدَّسُ من العَروض : الذي يُبنَّى على سنة أَجزاء .

والسند من عبالكسر: من الورد بعد الحيس، وقبل: هو بعد سنة أيام وخبس لبال، والجمع أسداس. الجوهري: والسندس من الورد في أظماء الإبل أن تنقطع خبيسة وترد السادس . وقد أسدس الرجل أي وردت إبله سدساً .

وشاة سد يس أي أتت عليها السنة السادسة . والسد يس: السن التي بعد الرّباعية . والسد يس : والسد س ن الإبل والغنم : المُلثقي سديسه ، وكذلك الأنثى ، وجمع السديس سد س مثل مثل وغيف ورُغف، قال سبويه : كَسروه تكسير الأسماء لأنه مناسب للامم لأن الهاء تدخل في مؤنثه . قال غيره : وجمع السدس سد س مثل أسد وأسد ؛ قال منصور ابن مسجاح يذكر دبة أخذت من الإبل متغيرة كما الامل متغيرة كما الامل .

يتخيرها المصدِّق :

فطاف كما طاف المُصَدِّقُ وَسُطَهَا ، 'عَنِيَّرُ مِنها في البوازِل والسُّدُسِ

وقد أسد س البعير إذا ألقى السن بعد الرباعية ، وذلك في السنة الثامنة ، وفي حديث العلاء بن الحضر مي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن الإسلام بدأ جدّعا ثم ثنييا ثم رباعيا ثم سديسا ثم بازلا ؛ قال عبر : فنا بعد البروول إلا النقصان ، السديس من الإبل : ما دخل في السنة الثامنة وذلك إذا ألقى السن الي بعد الرباعية ، والسدس م المات وذلك السن قبل الباول ، يستوي فيه المدكر والمؤنث لأن الإناث في الأسنان كلها بالهاء ، إلا السدس والسديس والسديس والباول ، ويقال : لا آتيك سديس عُجيس ، لفة في سجيس ، وإذار "سديس وسداسي" .

والسدُوسُ : الطَّيْئُلَسَانُ ، وفي الصحاح : سُدُوسُ ، بِغِيرِ تَعْرِيسُ مَنْهَا ؛ قالَ الْأَخْضَرُ مَنْهَا ؛ قالَ الأَخْضَرُ مَنْهَا ؛ قالَ الأَخْضَرُ مَنْهَا ؛ قالَ الأَخْوَدَ وَ الأُوْدِي :

الحوهري: وكان الأصبعي يقول السَّدُوسُ، بالفتح، الطَّيْلُسَانُ. شبر: يقال لكل ثوب أخضر: سدُوسُ وسُدُوسُ.

وسُدُوسَ ، بالضم : اسم رجل ؛ قال ابن رَوِّي : الذي حكاه الجوهري عن الأصمي هـو المشهور من قوله ؛ وقال ابن حيزة : هذا من أغـلاط الأصمي المشهورة ، وزعم أن الأمر بالعكس بما قال وهو أن سدوس، بالفتح ، اسم الرجل، وبالضم، اسمالطيلسان، وذكر أن سدوس ، بالفتح ، يقع في موضعين : أحدهما سدوس الذي في تميم وربيعة وغيرهما ، والثاني في سعد

ابن نَبُهَانَ لا غَيْر . وقال أبو جعفر محمد بن حبيب : وفي تميم سَدُوسُ بن دارم بن مالك بن حنطلة ، وفي ربيعة سَدُوسُ بن ثعلبة بن عُمَابَة بن صَعْب ؛ في سَدُوسُ بن تعلبة بن عُمابة بن صَعْب إلا سَدُوسَ بن أَصْبَعَ بن أَبي عبيد بن ربيعة بن نَضَر ابن سعد بن نَبهان في طيء فإنه بضها . قال أبو أسامة : السَّدُوسُ ، بالفتح ، الطيلسان الأخضر . أسامة : السَّدُوسُ ، بالفتح ، الطيلسان الأخضر . وقال ابن الكلي :

وإن تَبْخُلُ سَدُوسُ بِدِرْهَبَيْهَا ، فإن الربح طَبْبَةً ﴿ فَبُولُ الربح طَبْبَةَ ﴿ فَبُولُ الربح الر

سَدُّوس الذي في شيبان ، بالقتح، وشاهده قول الأخطل:

وأما سُدُوسُ ، بالضم ، فهو في طيء لا غير . والسُّدُوس : السَّلَةِ ، ويقال : السَّلَةِ وهو السَّلِ ؛ قال امرؤ القيس :

مَنَابِتُهُ مثلُ السَّدُوسِ ، ولوتُهُ كَانُو ْنِ السَّيَالِ ، وهو عَذَبِ ْ يَفْيِصُ ْ ا

قال شمر: سمعته عن ابن الأعرابي بضم السبن ، وروي عن أبي عمرو بفتح السبن ، وروى ببت امرىء القيس:

إذا ما كنت مُفْتَخِراً ، ففاخِر في بيئت بني سَدُوس

بفتح السين، أواد خالد بن سدوس النبهاني. ابن سيده: وسدوس وسدوس في بني دهل ابن شيبان، سدوس في بني دهل ابن شيبان، بالفتح، وسدوس، بالضم، في طيء؟ قال سيبويه: يكون القبيلة والحي، فإن قلت والد سدوس كذا أو من بني سدوس، فهو للأب خاصة؟ وأنشد ثعلب:

بني سَدوسِ زَنْتُوا بُنَانِكُمْ ، إِنَّ فَنَاهُ الْحَيْ اللَّرُنَّتِ

٠ قوله « كلون السال » أنشده في ف ي س : كثوك السال .

والرواية : بني تميم زَهْنعوا فتأتكم ، وهو أوفق لقوله فتاة الحي . الجوهري: سَدُوس، بالفتح، أبو قبيلة؛ وقول يزيد بن حَذَّاقِ العَبْدي :

> وداوَ يُشْهَا حتى تَشْنَتُ حَسَشَةً ، كأن عليها سُنْدُساً وسُدُوسا

السُّدُوس: هو الطَّنْكَسَانُ الأَخْضَرُ اه. وقد ذكرنا في ترجمة شتت من هذه الترجمة أشاء .

سعرس : السّرس : الكنّسُ الحافظ لما في مده ، وما أَسْرَسَهُ ، ولا فعل له وإنما هو من باب أَحْنَكُ ْ الشاتَ أين . والسَّريسُ : الذي لا نأتي النساء ؟ قال أبو عبيدة : هو العِنَّانِ ُ من الرجال ؛ وأنشد أبو عبيد لأبي ز'بىد الطائى: `

> أَفِي حَقِّ مُواساتِي أَخَاكُمُ . عالي ، ثم يَظلِمُني السّريس ?

قال : هو العناين . وقد سَر سَ إذا عُنَّ ، وقبل : السَّريسُ هو الذي لا يولد له ، والجمع مُرَّساة ، وفي لغة طيء : السُّريس الضعيف .. وقد مَر سَ إذا سَاء خُلُقُهُ ، وسَر سَ إِذَا عَقَل وَحَزَمَ بِعَـد جَهُل . وفَحَلْ سَرِسُ ومَربِسُ بَيِّنُ السَّرَسَ إِذَا كَانَ لَا يُلقح ُ.

> سرجس : مار ُ سَرْجِس : موضع ع قال جريو : لَقِيتُمْ بَالْجَزَيرَةَ خَيْلُ قَدْسٍ، فقلتُم : مارَ سَر جس لا قتالا .

تقول : هذه ماو' سَرْجِسَ ودخلْت مارَ سَرْجِسَ ومردت عاد مَرْجِسَ ، ومَرْجِسُ في كِل ذلك غير منصرف .

سلس : شيء سكيس" : لكيّن سهل . ورجل يسكس أي لنيِّن منقاد بَيِّن السَّلْسَ والسَّلاسَة . ابن

سيده : كلس سكساً وسكامنة وسألوساً فهبو سكس ؛ قال الراجز:

مكورة في غَرَاثي الوشاح السَّالس ، تَضْعَكُ عن ذي أَشُر عُضار س وسَلَسَ المُهُرُ إِذَا انْقَادِ . والسَّلْسُ ، بالنَّسَكِينَ : الحيط بنظم فيه الحَرَزُ ، زاد الجوهري فقال : الحَرَزُ الْأَبِيضُ الذي تلبَسُهُ الإماء،وجِبعِه سُلُوسُ؛ قال عبد الله بن مسلم من بني ثعلبة بن الدول :

> ولقد لَهُوتُ ، وكلُّ شيء هالك ، بنقاة جَيْبِ الدَّرْعِ غيرِ عَبْوس ويَزينُها في النَّحْر حَلْيُ واضح ٢٠ وقَالانَّهُ مَنْ حَبِّلَةٍ وسُلُّوسِ

ابن بري : النقاة النقية ، يريد أن الموضع الذي يقسع عليه الجيب منها نقي ، قال : ويجـوز أن يويد أن ثُوبِهَا نَقِي وَأَنَّهَا لَيْسَتُ بِصَاحِبَةً مَهُنَّةً وَلَا خَدْمَةً ، وقد يعبرون بالجبب عن القلب لأن يكون علب كما يُعبرونُ بَعْقد الإزار عن الفرج ، فيقال : هو طيب معقد الإزار ، يويد الفرج ، وهو نَـقي الحَـيْبِ أي القلب أي هو نَـقيي من غِش وحِقد . والواضع : الذي يَبْرُأَقُّ. والدرع : قميص المرأة؛ وقال المُعَطِّلُ \*

لم أينسني حبب القيول مطاود"، وأَفَلُ يَخْتَضِمُ الفَقَادَ مُسَلَّسُ أراد بالمطاود سهاماً يشبه بعضها بعضاً . وأراد بقوله مُسكِّس مُسكِّسكُ أي فيه مثل السَّلْسلة من الفريند .

والسُّلُنُوسُ : الحُمْرُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

قد مَالَّتُ مَرْ كُنُوهَا أُولُوسا ،

كأن فه عُجْزاً جُلُوسا ،

سُمْطُ الرُّؤُوسِ أَلْقَتِ السُّلُوسا

شبهها وقد أكلت الحَمَّضُ فابيضتُ وجوهها ورؤوسها بعُجُزُرٍ قد أَلقين الحُمُرُ .

وشراب سليس": لتين الانحداد. وسليس بول الرجل إذا لم يتهيأ له أن بمسكه. وفلان سليس البول إذا كان لا يستمسكه. وكل شيء قليق، فهـو

وأَسْلَسَت النخلة فهي مُسْلِس إذا تناثر 'بسُرْها . وأَسْلَسَت الناقة إذا أَخرجت الولد قبل عَام أَيامه ، فهي مُسْلَسُ.

والسَّلْسَةُ : عُشْبَةَ قريبة الشّبه بالنَّصِيِّ وإذا جَفَّتُ كان لهَا سَفاً يتطاير إذا حُرْكَت كالسّهام يَرْتَدُ في العيون والمناخر ، وكثيراً ما يُعْبِي السَّائة .

والسُّلاسُ: ذهاب العقل، وقد سُلُسَ سَلَساً وسَلَساً؛ المصدران عن ابن الأَعرابي . ورجل مَسَلُّوس : ذاهب العقل والبدن . الجوهري : المَسْلُوسُ المنعنون ؛ قبال الذاهب العقل . غيره : المَسْلُوسُ المنعنون ؛ قبال الشاع :

نَكَأَنه إذ راحَ مَــلْلُوسُ الشَّبَقُ\*

وفي التهذيب: رجل مُسئلُوسٌ في عقله فإذا أَصَابِهِ ذلك في بدنه فهو مَهْلُنُوسٌ.

سلعس : سَلَـعُوسُ ، بفتح اللام : بلدة .

سنبس: الجوهري: سننيس أبو حَيّ من طَيّ ، ومنه قول الأعشى يصف صائداً أوسل كلابه على الصيد:

فصبَّعها الغانِص السَّنْبِسِي ، أُ

قال أن بري : القانص الصائد . يُشكِّي : يدعو . والضّراء : جمع ضِرَّو ، وهو الكلب الضادي بالصيد . والإيساد : الإغراء .

سندس : الجوهري في الثلاثي : السُنْدُسُ البُرْيُون ؟
وأَنشد أَبو عبيدة ليزيد بن حَدَّاق العَبْدِي :
ألا هل أتاها أن شيحة حازم
للدِي ، وأني قد صَنَعْتُ الشَّبُوسا ؟
وداويْنها حتى سَنْتَ حَبَشِيَّة ،
كأن عليها سُنْدُساً وسُدُوسا

الشَّيُوس: فرسه . وصُنعُه لها : تَضْيِيرُهُ إِياها ، وَكَذَلْكُ قُولُهُ دَاوِيتُها بَعْنَى ضَبَّرَتِها . وقولُه حَبَشَيَّةً يَبِيد حَبَشِيةً اللون في سوادها ، ولهذا جعلها كأنها وفي الحديث : أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، بعث إلى عبر ، رضي الله عنه ، يجبُّة سُندُس ؛ قبال المفسرون في السندس : إنه رَقيق الدّيباج ورّفيعه ، وفي تفسير الإستير قي : إنه غليظ الديباج ورّفيعه ، فيه ، الليث : السِّندُسُ ضَرّبُ من البُزْيون يتخذ فيها أنها ممر بان ، وقيل : السُّندُس ضرب من البُرود ، معرّبان ، وقيل : السُّندُس ضرب من البُرود ،

سوس: السنوس والسناس: لغنان ، وهما العنه التي تقع في الصوف والثياب والطعام. الكسائي: ساس الطعام كساس وأساس يسيس وسوس يسوس لها وقع فيه السنوس ، وأنشد لزارارة بن صعب بن مهر ، ود هر : بطن من كلاب ، وكان زاراة ضرح مع العامرية في سفر يمتارون من السامة ، فلما امتادوا وصدروا جعل زارارة بن صعب بأخذه بطنه فكان بتخلف خلف القوم فقالت العامرية :

لقد رأيت وجلا دهريًا ، يُشي وراء القوم سَيْنَهَ عِيًا ، كَانَهُ صَبِيًا ، كَانَهُ صَبِيًا ،

تويد أنه قد امتلاً بطنه وصار كأنه مُضْطَغِنْ

صبياً من ضِخَمِه ، وقيل : هو الجاعل الشيء على بطنه يَضُمُ عليه يَدَه البسرى ؛ فأجابها زُرارة : قد أطْعَمَتْني دَقَلًا حَوْلِيًّا ، مُسَوِّساً مُدَوِّداً حَوْلِيًّا ، مُسُوِّساً مُدَوَّداً حَوْلِيًّا ،

الدقيل : ضراب ردي من التهر . وحَجْرِياً : يرد أنه منسوب إلى حَجْر اليهامة ، وهو قصبتها . ابن سيده : السّوس العُث ، وهو الدود الذي يأكل الحب واحدته سُوسة ، حكاه سيبويه . وكل آكل شيء ، فهو سوسه ، دوداً كان أو غيره . والسّوس ، بالفتح : مصدر ساس الطعام كيساس ويسوس ، عن كراع ، سو ساً إذا وقع فيه السّوس ، وسيس وأساس وسوس واستاس وتسوس ، وقول العجاج :

رَ تَجُلُثُو ؛ يِعَوْدِ الإَسْحِلِ المُنْفَصَّمِ ؛ غُرُوبَ لاَ سَاسِ وَلاَ مُثْلَثَمِ

والمُنْفَصَّم: المُنكسَّر. والساسُ: الذي قد ائتكل، وأصله سائس ، وهو مثل هائر وهار وصائف وصاف ؟ قال العجاج:

صافي النَّنجاسِ لم يُوسَنَّعُ بالكدَرُ ، ولم 'مخالط عُودَه ساس' النَّخَرُ

ساس النخر أي أكل النخر . يقال : أنخر يَنْخَر كَنْخَر النخر . يقال : أنخر يَنْخَر النخر أَنْخَر النخر أَنْ وَمَسُوسَة . وَمَاسَتُ الشَّاة تَسَاسُ سَوساً وإساسة " وهي مُسيس" : كَثْر قبلها ، وأساست مثله ؛ وقال أبو حنيفة : ساست الشجرة تساس سياساً وأساست أيضاً ، فهي مُسيس" .

أُبُو زيد : الساسُ ، غير مهموز ولا ثقيل ، القادحُ في السد" .

والسُّوسُ : مصدر الأَسْوَسَ ، وهــو داءُ يكون في عَجْزِ الدابة بين الورك والفخذ يُورِثُه ضَعْفَ الرِّجْل.

ابن شبيل : السُّواس داء يأخذ الحيل في أعناقها فينيبَّسهُا حتى تموت . ابن سيده : والسُّوس داء في عَجُرُ الدابة ، وقيل : هو داء يأخذ الدابة في قواتمها . والسُّوس : الرَّياسة ، يقال ساسوهم سَوسًا ، وإذا رَّأْسُوه قيل : سَوَّسُوه وأساسوه . وساس الأمر سياسة " : قام به ، ورجل ساس من قوم ساسة وسُوَّاس ؛ أنشد ثعلب :

سادَة قادة لكل جَمِيع ' ساسة للرجال يومَ القِتالِ

وسَوَّسَهُ القومُ : جَعَلُوه كِسُوسُهُم ، ويقال : سُوِّسَ فلانُ أَمرَ بِني فلان أَي كُلُفْ سِياسَهُم ، الجوهري: سُسْتُ الرعية سِياسَة ، وسُوِّسَ الرجلُ أُمور الناس، على ما لم يُسمَّ فَاعله ، إذا مُلَّكَ أَمرَهُم ؛ ويروى قول الحطيثة :

لقد سُوِّسْت أمر بَنِيك، حتى تركتهُم أدق من الطَّحِين

وقال الفراء: سُوِّسْت خطأً. وفلان 'مُجَرَّبُ قَـدَ ساس وسيس عليه أي أمر وأمر عليه. وفي الحديث: كان بنو إسرائيل يَسُوسُهم أنبياؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والوُلاة بالرَّعيَّة.

والسياسة : القيام على الشيء عا 'يصلحه . والسياسة : فعل السائس . يقال : هو يسوس الدواب إذا قيام عليها وراضها ، والوالي يسوس وعيته . أبو زيد : سوس فلان لفلان أمر آ فر كبه كما يقول سوال له وزين له . وقال غيره : سوس له أمر آ أي روضه وذائله .

والسُّوسُ : الأَصل . والسُّوسُ : الطبْع والحُسُلْق والسَّحِيَّة . يقال : الفصاحة من سُوسِه . قال اللحياني : الكرم من سُوسِه أي من طبعه . وفلان من سُوسِ

صدق وتُوس صدق أي من أصل صدق .
وسو يكون وسو يفعل : يويدون سوف ؛ حكاه
ثعلب ، وقد يجوز أن تكون الفاء مزيدة فيهنا ثم
تحذف لكثرة الاستعبال ، وقد زعبوا أن قولهم
سأفعل بما يويدون به سوف نفعل فصدفوا لكثرة
استعبالهم إياه ، فهذا أشذ من قولهم سو نفعل .

والسُّوسُ : حَشَيْشَة تَشْبِهِ القَتُ ؛ ابن سيده : السُّوسُ شَجْرِ يَبْتِ وَرَقاً فِي غَيْرِ أَفْنَانَ ؛ وقال أَبُوحْنَيْفَة : هو شَجْر يغمى به البيوت ويدخل عصيره في ١ . . . ، وفي عروقه حلاوة شديدة ، وفي فروعه مرازة ، وهو ببلاد العرب كثير .

والسّواس : شجر، واحدته سواسة ؛ قال أبو حنيفة : السّواس ، من العضاء وهو شبيه بالمرّخ له سنيفة مثل سسّفة المرّخ وليس له شبوك ولا ورق ، يطول في السّماء ويُستظل تحته . وقال بعض العرب : هي السّواسي ، قال أبو حنيفة : فساً لنه عنها ، فقال : السّواسي والمرّخ والمنتج هؤلاء الثلاثة متشابة ، السّواسي والمرّخ والمنتج هؤلاء الثلاثة متشابة ، وهي أفضل ما اتخذ منه و نند يقتدم به ولا يَضْلِد ؛

# وأخرَج أمُّه لسواسِ سَلَمْنَى ﴾ لِلنَّا ضَرِمِ الجَنْبِينِ

والواحدة : سَوَاسَة . وقال غيره : أَرَاد بِالأَخْرَجِ الرَّبِهِ الْمُؤْرَجِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ الرَّبِهِ اللهِ المَّهِ الرَّبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن سَواسِ سَلْمُمَى ، وهي شجرة تنبت في جبل سلمى ، وقوله لمعفور الضبا أَراد أَن الزندة شجرة إذا قيلَ الزَّندُ فيها أَخرجت شيئاً أَسُود فينعفر في التراب ولا يَرِي ، فيها أخرجت شيئاً أَسُود فينعفر في التراب ولا يَرِي ، لأَنه لا نار فيه ، فهو الولد المعفور النار فذلك الجنين

 ا كذا بياض بالاصل ، ولعل محله في الادوية ، كما يؤخذ من اب البيطار .

الضّرِمْ ، وذكر معفور الضا لأنه نسبه إلى أبيه ، وهو. الزند الأعلى . وسنّو اس : موضع ؛ أنشد ثعلب :

وإنَّ أَمْراً أَمِسَى ، وَدُونَ حَبَيْهِ سُواسٌ ، فَوادِي الرَّسُّ والْمَبَيَانِ ، لَيَمُعْتَرُفُ مِالنَّاي بعد اقْتُتِرابِهِ ، ومُعَذُدُورَ أَسَّ عِنَاهِ بِالمُبَكِلانِ

سيس : ابن الأعرابي : ساساه إذا عَيْرَه . والسَّيْسَاءُ من الحِمارِ أو البَعْل : الظهر ، ومن الفرس : الحَارِكِ؟ قال اللحياني : وهو مَذكر لا غير ، وجمعها سَيَاسِي . الجوهري : السَّيْسَاء مُنْتَظَمَ فَقَار الظهر ، والسَّيْسَاء ، فعُلاء مُلعق بيسر داح ، قال الأخطل واسنه غيات . ابن عَوْف :

﴿ لَقَدَ صَّمَكَتُ قَلَيْسُ ۖ بَنَ عَيْلَانَ حَرَّ بُنَا ۗ ﴿ ﴿ وَعِلَى عَادِيسِ السِّيسَاءَ ﴾ مُحَدَّدُو دَبِ الظَّهُونِ

يقول: حَمَلناهم على مر حَبُ صَعْب كبيساء الحماد أي حَمَلناهم على ما لا يثبت على مثله، وفي الحديث: حَمَلَتُها العرب على سيسامًا ؟ قال ابن الأثير: سيساء الظهر من الدواب مُحَمَّمَعُ وَسَطِه ؟ وهو موضع الركوب ؟ أي حملتنا على ظهر الحرب وحادبتنا . الأصعي: السيساء من الظهر والسيساءة ألم المنتقادة من الأرض المُستقد قَدْ . وقال: السيساء في قد دودة الظهر ، وقال السيساء في المنتقادة من الأرض المُستقد قَدْ . وقال: السيساء في المنتقادة من الأرض المُستقد قَدْ . وقال السيساء والبغل المنتسج .

ابن نشميل : يقال هؤلاء بنو ساسًا للسُّؤُّال .

وساسان : أسم كيشرى ، وأبو ساسان : من كناهم ، وقال بعضهم : إنما هو أننوساسان . وقال الليث : أبو ساسان كنية كسرى ، وهو أعصى ، وكان الحنية أيضاً .

#### فصل الشين المعجمة

شأس : مكان تشئيس ، وفي المحكم : مكان تشأس مثل شأن مثل شأز : خَشِن من الحِجارة وقبل غليظ ؛ قال :

على طريق ذي كَـُـؤُودٍ شاس ، يَضُــرُ اللَّـُومَــَـــ المِـرُ داسِ

خفف الهمز كتولهم كاس في كأس، والجمع سُؤُوسْ. وقد سَئِسَ سَأَساً ، فهو سَئِسْ. وشأسُ جَأْسُ : على الإنباع . وقال أبو زيد : سَنْسَ مكانتُنا سَأَساً وشَئِن سَأَزا إذا غَلَظ واشتد وصَلُب ؟ قال أبو منصود : وقد يخفف فيقال للبكان الغليظ شاسُ وشاز "، ويقال مقلوباً مكان شاسي " وجاسى " غليظ ، وأمنينة شوس مثل جَوْن وجُون وور " ور ور " وور " وور

وشَـُنْسُ الرجلُ سُأَساً : قَـلِقَ مَنْ مَرَضَ أَو غَمْ ۗ؟ وشَـُنْسُ الرجلُ سُأَساً : قَـلِقَ مَنْ مَرَضَ أَو غَمْ ۗ؟ وشَـنَاسُ : أَخُو علقمة الشاعر ، قال فيه مخاطب الملك :

وفي كل حيّ قد خَبَطْتَ بِنَعْبَةً ، قَعْنَ لِشَأْسٍ من نَدَاكَ دَنُوبُ

ُ فقال : نعم وأذ ْنبة ° ، فأطلقه وكان قد حبسه .

شبرس : شَبِئْر سُ وشَبَارِسُ : 'دُو يُنِّةَ زَعَبُوا ؛ وقد نفي سببويه أَن يكون هُذا البناء للواحد .

شحس : قال أبو حنيفة : أخبرني بعض أعراب عُمانَ قال : الشَّعْسُ من شجر جبالنا وهو مثل العُتْمِ ولكنه أطول منه ولا تتخذ منه القيسي لصلابته ، فإن الحديد يَكِلُ عنه ، ولو صنعت منه القسِي لم تُـوّات النَّرْع .

شخس : الشَّخسُ: الاصطراب والاختلاف. والشَّخيس: المخالف لما يؤمر به ؛ قال رؤبة :

يَعْدُلُ عَنِي الجَدِلُ الشَّخِيسَا

وأمر تشخيس : متفرق . وشاخَسَ أَمْرُ القـوم : احتلف . وتَشاحَسَ ما بينهم : تباعد وفسد . وضربه فتَشاخَسَ قِعْفا رأسه : تباينا واختلفا ، وقد استعبل في الإبهام ؛ قال :

تَشَاخَسَ لِبهاماكَ إِنْ كُنت كَاذِباً ، ﴿ وَلَا بَرِئًا مِنْ كَاحِسٍ وَكُنَّاعِ ِ

وقد يستممل في الإناء ؛ أنشد ابن الأعرابي لأرْطاهُ ابن ُسهَـُنَّة :

ونحن كَصَدْع العُسُّ إِن يُعْطَ شَاعِباً \_ يَدَعُهُ مُنَسَّاخِسُ

أي متباعد فاسد ، وإن أصلح فهو متايل لا يستوي . وكلام مُتَشَاخِسَتْ أَسَانه: وكلام مُتَشَاخِسَتْ أَسَانه: اختلفت إما فطرّرة وإما عَرَضاً . وشاخَسَ الدهر فاه ؛ قال الطّرر مّاح يصف وعيلًا ، وفي التهذيب يصف الميّر :

وشَاخِسَ فاه الدَّهْرُ حتى كَأَنهُ ﴿ مُنْسَدِّسُ ثَيْرِانِ الكَرْيِسِ ِ الضَّوَائِن

ابن السكيت : يقول خالف بين أسنانه من الكير فبعضها طويل وبعضها منعوج وبعضها متكسر . والشيخاس والشيخاس والشاخس والشاخس والشيخاس في الغم أن يميل بعض الأسنان ويسقط بعض من الهرم . والمنتشاخس : المتايل . وضربه فتشاخس وأسه أي مال .

والشَّخْسُ : فتع الجار فهمه عند التشاؤب أو الكَرَّفِ . وشَاخَسَ الكلبُ فاه : فتحه ؟ قال :

مُشاخِساً طَوْراً ، وطنوراً خائفا ، وتارَةً بَلْنَهِسُ الطَّفاطِفا

وتَشاخَسَ صَدْعُ القَدَحِ إذا تَبايَنَ فبقي غير ملتمْ.

ويقال للشَّعَّاب:قد شَاخَسْتَ. أبو سعيد: أَشْخُصْتُ له في المنطق وأَشْخَسْتُ وذلك إذا تَجَهَّمْتُهُ .

شوس : أبو ذيد : الشرس السيء الحثاق . ووجل مرس وشرس وشريس وأشرس : عَسِرُ الحُلْق شديد الحلاف ، وقد تشرس تشرساً . وفيه شراس ، ودجل تشرس الحُلق بَيْنُ الشّرس والشّراسة ، وشرست نفسه شرساً وشراست شراسة ، فهي تشريسة ؟ قال :

فَرْحُتْ ، ولي نَفْسان : نَفْسُ مُر يَسَةُ ﴿،

والشراس : شد المشارسة في معاملة الناس . والشراس : شد المشارسة في معاملة الناس . وتقول : رجل أشرس ذو شراس ونافة شريسة ذات شراس وذات شريس ، وفي حديث عمرو بن معديكرب : هم أعظمنا خميساً وأشد الم شرس المراسة ؟ وقد شرس كشرس وشراسة أي نفور وسوء خلق ، وهارسه مشارسة وشراسا : وسوء خلق ، وناقة شريسة : بيشة الشراس عامره وشاكسة ، وناقة شريسة : بيشة الشراس سيئة الحلق ، وإنه لذو شريس أي غسر ؟ قال :

قُد علمت عَمْرَة الغَمِيسِ أَنَّ أَبَا المِسُوادِ ذو تَشريسِ

وتشارَ سَ القومُ : تَعادَوا . ابن الأعرابي : سُرِسَ الإنسانُ إذا تحبّبَ إلى الناس . والشّرَسُ : شدّة وعْكُ الشيء ، سُرَسَة بَشْرُسُه سَرْساً هوسُرَسَ الحمارُ آتُنَه بَشْرُسُها شرْساً : أَمَرَ لَحَيْيَه وغو ذلك على ظهورها . الليث : الشّرْسُ شِبه الدّعْكِ للشيء كما يَشْرُسُ الحمارُ ظهور العانية بلّحييه ؟ وأنشد :

قدا بأنياب وشرسا أشرسا

ومكان شراس": صُلْب" خَشِنْ الْمَسَ. الجوهري: مكان شر س" أي غليظ؛ قال العجاج: إذا أنبيخت بمكان شر س ' خَوَّتْ على مُسْتَويات خَمْس ' كر كر حَر ق وثنفنات مُلْس

قال ابن بري : صواب إنشاده على التذكير لأنه يصف جملًا:

إذا أنسخ بمكان شرس ، خوسى علىمستويات خسس وقبله بأبيات :

كأنه من أطول جَذْع العَفْس ، ود مكان الحِيْس بعد الحِيْس ، يُنْحَتُ مَن أَقْتُطَادِهِ بِعَاْسٍ

قوله خَوَّى: يويد بَرَكَ متجافياً على الأرض في بُروكه لضُبْرِهِ وعِظهَم تُنفِياتِه ، وهي ما ولي الأرض من قوائمه إذا برك. والكر صحرة : ما ولي الأرض من صدره والجنّه عُ : الحبس على غير عليف. والعفس : الإذالة . والرَّمكان : ضرب من السير . وأوض شرَّساه وشراس ، على فعال مثال فيطام : خَشْنة غليظة ، نعت الأرض واجب كالاسم .

أبو زُيد : الشّراسة شدّة أكل الماشيّة ؛ قبال أبو حنيفة : شُرَسَت ِ الماشية ُ تَشْرُسُ ْ شَراسَة " اشتد" أكانُها . وإنه لتشّريسُ الأكل أي شديده .

والشّريس : نبت بَشِع الطعم ، وقيل : كل بشع الطعم شريس . والشّر س ، بالكسر : عضاه الجبَل وله شوك أصفر ، وقيل : هو ما صَغْر من شجر الشوك كالشّبر م والحاج ، وقيل: الشّر س ما رَق شوكه ، ونباته الهُنجُول والصّحارى ولا ينبت في شوكه ، ونباته الهُنجُول والصّحارى ولا ينبت في الجَرَع ولا قيعان الأودية ، وقيل : الشّر س شجر صفار له شوك ، وقيل : الشَّرْسُ حَمَّلُ نَبَّتَ مّا . وأَسْرُ سَ اللَّهُ سَ . وبنو وأَسْرُ سَ أَلْقُومُ . وبنو فلان مُشْرِ سَهُ و أَيْ تَرْعَى إبلهم الشَّرْسَ . وأرض مُشْرِ سَة وشَرَيسَة : كثيرة الشَّرس ، وهو ضرب من النبات . والشَّرَسُ ، بفتح الشين والراء : ما صغر من تشجر الشوك ؛ حكاه أبو حنيفة . ابن الأعرابي : الشّرْسُ الشَّكاعَى والقَتَادُ والسَّحا وكل ذي شوك مما يَصْغُرُ ، وأنشد :

واضعة تأكثل كل شير ْس وأشرَسُ وشَرِسُ : اسبان .

شسس : الشَّسُ والشُّسوسُ : الأرض الصلبة الغليظـة اليابسة التي كأنها حجر واحد ، وفي المحكم : حجارة

النابسة التي " نام هو تطعر والحد ، وفي المحم ، حجوره واحدة ، والجمع شِساسُ وشُسُوسُ ، الأَخيرة شاذة ، وقد تشسُّ المكانُ ، وأنشد للمرَّار بن مُنْقِذٍ :

أَعَرَ فَنْ الدَّارِ أَم أَنْكُرُ ثَهَا ؟ بِين تَبْرِ اللِّي فَشَسِّي عَبَقُر " ?

شطى : الشَّطْسُ : الدَّهَاءُ والعَلَمُ وَالْفِطْنَةُ ، والجمع أَشْطَاسُ ؟ قال رؤية :

يا أيها السائلُ عن نُتَحاسِي عَنْي ، ولماً: يَبِلُغُوا أَشْطاسِي

ورجل سُطَسَيِّ: داه مُنْكَرَّ دُو أَسُطَاسٍ. أَبُو تُرَابٍ عَن عَرَّامٍ: سُطَفَّ فَلَانَ فِي الْأَرْضِ وشُطَسَ إذا دخل فيها إما راسخاً وإما واغلاً؛

تَشْبِ ُ لَعَيْنَي ُ رَامِقِ شُطَسَت ُ بِهِ نَوْ يُوَكِي مُنْ الْأَصِبُةُ تَقْطَعُ ُ لِنَا الْأَصِبُةُ تَقْطَعُ ُ

شكس : الشَّكْسُ والشَّكِسُ والثَّرِسُ ، جبيعاً : السِّيِّءُ الحُلق ، وقيل : هو السيِّءُ الحُلق في المبايعة

وغيرها . وقال الفراء : رجل شُكِسُ عَكِصُ ؛ قال الراجز :

سَكُسْ عَبُوسٌ عَنْبُسُ عَنْدُوسُ

وقوم 'شكس" مثال رجل صدق وقوم صدق ؟ وقد شكس مثال رجل صدق ؟ وقد شكس مثال وقد مشكس مشكس مشكس وهو القياس ؟ وإنه لتشكس والمشكس أني عسره. والمشكس : كالشكس ؟ عن إن الأعرابي ؟ وأنشد :

خُلِقْتَ مَنْكُساً للأعادي مِشْكُسا

وتشاكس الرجلان: تضادًا. وفي النزيل العزيز: ضرب الله مثلًا رجلًا فيه سُرَكاء مُتَشَاكسون ورجلًا ما الله مثلًا الرجل همل كستويان مشلًا؛ أي متضايقون مُتَضادُون ، وثفيير هذا المثل أنه ضرب لمن وحد الله تعالى ولمن جعل معه شركاء ، فالذي وحد الله تعالى مثلًا السلم لرجل لا يَشْرَكُه فيه غيره ؛ يقال : سلم فلان لفلان أي حكس له ، ومثل الذي عبد مع الله سبحانه غيره مثل صاحب الشركاء المنشاكسين ، والشركاء المنشاكسين ، والشركاء المنشاكسين ؛ والشركاء المتقون ، وأراد بالشركاء الآلمة المي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى . وفي حديث على عمد على على عمد على على عمد على عند متنازعون .

ومُحَلَّةُ مُ شَكِسٌ : صَيْفَةً } قال عبد مناف الهُذلي:

وأنا الذي بَيْتُكُم في فيتُنَهُ ، وَأَنَا الذي مَظْلُم مُطْلُم

والليل والنهار ُ يَنَشَاكَسَانِ أَي يَتَضَادُانَ . وبنو تَكُنُسُ ، بفتح الشين : تَجُرُ الله ينة ؛ عن ابن الأع ابي .

شمس: الشمس: معروفة . ولأَبْكِيَنَكُ الشمس والقَمَر أي ما كان ذلك ، نصوه على الظرف أي طلوع الشمس والقبر كقوله:

الشيس' طالعة' ، ليستَ ' بكاسفة ٍ ، تَمْكِي عليكَ ، نُجومَ الليل ِ وَالقَمَرُ ا

والجمع تشموس"، كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمساً كما قالوا للمَقْرُ قِ مَقَارِقٌ ؛ قال الأَشْتَوْرُ النَّخَعِيُّ :

إن لم أشن على ابن هند غارة ، لم تخل بوما من بهاب نفوس خيلا كأمنال السعالي سزابا ، تعدو ببيض في الكرية شوس حميي الحديد عليهم فكأن توق ، أو شعاع شهوس

سُنُ الغارة: فراقها , وابن هند: هو معاوية . والسَّعالي: جمع سِعْلاة ، وهي ساحرة الجن ، ويقال: هي الغُول التي تذكرها العرب في أشعادها . والشُّرُ بُ ، وقوله تعدُو بيض أي تعدو برجال بيض . والكريهة : الأمر المكروه . والشُّوسُ : جمع أشوسَ ، وهو أن ينظر الرجل في شِق لِعظم كيثره . وتصغير الشمس : شمنسة . .

وقد أشبس يومنا ، بالألف ، وشبس يشيس أشيرس أشيرساً وشبس يشبس ، هذا القياس ؛ وقد قيل يشبس في آتي شيس ، ومله فضل يفضل ؛ قال ابن سيده : هذا قول أهل اللغة والصحيح عندي أن يشبس آتي شبس ؛ ويوم شامس وقد تشبس يشبس أسرسا أي دو ضح ناده كله ، وشبس يومنا يشبس إذا كان ذا شبس . ويوم شامس : ويوم شامس : ويوم شامس :

غيم فيه ، وشامِس ؛ شديد الحَرِ ، وحكي عن ثعلب : يوم مَشْمُوس كَشامِس ، وشيء مُشْمَّس أي عُمِلَ في الشمس ، وتَشَمَّسَ الرجل : قَعَدَ في الشمس وانتصب لها ؛ قال ذو الرمة :

> كَأَنَّ يَدَيُّ حِرِبَائِهِا، مُنَشَبِسًاً، يَدا مُذَّنِبٍ، يَسْتَغَفِّرُ الله ، تاثِبِ

اللبث : الشبس عَيْنُ الضّح ؛ قال : أراد أن الشبس هو العبن التي في السباء تجري في الفاك وأن الصّح ضَوَّء الذي يُشْرِقُ على وجه الأَرض .

ابن الأَعرابي والفراء : الشُّمَيْسَتَانَ جَنَّـانَ بَإِذَاءَ الفرَّدَوْسِ .

والشّيس والشّيوس من الدواب: الذي إذا نُخس لم يستقرّ . وشّيسَت الدابة والفرس تَشْهُسُ لم يستقرّ . وشّيسَت الدابة والفرس تَشْهُسُ ومنعَت ظهرها ، وبه شياس . وفي الحديث : ما لي أوا كم وافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذ ناب خيل الشيس ? هي جمع شيوس ، وهو النّقور ، من الدواب الذي لا يستقر "لشّعَبه وحد "قه ، وقد توضّف به الناقة ؟ قال أعرابي يصف ناقمة : إنها لعسنوس شيوس شيوس من النساء : الي لا تنطالع مذكورة في فطها . والشّيوس من النساء : التي لا تنطالع الرجال ولا تنطشعهم ، والجَمع الشيس ، قال النابغة :

سُمْسُ"، مَوانِيع كُلَّ لِيلَة حُرَّة ، مُخْلِفْنَ كَلَّ الفاحِشِ المِغْيَادِ وقد تَشْبَسَت ؛ وقول أبي صِخر الهذلي :

قِصارُ الخُنطَى مُشْمٌ ، تُشْمُوسُ عَن الحُنَا ، خَذَالُ الشَّوَى ، فَتَنْخُ الأَكْفُ ، خَرَاعِبُ

جَمَعَ شَامُسَةً عَلَى أَشْمُوسِ كَقَاعَـدة وَقَعُود ، كَسُره عَلَى حَذْفَ الزائد ، وقَـد يجوز أن يكون

جَمْعَ سَمُوس فقد كَسَّرُوا فَعَيِلة عَلَى فُعُول ؟ أنشد الفر"اء :

> وذَّنْيَانِيَّة أُوْصَتْ بَبْيها بأنْ كذَبَ القراطِفُ والقُطوفُ

وقال: هو جَمِع قَطَيْفَة. وفَعُول أَخْت فَعِيل، فكما كَسَّرُوا فَعِيلًا عَلَى فَعُول كذلك كَسَّرُوا أَيضاً فَعُولاً عَلَى فَعُول ، والاسم الشَّمَاسُ كالنَّوارِ ؟ قال الجَعْدَى:

بَآنِسَةٍ ، غيرَ أنْسِ القراف ، مُخَلِّطُ باللَّينِ منها شِماسا

ورجل سَمْوس: صَعْب الحُلْق ، ولا تقل سَمُوس. والشَّمُوس : من أساء الحبر لأنها تَشْمِسُ بصاحبها تَجْمَعُ به ؛ وقال أبو حنيفة : سبيت بدلك لأنها تَجْمَعُ بصاحبها جباح الشَّمُوس ، فهي مثل الدابة الشَّمُوس ، وسبيت راحاً لأنها تُكسيب شاربها أرْيَحِيَّة ، وهو أن يَهَسُ للعَطاء ويَخِفُ له ؛ بقال: رحْت لكذا أداح ؛ وأنشد :

وفَقَدُ تُ راحِي في الشَّبابِ وحالي

ورجل تَشْهُوسَ : عَسِرَ فِي عداوته شديد الحلاف على من عانده ، والجمع تُشْمُسُ وشَيْمُسُ ؛ قالَ الأَخطل:

'شُمْسُ' العَدَاوةِ حتى 'يَسْبُنَقَادَ لَهُمُ ، ﴿ وَأَعْظَـُمُ ۚ النَّاسِ أَحَلَاماً ۚ إِذَا قَـٰدَرُوا

وشامَسِهُ مُشامَسَةٌ وشِماساً : عاداه وعانده ؛ أنشِد ثعلب :

> قوم" ، إذا 'شومِسوا لَجَّ الشَّمَاسُ بهم ذاتَ العِنادِ ، وإن يامَرْ نَهُمْ ۚ كِسَرُوا

وشَمَسَ لِي فلان إذا بَدَتُ عداوته فـلم يقدر عـلى كتمها ، وفي التهذيب : كأنه هَمَّ أن يفعـل ، وإنه

لذو شيماس سَديد". النَّضْرُ: الْمُتَسَمِّسُ من الرجال الذي يمنع ما وراء ظهره، قال : وهو الشديد القومية، والبخيل أيضاً : مُتَسَمِّسَ ، وهو الذي لا تنال منه خيراً ؛ يقال : أتينا فلاناً نتعرَّض لمعروفه فتَسَمَّسَ علينا أي نجل .

والشَّيْسُ : ضَرَّبُ من القلائد . والشَّيْس : مِعْلاقُ القِلادةِ فِي العُنْتُي ، والجمع تُشبُوسُ ؟ قال الشَّاعر :

والدُّرُثُ ، واللؤلؤ في تشمْسِه ، والدُّرُثُ ، واللؤلؤ في تشمُّسِه ، والمُثَمَّادُ ، واللؤلؤ في تشمُّسِه ، والم

وجِيد" شامِس: ذو 'شبُوسِ ، على النَّسَب ؛ قال: بعَيْنَيْنُ نَجُلاوَ يُنْ لَم بَجُرِ فَيهما ضَمَانَ "، وجِيدِ حُلْقِ الشَّذَّ وَ شَامَسِ

قال اللحياني: الشَّبْسُ ضرب من الحَكْثِي مذكر . والشَّبْسُ : قلادة الكاب .

والشَّمَّاس' من رؤوس النصارى: الذي مجلق وسط وأسه ويكثرَمُ البيعة ؛ قال ابن سيده: وليس بعربي صحيح ، والجمع تشماميسة "، ألحقوا الهاء للعجمة أو للعوض .

والشَّبْسَة : مَشْطَةٌ للنساء .

أبو سعيد: الشَّبُوسُ هَضْبَة معروفة ، سبت به لأنها صعبة المُرْتَقَى ، وبنو الشَّبُوسِ : بطن ، وعَيْنُ شَبْس : موضع ، وشَّبْس عَيْن : مالا ، وشَّبْس : صَنَم قديم ، وعبد تشَّس : بطن من قريش ، قبل : سُبُوا بذلك الصنم ، وأول من تسَيَّى به سَبَأ بن يَشْجُب ؟ وقال ابن الأعرابي في قوله :

كلاً وشَمَسْ لنَخْضِبَنَّهُمُ ۚ دَمَا

لم يصرف شمس لأنه ذهب به إلى المعرفة ينوي به الألف واللام ، فلما كانت نيته الألف واللام لم 'يجْرِ• وجعله معرفة ، وقال غير• : إنما عنى الصنم المسمى

تَشْبُساً ولكنه تَرك الصَّرْفَ لأنه جعله اسْباً للصورة، وقال سيبويه : ليس أحد من العرب يقول هذه شمس ُ فسجعلها معرفة بغير ألف ولام ، فإذا قالوا عبد شبس فكلهم يجعله معرفة ٪ وقالوا عَبُّشَبْس وهو من نادر المدغم ؛ حكاه الفارسي ، وقد قيل : عُبُ الشَّمْسِ فَعَدُفُوا لَكُثُوهُ الاستعمال ﴾ وقبل : عَبُّ الشُّمُّس لُعابُها . قال الجوهري : أَمَا عَبُشَمُسُ بنُ زَيِد مَنَاةَ ابن تميم فإن أبا عمرُو بنَ العَـــلاء يقول : أصله عَـبُ سَبْس كَمَا تقول حَبُّ سَبْسِ وهو ضَوَّعُها ، والعين مُنْدَلَة من الحاء ، كما قالوا في عَبُّ قُدُرٌ وهو البَّرَدُ. قبال ابن الأعرابي : السبه عَبُّ تُشَمُّسُ ، بالهمز ، والعَبُّ ۚ العدُّلُ ، أَى هو عدُّلها. ونظيرها ، يُفتُّحُ ويكسر . وعَبْدُ تُشْمُسُ ؛ لِمِنْ قَرِيشُ ؛ يقال : هم عَبُ الشَّبْسِ ، ورأيتُ عَبِ الشَّبْسِ ، ومردت بعب الشَّئس ؛ يريدون عبد تشمُّس ، وأكثر كلامهم رأبت عبد تشبس ؛ قال :

إذا ما رَأَتُ سَبْساً عَبُ الشَّبْسِ ، سَبْرَتُ ﴿ إِذَا مَا رَأَتُ مَسْبِرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْجُرُ الْمُنْبِيُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِلُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَل

وقد تقدّم ذلك مُسْتَوْفَى في ترجمة عباً من باب الهمز . قال : ومنهم من يقول عَبُّ سَسْسٍ ، بتشديد الباء ، يريد عبد شبس . ابن سيده : عَبْ سَسْسٍ قبيلة من تمم والنسب إلى جبيع ذلك عبُسْمِي لأن في كل اسم مضاف ثلاثة مذاهب : إن سُتَت نسبت إلى الأوّل منهما كقول لك عَبْدي الذا نسبت إلى عبد القَدْس ؛ قال سُوَيْد بن أبي كاهل :

وه صَلَبُوا العَبْدِيِّ فِي جِذْعِ تَخْلُمَةٍ ، فلا عَطَيَسُتَ تَشْيُبَانُ ۖ إِلَا بِأَجْدِعَا .

وإن شنت نسبت إلى الشاني إذا خفت اللبس فقلت مُطَّلب، وإن شنت مُطَّلب، وإن شنت

أخذت من الأو لل حرفين ومن الثاني حرفين فرددت الاسم إلى الرباعي ثم نسبت إليه فقلت عَبدري إذا نسبت إلى عبد نسبت إلى عبد نسبت إلى عبد تشمي الذا نسبت إلى عبد تشمي قال عبد يُعُوث بن وقاص الحارثي :

وتضعك مني تشيخة عنشي ""

كأن لم تر قبلي أسيرا كانيا وقد عليت عوسي ملك كنة أنتي أني وقد عليت عوسي ملك كنة أنتي وقد عليت عوسي ملك كنة أنتي وقد كنت كار الجزور ومعمل النسبة ماضيا وقد كنت كار الجزور ومعمل النسبة ماضيا

وقد تُعَبِّشُمَ الرجلُ كَمَا تقولَ تَعَبِّقَسَ إذا تعلق بسبب من أسباب عبد القَيْسِ إما يجلُف أو جوار

وشَّبَسُ وشُبِيْسُ وشُبِيْسُ وشَّبِيسِ وشَّبِيسِ وشَبَاسُ: أَسَاء . والشَّبُوسُ : فَرَسَ تَشْبِيبِ بِن جَرَادٍ. والشَّبُوسَأَيْفاً:فرسَ سُوَيِّدِ بِن خَذَّاقٍ والشَّبِيسُ والشَّبُوسُ : بلد بالبين ؟ قال الراعي :

> وأنا الذي سَيعَت مَصَابِع مَأْرب وقرى الشَّهُوس وأَهْلُهُنَ هَدِيرِي ويوى: الشَّيس.

> > شنس: أشناس: اسم عَجَبِي .

شوس: الشَّوَسِ ، بالتحريك: النظر بمُؤْخِر العين تَكَبُّراً أَو تَعَبُّظاً ، ابن سيده: الشَّوسُ في النظر أَن ينظر بإحدى عينيه ويُميل وجهه في شق العين التي ينظر بها ، يكون ذلك خلقة ويكون من الكيبر والتيه والغضب، وقيل: الشَّوسُ وفع الرأس تكبراً، شوس يَشْوسُ شُوساً وشاس يَشاسُ سُوساً، ورجل أَشْوسُ وامرأة شَوساء ، والشُوسُ جمع الأَشْوَسِ ، وقدوم مُشُوسٌ ؛ قال ذو الإِصْبِعِ العَدُوانيُّ :

أإن رَأبِنَ بني أبِي كَ مُحَمَّجِينِ إليك شُوسًا ?

التَّحْمِيجِ : التَّحْدِيقُ في النظر بمل الحَدَقة ، والتَّشَاوُسُ إِظْهَادِ ذَلكَ مع ما يجيء عليه عامَّة مُ هَذَا الباب نحو قوله :

إذا تخازَر ثت وما بي من خَزَر ْ

ويقال: فلان يتتشاوس في نظره إذا نظر نظر نظر ذي نخوة وكبر . قال أبو عمرو: يقال تشاوس إليه مؤخر عنه ويميل تشاوس إليه مؤخر عنه ويميل وجهه في شق العين التي ينظر بها . وفي حديث التسيئ : وبا وأيت أبا عثان النهدي يتشاوس ينظر أزالت الشمس أم لا ؛ التشاوس : أن يقلب رأسه ينظر إلى السماء بإحدى عينه .

والشّوسُ : النظر بإحدى شقي العين ، وقيل : هو الذي يُصغّرُ عينه ويضم أَجفانه لينظر . التهذيب في شوص : الشّوسُ في العين بالسين أكثر من الشّوصُ ، يقال : رجل أَسْوسُ وذلك إذا عُرف في نظره العضبُ أو الحقدُ ويكون ذلك من الكيثر، وجعه الشّوسُ ، أبو عمرو : الأَسْوسُ والأَسْورَنُ والمُنورَنُ والمُنورَنُ والمُنورَنُ والمُسْورَنُ والمُسْورَنُ والمُسْورَنُ والمُنورَنُ والمُنورَانُ والمُنورَانُ والمُنورَانُ والمُنورَانُ والمُنورَانُ والمُنورُ والمُنانِ والمُنورُ والم

ويقال : ماء مُشاوِسُ إذا قل فيلم تَكَدُّ تُراه في الرَّاحِز : الرَّاحِز : قال الراجز :

أَذْلَيْتُ دَلُوي فِي صَرَّى مُشَاوِسٍ ، فَبَلَنْغَتْنِي ، بعد رَجْسِ الراجِسِ ، سَجْلًا عليه جِينَفُ الْخَنَافِسِ

والرَّجْسُ : تحريك الدلو لِتَمْتَلِيءَ . ابن الأَعرابي : الشُّوسُ والشُّوصُ في السواك .

والأسْوَسُ : الجَرِيء على القتال الشديد ، والفعل كالفعل ، وقد يكون الشُّوس في الخُلُسُق . والأَشْوَسُ : الرافع وأَسه تكبراً . وفي حديث الذي ا بعثه إلى الجن قال : يانبي الله أَسْفُعُ سُنُوسُ ؟ الطُّوال ، جمع أَشْوَسَ ، رواه ابن الأَيْرِ عن الحطابي . ومكان شُئِسُ : وهو الحَسْنُ من الجارة ، قال أبو منصور : وقد يخفف فيقال للمكان الفيط سَأْسُ وشَارْ ، والله أعلم .

#### فصل الضاد المعجبة

ضبس: الضّبْسُ: البخيلُ. والضّبِسُ والضّبِسُ والضّبِسُ:
الحريصُ الشَّرِسُ الحُنُلُق . ورجل صّبِسُ وصَبِيسُ
أَي شَرِسُ عَسِرِ شَكَسُ . وفي حديث طَهْفَة :
والفّلُو "الضّبِيسَ ؛ الفّلُو ": المُهرُ . والضّبيسُ :
الصَّعْبُ المَسِرُ . والضّبِيسُ : القليل الفِطنة الذي لا
يتدي للحيلة . والضّبيسُ : الجَبانُ . وذكر شمر
في حديث عبر ، وضي الله عنه ، أنه قال في الزبير :
في حديث عبر ، وفي الله عنه ، أنه قال في الزبير :
هو صَبِيسُ ضَرِسُ . وقال عدنانُ : الضّبِسُ في لغة
تمم الحَبُ ، وفي لغة قَيْسُ الداهية ، قال : ويقال
ضبْسُ وضَبِيسُ ؛ وقال الأصعى في أرجوزة له :

بالجاد يَعْلِنُو حَبْلَهُ ضِيسٌ شَكِيت

أبو عمرو: الضَّبْسُ والضَّبْسُ النَّقيلِ البدن والروح. وقال ابن الأعرابي: الضَّبْسُ إلحَاحُ الغريم على غريمه. يقال : ضَبَسَ عليه . والضَّبْسُ : الأحْسَقُ الضعيف البدن . وضَّبَسَتُ نَفْسُه ، بالكسر ، أي لقسّت وخَسُنَتُ .

ضوس : الضّرْسُ : السّنُ ، وهو مذكر ما دام له هذا الام لأن الأسنان كلها إناث إلا الأَضْراسُ والأَنيابُ.

١ قوله « وفي حديث الذي الغ » من هنا الى آخر الجزء قوبل
 على غير النمخة المنسوبة للمؤلف لضياع ذلك منها .

وقال ابن سيده: الظَّرْسُ السن ، يذكر ويؤنث ، وأَنكر الأَصعي تأنيثه ؛ وأنشد قولَ 'دَكَيْن ِ: وأَنكر الأَصعي تأنيثه ؛ وأنشد قولَ 'دَكَيْن ِ: فَفُتُنَتْ عَينُ وَطَنَبَتْ ضَرَسُ

فقال : إِمَّا هُو وَطَّـنَ الضَّرْسُ فَلَمْ يَفْهِمُهُ الذِي سَمِعُهُ } وأَنشَد أَبُو زَيِد فِي أُحْجِيَّةً :

وسر ب سلام قد رأينًا وُجُوهَهُ إِنَانًا أُوجُوهَهُ إِنَانًا أَوَاخِرُهُ

السرب: الجماعة ، فأواد الأسنان لأن أدانيهـــا الثّنيّة والرباعيّة ، وهما مؤنثان ، وباقي الأسنان مذكر مثل الناجيد والضّرّس والنّاب ِ ، وقال الشاعر :

وقافية كبين الثَّذيَّة والضُّرُّس

زعموا أنه يعني الشين لأن محرجها إنما هو من ذلك ؟ قال أبو الحسن الأخفش : ولا أراه عناها ولكنه أراد شد"ة البيت ، وأكثر الحروف يكون من بين الثنية والضرس ، وإنما مجاوز الثنية من الحروف أقلها ، وقيل : إنما يعني بها الضاد . وقيل : إنما يعني بها الضاد . والحمع أضراس وأضر س وضروس وضريس ؟ والحمع أضراس وأضرس وضروس وضريس ؟ الأخيرة اسم للجمع ؟ قال الشاعر يصف قراداً :

لأنه إذا كان صغيراً كان قراداً ، فإذا كبر سبي حكمة . قال ان بري : صواب إنشاده : ليس بذي ضروس ، قال : وكذا أنشده أبو علي الفارسي ، وهو لغة في القراد ، وهو مذكر ، فإذا كبر سبي حكمة والحلمة مؤنثة لوجود تاء التأنيث فيها ؛ وبعده أبيات لغز في الشطرنج وهي :

تشديد الأزام، ليس له ضُراوس ?

وخَيْسُلِ فِي الْوَغَى بِإِزَاءِ خَيْلٍ ، لَهُمِيسِ لَجُبِ الْحَمِيسِ

وليسُوا باليهود ولا النَّصادَى ، ولا النَّصادَى ، ولا المَعُوسِ ولا المَعُوسِ إذا المُعْتَلُوا وأيتَ هناكَ فَتَنْلَى ، فيلا ضَرَّبِ الرَّقَابِ ولا الرُّقُوسِ بلا ضَرَّبِ الرَّقَابِ ولا الرُّقُوسِ

وأضراس العَقَلِ وأَضْراسُ الحُلُلُم أَرْبَعَة أَضَرَاسَ يَخْرُ جُنْ بَعْدُمَا يَسْتَحَكُمُ الْإِنْسَانُ .

والضَّرْسُ : العَصُّ الشديد بالضّرْسِ وقد ضَرَسْتُ الرَّجِلَ إِذَا عَضَضْتُهُ بِأَضْرَاسِكَ . وَالضَّرْسُ : أَن يَضْرَسَ الإنسان من شيء حامض .

اين سيده: والضّرَسُ ، بالتحريك ، خَورُ وكلال وليب الضّرْسَ أو السّنَ عند أكل الشيء الجامض ، ضرّسَ ضرّساً ، فهو ضرّس ، وأضرّسه ما أكله وضرّست أسنانه ، بالكسر . وفي حديث وهب ان ولّد زناً في بني إسرائيل قررَّب قرْباناً فلم يُقْبَلُ ، فقال : يا رب يأكل أبواي الحميض وأضرّس أنا ? أنت أكرم من ذلك ، فقبل قرْبانه ؟ الحميض : من مراعي الإبل إذا رعته ضرست أسنانها ؟ والضّرَس ، بالتحريك : ما يعرض للإنسان وأواخذ أنا بذنبها .

وضَرَسَه يَضْرِسُه ضَرْساً: عَضَه . والضَّرْسُ : تعليم القِدْح ، وهو أن تُعَلِّم َ قِدْحَكُ بَأَن تَعَضَّه بأضراسك فيؤثر فيه . ويقال : ضَرَسْتُ السَّهْمَ إذا عَجَمْتَه ؛ قال دُدرَيْدُ بِنُ الصِّمَّةِ :

> وأصفَرَ من قِداحِ النَّبْعِ فَرَعٍ ، به عَلَمَانِ من عَقَبٍ وضَرْسِ

> > وهذا البيت أورده الجوهري :

وأَسْمَرَ من قِداحِ النَّبْعِ فَرْعِ

وأورده غيره كما أوردناه ؛ قـال ابن بري وصواب إنشاده :

وأصفر من قيداح النبيع صلب

قال : وكذا في شعره لأن سهام المسر توصف بالصفرة والصلابة ؛ وقال طرفة يصف سهماً من سهام المسم :

وأَصْفَرَ مَضْبُوحٍ نَظَرَاتُ حِوارَهُ عَلَى النَّارِ ، واسْتُوْدَعْتُهُ كُفٌّ مُجْمِيدٍ

فوصفه بالصفرة . والمتضبُّوح : المتقوام على الناد ، وحواره : رُجُوعُه . والمتجبِّد : المتفيض ، ويقال للداخل في جُهادى وكان جُهادى في ذلك الوقت من شهور البرد . والعقب : مصدر عقبت السيم إذا لويت عليه شيئا ، وصف نفسه بضرب قداح المتسر في زمن البرد وذلك يدل على كرمه . وأما الضر سُ فالصحيح فيه أنه الحز الذي في وسط السهم . وقد ح مضرس : غير أملس لأن فيه اللهم اس .

الليث : التَّضْريسُ تَحْزيزُ ونَبَرْ يَكُونَ فِي بِاقْوَلَةَ أُو لَوْلُوْهُ أُو خَشِهَ يَكُونَ كَالْضَّرْسِ ؛ وقول أَبِي الأَسود الدُّوْلِي أَنشده الأَصِمِي :

> أَتَانِيَ فِي الضَّبْعَاءِ أَوْسُ بِنُ عَامِرٍ، يُخَادِعُنِي فِيهَا يِبِجِنِ ّ ضِرَاسِهِـا

فقال الباهلي : الضّراسُ ميسمَ مُ لهم والجن حدثان ذلك ، وقبل : أواد يجدثان نتاجها ، ومن هذا قبل : ناقة ضَرُوسُ وهي التي بَعض حالبها . والخرسُ : إتباع له . والخرسُ : صَنَّتُ يوم إلى الليل . وفي حديث ابن عباس ، وفي الله عنهما : أنه كره الضّرْسَ ، وأصله من العص " كأنه عض على لسانه فصَمَّت .

وثوب مُضَرَّسٌ : مُورَشَّى به أَثَرَ ُ الطَّيِّ ؛ قال أَبو قِلَابَةَ الهُدَالِيِّ :

# رَدْعُ الْحَلُوقِ بِجِلْنَدِهَا فِكَأَنَّهُ رَيْطُ عِنَاقَ ، فِي الصَّوَانِ، مُضَرَّسُ

أي مُوسَتَّى، حَمَلَهُ مَوَّةً عَلَى اللَّفَظُ فَقَالَ مُضَرَّسُ، وَمَوَّةً عَلَى اللَّفَظُ فَقَالَ مُضَرَّسُ وَمِنْ : كَيْطُّ مُضَرَّسٌ لَضِرِبَ مِن الوَسَنْيَ .

وتَضَارَسَ البِينَاءُ إِذَا لَمْ يَسْتَوْءِ وَفِي المَحَمَ: تَضَرَّسَ البِنَاءُ إِذَا لَمْ يَسْتُو فَصَارَ كَالأَضْرَاسِ .

وضرَسَهم الزمان : اشتد عليهم . وأضرسه أمر كذا : أقلقه . وضرَسته الحروب تضريساً أي جرابته وأحكمته . والرجل مضرَّس أي قد جراب الأمور . شمر : وجل مضرَّ س إداكان قد سافر وجراب وقاتل . وضارَست الأمور : جرابتها وعراضها . وضرس بنو فلان بالحرب إذا لم ينتهوا حتى يقاتلوا .

ويقال: أصبح القوم ضراسي إذا أصبحوا جياعاً لا يأتيهم شيء إلا أكاره من الجوع ، ومثل ضراسي فوم حرّاني لجباعة الحرّين، وواحد الضراسي ضريس. وخصر سنة الحكوب تضرسه ضرّساً: عضنه . وخافة ضرّوس : عضوض ميئة الحككتي ، وقيل : هي المعضوض لتذاب عن ولدها، ومنه قولهم في الحرّب: تعضُ حالبها ؟ ومنه قولهم : هي يجن ضراسها أي تعض حالبها ؟ ومنه قولهم : هي يجن ضراسها أي يحد ثان نتاجها وإذا كان كذلك حامت عن ولدها ؟ قال بشر ":

عَطَفْنَا لِمُم عَطْفُ الضَّروسِ مِن المَلا الشَّروسِ مِن المَلا المُشْهِاءَ ﴾ لا يَمْشِي الضَّراءَ وقيبُها

وضَرَسَ السَّبُعُ فَريسَته : مَضَعَهَا وَلَمْ يَبْتَلَعُهَا . وضَرَسَتُه الْخُطُنُوبِضَرُساً : عَجَمَتُه ، على المَثلُ؟ قال الأخطل :

كَلَّمْعُ إِلَيْدِي مَثَاكِيلٍ لَمُسَلِّبَةٍ ﴾ يَنْدُنُنَ ضَرَّسَ بَنَاتِ الدَّهْرِ وَالْخُطُبُ

أَراد الحُنْطُنُوبَ فَحَدْفُ الواو ، وقد يَكُونُ مَنْ بابُ رَهُنْ ورُهُنْ .

والمُنْصَرَّس مَن الرجال : الذي قد أَصَابِته البلايا ؟ عن المنصَرَّس ُ اللحياني ، كَمَّ المَا أَصَابِته بَاضِراسِها ، وقيل : المُنْصَرَّس ُ المُنجَّدُ ، وكذلك الضرّس ُ المُنجَّدُ ، وكذلك الضرّس ِ والضَّرِس ُ : الرجل الحَنشِينُ . والضَّرْس ُ : كَفُ عِينِ البُرْقُع . والضَّرْس ُ : طول القيام في الصلاة . والضَّرْس ُ : الفِنْد ُ في والضَّرْس ُ : الفِنْد ُ في الجَنبُ لِ . والضَّرْس ُ : الفِنْد ُ في الجَنبُ لِ . والضَّرْس ُ : الفِنْد ُ في الجَنبُ لِ . والضَّرْس ُ : الفِنْد ُ في المُرْس ُ : المتعان الرجل فيا المُرْس ُ : الشَيع ُ الشَّيع ُ والضَّرْس ُ : الشَّيع ُ والرَّمْت ونحوه إذا أكان جُذُولُه ُ ؛ وأنشد :

. رَعَتُ صِرساً بصعراء النَّناهِي ، فأضعَتُ لا تُقيمُ على الحُدُوبِ

أبو زيد: الضّرس والضّرم الذي يغضب من الجوع. والضّرس : غَضَب الجُمُوع . ورجل ضَرس : غضب الجُمُوع . ورجل ضَرس : غضبان لأن ذلك مُعِد د الأَضراس . وفلان ضَرس ترس أي صعب الحُمُلُت . وفي الحديث : أن النبي على الله عليه وسلم ، اشترى من رجل فرساً كان اسمه الضّرس فسما والسّكت ، وأوّل ما غزا عليه أُحداً ؟ الضّرس : الصّعب السيء الحُمُلُت . وفي حديث عمر ، الضّر س : الصّعب السيء الحُمُلُت . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ، في الزبير : هو صَبِس صَرس " صَرس ".

رضي الله عنه : فإذا فُزع َ فُنزع َ إِلَى ضَرسٍ حديد أي صَعْبِ العَرْبِكَة فَنُويٌّ ، ومن رواه بِكُسر الضاد وسكون الراء ، فهو أحد الضروس، وهي الآكام الحشنة، أي إلى جبل من حديد، ومعنى قوله إذا فنُزع. أَى فزع إليه والتُنجيءَ فحذف الجان واستار الضمير، ومنه ﴿ حديثه الآخر: كان ما نشاء من ضرس قاطع أي مَاضٍ فِي الأَمُورِ نَافَذُ العَزَيَّةِ . يِقَالُ : فَلَانَ ضِرْ سِ ۖ مَن الأَضْراس أي داهية، وهو في الأَصل أَحد الأَسنان فاستعاره لذلك ؛ ومنه حديثه الآخر : ﴿ لَا يَعَضُّ فَي العلم بضر س قاطع أي لم 'ينقنه ولم 'مجنيكم الأمود. وتَضَارَسَ القومُ : تَعَادَوُ ا وتَجَارَبُوا ، وهو من ذلك. والضَّرْسُ : الأَكْمَةُ الحَشْنَةِ الْعَلَيْظَةِ الَّذِي كِأَنْهَا مُضَرِّسَة " ، وقيل : الضَّرُّسُ. قطعة مــن التُّفِّ مُشْرِ فَهُ " شَنّاً غَلَيظة " جِد" أَ خَشْنَة الوَ طَءَ ، إِغْبَا هِي حَجَرُ وَاحِدُ لَا يُخَالِطُهُ طَنَّ وَلَا يُنْبُثُ، وَهِي الضَّرُوسُ، وإغا ضَرَّسُهُ غَلَّظَـةٌ وخُشُونَةً . وحَرَّةٌ مُنْضَرَّسَةَ ومَضْرُوسَة : فيها كأضُراس الكلاب من الحجارة . والضَّريسُ : الحجارة التي هي كالأَضراس . التهذيبُ: الضَّرْسُ مَا خَشُنُ مِنَ الآكامِ والأَخَاشُبِ ، والضَّرْسَ طَيُّ البَّر بالحجارة . الجوهري : والضُّرُوس، بضم الضاد ، الحجارة التي مُطويَّت بها البيُّر ؛ قال إبن مَـــَّادَة :

إما يَوْالُ قَائلُ أَبِينَ ، أَبِينَ ، أَبِينَ كَاللَّهِنَ الضَّرُوسِ وَاللَّئِينَ ۗ

وبئر مَضْروسة وضَريس إذا كلويت بالضَّريس، وهي الحجارة ، وقد ضَرَسْتُها أَضْرُسُها وأَضْرِسُها ضَرَّسُها ، وقيل : أن نسد ما بين خصاص طيها بحبَحَر وكذا جبيع البناء .

والضَّرْسُ : أَن ثَيِلُوكَى على الجَرَرِيرِ قِيهٌ أَوْ وَتَرَّسُ. ورَيْط مُضَرَّس : فيه ضَرَّبُ مِن الوَشْني ، وفي

المعكم : فيه كَصُورِ الأَضراس . قال أَبو رِياش : إذا أُرادوا أَن يُذَالِّلُوا الجَمل الصعب لاَنُوا على ما يقع على خطَسْم قَدَّا فَإِذَا يَبِسَ حَزُوا على خَطْم الجَمل حَزَّا لَيقع ذلك القِدُ عليه إذا يَبِسَ فَيُوْلِمَهُ فَيَدُلِنَ القِدُ هُو الضَّرْسُ ، وقد ضَرَسَتُهُ فَيَدُلِنَ القِدُ هُو الضَّرْسُ ، وقد ضَرَسَتُهُ وضَرَّسُ : ذو ضَرَسَتُهُ وضَرَّسُ : ذو ضَرَسُ . والضَّرْسُ : أَن يُفقَرَ أَنف البَعير بِمَرْوَة مُ يُوضَع والضَّرْسُ ! أَن يُفقَرَ أَنف البَعير بِمَرْوَة مُ يُوضَع على الجرير ليُذَلِل به . على وتَرَّ أَو قِدَ لُنُويَ على الجرير ليُذَلِل به . فيقال : جمل مَضْرُ وسُ الجرير .

والضرّ سُ : المطرة القليلة. والضرّ سُ : المطر الحقيف. ووقعت في الأرض ضُر ُوس من مطر إذا وقع فيها قيطَع متفرّقة ، وقيل : هي الأمطار المتفرّقة ، وقيل : هي الجورْدُ ؛ عن ابن الأعرابي ، واحدها ضرّ سُ . والضرّ سُ : السحابة من تمسطر ُ لا عَرض لها . والضرّ سُ : المطرّ ههنا وههنا . قال الفراء : مرونا والضرّ س من الأرض ، وهو الموضع يصيبه المطر يوماً أو قدر وم

وناقة " ضَرَ 'وس" : لا 'يسْمَع' لدِرَّتِها صَوَّت ، والله أعلم .

ضعوس : الضَّعْرَسُ : النَّهِمُ الحَرْيِسُ .

ضغى : الضغس : الكرَرَوْيا ؛ يمانية ، حكاه ابن دريد قال : ليس بِثبَت لأن أهل اليمن يسمونها التَّقْدَة.

ضغيس : الضُّغْبُوسُ : الضعيف . والضُّغْبُوسُ : وَلَكُ الْبُرْ مُلُةَ . والضُّغْبُوسُ : الرجل المَهِينُ . والضُّغْبُوسُ : القِثَّاء الصفاد ، وقبل : والضُّغْبُوسُ أغْصانُ شَبِهُ مَلِيهِ به يؤكل ، وقبل : الضُّغْبُوسُ أغْصانُ شَبِهُ العُرْ جُونَ تنبت بالفَوْر في أصول الشَّامِ والشَّوْكِ طوال حُمْرُ وَخَصَة تؤكل . وفي الحَديث : أن طوال حَمْرُ وَخَصَة تؤكل . وفي الحَديث : أن صفوان بن أمَيَّة أهدى إلى وسول الله ، صلى الله عليه

وسلم، ضغابيس وجد آية ؟ هي صغار القثاء، واحدها ضُغبُوس ، وقيل : هو نبت في أصُول الشَّام يشبه الهِلكيّون أيسلتق بالحسّل والزيت ويؤكل . وفي حديث آخر : لا بَأْسَ باجتِناء الضّغابيس في الحرَم، وبه يُشبِّه الرجل الضعيف ، يقال : وجل ضُغبُوس ؛ فال جَرير يهجو عمر بن لجاً التَّيْمي :

قد جَرَّبَتْ عَرَّكِي في كلِّ مُعْتَرَكِي عَلَيْ مُعْتَرَكِي عَلَيْ مُعْتَرَكِي عَلَيْ مُعْتَرَكِي عَلَيْهُ الضَّعَابِيسِ ? تَدْعُوكَ تَيْمُ "، وتَيْمٌ " في قُرى سَبَا ، قد عَضَ أَعْنَاقَهُمْ جلله الجَوامِيسِ والنَّيْمُ أَلَامُهُمْ مَن يَمْشِي ، وألأمهُمْ فوالنَّيْمِ بنو السُّودِ المَدَانِيسِ دُهُلُ بنُ بَيْمٍ بنو السُّودِ المَدَانِيسِ تُدْعَى لِشَرِّ أَبِ يَا مِرفَقَيْ جُعَلَ ، في الصَّيْفِ تَدْخُلُ بَيْنَا عَبِي مَكَنُوسِ في الصَّيْفِ تَدْخُلُ بَيْنَا عَبِي مَكَنُوسِ في الصَّيْفِ تَدْخُلُ بَيْنَا عَبِي مَكَنُوسِ في الصَّيْفِ بَدْ مَكَنُوسِ في الصَّيْفِ بَدْ عَلَى اللَّسُودِ ، قال :

و كذلك هو في شعره . والأغلب الغليظ الرقبة . والعرك : المُعار كة في الحرب . وقال أبو حنيفة: الضّغبُوس نبات الهليون سواء ، وهو ضعيف ، فإذا جنف خبّته الربح فطيرته .

والرأة ضَغَيِمَة ١٠ : مُولَعَة ﴿ يِجِبُ الضَّغَابِيسِ ، وقد تقدم في حرف الباء . والضُّغَبُوسُ : الحبيث من الشياطين .

ضفس : ضَفَسْت ُ البعير : جَمَعْت له ضِعْنَاً من خَلَمَى فَاللَّهِ فَا لَقَمْتُه إِياه كَنْصَفَرْ ته .

ضيس : ضَمَسَه يَضْمِسُه ضَمْساً : مَضَفَه مَضْفاً ضَفيتاً . وفي حديث عبر ؛ وضي الله عنه ، عن ١ قوله « وامرأة ضنبة » ليس هذا مشتقاً من الضفابيس لان السين فيه غير مزيدة ، واتما هو منه كسط من سبطر ودمث من دمثر، ولا فصل بين حرف لا يزاد أصلاً وبين حرف وقع في موضع غير الزيادة وان عد في جملة الزوائد ؛ كذا بهامش النهاية .

الزبير: ضَرِبِ ضَمِس ؛ قال ابن الأثير والرواية ضَيِس ، قال: والميم قد تبدل من الباء ، وهما بمعنى الصَّعْب العَسِر .

ضنيس : الضِّنْدِسُ : الرِّخُو ُ اللَّهِ . ورجل صَنْدِسُ : ضعيف البَطْشِ سريع الانكسار ، والله أعلم .

ضنفس: الضَّنْفِسُ : الرِّخُوْ اللَّهُم .

ضهس: ضَهَسَه يَضْهَسُه ضَهْساً: عَضَه بُقَدَّم فيه .
وفي كلام بعضهم إذا دَعَوْا على الرجل: لا يأكل إلا ضاهساً ، ولا يَحْلُب إلا ضاهساً ، ولا يَحْلُب إلا حالساً ، ولا يَحْلُب إلا حالساً ، ولا يَحْلُب إلا يأكل ما يتكلف مَضْعه إنما يأكل النَّرْرُ القليل من نبات الأرض ويأكله بُقَدَّم فيه ؛ والقارسُ : البارد ، أي لا يشرب إلا الماء دون اللهن ؛ ولا يتحلُبُ إلا جالساً ، يدعو عليه بجلب الغنم وعدم الإبل .

ضيس: خاس النبت عضيس . هاج ؛ حكاه أبو حنيفة ؛ وقال مرة : هو أول المَيْج ، نَجْد يَّة .

وضاس : اسم جبل ، قال ابن سيده : وإنما قضينا بأن ألفه ياء وإن كانت عيناً ، والعين واواً أكثر منها ياء لوجودنا يضيس وعدمنا هذه المادة من الواو جملة ؟

> تَهَبَّطُنْ مَن أَكِنَافَ ضَاسَ وأَبِلُكَ إليها ، ولو أغرى بهن المُكِلِّبُ

#### فصل الطاء المهبلة

طبس: التطنبيس : التطنبيق . والطبّسان : كُور تان بِخُر اسان ؟ قال مالك بن الربّب المازني : دعاني الموى من أهل أو د ، وصُعبتي بذي الطبّسين ، فالتفت ورائيا ، وفي التهذيب : والطبّسين كورتان من خُر اسان .

ابن الأعرابي: الطئيس الأسود من كل شيء. والطيبس : الذئب . وفي حديث عبر ، وفي الله عنه : كيف لي بالزّبيش وهو رجل طيس ؟ أراد أنه يشه الذئب في حر صه وشر هم ، قال الحر بي: أظنه أراد لقس أي شره حريص .

طحس : ابن 'درَيْد : والطَّحْسُ بِكنى به عن الجباغ ، يقال : طَحَسَها وطَّحَزَها ؛ قال الأَزْهري : وهذا من مناكير ابن دريد .

طخس: الطّخْسُ: الأصل. الجوهري: الطّخْسُ، ، بالكسر، الأصلُ والنّجادُ. ابن السكيت: إنه للكنّم الطّخْسِ أي لئيم الأصل ؛ وأنشد:

إنَّ امْرَأَ أُخَّرَ مِن أَصْلِنا أَوْلَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وكذلك لئم الكورس والإرس. أن الأعرابي : يقال فلان طخس' تشر وسبيل شر وسين شر وصنور شر وركنبة 'شر وبيلو' شر وطئس شر وفير ق' شر إذا كان نهاية في الشر.

طوس: الطرّس : الصحيفة ، ويقال هي التي محيت مم كتبت ، وكذلك الطلّس . ابن سيده: الطرّس ألكتاب الذي يحي ثم كتب ، والجميع أطراس وطرُوس ، والصاد لغة . الليث : الطرّس الكتاب المم المم المحروث الذي يستطاع أن تعاد عليه الكتابة ، وفي المم الكتاب به التطريس . وطرّسة : أفسده . وفي الحديث : كان النّخعي أي تي عبيدة في المسائل فيقول عبيدة أن طرّسها يا أبا إبراهم أي امحها، يعني الصحيفة . يقال : طرّست الصحيفة إذا أنعمت محوها . وطررس الكتاب : سوّده . ابن الأعرابي : المنطرّس والمتنطّس المنتفعي المنتار؛ قال المرّاد الفقعسي والمنتفعي المنتبع المنتطس المنتفعة والمنتفعة المنتفعة والمنتفعة المنتفعة والمنتفعة ولينفعة والمنتفعة ولينفعة والمنتفعة ولينفعة والمنتفعة ولينفعة والمنتفعة ولينفعة والمنتفعة ول

يصف جارية :

بيضاءُ مُطْعَمَةُ المَلاحةِ ، مِثْلُهُا لَهُو ُ الجُلسِ ونِيقةُ المُنطَرِّسِ

وطَرَ سُوسٌ ١ : بلد بالشام، ولا مخفف إلا في الشعر لأن فَعْلُدُولًا ليس من أبنيتهم ، والله أعلم .

طوطس: الطرَّ طَبِيسُ : الناقة الحَوَّارة . ويقال : ناقة طَرَّارة في الحَلْبِ . في العَجُورُ والطَّر طَبِيسُ إذا كانت خَوَّارة في الحَجُورُ والطرَّ طَبِيسُ واحد ، وهي العَجُورُ المُسترخية . والطَّيْسُ والطَّيْسَلُ والطَّر طَبِيسُ عَنى واحد في الكثرة، والطَّر طَبِيسُ : الماء الكثير.

طوفس : الطّرّ فِسانُ : القِطّعة من الأرض ، وقيل: من الرمل ؛ قال ابن مقبلَ :

فَمَرَّتُ على أَطْرافِ هِرَّ عَشْيَةً ، له التُّوأَبانِيَّانِ لَم يَتَفَلَّفُلَا أُنيِخَت فَخرَّت فوق عُوج دَوابلٍ ، ووسَدْت وأسى طرافساناً مُنَخَلاً

قوله فوق عُوج يريد قوائمها . والذوابل : القليلة اللحم الصَّلْبة . والمُنتَخَّل : الرمل الذي نخلته الرياح ؟ وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : عنى بالطِّرْ فِسان الطَّنْ فَسَانَ المُنتَخَيِّر .

ابن شبيل: الطّرِ فيساء الظّلَاماة ليست من الغم في شيء ولا تكون ظلماء إلا بغيم. ويقال: السماء مُطّر فيسة و مُطّنفيسة إذا استغمدت في السحاب الكثير، وكذلك الإنسان إذا لبس الثياب الكثيرة مُطّر فيس ومُطنفس . وطر فيس الرجل إذا حد د النظر، هكذا دواه الليت بالسين، وروى أبو عمرو طرفش، بالشين المعجمة، إذا نظر وكسر عينه.

۱ قوله « وطرسوس » كعلزون ، واختار الاصمي فيه ضم الطاء كنصفور اه. شارح القاموس . ا

طومس: الطرّ مِسُ وُالطرّ مِساءً ، مدوداً : الظلمة ، وقد يوصف بها فيقال ليلة طرّ مِساءً . وليال طرّ مِساءً : مديدة الظلمة ؛ أنشد ثعلب :

وَبِلَدِ كَخُلَقِ العَبَايَةُ ، قَطَعَتْهُ بِعِرْ مِسْ مَشَّايَةً ، في ليلة طَعْنَاءَ طُورْمِسِايَةً

وقد اطر مَس الليل . قال أبو حنيفة : الطر مساء السحاب الرقيق الذي لا بُوادي السماء ، وقيل : هو الطر مساء والطر مساء والطرام الظلمة الشديدة . وطر مس الليل وطر مم : أظلم ، ويقال بالشين المعجمة . والطر ميس : اللهم الدني . والطر ميس : اللهم الدني . والطر ميس : اللهم الدني .

والطرّ مسة : الانقباض والنّكوس . وطر مس الرجل إذا الرجل : كر والشيء . وطر مس الرجل إذا قطلت وطلسم وطلسم وطلسم . ويقال للرجل إذا تكس هارباً : قد طرسم وطر مس وسرطم . وطر مس الكتاب : عاد .

والطُّرْ مُوسة والطُّرْ مُوسُ : خُبِّزُ المَلَّة ، واللهَّاعلم. طسس : الطَّسُ والطَّسَّة والطِّسَّة : لغة في الطَّسْتِ ؟ قال حُبَـنَـد ن تـور :

كأن كلسّاً بين قننزُ عاتِهِ

قال ابن بري : البيت لحميد الأر قط وليس لحميد بن ثور كما زعم الجوهري ، وقبله :

بَينا الفَتَى تَجْبِيطُ فِي غَبْساتِهِ ، إِذْ صَعِدَ الدَّهْ وُ إِلَى عِفْراتِهِ ، فَاجْتَاحُهَا فِي مَبْراته ، كَانَ طَلَّلًا بِين قَنْنُو عَاتِه مُوتًا تَوْرِلُ الكَفَ عَن صَفاتِه مُوتًا تَوْرِلُ الكَفَ عَن صَفاتِه

الغَيسَة ': النَّعْمَة 'والنَّضارة . وعِفْراتِه : شعر رأسه. والقُنْزُعَة ': واحدة القنازع، وهو الشعر حوالي الرأس؟ قال رؤبة :

> حتى رَأَتُنبِي ؛ هامني كالطُّسُّ ؛ تُوقِيدُها الشبسُ النُتيلاقُ التُّرْسِ

وجمع الطِيَّسِ" أَطْسَاسِ" وطُسُوسِ" وطَسِيسَ" ؟ قال رؤبة :

### فَرُع يَدِ اللَّعَّابَةِ الطَّسِيسا .

وجمع الطُّسَّة والطِّسَّة : طِساسٌ ، قال : ولا يمتنع أن تجمع طسة على طسس بل ذاك قياسه . وفي حديث الإسراء: واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من زمزم ؛ هو جمع طس" ، وهو الطُّسَّتُ. قال : والتاء فيه بدل من السين فجمع على أصله . قال الليث: الطُّسْتُ مِي في الأصل طَسَّة ﴿ وَلَكُنَّهُمْ حَذَفُوا تَنْقِيلُ السين فخففوا وسكنت فظهرت التاء التي في موضع هاء التأنيث لسكون ما قبلها ٤. وكذلك تظهر في كل موضع سكن ما قبلها غيير ألف الفتح . قال : ومن العرب من يُتَّمم الطُّسَّة فينتقل ويُظَّمِّر الهاء، قال: وأما من قال إن الناء التي في الطُّسْت أصلية فإنه ينتقض عليه قوله من وجهين : أحدهما أن الطاء والتاءَ لا يدخلان في كلمة واحــدة أصلية في شيء من كلام العرب ، والوجمه الثاني أن العرب لا تجمع الطُّسَّتَ إلاَّ بالطُّساسِ ولا تصغرها إلا تُطسَيْسَة ، قال : ومن قال في جمعها الطُّسَّات فهذه الناء هي تاء التأنث بمنزلة الناء التي في جماعات النساء فأنه نجر"ها في موضع النصب ، قال الله تعالى : أَصْطَـفَى البنات على البنين ؟ ومن جعل هاتين اللتين في الابنَّة والطُّسْتِ أُصليتين فإنه ينصبهما لأنهما يصيران كالحروف الأصلية مثل تاء أقوات وأصوات ونحوه ، ومن نصب البنات على أنه

لفظ فَمَالِ انتقص عليه مثلُ قوله هبات وذوات ، قال الأَزهري : وتاء البنات عند جنيع النحويين غير أصلية وهي مخفوضة في موضع النصب ، وقد أَجمع القرَّاء على كسر التاء في قوله تعالى : أصطفى البنات على البنين ؛ وهي في موضع النصب ؛ قال المازني أنشدني أعرابي فصح :

لو عَرَضَتْ لأَيْبُلِي" فَسَ"،
أَشْعَتْ فِي هَيْكَلِهِ مُنْدَسٌ،
حَنْ إليها كِحَنِينِ الطّسّ

قال : جاء بها على الأصل لأن أصلها طس ، والتاء في طست بدل من السين كقولهم ستَّة أصلها سد سة ، وجمع سداس أسداس، وسداس مبني على نفسه . قال أَبُو عبيدة : وبما دخل في كلام العرب الطَّسْتُ ُ والتُّورْرُ والطَّاجِنُ وهي فارسة كلها ١ . وقال غيره: أصله كلست فلما عربته العرب قالوا كلس فجمعوه تطسنوساً . قال ابن الأعرابي: الطسيس حبع الطسن، قال الأزهري : جمعوه على فَعيل كما قالوا كُليب ومُعيز وما أشبها ، وطيء تقول طَسْتُ ، وغيرهم كَطُسٌّ ، قال : وهم الذين يقولون للصَّتُّ للنُّصُّ ، وجمعه لنُصُوتُ وطُنسُوت عندهم . وفي حديث زُر ٓ قال : قلت لأبِّي بن كعب أخبرني عن ليلة القدُّر، فقال : إنها في ليلة سبع وعشرين ، قلت : وأنتَى عَلَمْتَ ذَلُكُ ? قَالَ : بالآية الـتي نبأنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قلت : فما الآية ? قال : أن تَطْنُلُعُ الشِّيسُ غُداَّةً إِذِ كُأَنَّهَا طَسُّ ليس لها شُمَّاع ؛ قال سفيان الثوري : الطُّسُّ هُو الطُّسُتُ والأكثر الطُّسُّ بالعربية . قال الأزهري : أراد أنهم لما عَرَّبُوه قالوا طَسِّ. والطَّسَّاسُ : بائع الطُّسُوس ، ، قوله « وهي فارسية كلها » وقيل ان التور عربي صحيح كم نقله الجوهري عن ابن دريد .

وطير س" ؛ وأنشد :

# وجَوْنِ خَرْقٍ يَكْتَسَي الطَّلْلُوسا

يقول: كأغا كنسي صُحُفاً قد محيت مرة لدر وس آثارها . والطلس : كتاب قد مُحِي ولم يُنعَم مَحُوهُ فيصير طِلْساً . ويقال لجلد وَفِذِ البعير: طلس في فيصير طلساً . ويقال لجلد وفِذ البعير: لتفسد خطه قلت : طلست ، فإذا أنعبت محوه قلت : طرست . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله قلت : طرست . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله قال شير : معناه بطلس الصور التي في الكعبة ؟ قال شير : معناه بطلسيها ومعوها . ويقال : اطلس الكتاب أي امعه ، وطلست الكتاب أي محوته . وفي الحديث : قول لا إله إلا الله يَطلس ما قبله من الذوب . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : قال له لا تدع عنالاً إلا طلست أي محوثه ، وقيل : الأصل فيه الطائسة وهي الغيرة الي

والأطلسُ : الأسودُ والوَسَخُ . والأطلسَ : الثوبِ الحُلسَ : الثوبِ الحُلسَ ، الأحسر ، والجمع الحُلسُ ، بالكسر ، والجمع أطلسُ ، الثوب ؛ قال ذو الرُمة :

# مُقَرَّعُ أَطْلَسُ الأَطْمَادِ ، ليس له إلا الضَّرَاءُ وإلا صَيْدُهُا نَشَبُ

وذئب أطلاس : في لونه غُبْرَة "إلى السواد ؛ وكل ما كان على لونه ، فهو أطلاس ، والأنش طلاسا ، وهو الطلاس ، الأطلاس الله سبت بالذئب ، والطلاس والطلاس ، والطلاس من الذئب، وهو الذي تساقط شعره ، وهو أخبث ما يكون ، والطلاس : الذئب الأمعط ، والطلس والطلس والطلس ، والطلس والطلس

والطنساسة ': حر فَتُه . وفي نوادر الأعراب : ما أدري أين طَسَم ولا أين حَلسَم ولا أين طَسَم ولا أين طَسَم ولا أين طَسَم ولا أين الله عنى أين ذهب. وطسس في البلاد أي ذهب ؛ قال الراجز :

عَهْدي بأظفانِ الكَتُومِ مُمْلُسُ ، صِرْمُ مُ جَنَانِي مِا مُطَسَلُسُ

وطسَ القوم' إلى المسكان : أَبْعَدوا في السير . والأطساس' : الأظافير . والطسّانُ : مُعْتَرَكُ الحَرْبِ ؛ عن الهَجَرِيِ " دواه عن أبي الجُعَيش ؛ وأنشد :

وخَلُوا رِجالاً في العَجاجَةِ جُنَّماً ، ووَ صَاغِرُ ،

طعس : الطُّعْس : كلمة يكني بها عن النكاح .

طغيس: الطُّعْمُوسُ: الذي أعْيا خُبُثًا اللَّيث : الطُّعْمُوسُ لللَّهِ الطُّعْمُوسُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

طفس: الطُّفَسُ: قَدَرُ الإِنسان إِذَا لَمْ يَعْهَدُ نَفْهُ بِالتَنْظِيفِ . رَجِلَ بَجْسُ طَفِسَ : قَدَرُ ، والأُنشَ طَفِسَة . والطُّنْشُ التَّحْرِيكَ : الوَسَخُ والدَّرَنُ ، وقد طَفِسَ الثوبُ ، بالكسر ، طَفَساً وطفاسَة ، وطَفَسَ الرجل : مات وهو طافس ؛ ويروى بيت الكست :

وذا رَمَقٍ منها يُقضّي وطافيسا

يصف الكلاب . الجوهري : طَفْسَ البِرْدَوْنُ يَطْفُوسُ طُفُوسًا أي مات .

طفوس : طِفْرِ سْ : سَهَلْ لَـَتْنْ .

طلس: الطلَّلْسُ: لغة في الطّرْس. والطلَّلْسُ: المَحُونُ، وطلَّلَسَ الكتابُ طلنساً وطلَّلُسه فتَطلَّسَ: كطرَّسه. ويقال للصعيفة إذا محيت: طلَّس

واُحد". وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أن مُوَالَّدًا أَطْلُسَ سرق فقطع بده . قبال شهر : الأطللسُ الأسود كالحبَشِيِّ ونحوه ؛ قال لبيد :

> فأطارَني منه بِطِرْسِ ناطِقٍ ، وبرِكُلُ أَطْلُسَ جَوْبُهُ فِي المَّنْكِبِ

أَطَّلْكَسَ : عَبِدُ مُبَشِي أَسُودَ ، وقيل : الأَطْلَكَسُ اللَّصُ \* شَبّه بالذَّبُ الذِي تساقط شعره . والطَّلْسُ والأَطْلُكَسُ مِن الرَّجَالَ : الدَّنِسُ الثياب ، شبه بالذَّب في غُبُرة ثِيابه ؛ قال الراعي :

صادَفَتْ أَطْلُسَ مَشَاءً بأكثليه ، إثنرَ الأوابيدِ لا يَشْبِي له سَبَدُ

ورجل أطللس الثياب: وسخها. وفي الجديث: تأتي رجالاً كللساً أي مُغبَرَّة الألوان، جمع أطللس . وفلان عليه ثوب أطللس إذا رُمِي بقبيح ؛ وأنشد أبو عبيد:

ولَسْتُ بِأَطْلُسِ الثَّوْبِيْنِ يُصْبِي حَلِيلَتَهُ ، إِذَا هَدَأَ النَّيامُ

لم يرد بحليلته امرأته ولكن أراد جارته التي تُحالثه في حِلسَّته . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن عاملًا له وفقد عليه أشعت مُعْبَراً عليه أطلاس ، يعني ثياباً وسيخة . يقال : رجل أطلس الثوب بين الطلسة ، ويقال للثوب الأسود الوسيخ : أطلس ، وقال في قول ذي الرمة :

بطكشاء لم تكثَّمُل دِراعاً ولا شِبْرا

يعني خِرْ فَهُ ۗ وَسِخِهُ ۗ ضَمَّنَهَا النارَ حين اقْتَدَح . والطَّيْلَسُ والطَّيْلَسَانُ : ضرب من الأَّكسية ١

، قوله « ضرب من الأكسية » أي أسود ، قال المرار بن سعيد الفقمسي :

فرفت وأسّى للخيال فما أرى · غير المطي وظلمـة كالطيلس كذا في التكملة .

قال ابن جني: جاء مع الألف والنون فَيْعَسَلُ في الصحيح على أن الأصمعي قد أنكر كسرة اللام ، وجمع الطئلس والطئلسان والطيلسان طيالس وطيالسة، دخلت فيه الهاء في الجمع للعجمة لأنه فارسي معرَّب ، والطَّالَسَانُ لغة فيه ، قيال : ولا أُعرِف للطَّالِسَان حبعاً، وقد تطلكست بالطئلسان وتطلكست. التهذيب : الطِّئُلسان تفتح اللام فيه وتكسر ؟ قال الأزهري : ولم أسمع فَيْعِلان ، بكسر العَين ، إنحا يكون مضبوماً كالخَيْزُرُان والحَيْسُمان ، ولكن لما صارت الضمة والكسرة أختان واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت الكسرة موضع الضبة ، وحكي عـن الأصمعي أنه قال: الطيلسان ليس بعربي ، قال: وأصله فارسى إنما هو تالشان فأعرب . قال الأزهري: لم أسمع الطَّيْلِسَان ، بكسر اللام ، لغير الليث . وروى أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال: السُّدُوسُ الطُّــُـلُـــان ، هكذا رَوْاه الجوهري والعامة تقول. الطُّنْدُ السُّونُ ، ولو ربِّحُبُّت هذا في موضع النداء لم يجز لأنه لبس في كلامهم فيهل بكسر العبن إلا معتلاً نجو سَيِّد ومَيِّت ، والله أعلم .

طلمس: ليلة طلميساة كطر مساء، والطلميساء والطلم مساء: الليلة الشديدة. والطلميساء: الرقيق من السحاب. وقال أبو خيرة: هو الطر مساء، بالراء، وقيل: الطلميساء الأرض التي ليس بها مناو ولا عكم ؛ وقال المرار :

> لِقد تَعسَّفْتُ الفَلاةَ الطَّلْمِسَا يَسِير فيها القومُ خِينساً أَمُلُساً

وطر مس الرجل إذا قطب وجه ، وكذلك طلب وطر مس وطلب .

طلنس: ابن بُزُرج: اطللنشأتُ أي تَحَوَّلْتُ من منزل إلى منزل.

طمس: الطُّمُنُوس: الدروس والانشيحاء. وطُمَسَ الطريقُ وطَسَمَ يَطْمُسِنُ ويَطْمُسُ ُ طُمُوساً: ﴿ ذَرَسَ وامَّعِي أَثَرُهُ ﴾ قال العجاج:

> وإن طَمَسَ الطريقُ تَوَهَّمَتُهُ بَخُوْصاوَيْنِ فِي لَيْحِيجِ كَنْبِينِ

وطَهَسُتُهُ طَمْساً ، يَتَعَدَّى ولا يتعدَّى وانطَهَسَ الشَّهُ وَتَطَهَّسَ : المُّحَى وَدَرَسَ .

قال شمر : تُطِموسُ البصر ذهاب نوره وضوئه ، وكذلك تُطمُوس الكواكب ذهاب ضَوْيُهَا ؛ قال ذو الرمة :

> فلا تَحْسِي سُجِّي بك البيد كلما تَكُوُّلاً بِالغَوْدِ النجومُ الطَّوامِسُ

وهي التي تخفى وتغيب . ويقال : طَمَسْتُهُ فطَمَسَ طُمُوساً إذا ذهب بصره . وطُمُوس القلب: فسادُه. أبو زيد : كَطْمُسُ الرجلُ الكتبابُ كُطْمُوساً إِذَا كَانِ بَيْهِ . وفي صَّفة الدَّجَّال : أنه منطشهوسُ العين أي تمسُّوحها من غير فحش . والطَّمْسُ : استنصال أثر الشيء . وفي حديث وفشد مَدْحبج: ويُمْسي مَرابُها طامساً أي يذهب مرة ويجيء أخرى . قال ان الأثير : قال الحُطابي كان الأشبه أن يكون سَرابُها طامياً ولكن كذا بروي . وطبيس ألله علمه يَطِيْسِ وطَمَسَه ، وطنيسَ النجم والقبر والبصر: ذهب ضوءه . وقال الزجاج : المَطنبوس الأعمى الذي لا. يبين حَرَّفُ جَفَنْ عِينه فلا يوى تُشْفُرُ عينيه . وفي التنزيل العزيز : ولو نشاء لطَمَسُنا على أعينهم ؟ يقول : لو نشاء لأعميناهم، ويكون الطموس بمنزلة السخ للشيء، وكذلك قوله عز وجل: من قبل أَن نَطَمْسَ وُحِنُوهاً ، قال الزجاج: فسه ثلاثـة أقوال : قال بعضهم يجعل وجوههم كأقفيتهم ، وقال بعضهم يجعل وجوههم منابت الشعر كأقفيتهم، وقبل:

الوجوه ههنا تمثيل بأمر الدين المعنى من قبل أن نضلهم معازاة لما هم عليه من العناد فنضلهم إضلالاً لا يؤمنون معه أبداً. قال وقوله تعالى : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ؛ المعنى لو نشاء لأعميناهم ، وقال في قوله تعالى : ربنا اطلبيس على أموالهم ، أي غير ها ، قيل : إنه جعل سكر هم حجارة . وتأويل طمس الشيء : ذها به عن صورته . والطسمس : آخر الآيات النسع التي أوتيها موسى ، عليه السلام ، حين مطميس على مال فرعون بدعوته فصارت حجارة . حاء في التفسير : أنه صير سكر هم حجارة . وأر بُع طياس التفسير : أنه صير سكر هم حجارة . وأر بُع طياس دارسة .

والطَّامِسُ : البعيدُ . وطَّمَسَ الرجلُ يَظْمُسُ عُلَمُوساً : بَعُدَ . وخَرَ قُ طامِسُ : بعيد لا مَسْلكُ فيه ؛ وأنشد شهر لابن مَيَّادة :

> ومَوْمَاهُ كِيالُ الطَّرُّفُ فَيْهَا ﴾ صَمُوتُ اللِّيلِ طامِسَةً الجِبالِ

قال: طَامسة بعيدة لا تتبين من تُبعد، وتكون الطَّامسة التي غطاها السَّراب فلا تَرَى . وطَّـمَسَ بعينه : نَظر نظراً بعيداً .

والطــامــــيـة: موضع؛ قال الطــّر مـّاح بن الجـَـهُم : انتظـُر بعنيك هل ترّى أطنعانهُم ? فالطــّامــــيّة ' دونهُن ً فَكَرْمَدُ

الأزهري: قال أبو تراب سبعت أعرابيّاً يقول طبيّس في الأرض وطهس إذا دخل فيها إما راسخاً وإما واغلًا، وقال شجاع بالهاء ؛ ويقال : ما أدري أن طبيس وأين طوّس أي أين ذهب . الفراء في كتاب المصادر : الطّاسة كالحرّر ، وهو مصدر . يقال : كم يكني داري هذه من آجرٌ في قال : اطلبيس أي احرر رُرْ .

طموس: الطّـمْرِس: الدّينيء اللّهم. والطّرُ مُوسُ: الحَرُوفُ. والطّـمْرِساء: السحاب الرقيـق كالطّرُ مِساء؛ عن أبي حنيفة. الجوهري: الطّـمْرِسُ والطّشُرُوسُ الكذاب

طملس: الجوهري: رَغِيفُ طَمِلَسُ ، بتشديد اللام، أي جاف ؛ قال ابن الأعرابي: قلت للمُقَيْلِي : هل أكلت شَيْئًا ? فقال : قُرْ صَنَيْن ِ طَمُلَسَّنَيْن .

طنس: ابن الأعرابي: الطنّس الظلمة الشديدة ، قال: والنسُسُط الذين يستخرجون أولاد النّوق إدا تعسّر ولاد ها. قال الأزهري: النون في هذين الحرفين مبدلة من الميم، فالطنّش أصله الطنّس أو الطنائس، والنسّط مثل المسلط سواء ، وكلاهما مذكور في بابه.

طنفى : الطّنفيسة والطنفسة ، بضم الفاء ؛ الأخيرة عن كراع : النّبر ُ قَمّة فوق الرحل ، وجمعها طنافس ُ ؛ وقيل : هي البيساط الذي له خَمَلُ ثرقيق ، ولها ذكر في الحديث .

ابن الأعرابي: طنفس إذا ساء خُلُقه بعد حُسْن. ويقال للسماء: مُطرَّ فِيسَة ومُطنَّفِيسَة إذا السَّعَامَدت في السحاب الكثير، وكذلك الإنسان إذا لبسالثياب الكثيرة مُطرَّر فيس ومُطنَّفيس.

طهس : قال أبو تراب : سمعت أعرابيًّا يقول طمسَ في الأرض وظهَسَ إذا دخل فيها إما راسخاً وإما واغلّه. وقال شجاع بالهاء.

طهلس : التهذيب في الرباعي : الليث الطَّهْلِيسُ العسكر الكثيف ؛ وأنشد :

جَّحْفَلًا طِهْلِيسا

طوس : طاسَ الشيءَ طوساً : وطنه .

والطُّوسُ : الْحُسُنُ . وقد تَطَوُّسَتُ الجاديةُ :

تزينت . ويقال الشيء الحسَن : إنه لَمُطُوَّسُ ؛ وقال رؤية :

أَزْمَانَ ذَاتِ الْعَبْغَبِ الْمُطُوَّسِ
ووجه مُطْوَّسُ : حسن ؛ وقال أبو صغر الهذلي :
إذ تَسْتَبَيِ قَلْبِي بِذِي عُذَرٍ
ضافٍ ، يَمُجُ المِسْكُ كَالْكُوْمِ
ومُطْوَسِ سَهْلٍ مَدَامِعُهُ ،

وقال المُؤَرِّج : الطاؤوسُ في كلام أهل الشام الجنيل من الرجال ؛ وأنشد :

لا شاحب عاد ولا جهم

فلو كُنتُ طَاؤُوساً لكنتَ مُمَلَّكاً ، 'وْعَيْنُ ، وَلَكِنَ أَنْتَ لَأُمْ هَبَنْقَعُ

قال : واللأم اللئم. ورعين : اسم رجل. والطاؤوس في كلام أهـل اليمن : الفِطّة . والطاؤوس : الأرض المنخضرة التي عليها كل ضرب من الورد أيام الربيع. أبو عمرو: طاس يَطنُوس طُوساً إذا حَسنن وجهنه ونتضر بعد عِلَة ، وهو مأخوذ من الطّوس ، وهو القمر . الأشجعي : يقال ما أدري أبن طمس وأبن طوس أي أبي ذهب .

 وسلم ، وفطمت في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر ، رضي الله عنه ، وبلغت الخلام في اليوم الذي قتل فيه عمر ، رضي الله عنه ، وتزوجت في اليوم الذي قتل فيه عثمان ، رضي الله عنه ، وولد في في اليوم الذي قتل فيه علي ، رضي الله عنه ، وكان اسمه طاؤوساً ، فلما تخنث جعله مُطورَيْساً وتَسَمَّى بعبد النَّعم ؛ وقال في نفسه :

إنني عبد النعبم ، أنا طاؤوس الجميم ، وأنا أشأم من يم شي على ظهر الحكم

والطاّس': الذي 'يشرب به . وقال أبو حنيفة : هو القاقدُوزَّةُ . والطاّوْس' : الهلال ، وجمعه أطواس". وطنُواس' : وطنُواس' : وطنُواس' : موضعان . والطاّوْس' : القمر' . والطاّوس' : دواء المشييّ ، والله أعلم .

طيس: الطنيس : الكثير من الطعام والشراب والماء والمدّد الكثير ، وقيل : هو الكثير من كل شيء . وطاس الشيء يطيس طيساً إذا كثر ؛ قال رؤية :

عَدَدُنَ مُنَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْسِ ، إذ خَدْمَبَ القومُ الكُرامُ لَيْسِي

أواد بقوله ليسي غيري . قال : وإختلفوا في تفسير الطيّس فقال بعضهم : كل من على ظهر الأوض من الأنام فهو من الطيّس ، وقال بعضهم : بل هو كل خلتق كثير النيّسل نحو النمل والذباب والهوام"، وقيل : يعني الكثير من الرّمل . وحنطة طيس":

خَلُثُوا لِبُنَا رَاذَانَ وَالْمَزَارِعَا وَحَيْثُوا مِنْ الْمِنَا وَكُورُهُما بَالِمِا

وقال آخر يصف حميراً:

فَصَبَّحَت من شُبْرُ مَانَ مَنْهُلا أَخْضَرَ طَلِساً ذَعْرَبِيناً طَبْسَلا

والطنيسك : مشل الطنيس ، واللام زائدة . والطنيس : ما على الأوض من التواب والغمام ، وقيل : ما عليها من النمل والذباب وجميع الأنام . والطنيس والطنيس والطنيس والطنيس أ والطنو طبيس بعنى واحد في الكثرة ، والله أعلى .

#### فصل العين المهبلة

عبن : عَبَسَ يَعْبِسُ عَبْساً وعَبَّسَ : قَطَّبَ ما بين عينه ، ورجل عابِسُ من قوم عُبُوسٍ . ويوم عابِسُ وعَبُوسٍ ؛ ورجل عابِسُ من قوم عُبُوسٍ ؛ هو صفة لأصحاب يَبْتَغِي دَفْعَ باس يَومٍ عَبُوسٍ ؛ هو صفة لأصحاب اليوم أي يوم يُعبَّسُ فيه فأجراه صفة على اليدوم كقولهم ليل نائم أي ينام فيه . وعبَّسَ تَعْبِيساً ، فهو معبَّسُ وعباس إذا كره وجهه ، شدد فهو معبَّسُ حعباس إذا كره وجهه ، شدد عباس حللة ، فإن حَشَر عن أسنانه فهو كاليح ، وقيل : للمبالغة ، فإن حَشَر عن أسنانه فهو كاليح ، وقيل : عبس ولا منفيد المجاهد عليه وسلم : لا عابس ولا منفيد المناب : التجهيم .

وعَنْبُسُ وعَنْبُسَةُ وعَنَابِسَ والعَنْبُسِي : من أَسَاء الأَسَد أُخَذَ من العُبُوسَ ، وبها سمي الرجل ؛ وقال القطامي :

وما غَرَّ الغُواةَ بِعَنْبُسِيِّ ، 'يُشَرِّدُ عن فَرَائِسِهِ ٱلسَّباعا

١ قوله « ولا مفند » بهامش النهاية ما نصه : كمر النون من مفند أولى لان الفتح شمله قولها أي أم معبد ولا هذر ، وأما الكسر ففيه أنه لا يفند غيره بدليل أنه كان لا يقابل أحدا في وجهه بما يكره ولانه يدل على الحلق العظيم .

والعَبَسُ : ما يَبِسَ على هُلُب الذُّنبَ من البول وُالعَبَسُ : ما يَبِسَ على هُلُب الذُّنبَ من البول

كأنَّ في أَذْنابِهِنَّ الشُّولُ ، مِنْ عَبَسِ الصَّيف،قرونَ الأَيْلِ

وأنشده بعضهم: الأجل ، على بدل الجيم من الساء المشددة ؛ وقد عبست الإبل عبساً وأعبست : المشددة ؛ وقد عبست ألابل عبساً وأعبارها من المصطلق وقد عبست في أبوالها وأبعارها من السمن فتقتع بثوبه وقرأ : ولا تمدن عنيك إلى ما متعنا به أز واجاً منهم ؛ قال أبو عبيد : عبست في أبوالها يعني أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذها وذلك إنما يكون من الشحم ، وذلك على أفخاذها وذلك إنما يكون من الشحم ، وذلك العبس ، وإنما عداه بغي لأنه في معنى انفست ؛ قال جرير يصف واعية :

تَرَى العَبَسَ الحَوْلِيَّ جَوْنَاً بِكُنُوعِهَا ، لها مَسَكًا مِن غَيْرِ عاجٍ ولا كَذَبْلِ

والعبَسَ : الوَدَحُ أيضاً . وعبيسَ الوسَخُ عليه وفيه عبَساً : يبيسَ . وعبيسَ الثوبُ عبَساً : يبيسَ عديث شريح : أنه كان يبيسَ عليه الوسَخُ . وفي حديث شريح : أنه كان يورُدُ مِن العَبَس ؛ يعني العبَد البَوَّال في فراشه إذا تعوَّده وبان أثره على بدنه وفراشه . وعبيسَ الرجلُ: السخ ؛ قال الراجز :

وقتيم الماء عليه قد عبيس

وقال ثعلب : إنما هو قد عَبَسَ من العُبُوسِ الذي هو القُطُوبُ ؛ وقول الهذلي :

ولَـقَدُ تَشْهِدُتُ المَاءَ لَمْ يَشْرَبُ بِهِ ، وَلَـقَدُ تَشْرَبُ بِهِ ، وَلَـقَدُ بَا الصَّيْفِ ،

إلا عَوابِسُ كالمِراطِ مُعيدَةُ ، اللهِلِ ، مَوْرِدَ أَبُّمٍ مُتَعَضَّفٍ

قال يعقوب : يعني بالعوابس الذئاب العاقدة أَذَنابها ، وبالمراط السهام التي قد تَمَرَّط ريشها ؛ وقد أَعْبَسَه هو .

والعَبْوَسُ : الجمع الكثير . والعَبْسُ : ضرب من النبات ، يسمى بالفادسية سيستُنْبَر .

وعبيس": قبيلة من قييس عيدان ، وهي إحدى الجنسرات ، وهو عيس بن بغيض بن كيث بن عطانان بن سعد بن قيس بن عيدان . والعنايس من قريش : أولاد أمية بن عبد شبس الأكبر وهم سنة : حروب وأبو حرب وسنيان وأبو سنيان وعنرو وأبو عمرو ، وسنيان وأبو سنيان وعنرو الأعياص . وعايس والعباس اللم عكم علم الأعياص . وعايس وعباس والعباس اللم عكم من قال عباس فهو يجريه مجرى زيد ، ومن قال العباس فإنا أراد أن يجعل الرجل هو الشيء بعيت ، العباس وما أشبهه من الأوصاف الغالبة الما تعرقت بالوضع دون اللام ، وإنا أقرت اللام فيها بعد النقل و كونها أعلاماً مراعاة لمذهب الوصف فيها قبل النقل و كونها أعلاماً مراعاة لمذهب الوصف فيها قبل النقل و

وعَبْسَ" وعَبْسَ" وعُبَيْسَ": أسباء أصلها الضفة ، وقد يكون عبيس تصغير عَبْسِ وعَبْسِ ، وقد يكون تصغير عباس تصغير الترخيم . ابن الأعرابي: المَبّاسُ الأسد الذي تهرب منه الأسد ، وبه سبي الرجل عَبّاساً . وقال أبو تراب : هو جبس عبيس لبس إتباع". والعبسان : اسم أرض ؛ قال الراعي :

أَشَاقَتُكُ بِالْعَبْسَيْنِ دَانٌ تُنْكَثَّرَتُ ﴿ مُعَادِفُهُا ﴾ وألك البيلاد البكاقعا ؟

عبقس : عَبْقَسَ : من أَسماء الداهية . والعَبَنْقَسُ : السَّيِّ الحُلُنُق . والعَبَنْقَس : الناعم الطويل من الرجال ؟ قال رؤبة :

### بَشُوْقَ العَدَارِي العارِمُ العَبَنْقَسَا

والعَبَنْقَسُ : الذي جَدَّتاه من قِبَل أبيه وأمه أعجميتان ، وقد قبل إنه بالفاء ؛ قال ابن السكيت : العَبَنْقَسُ الذي جَدَّتاه من قبل أبيه وأمه عجميتان وامرأته عجمية ، والفَلَنْقَسُ الذي هو عربي لعربين وجدتاه من قبل أبويه أمتان وامرأته عربية .

عَتُوسٍ : العَتْرَاسَةُ : الغَصْبِ والغَلَبَةِ والأَخْذِ بشدَّة وعُنْفِ وَجِفَاءُ وَعُلَيْظَةً ﴾ وقبل : الغَلَيَةُ والأَخَلُهُ غَصْبًا . يَقَالُ : أَخَذَ مَالَهُ عَتْرَسَةً . وعَتْرَسَهُ مالَه ، متعد" إلى مفعولين : غَصَـهُ إياه وقيره . وعَشْرَ سَهُ : أَلزْفُ الأَرْضُ ، وقيل : جذبه إليها وضَغَطَهُ صُغُطاً شديداً . وفي حديث ابن عمر قال: اُسرِ قَلَتْ عَيْبُهُ ۗ لِي ومعنّا رجل اُيتُهُمُ فاسْتَعْدَ بِنْتُ عليه عُمَرَ وقلت: لقد أُردتُ أَنْ آتي به مَصْفُوداً، فقال: تأتيني به مصفوداً تُعَمَّر سُه ? أي تَقَهْرُه من غير حُكْم أُوجِب ذلك ؛ وقال الأزهري في الحديث : إن وجلًا جاء إلى عمر برجل قلد كَتَفَهُ فقال: أَتُعَشَّرُ سُهُ ? بعني أَتَقَهُمَرُهُ وتظلمه دون حُكمُ حَاكُم يَ قَالَ شَهَرُ : وقد رُوي هذا الحرف مصحَّفًا عن عبر ، فقال : قال عبر بغير بيئة ، وهي تصحف تُعَبُّر سُهُ ؟ قال : وهذا محال لأنه لو أقام عليه البينة لم يكن له في الحكم أن يكتفه. وفي حديث عبدالله: إذا كان الإمامُ تَخاف عَنْرَسَتُه فقل : اللهم رَبّ السبوات السبع ورَبِّ العرش العظـــم كُنْ ۚ لِي جاراً من فلان ،

والعَتْرَسُ والعَتَرَّسُ والعِتْريسُ ، كله : الضابط

الشديد ، وقيل : هو الجَبَّار الغَصْبان .

والعيتريس' والعنتريس': الداهية . والعيتريس': الذَّكُرُ من الغيلان ، وقيل : هو اسم الشيطان . والعنتريس': الناقة الصُّلْبَةُ الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الجواد الجريئة ، وقد يوصف به الفرس ؛ قال سيبويه : هو من العَتْرَسَةِ التي هي الشدة ، لم يتحك ذلك غيره ' ؛ قال الجوهري : النون زائدة لأنه مشتق من العترسة .

أبو عمرو: يقال للديك العُنْتُرُسانُ والعِنْتُرِسُ ، وقيل : العِنْتُرِسُ الرجل الحادِرُ الحَلَّتَي العظيمُ الجِسْمِ العَبْلُ المفاصلِ ، ومثله العردس؛قال العجاج: ضخم الحُباساتِ إذا تَخَبَسًا عَصْبًا، وإن لاقي الصّعابُ عَشْرُسَا

يقال : عَتْرَسَ أَخَذَ بِجَفَاءُ وَخُرُقٍ . وَالْمَنْشَرِيسُ : الشجاع ؛ وأنشد قول أبي دُواد يصف فرساً :

كُلُّ طِرْفِ مُو ثَنِّقِ عَنْتُريسِ ، مُسْتَطِيلِ الأَقْرابِ والبُلْعُومِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُولِيَّ المُلْمُ الْ

وعنى بالبلعوم جَحْفَلَتَه ، أُواد بياضاً سائلًا على جَحْفَلَتِه .

هجس: العَجْسُ : شدّة القَبْضِ على الشيء. وعَجْسُ القوسِ وعِجْسُهُ وعُجْسُهُا وعُجْرُهُا : مَقْدِصُهُا الذي يقبضه الرامي منها، وقبل : هو موضعالسهم منها، قال أبو حنيفة : عَجْسُ القوس أجلُ موضع فيها وأغلظه . وكل عَجْزُ عَجْسُ ، والجمع أعْجاس ؟ قال رؤبة :

ومَنْكِبا عِزٍّ لنا وأغْجاس

وعُجْسُ السهم : ما دون ريشه . والعُبِجْسُ : آخر الشيء .

وعَجِيساءُ الليل وعَجاساؤه : ظلمت. والعَجاساء :

الظلمة . وعَجَسَتِ الدابة تَعْجِسُ عَجَساناً : ظَلَمَتُ . والعَجَاساء : الإبل العَظام المَسان ، الواحِد والجمع عَجاساء ؛ قال الراعي يصف إبلا وحاديا :

إذا مَرَحَتْ مِن مَنْزِلِ نِامِ خَلَفَهَا، عِينَاءَ، مِبْطَانُ الضَّحَى عَيْرَ أَرُّوعًا وإن بَرَّكَتْ مِنها عَجَاساءً جِلَّةً يَحْنَيْنَةً ، أَشْلَى العِفَاسَ وَبَرُّوعًا

مبطان الضّحى: يعني راعياً يبادر الصّبُوح فيشرب حقى يمتلىء بطنه من الله . والأردوع : الذي يَردوعُك جَماله ، وهو أيضاً الذي يُسمرع إليه الارتباع . والميثاء: الأرض السهلة . وبر كَت : من البُر وك . والميثاء: الأرض السهلة . وبر كت : من البُر وك . استأَضرت من هذه الإبل عَباساة دعا هات الناقين الناقين فتبعهما الإبل ، قال ابن بري : وهو في شعره خدّ لت أي تخلفت . والجلّة : المسان من الإبل ، واحدها عبل مثل صبي " وصبية ، وقيل : هي القطعة العظيمة منها ، وقيل : هي الناقة العظيمة الثقيلة الحواساة ، والجمع عباساة ، قال : ولا تقل الواحدة عباساة ، والجمع عباساة ، قال : ولا تقل جمَل عباساة ، والعباسة عنه و وقيم ؛ وأنشد :

وطاف بالحرُّض عَجاسًا حُوسُ

الحُنُوسُ : الكثيرة الأكل . وقبال أبو الهيثم : لا يعرف العَجاسا مقصورة" .

والعَجُوسُ : آخر ساعة من اللمل .

والعُجُوسُ: إبطاء مشي العَجاسَاء ، وهي الناقة السبينة تتأخر عن النوق لثقـل قـَـتَالِها ، وقـتَـالُهـا تشعُـمُها ولحمها . والعَجيساء : مِشْيَـة وفيها ثقل .

وعَجَّسَ : أَبْطَأَ . ولا آتَيكُ سَجْبِسَ عُجَيْسٍ أَي طُولَ الدهر ، وهو منه لأنه بَنَعَجَّسُ أَي يبطى، فلا

يَنْفَدُ أَبِداً . ولا آتيك عُجَيْسَ الدهرِ أي آخره ؟ أبو عبيد عن الأحمر :

فأقسَّمْتُ لا آتي ابْنَ ضَمْرَةَ طَائْعاً ، سَجِيسَ عُجَيْسَ ، مَا أَبَانَ لِساني عُجَيْسَ مصغر،أي لا آتيه أبداً ، وهو مثل قولهم لا آتيك الأَزْلَمَ الجَلَاعَ ، وهو الدهر .

وتُعَجِّسَتَ بِي الراحلةُ وعَجِسَتُ بِي إذا تَنَكَبَّتُ عن الطريق من نشاطها ؛ وأنشد لذي الرمة :

> إذا قالَ حَادِينا : أَيَا ! عَجَسَتُ بِنا صُهابِيَّةُ الأَعْرافِ عُوجُ السَّوالِفِ

ویروی : عَجَّسَتْ بَنَا ، بالنشدید . والعَجاسا ، بالقَصْرِ : النَّقَاعُسُ .

وعَجَسَةُ عن حاجته يعجسهُ وتَعَجَسَهُ : حبسه ؟ وعَجَسَتْني عَجَاساةُ الأُمورَ عنك . وما منعك ، فهو العَجاساة . وعَجَسني عن حاجتي عَجْساً : حبسني . وتَعَجَسنني أمور ": حبسنني . وتَعَجَسه : أَمَر َ أَمْر الله فضيره عليه . وفَحْسل " عَجيس" وعَجيساة وعَجاساة : عاجز عن الضراب، وهو الذي لا 'بلنقيم'. وعَجيساة : موضع .

والعَيْجُوسُ : سَمَكُ صَغَارَ عِلْجٍ ؛ وأَمَا قُولُ الرَّاجِزُ :

وفيتية نتبتهم بالعجس

فهو طائفة من وسط الليل كأنه مأخوذ من عَجْسِ القَوسُ ؟ يقال : مضى عَجْسُ من الليل . والعُجْسَةُ : الساعة من الليل ، وهي الهُنْكَةُ والطَّبِيقُ ؛ وروى ابن الأعرابي ببت زهيو :

بَكَرُ نُ كُوراً واسْتَعَنَّ بِعُجْسَةٍ

قال : وأراد بعُبُعْسَةً سَوادَ اللَّيلِ وهذا يدل على أن من رواه : واسْتَنَحَرُ نُنَ بِسُنْحُرَةً ، لم يود تقديم

البُكور على الاستيحار ِ .

وتَعَجَّسْتُ أَمْرُ فَلَانَ إِذَا تَعَتَّبَهُ وَتَتَبَعَهُ . وفي حديثُ الأَحنف : فَيَتَعَجَّسُكُمُ في قريش أي يتبعكم . ويقال : تَعَجَّسَتِ الأَرضَ غَيْوُتُ إِذَا أَصَابِهَا غَيْتُ " بعد غَيْثٍ فَتَنَاقَلَ عليها . ومَطَرَ " عَجُوس " أي منهمَر " ؟ قال دؤبة :

أوطكف كهدي مسبيلا عجوسا

وتَعَجَّسَهُ عِرْقُ سَوْءُ وتَعَقَّلَهُ وَتَثَقَّلُهُ إِذَا قَصَّرَ بِهِ عِن الْمَكَادَمِ . وفي الحديث : يَتَعَجَّسُكُمْ عند أَهل مكة ؛ قبل : معناه يُضَعِّفُ رَأَيَكُمْ عندهم . وعِجَّبْسَى مثل خِطِّبْبَى : اسم مِشْبَة بطيئة ؛ وقال أبو بكر بن السَّرَّاج : عَجيبِساءً ، بالمد ، مثال قريشاءً .

عجلس : العَجَنَّسُ : الجملُ الشِّديدُ الضَّخْمُ ؛ السيراني:

هو مع ثِقَل وبُطه ؛ قال العجاج ، وقبل جُرَيُّ
الكاهلِيُّ :

يَنْبَعْنَ ذَا هَدَاهِدٍ عَجَنَسًا ، إذا الغُرابانِ به تَمَرَّسَا

قال ابن بري : نسب الجوهري هـذا البيت للعجاج وهو لجري الكاهلي . والهداهد : جمع هـد هـَد أه لمدير الفعل ؛ وأنشد الأزهري للعجاج :

عَصْبًا عِفِرًى جُنْدُنُا عَجَنَّسا

وقال : عِفْرِ مَّى عظيم العنق غليظه . عَصْباً : غليظاً . المُنْخُدُ بُ : الشديد ، والحَجَنَّسُ : الشديد ، والحَجَنَّسُ : عَجَانِسُ ، وتحذف التثقيلة لأَنْها زائدة . والعَجَنَّسُ : الضَّغْمُ من الإبل والغم .

عدس : العَدْسُ ، بسكون الدال : شدة الوطء على الأرض والكَدْح أيضاً . وعَدَس الرجلُ يَعْدِسُ

عَــُدْساً وعُدَساناً وعُدُوساً وعَدَسَ وحَــدَسَ عَدَسَتُ به عَدَسَتُ به المَّرَسُ ؛ ذهب في الأرض ؛ يقال : عَدَسَتُ به المَـنَّيَةُ ؛ قال الكمست ؛

أَكَلَّفُها هَوْلَ الظلامِ ، ولم أَزَلُ أَخَا اللَّيلِ مَعْدُ وساً إليَّ وعادِسا أي يسارِ إليَّ بالليل .

ورجل عَدْوسُ الليل: قوي على السَّرَى ، وكذلك الأُنثى بغير هاء، يكون في الناس والإبل؛ وقول جرير: لقَدْ ولندَتْ عَسَّانَ ثالِيْنَةُ الشَّوى ،

عداوس السرى ، لا يَقْسِلُ الكرام جيدها

يعني به ضَبُعاً . وثالثة الشوى : يعني أنها عرجاء فكأنها على ثلاث قوائم ، كأنه قال : مَثْلُوْتَة الشوى، ومن دواه ثالية الشوى أداد أنها تأكل شوى القتلى من الثلب ، وهو العيب ، وهو أيضاً في معنى مثلوبة . والعدس : من الحُبوب، واحدته عَدَسَة ، ويقال له العلس والعدس والعدس والبُلس .

والعَدَسَةُ: بَشْرَةُ وَاللّهَ تَخْرِجَ كَالطّاعُونَ وَقَلْمِا يَسَلّمُ مَنْها ، وقد عُدْسَ . وفي حديث أبي رافع : أَن أَنا لَهَب وماه الله بالعَدَسَة ؛ هي بثوة تشبه العَدَسَة تَخْرِجَ في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً .

وعَدَسُ وحَدَسُ : زجر للبغال ، والعامَّة تقول : عَدْ ؛ قال بَيْمُس بنُ صُرَيمٍ الحَرْميِ :

ألا لَيْتَ شِعْرِي ، هَلْ أَفْرُولَنْ لِبَعْلَتِي : عَدَسُ ! بَعْدَما طالَ السَّفَارُ وَكَلَّتِ ِ? وأعربه الشاعر للضرورة فقال وهو بِشْرُ بنُ سفيان الرَّاسِيُّ :

> فَاللهُ ' بَيْنِي وَبَيْنَ كُلِّ أَخِ يَقُولُ ': أَجْذَرِمْ ' وَفَائِلٍ ٍ: عَدَسًا

أُجِدُم : زُجِر الفرس ، وعَدَس ؛ اسم من أسباء البغال ؛ قال :

إذا حَمَلَتُ بِزَّتِي على عَدَسُ ، على التي تَبِيْنَ الحِمادِ والفَرَسُ ، فلا أُبالِي مَنْ جَلَسُ ، فلا أُبالِي مَنْ جَلَسُ

وقيل : سبت العرب البغل عَدَساً بالزَّجْرِ وسَبِهِ لا أنه اسم له ، وأصلُ عَدَسُ في الزَّجْرِ فلما كثر في كلامهم وفهم أنه زجر له سبي به ، كما قبل للحماد : سَأْسَاً ، وهو زجر له فسبي به ؛ وكما قال الآخر :

> ولو تَرى إذ جُبَّتِي مِنْ طاقِ ، ولِمَّتِي مَثِسُلُ جَنَاحٍ غَاقٍ ، ، تَخْفِقُ عَندَ المَّشْيِ والسَّبَاقِ

وقيل : عَدَّسُ أو حَدَّسُ رَجِلَ كَانَ يَعْنَفُ عَلَى البغالِ فِي أَيَامِ سَلَيَانَ ، عليه السلام ، وكانت إذا قيل لها حَدَّسُ أَو عَدَّسَ انزعجت ، وهذا ما لا يعرف في اللغة . وروى الأزهري عن ابن أرقم حَدَّسُ مَوْضِعَ عَدَسُ ، قال : وكان البغل إذا سبغ باسم حَدَّسُ طار فَرَقاً فَلَهَ عِجَ الناس بذلك ، والمعروف عند الناس عَدَسُ ؛ قال : وقال يَزِيدُ بنُ مُفَرَّغ فِعل البغلة نفسها عَدَساً فقال :

عَدَى ، ما لِعبَّادٍ عَلَيْكِ إمارَة ، ، نَجُوْتِ وهذا تَخْيِلِنَ طَلِيتَ وُ طَلِيتَ فَإِنَّ عَلَيْكِ إِمَارَة ، فَإِنَّ فَا أَوْلِيتُ مِنْ حُسُنَ إِعْمَة ، ومِثْلِي بِشَكُر المُنْعِمِينَ خَلِيق ومِثْلِي بِشَكْر المُنْعِمِينَ خَلِيق فَيلِينَ عَلَيْنَ فَيلِينَ فَيلَيْنَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلَيْنَ فَيلِينَ فَيلَيْنَ فَيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِينَ فَيلِيلِينَ فَيلِينَ فِيلِينَ فَيلِينَ فَيلِيلِينَ

وعَبَّادٌ هذا : هو عباد بن زياد بن أبي سفيان ، وكان معاوية قــد ولاه سجستان واستصحب يزيــد بنَ

مُفَرِّغ معه ، وكر عبيد الله أخو عباد استصحابه ليزيد خوفاً من هجائه ، فقال لان مفرِّغ : أنا أخاف أن يشتفل عنك عباد فتهجونا فأحب أن لا تعجل على عباد حتى يكتب إلى ، وكان عباد طويل اللحة عريضها ، فركب يوماً وابن مفرِّغ في مَوْكِيه فهَبَّت الربح فنعَشَت لحبته ، فقال يزيد بن مفرغ ;

ألا لَيْتَ اللَّهِ كَانَتْ حَشِيشاً ، فَتَعْلِفُهَا خَيُولَ النُّسْلِمِينَا !

وهجاه بأنواع من المجاه ، فأخده عبيد الله بن زياد فقيده ، وكان يجلده كل يوم ويعذبه بأنواع العداب ويسقيه الدواء المنسهل ويجمله على بعير ويتقرن به خنزيرة ، فإذا انسهل وسال على الحزيرة صاقت وآذته ، فلما طال عليه البلاء كتب إلى معاوية أبياتاً يستعطفه با ويذكر ما حل به ، وكان عبيد الله أرسل به إلى عباد بسجستان وبالقصيدة التي هجاه بها ، فبعث خبخام مولاه على الزئيد وقال : انطلق إلى مجستان وأطلق ابن مفرغ ولا تستأمر عباداً ، فأتى مقيداً ، فأحض قيناً فك قيرده وأدخله الحمام وألبسه ثياباً فاخرة وأركبه بفلة ، فلما ركبها قال أبياتاً من جملتها : عدس ما لعباد . فلما قدم على معاوية قال له : صنع بي ما لم يصنع بأحد من غير حدث أحدثته ، فقال معاوية : وأي حدث أعظم من حدث أحدثته ، فقولك :

أَلَا أَبْلِغُ مُعِاوِيةً بنَ حَـرُبِ مُعَلَّعُكَةً عَن ِ الرجُلِ اليَّمَاني

أَتَغُضَبُ أَن بُقال : أَبُوكَ عَف ، وتَر ْضَى أَنْ يَقَالَ : أَبُوكَ زَانِي ?

فأشهَدُ أَنَّ رَحْمَكُ مَن زِيادٍ كَرَحْمِ الفِيلِ مِن وَلَدِ الأَتَانِ ! وأَشْهَدُ أَنْهَا حَمَلَتُ ۚ زِيادًا ، وصَخْرُ مَنَ سُمَيَّةً غَيْرُ داني !

فعلف ابن مفرّغ له أنه لم يقله وإنما قاله عبد الرحمن ابن الحكم أخو مروان فاتخذه ذريعة إلى هجاء زياد ، فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم وقطع عنه عطاءه .

ومن أسباء العرب: عُدُسُ وحُدُسُ وعُدُسُ وعُدَسُ وعُدَسُ.

وعُدُسُ : قبيلة ، ففي غيم بضم الدال ، وفي سائر العرب بفتحها . وعَدَّاسُ وعُدَيسُ : اسمان . قال الجوهري : وعُدَسُ مثل قُنتُم المم رجل ، وهو زُرُوارَ أَ بن عُدَسَ ، قال ابن بري : صوابه عُدُسُ ، بضم الدال . روى أبن الأنباري عن شيوخه قال : كل ما في العرب عُدَسُ فإنه بفتح الدال ، إلا عُدُسَ ابن زيد فإنه بضمها ، وهو عُدُسُ بن زيد بن عبد الله ابن دار م ؟ قال ابن بري : وكذلك ينبغي في ابن دار م ؟ قال ابن بري : وكذلك ينبغي في زُرُوارة بن عُدَس بالضم لأنه من ولد زيد أيضاً . قال : وكل ما في العرب سدُوس، بفتح السين ، إلا سدُوس ابن أصَمْعَ في طيَّة فإنه بضمها .

عدبس : جَمَلُ عَدْبُسُ وعَدَبُسُ : شديد وثيقُ الحَكْتُقِ . ورجلُ الحَكْتُقِ . ورجلُ عَدَبُسُ : الم ، والعَدَبُسُ : امم ، والعَدَبُسُ : الم ، والعَدَبُسُ : المحَدُلُ العَدْبُسُ : القصير الفليظ . الكُثْلَةُ من النبر ، والعدَبُسُ : القصير الفليظ . والعدَبُسُ من الإبل وغيرها : الشديد الموثنَّق الحَكْتُ ، والجمع العَدادِسِ : ؟ قال الكميت يصف صائداً :

حتى غَدا ، وغَدا له ذو أبرْدَة شَنْنُ البنانِ ، عَدبَّسُ الأوْصالِ ومنه سمي العَدَبَّسُ الأعرابي الكِنانيُّ .

عدمس: العُدامس: البيس الكثير المتراكب ؛ حكاه أبو حنفة .

عوس : العَرَسُ ، بالتعريبك : الدَّهَشُ . وعَرَسَ الرَّجِلُ وعَرَسَ ، الرَّجِلُ وعَرَسَ ، الرَّجِلُ والشين ، عَرَساً ، فهو عَرْسُ : نَبِطِرَ ، وقيل : أَعْيَا ودَهِشَ ؟ وقول أَبِي ذَوْيب :

حتى إذا أدر ك الرَّامِي ؛ وقد عَرِسَتْ عنه الكِلابُ ، فأعْطاها الذي يَمِدُ

عدّاه بعن لأن فيه معنى جَبُلَتْ وتأخرت ، وأعطاها أي أعطى الثّورُ الكلابَ ما وعـدها من الطّعن ، ووعَدُه إياها، كأن يتهيّأ ويتحرّف إليها ليطعُنها .

وعَرِسَ الشيءُ عَرَساً ؛ اشتك" . وعَرِسَ الشَّرُ بينهم : لزمَ ودامَ . وعَرِسَ به عَرَساً ؛ لزمة . وعَرِسَ عَرَساً ، فهو عَرِسُ : لزم القتالَ فلم يَبْرُحه . وعَرَسَ الصي بأمه عَرَساً ؛ ألِفها ولزمها . والعُرْسُ والعُرُس : مهنّة الإملاك والبيناء وقيل : طعامه خاصة ، أنثى تؤنثها العرب وقد تذكر ؟ قال

إنَّا وجَدْنَا عُرْسَ الْحَنَّاطِ لَنْسِيمَةً مَدْمُومَةَ الْحُوَّاطِ ، نَدْغَى مع النَّسَّاجِ والْحَبَّاطِ

وتصغيرها بغير هاء ، وهو نادر ، لأن حقه الهاء إذ هو مؤنث على ثلاثة أحرف ، وفي حديث ابن عبر : أن امرأة قالت له : إن ابنتي عُركِسُ وقد تَمَعُطَ شعرها ، هي تصغير العروس ، ولم تلحقه تاء التأنيث وإن كان مؤنثاً لقيام الحرف الرابع متامه ، والجمع أغراس وعررسات من قولهم : عَرس الصبي بأمه ، على التقاؤل .

وقد أَعْرَسَ فلان أي اتخذ عُرْساً . وأَعْرَسَ بأهله

الراجز :

إذا بَنَى بها وكذلك إذا غشيها ، ولا تَقُلُ عَرَّسَ ، والعامة تقوله ؛ قال الراجز يصف حماراً :

## یُعْرِسْ أَبْکاراً جا وعُنْسًا ، آکٹر مُ عِرْسِ بافة اِذْ أَعْرَسَا

وفي حديث عبر: أنه نهى عن منعة الحج ، وقال: قد علمت أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فعله ولكني كرهت أن ينظكوا معرسين بهن تحت الأراك ، ثم يلكبون بالحج تقطئر و ووسهم ؛ قوله معرسين أي ملمين بنسائهم ، وهو بالتخفيف ، وهذا يدل على أن النهام الرجل بأهله يسمى إعراساً أيام بنائه عليها ، وبعد ذلك ، لأن تمتع الحاج بامرأته يكون بعد بنائه عليها . وفي حديث أبي طلحة وأم سليم : فقال له النبي عليها . وفي حديث أبي طلحة وأم سليم : فقال له النبي عليها . وفي حديث أبي طلحة وأم سليم : فقال اله النبي قال ابن الأثير : أغرس الرجل ، فهو معرس إذا وخل بامرأته عند بنائها ، وأواد به ههنا الوطء فسماه عراساً لأنه من توابع الإغراس ، قال : ولا يقال فيه عرس .

والعَرُوسُ: نعت بستوي فيه الرجل والمرأة ، وفي الصحاح: ما داما في إعراسهما . يقال : رجل عَرُوس في رجال أعراس وعُرُس ، وامرأة عَرُوس في نسوة عَرائِس . وفي المثل : كاد العَرُوس يكون أميراً . وفي الحديث : فأصبح عَرُوساً . يقال للرجل عَرُوسُ كَمَا يقال للرجل عَرُوسُ كَمَا يقال للرجل عَرُوسُ بالآخر . وفي حديث حسان بن ثابت ؛ أنه كان إذا بالآخر . وفي حديث حسان بن ثابت ؛ أنه كان إذا دعي إلى طعام قال أفي خُرْسِ أو عُرْس أو إعْذارِهِ قال أبو عبيد في قوله عُرْس: يعني طعام الولية وهو الذي يعمل عند العُرْس يسمى عُرْساً باسم سببه . قال الأزهري : العُرْس اسم من إعراس الرجل بأهله قال ابن عليها و دخل بها ، وكل واحد من الزوجين إذا بني عليها و دخل بها ، وكل واحد من الزوجين

عَرُوس ؛ يقال للرجل : عَرُوس وعُرُوس وللمرأة كذلك ، ثم تسمى الوليمة عُرْساً . وعِرْسُ الرجل : امرأته ؛ قال :

وحَوْقَالَ قَرْابَهُ مَن عِرْسِهِ سَوْقِي السَّيِّهِ السَّيِّةِ السَّيِةِ السَّيِّةِ السَّيِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَّيِةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَاسِةِ السَّيِّةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَّيِّةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَّيِّةِ السَاسِةِ السَّيِّةِ السَّيِةِ السَّيِةِ السَاسِةِ السَّيِةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِيِّةِ السَاسِةِ السَّةِ السَاسِةِ السَّةِ السَاسِةِ السَاسِيِيْنِيْمِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ السَاسِةِ ا

أراد: أن هذا المُسين كان على الرحل فنام فحلّم بأهله ، فذلك معنى قوله قرّبه من عرّسيه لأن هذا المسافر لولا نومه لم يَرَ أهله ، وهو أيضاً عرّسها لأنها اشتركا في الاسم لمواصلة كل واحد منهما صاحبه وإلفيه إياه ؛ قال العجاج:

ِ أَوْهُمَرِ لِمْ بُولَكُ بِينَجْهُمُ تَخْسُ ِ ' أَنْجُنَبُ عِرْسِ 'جبيلًا وعِرْسِ

أي أنجب بعل وامرأة ، وأراد أنجب عرس وعر س جبلا ، وهذا بدل على أن ما عطف بالواو بمنزلة ما جاء في انظ واحد ، فكأنه قال : أنجب عر سين جبيلا ، لولا إدادة ذلك لم يجز هذا لأن جبيلا وصف لهما جبيعاً ومحال تقديم الصفة على الموصوف ، وكأنه قال : أنجب وجل وامرأة . وجمع العر س التي هي المرأة والذي هو الرجل أغراس ، والذكر والأنش عر سان ؟ قال علقمة يصف كليماً :

حتى تكافى ، وقر ن الشّيس مر تفيع ، المُدْسِق مر تفيع ، أدْحِي عر سَيْن فيه البَيْضُ مَر كُومُ عَلَى الله الله الله الله الله عرضع النامة . وأداد بالعر سَيْن الذكر والأنثى ، لأن كل واحد منهما عر س لصاحبه . والمَر كُوم: الذي تركب بعضه بعضاً. ولنبُوءة الأسد: عر سُه ؟ وقد استعاره المذلي للأسد فقال :

لَيْثُ مُوزَبُّر مُدلَّ حَوْلَ عَابَتِهِ بالرَّقْسُنَيْنِ ، له أَجْسِ وأَعْسَراسُ وفي المثل :

" كَمُبْتَنَفِي الصَّيدِ فِي عِرِ بِسَةِ الْأَسَدِ وقال طرَفة :

كَلْنَيُونَ وَسُطَ عِرِّيسِ الأَجَمُّ فأما قول جرير :

مُسْتَتَحْصِدَ أَجَسِي فيهم وعِرِّبِسي فإنه عنى منبت أصله في قومه .

والمُنعَرَّسُ ؛ الذي يسير نهاره ويُمُرَّسُ أي ينزل أول الليل، وقيل : التَّعْرِيسُ النزول في آخر الليل وعَرَّس المسافر : نزل في وجه السَّحَر ، وقيل : التَّعْرِيسُ النزول في المَعْهَد أيَّ حين كان من ليل أو نهار ؟ قال زهير :

> وعَرَّسُوا ساعةً في كَنْشَبِ أَسْنُهُمَّ ، ومنهمُ بالقَسُومِيَّـاتِ مُعْتَرَكُـُ ويروى :

ضعوا قلبلا قنف كثنبان أسنسة

وقال غيره: والتَّعْريسُ نزول القوم في السفر مسن آغر الليل، يَقَعُون فيه وقَعْمَة للاستراحة ثم يُنيخون وينامون نومة خفيفة ثم يَثُودون مع انفجاد الصبح سائرين ؛ ومنه قول لبيد:

> قَلَمُهَا عَرَّسَ حَتَى هِجَنَهُ بالتَّبَاشِيرِ مِن الصَّبْحِ الأُوَلُ وأنشدت أعرابية مِن بني نُمير :

قد طَلَعَتْ حَبْراء فَنْطَلِيسُ ، ليس لرّكْب بعدها تعريسُ وفي الحديث : كان إذا عَرَّسَ بليل توسد لتبيئة ، وإذا عَرَّسَ عند الصَّبع نصب ساعد، نصباً ووضع رأسه في كفه . وأَعْرَسُوا : الله فيه قليلة، والموضع:

مُعَرَّسُ ومُعْرَسُ والمُعَرَّسُ ، موضع التَّعْرِيسَ،

قال ابن بري : البيت لمالك بن خُو بلد الحُناعي ؟

يَا مَيُ لَا يُعْجِز الأَيَامَ مُجْتَرِيُ ، في حَوْمَةِ الْمَوْتِ، وَزَّامٌ وَفَرَّاسُ

الرَّزَّام : الذي له رَزِم ، وهو الزَّيْر . والغَرَّاس : الذي يَدُنَّ عَنْنَ فَريسَتِه ، ويسمَّى كُلُ قَتْلُ فَرْساً. والهزير : الضغْم الزَّبْر َ ق . وذكر الجوهري عوض حَوْل غابَتِه : عند خيستِه ، وخيسة الأَسد : أَجَمَتُه . ورقَعْمَة الوادي : حيث يجتمع الما . ويقال : الرقمة الروضة . وأَجْر : جمع جَرُو ، وهو عرسها أيضاً ؛ واستعاره بعضهم للظاهم والنعامة فقال :

كبيضة الأدحي بين العراسينن

وقد عَرَّس وأَعْرَس : اتخذها عِرْساً ودخل بها ، وكذلك عَرَّس بها وأَعْرَس . والمُعْرِس : الذي يغشى امرأته . يقال : هي عِرْسه وطللته وقعيدته ؛ والزوجان لا يسبيان عروسين إلا أيام البناء واتخاذ العُرْس ، والمرأة تسمى عِرْس الرجل في كل وقت . ومن أمثال العرب: لا منخباً لعطر بعد عَرُوس ؛ قال المفضل : عَرُوس ههنا الله وجل تؤوج امرأة ، فلما أهديت له وجدها تفلق " ، فقال : أَين عِطْر ُك ؟ فقال : أَين عِطْر ُك ؟ وقيل : إنها قالته بعد موته . وفي الحديث : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا دعي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا دعي أحد كم إلى وليمة عُرْس فليه عرب .

والعِرِّيْسَةَ والعِرِّيسَ : الشَّجَرُ المُلتَفَ ، وهو مأوى الأَسَد في خيسه ؛ قال رؤية :

أَغْيَالَهُ وَالْأَجَمَ الْعِرِّيسَا وصف به كأنه قال: والأجم الملتف أو أبدله لأنه اسم؟

وبه سمي مُعَرَّسُ ذي الحُليفة ، عَرَّس به ، صلى الله عليه وسلم ، وصلى فيه الصبح ثم رحل. والعَرَّاسُ والمُمَرِّسُ والمعْرَسُ بائع الأَعراسِ ، وهي الفُصلان الصُّهَارُ ﴾ واحدها عَرْسُ وعُرْسُ . قَــال : وقــال أعرابي بِكُم البِّلهاء وأغراسُها ? أي أولادها . والمعرّس : السائق الحادق بالسياق ، فإذا نَسْط القوم ساد بهم، فإذا كسلوا عَرَّسَ بهم.والمِعْرَسُ: الكثير التزويج . والعَرْس : الإقامة في الفرح . والعَرَّاسَ بِاتْعِ العُرُّسِيِّ، وَهِي الحِبَالِ ، واحدها عَرَيسٌ . والعَرْسُ : الحبل . والعَرْسُ : عبود في وَسُطِ الْفِيُسْطَاطِ . وَاعْشَرَ سُوا عَنْهُ : تَفْرُ قُوا ؛ وَقَالَ الأزهري : هذا حرف مئكر لا أدري مــا هــو . والبيت المُنعَرَّسُ : الذي عُمِلَ له عَرْسُ ، بالفتح . والعَرْسُ : الحائط يجعل بين حائطي البيت لا 'يبلغ به أقصاء ثم يوضع الجائز من طَرف ذَلَكِ الحائط الداخل إلى أقصى البيت ويسقّف البيت كلـه ، فما كان بين الحائطين فهو سَهوة ، وما كان تحت الجائز فهو المُنظِّدع ، والصاد فيه لغة ، وسيذكر. وعَرَّسَ البيت : عمل له عَرْساً . وفي الصحاح : العَرْسُ ، بالغتج ، حائط يجعل بين حائطي البيت الشُّنُّوي لا أبيلغ به أقصاه ، ثم يستنف ليكون البيت أدْفَعاً ، وإنما يُفعل ذلك في البلاد الباردة ، ويسمى بالفارسية بيجه ، قال: وذكر أبو عبيذة في تفسيره شيئًا غير هذا لم يرتضه أبو الفوث .

م يرسه بو سول . وعَرَسَ البعينَ يَعْرِسُهُ ويَعْرُسُهُ عَرْسًا : شـد عنته مع يديه جبيعاً وهو بارك . والعِراسُ : سـا عُرِسَ به ؛ فإذا سُد عنقه إلى إحـدى يديـه فهو العكشُ ، واسم ذلك لمطبل العكاسُ .

واعْتَرَسَ الفحل الناقة: أَبَرْكُهَا للضّرابِ.والإعْراس: وضعَ الرحى على الأُخرى: } قال ذو الرمة: :

كأن على إعراسه وبنائيه وئيد جياد فنر ح إضبر ت ضبرا

أراد على موضع إغراسه .
وابن عراس : بو يبئة معروفة دون السّنور ، أشنتر وابن عراس ، فركراً أصلت عراس ، فركراً كان أو أنثى ، معرفة ونكرة . تقول : هذا ابن عراس منتبلا وهذا ابن عراس اخر مقبل ، ويجوز في المعرفة النصب ؛ قاله المفضل والكسائي . قال الجوهري : وابن عراس مورس ، وكربئة تسمى بالفارسية قال الجوهري : وابن عراس موربي ، وكذلك ابن وابن مخاض وابن لبون وابن ماء ، تقول : بنات آوى وبنات مخاض وبنات لبون وبنات ماء ، تقول : وحكى الأخفش : بنات عراس وبنات ماء ، تقول : وحكى الأخفش : بنات عراس وبنات عراس وبنات ماء ، وربنات نعاش وبنات عراس وبنات ماء ، وبنات ماء ، وبنات ماء ، وبنات عراس وبنات ماء ، وبنات نعاش وبنات نعاش وبنات عراس وبنات نعاش وبنات بنات وبنات نعاش وبنات نعات وبنات نعاش وبنات نعاش وبنات نعاش وبنات نعات وبنات نعاش وبنات نعاش وبنات نعات وبنات نعات وبنات نعاش وبنات نعات وبنات بنات وبنات نعات وبنات وبنات بنات وبنات وبنات بنات وبنات وبنات وبنات بنات وبنات وبنات وبنات بنات وبنات وبنات

والعراسي : ضرب من الصَّبغ ، سمي به للونه كأنه سُمي به للونه كأنه

والمَرَ وُسِي: ضرب من النخل ؛ حكاه أبو حنيفة . والمُرَ وُسُانِيَّاتُ : أوض ؛ قال الأخطل :

وبالمَمْرُ سَانِيًّاتِ حَلَّ ، وأُوْزُ مَتْ ، وَلِيْ مَتْ ، وَلِيْرُ مَتْ ، وَلِمُ الْفَطْلُ مِنْهِ ، مَطَافِيلُ حُفْلُ ،

وذات العرائس : موضع . قال الأزهري : ورأيت بالدهناء جبالاً من نقيان ومالها يقال لهما العرائس ، ولم أسبع لها بواحد .

عوبس ؛ العرابيس والعرابيس : مَدَّن مُسْتَو مَن الأَرْض ويوصف به فيقال : أَرْض عَرَّ بَسِيس ؛ أَنشد ثعلب :

> أو في فلا قفر من الأنيس ، محدية حدثاء عربسيس

وأنشد الأزهري للطِّرْمَّاحِ ِ:

تُواكِلُ عَرْبَسِيسَ المَتَنْنِ مَرْتَاً ، كظهر السَّيْخِ ، مُطَّرِهُ المُتُنُونِ

قال: ومنهم من يقول عر بسيس ، بكسر العين ، اعتباداً بالعر بيس ؛ قال الأزهري : وهذا وهم لأنه ليس في كلامهم على مثال فعلليل ، بكسرالفاء ، اسم ؛ وأما فعلليل فكثير من نحو مر مريس ودر دبيس وخم ور وما أشبهها . ابن سيده : المر بسيس الداهية ؛ عن ثعلب .

عودس : العَرَانَدُسُ : الأسد الشديد ، و كذلك الجمل ؛ أنشد سدويه :

سل المُنوم بكل معطي وأسه ، ناج معاليط صهبة منتعبس المعاليط مهبة منتعبس معاليط منته منته منته منته منته المنطي عواندس والأنثى من ذلك بالهاء ؛ وقال العجاج :

والرَّأْس مَن خُنْزَيْمَةَ العَرَانَـٰدَسَا

أي الشديدة . وناقة عَرَ نَـُدَــَــة أي قوية طويلة القامة ؟ قال الكميت :

أَطُورِي بِهِنَ سُهُوبَ الأَرْضُ مُنْدَ لِنَا ، على عَرَ نَدَسَةً لِلنَّخَلَقِ مِسْبارٍ ا بعير عَرَ نَدْرَسُ وَنَاقَةً عَرَ نَدْسَةً: شديد عظم ؛ وقال :

معيجاً عَرَائدًسا

وعِزِهُ عَرَّنَـٰدَسُ : ثابت . وحيُّ عَرَّنَـٰدَسُ إِذَا تُوصَفُوا بِالعَزِ والمُنَعَة .

عردسه فبعناه صَرَعه ، وأما كردسه فأوثقه .

عوطس: عَرَّطَيِّسَ الرجلُ : تَنَحَّى عَنِ القوم وذل عن منازعتهم ومُناوأتهم ، قال الأزهري : وفي لغة إذا ذل عن المنازعة ؛ وأنشد :

وقد أتاني أنْ عَبْداً طِمْرِسا يُوعِدُني ، ولو رآني عَرْطَسا

الجوهري : عَرْطَسَ الرجلُ مِثْلُ عَرْطَتَزَ إذا تنعى عن القوم .

عوفس : العرِ ْفاسْ : الناقة الصبور على السير .

عوكس : عَرْ كَسَ الشيءُ واعْرَ نَكَسَ : تَوَاكُبَ.
وليلة مُعْرَ نَكِسَة " : مظلمة . وشَّعَرَ "عَرَ نَكَسَ "
ومُعْرَ نَكِس : كثير مُتَوَاكِب . والاعْرِ نكاس :
الاجتاع . يقال : عَرْ كَسْتُ الشيءَ إذا جمعت بعضه
على بعض . واعْرَ نُكَسَ الشيءَ إذا اجتمع بعضه على
بعض ؛ قال العجاج :

واغر َ نُكسَتُ أَهْوالُهُ واغر َ نُكسَا وقد اغر َ نُكسَ الشَّعَرِ أَي اشتَـدٌ سواده. قال: وعَر ْكسَ أَصل بناء اعْر َ نُكسَ .

هو مس: المرامس : الصخرة . والعرامس : الناقة الصُّلُبَة الشديدة، وهو منه، شبَّهَت بالصخرة؛ قال ابن سيده : وقوله أنشده ثعلب :

رُبُّ عَجُونِ عِرِ مِس زَبُون

لا أدري أهر من صفات الشديدة أم هو مستعار فيها ، وقبل : العِر ميس من الإبل الأديبة الطّيعة القياد ، والأول أقرب إلى الاشتقاق أعني أنها الصّلة الشديدة .

عونى : العراناس والعُرائنُوس : طائر كالحمامة لا تَشْعُرُ به حتى يطير من تحت قدمك فيفزعـك . والعراناس : أنث الجبل .

عسس: عس يعس عسساً وعساً أي طاف بالال ؟ ومنه حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه كان يعس بالمدينة أي يطوف بالليل مجرس الناس ويكشف أهل الرّيبة ؛ والعسس : اسم منه كالطالب ؛ وقد يكون جبعاً لعاس كعادس وحرس . والعس عساً نعش الليل عن أهل الريبة . عس يعس عسس عساً عساس وعسسة واعتس . ورجل عاس ، والجمع عساس وعسسة ككافر وكفار وكفرة . والعسس : اسم للجمع كافر وكفار وكفرة . والعسس : اسم للجمع كرائيج وروح وخادم وخدم ، وليس بتكسير لأن فعلا ليس مما يكسر ، وقد قيل : إن العاس أيضاً ليس مما يكسر ، وقد قيل : إن العاس أيضاً يقع على الواحد والجمع ، فإن كان كذلك فهو المن الجمع أيضاً كتولمم الحاج والداج . ونظيره من غير المدعم : الجامل والباقر ، وإن كان على وجه الجنس فهو غير منتعب يه لأنه مطرد كقوله :

إنْ تَهْمُوري يا هِندُ ، أَو تَعْتَلَتِي ، أَو تُعْتَلَتِي ، أَو تُعْتَلَتِي اللَّهُ لَتِي الطَّاعِنِ اللَّهُ لَتِي

وعَسَّ يَعْسُ إِذَا طلب . واعْتَسُّ الشيَّ : طلَّبَ لللهُ أَو قصده . واعْتَسَسْنا الإبلَ فما وجدنا عَساساً ولا قَساساً أي أثراً .

والعَسُوسُ والعَسِيسُ: الذئب الكشير الحركة . والذئب العَسْوسُ : الطالب للصيد . ويقال للذئب : العَسْعَسُ والعَسْعاسُ لأنه يَعُسُ الليل ويَطْلُبُ، وفي الصحاح: العَسوسُ الطالب للصيد؛ قال الراجز :

واللَّعْلَعُ المُهُتَّيِلِ العَسوس

وذئب عَسْمَس وعَسْماس وعَسَّاس : طَلُوب للصيد بالليل ، وقيل : بالليل ، وقيل ؛ إلى هذا الاسم يقع على كل السباع إذا طلب الصيد بالليل ، وقيل :هو الذي لا يَتَقَار ؟ أنشد ابن الأعرابي:

مُقْلَقَةً للمُسْتَنبِيعِ العَسْعاسُ

يعني الذئب يَسْتَنْيِحُ الذئابِ أَي يستعويها ، وقد تَعَسَّعَسَ . والتَّعَسَّعُسُ : طلب الصيد بالليل ، وقيل : العَسْعاسُ الحفيف من كل شيء .

وعَسْعَسَ الليلُ عَسْعَسَة : أقبل بظلامه ، وقبل عَسْعَسَتُهُ قبل السَّحَر . وفي التنزيل : والليل إذا عَسْعَسَ والصَّبح إذا تَنَقَّسَ ؛ قبل : هو إقباله ، وقبل : هو إدباره ؛ قال الفراء : أجبع المفسرون على أن مهنى عَسْعَسَ أَدْبَرَ ، قال : وكان بعض أصحابنا يزعم أن عَسْعَسَ معناه دنا من أوله وأظلم ؛ وكان أبو البلاد النحوي ينشد :

عَسْعَسَ حتى لو كِشَاءُ ادَّنَا ، `` كان له مِن ضَوْثِهِ مَقْبَسُ

وقال ادّنا إذ دنا فأدغم ؟ قال : وكانوا يَرَوْن أَن هذا البيت مصنوع، وكان أبو حاتم وقطرب يذهبان إلى أن هذا الحرف من الأضداد . وفي حديث علي، وفي الله عنه : أنه قام من جوف الليل ليصلي فقال: والليل إذا عَسْعَسَ ؟ عَسْعَسَ الليل إذا أقبل بظلامه وإذا أدبر ، فهو من الأضداد ؟ ومنه حديث قُسَّ : حتى إذا الليل عَسْعَسَ ؟ وكان أبو عبيدة يقول : عَسْعَسَ الليل أقبل وعَسْعَسَ أدبر ؟ وأنشد :

مُدَّرِعات الليل لما عَسْعَسَا أي أقبل ؛ وقال الزَّبْرِقان :

ورَدْتُ بَأْفُرُاسِ عِتَاقِ ، وَفَتْيَةٍ فَوَارِطَ فِي أَعْجَانِ لِيلِ مُعَسَّعِسَ

أي مُدْرِ مُولِ . وقال أبو إسحق بن السرّي : عَسْمَسَ اللهِ إذا أقبل وعَسْمَسَ إذا أدبر، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو ابتداء الظلام في أوله وإدبارُه في آخره ؛ وقال ابن الأعرابي : العَسْمَسَةُ

ظلمة الليل كله ، ويقال إدباره وإقباله . وعَسْعَسَ فلان الأَمر إذا لبَّسَه وعَمَّاه ، وأَصله من عَسْعَسَة الليل . وعَسْعَسَتِ السحابة : دنت من الأَرض ليلا ؛ لا يقال ذلك إلا بالليل إذا كان في ظلمة وبرق، وأورد ابن سيده هنا ما أورده الأزهري عن أبي البلاد النحوي ، وقال في موضع قوله يشاء أدنا : لو يشاء إذ ونا ولم يدغم ، وقال : يعني سحاباً فيه برق وقد دنا من الأرض ؛ والمعسَّ : المَطْلَب ، قال : والمعنيان متقاربان .

وكاب عَسُوسُ : طَلُوبِ لَمَا يَأْكُلُ ، والفعل كالفعل ؛ وأنشد للأخطل :

مُعَفَّرَة لا يُنْكِهِ السَّيْفِ وَسُطْهَا ، إِذَا لَمْ يَكُن فَيْهَا مُعَسُّ لِحَالِبِ

وفي المثل في الحث على الكسب: كلب اعتمس خير من كلب وبض ، وقبل: كلب عاس خير من كلب وأبيض ، وقبل: كلب عس خير من كلب وبيض ؛ والعاس : الطالب يعني أن من تصر ف خير

أبو عمرو: الاغتيساس والاغتيسام الاكتساب والطلب. وجاء بالمال من عَسَّه وبَسَّه ، وقيل: من حَسَّه وبَسَّه ، وقيل: من حَسَّه وعَسَّه ، وكلاهما إنباع ولا ينفصلان ، أي من جَهَّده وطلبه ، وحقيقت من الطلب . وجيء به من عَسَّك وبَسَّك أي من حيث كان ، وقال اللحاني : من حيث كان ، وقال اللحاني : من حيث كان ، وقال اللحاني .

وعَسَّ عَلَيَّ يَعُسُّ عَسَّاً : أَبِطاً ، وكذلك عَسَّ عَلَيْ نبره أَي أَبِطاً ، وإنه لعَسُوس بين العُسُس أَي بطي ؛ وفيه عُسُسُ ، بضيتين ، أي بطء . أبو عبرو : العَبْ ، سُ مَن الرجال إذا قل خيره ، وقد عَسَّ علي بخيره ، والعَسُوسُ من الإبل : التي ترعى وحدها مثل القد وس ، وقيل : هي التي لا تَدر وحتى تتباعد

عن الناس ، وقيل : هي التي تنضجر ويسوء خلُّقها وتتنحى عن الإبل عند الحَـلُثب أو في المبرك ، وقيل : العَسُوسُ التي تُعْتَسُ أَبِها لَـبَن أَم لا ، تُرازُ ويلمس ضَرعها ؛ وأنبثد أبو عبيد لابن أحمر الباهلي : وراحت الشُّولُ ، ولم يتحبُها فَحَمْلُ ، ولم يتحبُها فَحَمْلُ ، ولم يتعبُها فيها مُدرِ ،

قال الهجيمي : لم يَعْنَسَها أي لم يطلب لبنها ، وقد تقدم أن المَعَسُ المَطْلَبُ ، وقيل : العَسُوسُ التي إذا تضرب برجلها وتصبُ اللهن ، وقيل : هي التي إذا أثيرت الحكب مشت ساعة ثم طو قت ثم كرات . ووصف أعرابي ناقة فقال : إنها لعَسُوسُ ضَروسُ ضَروسُ شَمُوسُ نَهُوسُ ؛ فالعسوس : ما قد تقدم ، والضروس والنهوس : التي تعصُ ، وقيل : العسوس التي لا تَد و وإن كانت مُفيقاً أي قد اجتمع فمُواقها في ضرعها ، وهو ما بين الحلبتين ، وقد عست تعسُ في كل ذلك . أبو ذيد : عسست القوم من الإبل . والعسوس ممن الإبل . والعسوس من الناء : التي لا تنالي أن تدنو من الرجال .

والعُسُّ: القدح الضغم ، وقيل : هو أكبر من الغُمَرِ ، وهو إلى الطول ، يووي الثلاثة والأربعة والعِدَّة ، والرّفد أكبر منه ، والجمع عساس وعِسَسَة . والعُمُسُُّ : الآنية الكبار ؛ وفي الحديث : أنه كان يغتسل في عُسِّ حَزْر ثَانية أرطال أو تسعة ، وقال ابن الأثير في جمعه : أعساسُ أيضاً ؛ وفي حديث المنْحة : تغدو بعبس وترور ومر بعس .

والعَسْعَسُ والعَسْعَاسُ : الحَفيف من كل شيء ؟ قال وربة يصف السراب :

وبلكد كبري عليه العَسْعاس ، · من السّراب والقَتَامِ المَسْماس وأنشد لذي الرمة :

على أمر مُنْقَدَّ العِفاءِ كَأَنه. عَصَا عَسَّطُنُوسٍ ، لِينها واعْتِدالها

أي وردت الحُمْه على أمر حمال . مُمْقَدَّ عِفاؤه أي متطاير . والعِفاء : جمع عِفْو ، وهو الوبير الذي على الحمال ؟ قال ان بري : والمشهور في شعره : عَصا قَسَ قَدُوس . والقَسُ : القِسَيْس ، والقُوسُ : صَوْمَعَتُه ؟ قال ان الأعرابي : هو الحَيَرُون والعَسَطُوس والحَيْدُون .

عضرس: العضرسُ: شجر الحطشيّ. والعَضِرَسُ: نبات فيه رَضَاوة تَسَودٌ منه جَمَاف الدّواب إذا أكلته ؟ قال ابن مقبل:

والعَيْرُ يُنْفُخُ فِي المَكْنَانِ ، قد كَتَيْنَتُ مَنْهُ فِي المُكَنَّانِ ، قد كَتَيْنَتُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْه منه حَجَافِلُه ، والعَيْضُرَسِ الثَّجَرِ وقيل : العَيْضُرَسُ شَجْرة لها زهرة حبراء ؛ قال امرؤ · القيس :

فصبّحه عند الشّر وق ، غديّة ، خير الله ابن سنبس منفر أو كلاب ابن سنبس منفر أو كلاب ابن سنبس منفر أنه الله من الدّم والإيساد ، نثو الله عضوس وقال أبو حنيفة : العيضرس عشب أشهب إلى الحضرة مجتمل النّدى احتالاً شديداً ، ونور له قافي الحمرة ، ولون العيضرس إلى السواد ؛ قال ابن مقبل يصف العيو :

على إثثر تشخّاج لطيف مُصيرُه ، كَيْجُ لُمَاعَ العَصْرَسِ الجَنَوْنِ ساعِلُـهُ قال وقال ان أحمر :

يَظَلُ بالعَضْرَسِ خِرْباؤها ، كأنه قَرَّمْ مُسامٍ أَشِرْ أراد السَّمْسام وهو الحفيف فقلبَه .

وعَسْفَسُ ، غير مصروف : بلدة ، وفي التهذيب : عَسْفَسُ موضع بالبادية معروف .

والعُسْسُ : التَّجَّار الحُرُوصاء . والعُسُّ : الذَّكَر ؛ وأنشد أبو الوازع :

لاقتَتْ غلاماً قد تَشَظَّى عُسُهُ ، ما كان إلا مسله فدسله ،

قال : غُمنُه ذكره .

ويقال: اعتبست الشيء واحتسَشنه واقتسسته والمنتسئة والمنتسئة والمنتسئة والمنتسئة والختسشنة ، والأصل في هذا أن تقول تشمئت بلد كذا وخسَشنته أي وطئته فعرفت خبره ؛ قال أبو عمره : التَّعَسَعُسُ النَّم ؛ وأنشد :

كَمُنْخُرِ الذُّبُ إذا تَعَسَعُسَا وَعَسَّعُسَا الرَّاجِزِ : وعَسَّعُسَنُ : امم رجل ﴾ قال الراجز :

وعَسْعُسُ نِعِمِ الفتى تَبَيَّاهُ ۗ

أي تعتبدُه. وعُساعِسُ : جبل ؛ أنشد ابن الأعرابي :
قد صبَّحتُ من لَيْلِها عُساعِسا ،
عساعِساً ذاك العُلْمَيْمَ الطامِسا ،
يَنْرُلُكُ يَوْبُوعَ الفَلاةِ فَاطِسا
أي مَيناً ؛ وقال امرؤ القيس :

أَلِمًّا على الرَّبْعِ القديم بِعَسْعُسَا ، كَأْنِي أَنَادِي أَو أَكَلِّم أَخْرَسَا

ويقال للقنافذ العَساعِسُ ُ لَكُثُرَةً تُرَدُّدُهَا بِاللَّيلِ .

عسطس: العَسَطُوسُ: رأس النصارى ، رُوميَّة ، وقيل : هو وقيل : هو الخيزُران ، وقيل : هو الخيزُران ، وقيل : هي شجرة تكون بالجزيرة ليَّنة الأَغْصَان ، وقال كراع : هو العَسَطُوسُ فيهما ؟

وقال أبو عمرو: العَضْرَس من الذكور أَشْد البَقل كله رطوبة .

والعَضْرَسُ : البَرَدُ ، وهو حَب الغمام ؛ واستشهد الجوهري في هذا بقول الشاعر يصف كلاب الصيد : مُعَدَّمَةُ مُ حُمِنًا كَأَن الْحِمْدَ عَمَالًا كَ

'مُحَرَّجَة' حُصُّ كَأَنَ 'مُعِونَهَا ﴾ إذا أذَّن القَنَّاصِ بالصَّيْدِ ، عَضْرَسُ

قال : ويروى مُغَرَّتَة " حُصًا ، هكذا في الصحاح ؟ قال ابن بري : البيت للبَعيث وصوابه : محرَّجة حص ، وفي شعره : إذا أَيَّه القَنَّراس ، قال : والعَضْر سُ هِمنا نبات له لون أحمر تشبّه به عيون الكلاب لأنها مُحِيْر ؟ قال : وليس هو هنا حَبُّ الفيام كما ذكر إلها ذلك في بيت غير هذا وهو :

فَهَاتَتْ عليه ليلة أُرجَّبيَّة ، مُخَيِّي بقطر كالجُهان وعَضْرَ سِ

وَقَيْلُ بَيْتُ البَّعِيْثُ :

فصبَّحَهُ عند الشُّر ُوقِ ، 'غَدَيَّةً ، كلابُ ابنِ عَمَّادٍ عِطافُ وأَطْلُسُ

والهاء في صبّحه تعود على حمار وحش . ومُحَرَّجة : مُعَلَّدة بالأَحراج ، جمع حرّج للوَدَعَة . وحُصُّ : قد انْحَصَّ شعرها . وَأَيَّة القانصُ بالكلب : زَجَرَه ؛ ومثله قول امرىء القيس ، وقد ذكر آنفاً. وفي المثل : أَبْرد من عَصْرَ س ، وكذلك العُضارس، بالضم ؛ قال الشاعر :

تضعك عن ذي أشر عضارس

والجَهُم عَضَارِس مثل نُجوالِق وجَوالَق ، وقيل : العَضْرَس الجَلِيد . قال ابن سيده : والعَضْرَس والعُضَارِس الماء البارد العذب ؛ وقوله :

تضحك عن ذي أشُر ٍ مُضارِس

أراد عن تُنفر عذب، وهو الفُضارِس، بالغين المعجمة، وسنذكره . والعَضْرَس : حمار الوحش .

وطن : عَطَسَ الرجل يَعْطِس، بالكسر، ويَعْطُس، بالكسر، ويَعْطُس، بالضم ، عَطْساً وعُطاساً وعَطْسة ، والاسم العُطاس. وفي الحديث : كان يُحِب العُطاس ويكره التَّناؤب. قال ابن الأَثيو : إنما أُحب العُطاس لأَنه إنما يكون مع خفة البدن وانفتاح المسام وتيسير الحركات، والتَّناؤب بخلافه ، وسبب هذه الأوحاف تخفيف الفذاء والإقلال من الطعام والشراب.

والمتعطِّس والمتعطّس : الأنف لأن العُطاس منه يخرج . قال الأزهري : المتعطِّس ، بحسر الطاء لا غير ، وهذا يدل على أن اللغة الجيَّدة يَعطِّس ، بالكسر . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لا يُوغِم الله إلا هذه المتعاطِّس ؛ هي الأنوف .

والعاطئوس: ما يعطس منه، مثل به سببويه وفسره السيراني . وعطس الصبح : انفلق . والعاطس : الصبح لذلك ، صفة عالمة ، وقال الليث : الصبح يسمى عطاساً . وظبي عاطس إذا استقبلك من أمامك . وعطس الرجل : مات . قال أبو زيد : تقول العرب للرجل إذا مات : عطست به اللهجم ؟ قال : والشعة ما تطرّ ت منه ، وأنشد غيره :

إناً أناس لا تؤالُ جَزُورُنا لَهَا لُجَمْ ، مِن المنيَّة ، عاطِسُ ويقال للموت : لُجَمْ عَطنُوس ؛ قال دَوْبة : ولا تَخافُ اللَّجَمَ العَطنُوسا

ابن الأعرابي: العاطئوس دابة يُتَسَاءَم بها ؟ وأنشد غيره لطرفة بن العبد:

لَعَمَدُي ! لقد مَرَّتُ عَواطِيسُ جَمَّةُ ' ، ومر ّ قَنبيلَ الصَّبح كَلِي مُصَمَّعُ ُ

والعَطَّاسُ : اسم فرس لبعض بني المُدان ؛ قال : يَخُبُ في العَطَّاسُ وافِعَ دَأْسِهِ

وأما قوله :

وقد أغْنَدي قبلَ العَطَاسِ بِسَابِحِ فإن الأصعي زعم أنه أواد : قبل أن أسبع عُطاس عاطس فأنطت منه ولا أمض طاحة ، وكانت الدر

علول المصفي رغم اله اواد: قبل آل اسمع عطاس عاطس فأنطير منه ولا أمضي لحاجتي، وكانت العرب أهل طيرة ، وكانوا يتطيرون من العُطاس فأبطل النبي، صلى الله عليه وسلم ، طير تهم. قال الأزهري: وإن صع ما قاله الليث إن الصبح يقال له العُطاس فإنه أواد قبل انفجار الصبح ، قال : ولم أسمع الذي قاله لثقة يُرجع إلى قوله .

ويقال : فلان عَطِيْسَة فيلان إذا أَشْبِهِ فِي خَلَاتُهِ. وخُلُنُهُ .

عطلس: العَطَلَسُ : الطويل .

عطمس: العُطْمُوس والعَيْطَمُوس: الجَيلة، وقيل:
هي الطويلة التَّارَّة ذاتُ قوام وألواح، ويقال ذلك
لما في تلك الحال إذا كانت عاقراً. الجوهري:
العَيْطَمُوس من النساء التامَّة الحُلق وكذلك من
الإبل. والعَيْطَمُوس من النُّوق أيضاً: الفتيةُ
العظيمة الحسناء. الأصمى: العَيْطَمُوس الناقة التَّامَّة
الحلق. ابن الأعرابي: العَيْطَمُوس الناقة المَرمة،
والجمع العَطاميس، وقد جاء في ضرورة الشعر

يا رُبِّ بيضاء من العطاميس ، تضحك عن ذي أشر عضاديس

وكان حقه أن يقول عطاميس لأنك لما حذفت الياء من الواحدة بقيت عطت وس مشل كردوس ، فازم التعويض لأن حرف اللين رابع كما لزم في التحقير، ولم تحذف الواو الأنك لو حذفتها لاحتجت أيضاً إلى

أَن تحذف الياء في الجمع أو التصغير ، وإنما تحذف من الزيادتين ما إذا حذفتها استغنيت عن حذف الأخرى. عفس : العَفْس : شِدَّة سَوْق الإبل . عَفَس الإبل يَعْفِسُها عَفْساً ؛ سَاقِها سَوْقاً شَدِيداً ؛ قال :

يَعْفِسُهَا السُّواتَ كُلُّ مَعْفَسَ

والعَفْسُ : أَن يَرِدُ الراعِي غَنِهُ يَثْنِيهَا وَلَا يَدَعُهَا غَضِي عَلَى جَهَاتِهَا . وعَفَسَهُ عَن حَاجِتَهُ أَي رَدّهُ . وعَفَسَ الدَّابِةَ وَالمَاشَةِ عَفْسًا : حَبِّسَهَا عَلَى غَيْر مرعى ولا عَلَفَ ؟ قال العجاج يصف بعيراً :

كأنه من طول جدَّع العفس ، ورَمَلان الحِيْس ، يُنحَت من أقطاده بِفَاس

والعَفْسُ : الكدُّ والإنعابِ والإذالة والاستعمال . والعَفْس : الحَيْس ، والمَعْفُوس : المعسوس والمُبتذَّلُ ، وعَفَس الرحِيلُ عَفْساً ، وهو نحيو المُسْجُونَ ، وقيل : هـو أَن تَسْمُنُهُ سَمُّنَّا . والعَفْسُ : الامتهانُ للشيء . والعَفْسُ : الضَّاطة في الصُّراع . والعَفْس : الدُّوْس . واعْنَفَس القوم : اصْطَرَعُوا . وعَفَسَهُ يَعْفُسهُ عَفْساً : جِذَبُهُ إِلَى الأَرض وضغَطَه ضَغُطاً شديداً فضرب به ؛ يقال من ذلك : عَفَسْتُهُ وعَكَسْتُهُ وعَتْرَسْتُهُ . وقبل لأعرابي : إنك لا تُحسن أكلَ الرأس ! قال : أما والله إني لأعْفِسُ أَذْ نبه وأَفْكُ لَحْبَيْهُ وأَسْحَى خَدَّيه ، وأَرْمي بالمُخ إلى من هو أحوجُ مني إليه ! قال الأزهري : أجاز ابن الأغرابي السين والصاد في هذا الحرف. وعَفَسَه : صَرَعَه . وعَفَسه أَيضاً : أَلزْقَهُ بِالنَّوَابِ . وعَفَسَهُ عَفْساً : وطيَّهُ؛ قال رؤبة: والشَّيبُ عين أدرك التَّقويسا ، بَدُّلُ ثُنُوبُ الحدُّة الملبُوسان

## ﴿ وَالْحِيْرُ مِنْهِ خَلَقًا مَعْفُوسًا

وثوب مُعَقَّس : صَبور على الدَّعْك . وعَفَسْتُ ثُوبِي : ابتذلته . وعَفَسَ الأَدِيمَ يَعْفِسُه عَفْساً : دَلَكَه في الدَّباغ . والعَفْس : الضرب على العَجُز . وعَفَسَ الرَّبِلُ المِرَاة برجله يَعْفِسها : ضرَّبَها على عجيزتها يُعافِسُه ، وعافَسَ أَهله مُعافَسَة وعفاساً ، وهو شبه بالمُعالجة .

والمُمافَسَة : المُداعَبة والمُمارَسَة ؛ يقال : فلان يُعافِس الأُمور أي يُمارِسُها ويُعالجها . والعِفاس : العلاج . والمُعافَسة : المُعالجَة . وفي حديث حنظلة الأُسَيْدي : فإذا رجَعْنا عافَسْنا الأَزواج والضَّيْعَة ؛ ومنه حديث علي : كنت أعافِس وأمارِس ، وحديثه الآخر : يَمنَع من العِفاس خُوفُ المُـوت وذَّكُرُ للمِعْد والحساب . وتَعافسَ القومُ : اعتلجوا في صواع ونحوه .

وِالْعِنْفِسُ فِي المَاءِ: الْغَبِّسُ .

والعِيْقَاسِ : طَائْرِ بَنْجَفِسِ فِي الماء .

والعِفَاسُ : اسم ناقة ذكرِهِا الراعي في شِعره ، وقالَ الجوهري : العِفَاس وبَرْ وَعَ اسم ناقتُينَ للراعي النميري ؛ قال :

إذا تُوكَن منها عَجاساءُ جِلَّةٌ \* عَجَاسَاءُ جِلَّةٌ \* عَجَاسَاءُ وَبَرُ وَعَا عَجَاسَاً وَبَرُ وَعَا

عفوس: العفرس: السَّابِـتَى السريع. والعَفْرَسِيُّ: المُعْسِي خُبُثاً. والعَفَارِيس: النَّعَام. وعِفْرِس: حيّ من البين. والعِفْراس والعَفَرْنَس ، كلاهما: الأُسد الشديد العُنْق الغليظُه ، وقد يقال ذلك للكاب والعِلمُج.

عفقس: العَفَنقَس: الذي جدّتاه لأبيه وأمه وامرأته عجميات. والعَفَنقس والعَقَنْفَس ، جميعاً: السيّء

الحُلق المُتَطَاوِل على الناس. وقد عَفْقَسَهُ وعَفْفَسَهُ: أَسَاءً خُلُمُقَهُ . وَالْعَفَنْقَسَ : العسر الأخلاق ، وقبد اعْفَنَقَسَ الرجلُ ، وُخْلُدُق عَفَنْقَسَ ؛ قال العجاج : إذا أواد خُلُقاً عَفَنْقَسَا ، أقرَّه الناس ، وإنْ تَفَجَسًا

قال: عَفَنْقَسَ خُلْق عسير لا يستقيم ، سلتم له ذلك . ويقال: ويقال: ما أدري ما الذي عَفْقَسه وعَقْفَسه أي ما الذي أساء خُلْق بعدما كان حسن الحليق. ويقال: رجل عَفَنْقَس فَلَنْقَس ، وهو اللهم.

عقس : الأَعْقَسُ من الرجال : الشديد الشَّكِنَّة في شرائه وبيعه ؛ قال : وليس هذا مذموماً لأَنه مخاف الغبْن ، ومنه قول عمر في بعضهم : عَقِس لَقِس . وقال ابن دريد : في خُلقه عَقَس أي التواء .

والعَقَس : شَجِيرة تنبت في الشَّمام والمَرْخ والأراك تَلْتَوَي . والعَوْقَسُ : ضرْب من النبَّت ، ذكره ابنِ دريد وقال : هو العَشَق .

عقبين : العقابيس : بقايا المرض والعشق كالعقابيل. والعقابيس : الشدائد من الأمور؛ هذه عن اللحياني .

عقوس : عقرس : حيٌّ من اليمن .

عقفس: العَقَدَّفَسُ والعَفَنْقُسَ، جبيعاً: السيء الحلق. وقد عَقَّفْسَهُ وعَفْقَسَهُ: أَسَاءَ خَلَقِهُ ، وقد تقدّم ذلك مستوفي.

عكس: عَكَسَ الشيء بَعْكَسُهُ عَكُسًا فَانْعَكَسَ: ردّ [خره على أو"له ؛ وأنشد اللبث :

وهُن الدى الأكثوار يُعْكَسَنَ بالبُرى ، على عَجَلِ منها ، ومنهن يُكسَعُ منها ، ومنهن يُكسَعُ ومنه عَكْسُ البليّة عند القبر لأنهم كانوا يَرْبيطُونها معكوسة الرأس إلى ما بلي كَلْكَلّها وبَطْنَها ، مكذا في الأمل .

ويقال إلى مؤخّرها بما يلي ظهرها ويتركونها على تلك الحال حتى تموت . وعَكَسَ الدابة إذا جَدَب وأسها إليه لترجع إلى ورائها القهَقر كي . وعَكَسَ البعير يعْكَسُهُ عَكْسًا وعِكَاساً : شدَّ عَنْقه إلى إحدى يدبه وهو باوك ، وقيل : شدَّ حبلًا في خطّمه إلى رُسْغ يديه ليد لي لا ؟ والعِكاس : ما شدّ به . وعَكَسَ وأسَ يديه ليد لي يعكسه عَكْساً : عطفه ؟ قال المتلس : البعير يعكسه عَكْساً : عطفه ؟ قال المتلس :

جاوزُ ثُهُا بِأَمُونِ ذات مَعْجَبَةً ، تَنْجُو بِكَلْكَلِهِاً، والرأسُ مَعْكُوسُ

والعكس أيضاً: أن تعكس رأس البعير إلى يده بخطام تنضيق بذلك عليه ، وقال الجعدي : العكس أن يجعل الرجل في وأس البعير خطاماً ثم يعقده إلى ركبته لئلا يتصول ، وفي حديث الربيع بن خشم : اعكس الحيل باللهجم ؟ معناه اقدعُوها وكُفُوها وردُوها . وقال أعرابي من بني نفيل : سَنقَت البعير وعكسته إذا جدّبت من نفيل : سَنقَت البعير وعكسته إذا جدّبت من جريره ولتومت من رأسه فهملتج . وعكس الشيء : جذبه إلى الأرض .

وتَعَكِّسَ الرجلُ : مَشَى مَشْيَ الأَفْعَى ، وهو يتعَكِّسَ الرجلُ : مَشَى مَشْيَ الأَفْعَى ، وهو يتعكِّسَ تعكُسًا كأنه قد يَبِسَت عروقه ، وربا مَشَى السَّكُوان كذلك . ويقال : من دون ذلك عكاس ومكاس ، وهو أن تأخذ بناصيته وبأخذ بناصيتك . ورجل متعَكِّس : مُتَكَنَّبُ عُضُونِ بناصيتك . ورجل متعَكِّس : مُتَكَنَّبُ عُضُونِ اللها ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

وأنت امر و"جَعْد القفا مُتَعَكِّس"، من الأقط الحَوْلِي" تشبْعان كانيب

وعَكَسَه إلى الأرض: جذبه وضغطه ضغطاً شديداً. والعَكِس من اللَّبن: الحَلِيبُ تُصُبُّ عليه الإهالة والمَرَق ثم يشرب، وقيل: هو الدقيــق يصب عليه

الماء ثم يشرب ؛ قال أبو منصور الأسدي :
فلمنا سَقَيناها العَكِيسَ تَمَدَّحَتْ
خُواصِرُها ، وازْدادَ رَشْحاً وريدُها
ويقال منه : عَكَسْت أَعْكِسُ عَكْساً ، وَكَذَلْكِ
الاعتكاس ؛ قال الراجز :

جَفُوْكَ ذَا قِدْرَكِ للضَّيْفَانِ ، جَفَأً عَلَى الرُّغْفَانِ فِي الجِفَانِ ، خيرٌ من العَكِيسِ بالأَلْبَانِ ِ والعَكْسُ ، حبس الدابة على غير علف .

والعُكَاس : ذكر العَنْكبوت ؛ عن كراع . والعَكْيِسُ : القَضِيبُ من الحَبَكَة 'يعْكَسُ مَنَ الأَرضَ إلى موضع آخر .

عَكِبِس : كُلُّ شَيَّ تُرَاكِب : 'عَكَابِس وَعُكَبِس ؟ وَقَالَ يَعْقُوب : باؤها بَـدل من اللّم في 'عَكَامِس وعُكَبِس ؟ وقال كراع : إذا صُبُّ لَبَنْ عَـلَى مَرَّق كَائِناً ما كَانْ ، فهو 'عَكَبِس ؟ وقال أبو عبيد : إِنَّا هو العَكِيس ' بالياء ، وقد 'ذكر .

وعَكَمْبُسَ البعيرَ : شدَّ عَنْقه إلى إحدى يديه وهو بارك ؛ وإبل عُكابِس وعُكَمِسَ وعُكَمِسَ وعُكَمِسَ وعُكَمِسَ وعُكَمِسَ وعُكَمِسَ وعُكَمِسَ وعُكَمِسَ وعُكَمِسَ أَذَا كَثُرَتَ، وقيل : إذا قاربت الأَلفَ بَ

عكمس: العنكيس والعنكامس: القطيع الضغم من الإبل. وقال اللحاني: إبل عنكامس وعنكابس وعنكبس إذا كثرت "قال أبو حاتم به إذا قاربت الإبل الألف فهي عنكامس. وكل شيء تراكب وتراكم وكثر حتى يُظلم من كثرته ، فهو عنكامس وغنكيس ؟ قال العجاج:

وليل" عُكامِس: مُطلِم متراكب الظلمة شديدُها. وقد عَكَمْمَسَ الليلُ عَكَمْمَسَة " إذا أَظلم وتَعَكَمْمَس. على: العكس : سَواد الليل . والعكس : الشُرْب . وعَلَى : الشُرْب . وعَلَى : أكل . وعَلَى تَعْلَس عَلْساً : شرب ، وقيل : أكل . وعَلَسَتِ الإبلُ تَعْلِس إذا أصابت شيئاً تأكله . والعَلْسُ : الأكل ، وقلَامًا يُبتكم بغير حرف النفي . وما ذاق عَلُوساً أي آذواقاً ، وما ذاق عَلُوساً أي آذواقاً ، وما ذاق عَلْوساً ولا الووساً أي ما ذاق شيئاً .

وعكس داؤه أي اشند وبرس . وما عكس عنده عكوساً أي ما أكل . وقال ان هاني : ما أكلت اليوم عُلاساً . وما عكسُوا ضيفَهم بشيء أي ما أطعموه . والعكس : شوالا مسمون . وسواء معلوس : أكل بالسّن .

والعليس : الشّواء السّبين ؛ هكذا حكاه كراع . والعليس : الشّواء مع الجلّه . والعليس : الشواء المُنضَج . ورجل مُجَرّاس ومُعلّس ومُنقَت ومُنقَت ومُقلّع أي مُجرّاب .

والعكلس: حَب يؤكل ، وقيل: هو ضرّب من الحِنطة ، وقال أبو حنيفة : العكلس ضرّب من البرّ جيّد غير أنه عسر الاستنقاء، وقيل: هو ضرّب من القميع يكون في الكِمام منه حَبتان ، يكون بناحية اليمن ، وهو طعام أهل صَنْعاء . ابن الأعرابي : العَبديس يقال له العكس .

والعَلَسِيّ : شجرة المَقِيْرِ ، وهو نبات الصَّارِ وله نَوْرُ حَسَنَ مِثْلُ نَوْرِ السَّوْسَنِ الأَخْصَرِ ؛ قال أبو وَجُزْرَة السَّمدي :

> كأن النُّقَادَ والعَلَسيِّ أَجْنَى ، ونَعَمَّم نَبْنَتَه وادٍ مَطِيرُ

ورجل مُعَلَّس : مُجرَّب . وعَلَس يَعْلِسُ عَلْساً وعَلَّس : صَخْبَ ؛ قال رؤبة :

قد أَعْذُبُ العاذِرَة المَـَـُوسا بِ بِالْجِيِّةِ ، حتى تُخْفِضَ التَّعْلِيسا

والعَكَس : القُراد ، ويقال له العَلُ والعَلَس ، وجمعه أعْلال وأعْلاس .

والعَلَسَة : 'دُورَيْبَة شبيهة بالنَّملة أَو الْحَلَّمَة' .

وعَكَسُ وعُكَيْسُ : اسمان . وبنو عَكَسِ : بَطَنْ من بني سَعَنْد ، والإبل العَكَسِيَّة منسوبة إليهم ؟ أنشد ان الأعرابي :

في عَلَسِيَّاتٍ طِوالَ الأَعْنَاقُ وَرَجِلَ وَجَلَ عَلَسَيِّ أَي شَدِيدٍ } قال المرارِ: إذا رآها العَلَسِيُّ أَبْلُسَا ، وعَلَّقَ القومُ إداوى بُبِسًا

علطس : العِلْطُوْسُ ، مثال الفِرْدُوْسِ: الناقة الحِيابِ الفارِهَة ، وقيل : هي المرأة الحسناء ، مثسّل بـه سيبويه وفسره السيراني .

علطيس : العَلَّطَبِيسُ : الأَمْلَسُ البَّالَ ؛ وأَنشد الرَّجَز الذي يأتي في علطمس بعدها .

علطيس : العَلَّطَيِسُ : الناقة الضغبة ذات أقطار وسَنام . والعَلَّطَيِس : الضَّغْم الشديد ؛ قال الواجر :

لَمَّا رأت شَيْبَ قَدَالِي عِيسًا ، وهامَتِي كالطَّسْتِ عَلَّطَيِسًا ، لا يَجِدُ القَمْلُ بَهَا تَعْرِيسًا

وهذه الترجمة في الصحاح علطبس ، بالباء ، وقال : العَلَّطَ بَيِسُ الأَمْلَسُ البَرَّاق ، وأَنشد هذا الرجز بعنه ، وفيه :

وهامتي كالطَّسْتِ عَلَّطَبِيساً بالباء .

على : ليلة مفلنكسة : كيفرنكسة . وشعر علكس : وسعر علكس ومغلنكس ومغلنكس ومغلنكس : كثير متراكب ، وكذلك الرمل ويسيس الكلا . واعلنكس الإبل في الموضع : اجتمعت . وعلكس البيض واعلنكس : اجتمع . واعلنكس الشعر : اشتد سواده ، وقال الفراه : شهر معلنكس الشعر : المناه المختمع المحتمع الأسود . قال الأزهري : علكس أصل بناء اعلنكس الشعر إذا اشتد سواده وكثر ؛ قال العجاج :

بِفَاحِمٍ دُووِيَ حَتَى اعْلَـنْكُسَا

ويقال: اعْلَمُنْكُسَ الشيءُ أي تردَّد. والمُعَلَمُكِسِ، والمُعَلَمُكِسِ، والمُعْلَمُكِسِ، والمُعْلَمُكِسِ، والمُعْلَمُكِسِ، والمُعْلَمُكِسِ، وعَلَمُكُسِ، اسم رجُل من أهل البين .

علندس: الأَزهرِي: العَلَـنُـدَسُ والعَرَّنَـُـدَسُ : الصَّلُبِ الشديد .

عمس : حَرْبُ عَمَاسُ : شديدة ، وكذلك ليلة عَمَاس . ويوم عَمَاس : مُظلِم ؛ أنشد ثعلب : إذا كَشَف اليومُ العَمَاسُ عن اسْتَهِ ، فلا يَرْتَدي مِثْلِي ولا يَتَعَمَّمُ والجمع عُمُس ؛ قال العجاج :

ونتز أبُوا بالسَّهْل بعد الشَّاسِ ، ومِنْرُ أَيَامٍ مُضَيِّنُ عَبْسِ

وقد عَيْسُ عَبْسًا وعَبْسًا وعُبُوسًا وعُبُوسًا وعَباسَة وعُبُوسَة؛ وأَمْرُ عَبْسُ أَوْعَبُوسُ وعَبَاسُ ومُعَبَّسُ: شدید مُظلم لا یُدری من أین یُؤتی له ؛ ومنه قبل: أقانا بأمور مُعبَسَّات ومُعبَسَّات ، بنصب المیم وجر ها ، أي مَلُويًات عن جهتها مظلمة . وأسَدُ

عَمَاسُ : شديد؛ وقال:

قَسِيلَتَانِ كَالْحَدَّفِ المُنْدَّى، أَطَافَ رَبِهِينَ ذُو لِبَدِ عَمَاسُ

والعَمَسُ : كالحَمَسِ ، وهي الشَّدَّة ؛ حكاها ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> إنَّ أَخْوَالِي، جَسِيعاً من سُثِيرٍ، ، لَبُسِسُوا لِي عَسَساً جِلِنْهُ النَّسِرِ،

وعَمَسَ عليه الأمر يَعْمِسُهُ وعَمَّسَهُ : خَلَطْهُ وَلَمِسُهُ وَلَمْ يُبِيِّنُهُ . وَالْعَمَاسُ : الدَّاهِيةَ . وكُلُّ مَا لَا يَهْتَدَى له : عَمَاسٌ . والعَمُوسُ : الذي يَتَعَسَّفُ الْأَشْهَاهُ كَالْجَاهِلُ .

وتعامس عن الأمر: أنى أنه لا يتعلمه. والعبلي: أن تري أنك لا تعرف الأمر وأنت عارف به وفي حديث علي : ألا وإن معاوية قاد لله من الفواة المعجمة ، ويوي بالغين المعجمة ، وتعامس عنه : تغافل وهو به عالم ، قبال الأزهري : ومن قال يتتفامس ، بالغين المعجمة ، فهو محطى ، وتعامس علي " : تعامى فتركني في تشبهة من أمره ، والعبل : الأمر المفطل ، ويقال : تعامست على الأمر وتعامشت وتعامين بعني واحد، وعامست فلاناً معامسة إذا ساترته ولم تجاهر وعامست فلاناً معامسة إذا ساترته ولم تجاهر والعسيمة بالمنداوة ، وامرأة معامسة : تنستر في شبيبيتها ولا تتهمتك ؟ قال الراعي :

إن الحكال وخَنْزُرًا ولَنَدَتُهُمَا أُمُ مُعَامِسَة على الأطنهار

أي تأتي ما لا خير فيه غير 'معالنة به . والمُعامَــة : السّرار .

وَفِي النوادر : حَلَفَ فلان على العَمِيسَة والعُمَيْسَة؛

أي على بمين غير حق . ويقال : عَمَسَ الكِتابُ أي دَرَس .

وطاعـون عَـمُواس : أوَّل طاعـون كان في الإسلام بالشام . وعُمَدُس : اسم رجل . وفي الحديث ذِكْر عَمِيس ، بفتح العين وكسر الميم ، وهو واد بين مكة والمحدينة نزله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في ممرِّه إلى مدر .

عموس: العَمَرُس ، بتشديد الراء: الشَّرِس الحُمُلِق القوي الشديد . ويوم عَمَرُس: شديد . وسير عَمَرُس: شديد ، وشر عَمَرُس: يَكذلك .

والعُمْرُوس: الجَمَل إذا بلغ النَّرُو. ويقال للجمل إذا أكل واجتر فهو فرْفُور وعُمْرُوس. والعُمرُوس: الجَدِّيُ ، شامِيَّة ، والجمع العمارِس، وربما قبل للغلام الحادِر مُعمَّرُوس بحصن أبي عمرو. الأَزهري: المُمَرُوس والطُّمْرُوس الحروف ؛ وقال حُميد بن ثور يصف نساء نشأن بالبادية:

أُولئك لم يَدَّر بنَ ما سَمَكَ القُرَى ، ولا يُعصُباً فيها ديثات العَمادِس

ويقال للفلام الشَّائل : عُمْرُ وس . وفي حديث عبد الملك بن مَرْ وان : أين أنت من نحمُرُ وس راضع ؟ العُمرُ وس ، بالضم : الحروف أو الجدي إذا بلغا العكرُ و ، وقد يكون الضعيف ، وهو من الإبل ما قد سَمِينَ وشَبَسِعَ وهو راضع بَعْدُ . والعَمَرَّسُ والعَمَلُسُ والعَمَلُسُ يقال للذئب .

هملس: العَمْلَسَة: السُّرعة ، والعَمَلَسُ: الذَّبُ الحَبِيثُ والحَلَّسِ: الذَّبُ الحَبِيثُ ؛ قال الطرماح يَصَفَ كلابِ الصِيدِ : الصيد:

> يُوزع ﴿ بِالأَمْرِ اسِ كُلُّ عَمَلَاً سَ ، من المُطعِمات الصَّيْدِ غيرِ الشَّواحِنِ

بوزع: يَكُنُفُ ، ويقال أيغري كل عبلس كل كلب كأنه ذئب . والعبكس : القوي الشديد على السفر ، والعبكس : القوي الشديد على العبكس : الجميل . والعبكس : امم . وقولهم في المثل : هو أبر من العبكس ؟ هو اسم رجل كان يجح بأمة على ظهره. الجوهري: العبكر س مثل العبكس القوي على السير السريع ؟ وأنشد :

عَمَلَسُ أَسْفَادٍ ؟ إِذَا اسْتَقْبَلَتَ \* لَكَهُ سَمَدُوم \* كَعَرِ \* النادِ ؟ لَمْ يَتَلَتَمُمِ

قال ابن برّي : الشّعر لعديّ بن الرّقدّاع يمدح عمر بن عبد العزيز ؛ وقبله :

جَمَعْتَ اللَّواتي مجيد الله عبد عليه عليه عليه عليه عليه عليه فلليه في البير والبير عاليه والبير عاليه في البير والبير عاليه والبير عاليه البير والبير السرائر يعلم والنية كانت من الله المهة على المسلمين الذولي خير مناهم والله أن ليس فيك هوادة ليل فيك هوادة لين وام اطلماً أو سعى سعني مجرم ورابعة أن لا تزال مع التُقي المختب بميمون من الأمر المهرم وخامسة في الحكم أنك تأنصف الله عيف وما من علم الله كالعبي وسادسة أن الذي الهو رابنا اصلح طافاك الله فهن يتنبعك لا يتندم وسابعة أن الماكارم كالمها المناهم وسابعة أن الماكارم كالها المناهم وسابعة أن المناهم المناهم المناهم علمها المناهم وسابعة أن المناهم المناهم كالها المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم كالمها المناهم المناهم كالمها المناهم كالمها المناهم المناهم كالها المناهم كالمها المناهم كالمها المناهم كالمها المناهم المناهم كالمها المها كالمها المها كالمها ا

سَبَقْتُ إليها كلُّ ساعٍ ومُلْجِمِ

في قوله :

ولقد أَرَخُل لِمَّتِي بِعَشِيَّةٍ للشَّرْبِ ، قبل حَوادثِ المُرْتَادِ

ويروى: سَنادِك، أي قبل حوادث الطالب؛ يقول: أُرَجَّلُ لِـدَّيَ للشَّرْبِ وللجواري الحِسان اللواتي نَشَأْن في فَنَن أَي في نعمة . وأصلها أغصان الشجر ؛ هذه رواية الأصمعي ، وأما أبو عبيدة فإنه رواه: في قن م بالقاف ، أي في عبيد وخدَم . ورجل عانِس، والجمع العانيسُون ؛ قال أبو قيس بن رفاعة :

> مِنَّا الذي هو ما إِنْ طَرَّ شَارِبُه ، والعانِسُون ، ومِنَّا المُرْدُ والشَّلِبُ

وفي حديث الشعبي : سئل عن الرجل يَدخل بالمرأة على أنها بكر فيقول لم أجدها عَذْراء ، فقال : إن العُدْرة قد يُذهبها التَّعْنيسُ والحَيْضَة ، وقال اللَّث: عنست إذا صارت نصفاً وهي بكر ولم تتزوج . وقال الفرَّاء : امرأة عانس التي لم تتزوج وهي تترقب ذلك ، وهي المُعنَّسة . وقال الكسائي : العانس فوق المُعْصِر ؛ وأنشد لذي الرمة :

وعيطاً كأشراب الخروج تشوُّفت معاصيرُها ، والعاتِفات العَوانِس

العيط : يعني بها إبلا طوال الأعناق ، الواحدة منها عينطاء . وقوله كأسراب الحروج أي كجماعة نساء خرج ن متشو قات لأحد العيدين أي متزينات ، شبه الإبل بهن . والم يقع عليها اسم الزوج، وكذلك العانس .

وفلُون لم تَعْنُسُ السِّنُ وَجهَـه أي لم تغيّره إلى الكبَر ؛ قال سُوَيْدُ الحارثي :

وثامنة في متنصب الناس أنه سبباً بك منهم معظم فوق معظم وتاسعة أن البرية كلتها يعدون سبباً من إمام منسم وعاشرة أن الحلوم تواسع في فصل من القول معتكم

عنس: عَنَسَت المرأةِ تَعْنُسُ، بالضم، نُعْنُوساً وعِناساً وتَأَطَّرَتْ ، وهي عانس ، من نِسوة ُعنَّس ِ وعَوَانِسَ ، وعَنَّسَتِ ، وهي مُعَنِّسَ ، وعَنَّسَهَا أَهَلُمُهَا : حَبَّسُوهِا عَنِ الأَزُواجِ حَتَّى جَازَتَ فَتَاءَ السُّن ولمَّا تَعْبُورْ . قال الأَصبعي : لا يقال عَنَسَت ولا عَنْـُسَتِ وَلَكُنَ يَقَالَ عُنْـُسَتَ ، عَلَى مَا لَم يَسمُّ فاعله ، فهي مُعَنَّسَة ، وقيل : يقال عَنَسَت ، بالتخفف ، وعُنتِّسَت ولا يقال عَنتَّسَت ؛ قال ابنَّ برى : الذي ذكره الأصمعي في خَلَتْق الإنسان أنه يقال عَنَّسَت المرأة ، بالفتح مع التشديد، وعَنَسَت، بالتخفيف ، مخلاف ما حكاه الجوهري . و في صفته ، صلى الله عليه وسلم: لا عانس" ولا مُفَنَّد" ؟ العانس من الرجال والنساء: الذي يَبقى زماناً بعد أن يُدُوك لا يتزوج ، وأكثر ما 'يستعسل في النساء . يقال : عَنَسَتِ المرأة ، فهي عانِس ، وعُنتِّسَت ، فهي مُعَنَّسَةَ إِذَا كَبِرَت وعَجَزَتُ في بيت أبويها . قال الجوهري : عَنَسَت ِ الجارية تَعْنُس إذا طَال مكتبها في منزل أهلها بعد إدراكها جتى خرجت من عداد الأبكار ، هذا ما لم تتزوج ، فإن تزوجت مر"ة فلا بقال عَنسَت ؟ قال الأعشى:

والبييضُ قد عَنَسَتُ وطالَ جِراؤها ، ونَشَـأْنَ في فَنَن ٍ وفي أَذُواد ويروى : والبيض ٍ، مجروراً بالعطف عـلى الشَّرُب

فَتَى قَبَلُ لَم تَعَنَّسَ السنُ وجهَهُ ، سوى خلسة في الرأس كالبَرْقِ في الدُّجى التذيب : أَعَنَس الشيبُ وأَسَه إذا خالطه ؟

وني التهذيب : أعنس الشيب وأسه إذا خالطه ؟ قال أبو ضب الهذلي : . .

فَتَى قَـبَلُ لَم يَعْنُسُ الشَّيْبُ رَأْسَهُ ، سوى خَيُطُ في النُّورِ أَشرَ قَلْنَ في الدَّجي

ورواه المُنبَرَّد: لم تعنش السَّنُ وَجهه ؛ قَــالَ الأَزهري: وهو أُجود.

والعُنتَّسُ من الإبلِ فوق البَكارة أي الصّغار . قال بعض العرب : جعل الفحلُ بضرب في أبكارها وعُنتَسِها ؛ يعني بالأبكاد جسع بَكثر ، والعُنتَس المتوسّطات التي لَسَنْ بأبكاد .

والعَنْسُ : الصَّخرة . والعَنْسُ : الناقة القويَّة ، شبهت بالصغرة لصلابتها ، والجمع عُنْسُ وعُنُوسِ وعُنْسُ مثل باذل وبُزْل وبُزْل : قال الراجز :

يُعْرِسُ أَبِكَاداً بِهَا وَعُنْسًا

وقال ابن الأعرابي: العندس البازل الصّلبة من النّوق لا يقال لغيرها ، وجمعها عناس ، وعُننُوس جسع عناس ؛ قال ابن سيده : هذا قول ابن الأعرابي وأظنه وهماً منه لأن فعالاً لا يجمع على فنُعنُول ، كان واحدا أو جمعاً ، بل عُننُوس جمع عنس كان واحدا أو جمعاً ، بل عُننُوس جمع عنس كعناس ، قال الليث : تُسمّى عنساً إذا تمئت سنّها واستدت قو تها ووفر عظامها وأعضاؤها ؛ قال

كُمْ قَـٰ حَسَرُ نَا مِنْ عَلَاهِ عَنْسِ

وناقة عانيسة وجملً عانيس: سمين تام ّ الحَلق ؛ قال أبو وجزة السعدى :

بعانِسات هَرِماتِ الأَزْمَلِ ، جُشِّ كَبَحْرَيِّ السَّعَابِ المُخْسِلُ

والعَنْس : العُقَابِ . وعَنَسَ العودَ : عَطَفَ ، والشَّين أَفْصِح .

واعْنَوْنَسَ ذَنَبِ الناقةِ ، واعْنِيناسُه : وفُورُ هُلْسِهِ وطولُه ؛ قال الطّرِمّاح يصف ثوراً وحشيّاً:

> يَمْسَحُ الأَرض بُعْنَوْنِسِ ، مِثِل مثلاة النَّيَاحِ القِيامِ

أي بذنب سابغ . وعَنْسُ : قبيلة ، وقيل : قبيلة من اليمن ؛ خكاها سببويه ؛ وأنشد :

لا مَهْلَ حَتَى تَلْحَقِي بِعَنْسِ ، أَهِلِ الرَّيَاطِ البِيضِ والقَلَنْسِ

قال : ولم يقل القَلَـنـْسُو لأنـه ليس في الكلام اسم آخره واو قبلها حرف مضموم ، ويكفيك من ذلك أنهم قالوا : هذه أدلي زير .

والعناسُ: المرآة. والعُنبُس: المرايا؛ وأنشد الأَصمي:

> حتى رَأَى الشَّيْسَة في العِناسِ ، وعادمَ الجُنْلاحبِ العَوَّاسِ

وعُنَيْس : اسم رَمُل معروف ؛ وقال الراعي : وأَعْرَضَ رَمُلُ من عُنَيِّس ، تَرَّتَعِي نعاج الملا ، عُوذاً به ومَتَالِيا

أراد: ترتعي به نعاج الملاأي بَقَرُ الوحش. عوذاً: وضَعَتْ حَدِيثاً . ومُتَالِيَ : بِتلوها أولادها . والملا: ما انبَّسع من الأرض ، ونتصَب مُعوذاً على الحال .

عنبن : العَنْبُس : من أسماء الأسد ، إذا نَعَتُه قلت عَنْبُسَه عَنْبُس وعُنابِس ، وإذا خصصته باسم قلت عَنْبُسَة كما يقال أسامة وساعدة . أبو عبيد : العَنْبُس الأسد

السوف :

تَجْلُنُوا السَّيُوفَ وغيرُ كَمْ يَعْضَى بَهَا ، يَا ابن القُيُونَ ، وذاكَ فِعْلُ الأَعْوَسِ

قال الأزهري : رابئي ما قاله في الأعُوس وتفسيره وإبداله قافية هذا البيت بغيرها ، والرواية : وذاك فيمل الصَّيْقَل ، والقصيدة ليجرير معروفة وهي لامية طويلة ، قال : وقوله الأعُوس الصَّيْقَل ليس بصحيح عندي ، قال ابن سيده : والأعُوسُ الصَّيْقَل . وعاس مالك عَوْساً وعياسة وساسة سياسة : أحسن القيام عليه .

وفي المثل ١ : لا يَعْدَمُ عَائِسُ وَصَلَاتٍ ؟ يُضَرَّبُ للرَجِلُ مُنِيَالُ وَالرَّادَ فَيَلَاكَ الرَّجِلَ فَيَنَالُ مَنَهُ الشَّيِّةَ ثُمَ الآخر حتى يَبْلُغُ أَهَلُه . ويقال : هو عائِس مالي . ويقال : هو يَعُوس عِيالُه ويَعُولُم أي يَقُوبُم ؟ وأنشد :

خَلَّى يَتَامَى كَانَ 'يُحْسِنُ عَوْسَهُم ، ويَقُونُهُم في كُلَّ عام حاحِد

ويقال: إنه لتسائيس مال وعائيس مال بمعنى واحد . وعاسَ على عياله يَعُوس عَوْساً إذا كَدَّ وكَدَّرَخ علهم،

والعُواسَة : الشَّربة من اللَّبَن وغيره . الأَزهري في ترجمة عَوَكَ : تُحسُّ مَعاسَلُ مَعاسَلًا وعَكُ معاشَكُ مَعاسَلًا ومَعاكُ ، معاشَكُ مَعاسَلًا ومَعاكُ ، والعَوْس : إصلاح المعيشة . عاسُ فلان مَعاشه عَوْسًا ورَقَعَهُ ( واحد .

والعَواساء ، بفتح العين : الحامل من الحَنافس ؛ قال: بِكُنْراً عَواساءَ تَفاسَى مُقْرِبا

١ قوله « وفي المثل النع » أورده الميدان" في أمثاله : لا يعدم عائش
 وصلات ، بالثين ، وقال في تضيره : أي ما دام للمرء أجل فهو
 لا يعدم ما يتوصل به ، يضرب للرجل الى آخر ما هنا.

لأنه عَبُوس . أبو عبرو : العَنْبَسُ ١ الأَمة الرَّعْنَاء. ابن الأَعرابي : تَعَنْبَسَ الرِجل إِذَا ذَلَّ بخدمة أَو غيرها ، وعَنْبَسَ إِذَا خَرَج ، وسُنَّي الرجل العَنْبَسَ باسم الأَسَد ، وهو فنعل من العُبُوس .

والعُنَابِس من قُررَيْش : أولادُ أُمَيَّة بن عبد شبس الأَّكِبر وَهُمْ سِنة : حَرَّبُ وأَبو حَرَّب وسُفْيَان وأَبو سُفيان وعبرو وسُمُثُوا بِالأَسد ، والباقون يقال لهم الأَعْيَاصُ .

عنفس : رجُل عِنْفِس : قصير لئيم ؛ عن كراع .

عنفى : الأزهري: العَنْقَس من النساء الطويلة المُعْرِقة ؟ ومنه قول الراجز :

> حنى رُميت بِمِزاقِ عَنْقَسِ، تَأْكُلُ نِصِفَ المُدَّ لَم تَلَبَّقِ

> > ابن دريد : العَنْقَس الدَّاهي الحَّبيث .

عوس: العَوْس والعَوْسان: الطَّوْف بالليل. عاسَ عَوْساً وعَوْساناً: طاف بالليل. والذَّبُ يَعُوس: يطلب شيئاً يأكله. وعاس الذَّبُ: اعْتَسَّ. وعاسَ الشيءَ يَعُوسُه: وَصَفَه ؟ قال:

فعُسْمُم أَبَا حسَّانَ ، مَا أَنْتَ عَالِّسٌ

قال ابن سيده : ما ، هنا ، زائدة كأنه قال : عُسْهم أبا حسان أنت عائس أي فأنت عائس .

ورجل أعُوسُ: وصَّاف. قال الأَزهري: قال اللَّيث الأَعوس الصَّيْقل ، ثم قال : قال ويقال لكل وصَّاف ؛ قال جريريصف وصَّاف ؛ قال جريريصف

١ قوله ﴿ أبو عمرو : المنبس الأمة الله ﴾ عبارة شرح القاموس في هذه المادة : وأورد صاحب السان هنا المنبس الأمة الرعناء عن أبي عمرو ، وكذلك تمنبس الرجل اذا ذل بخدمة أو غيرها ، قلت : والصواب انهما البمنس وبمنس، يتقديم الموحدة، وقد ذكر في محله فليته لذلك .

أي دنا أن تضع .

والعَوَس: دخول الحَدَّين حتى يكون فيهما كالهَز متين، وأكثر ما يكون ذلك عند الضحك. رجل أَعْوَس إذا كان كذلك، وامرأة عَوْساء، والعَوَسُ المصدر

والعُوسُ : الكباش البيض ؛ قال الجوهري : العُوس ، بالضم ، ضرب من الغنم ، يقال : كبش تعوسي .

عيس : العَيْسُ : ماء الفَحْل ؛ قال طرفة :

# سأحلب عبساً صعن سم

قال: والعَيْس يَقْتُل لأَنه أَخْبَث السَّم ؛ قال شَبر: وأنشدنيه ابن الأعرابي: سأحلب عنساً ، بالنون ، وقيل: العَيْس ضِراب الفحل. عاسَ الفحلُ الناقـةَ ، يَعيسُها عَنْساً: ضَرَها.

والعِيس والعيسة : بياض 'يخالِطُه شيء من سُقْرة ، وقيل : هو لون أبيض مُشْر ب صَفاءً في نظلمة خفية ، وهي فُهُ لله على قياس الصُهبة والكُمْنَة لأنه ليس في الألوان فعللة ، وإنما كُسرت لتصح الياء كيض . وجمَعل أَعْبَسَ وناقة عَيْساء وظَبَنْي أَعْبَسَ : فيه أَدْمة ، وكذلك التَّور ؟ قال :

# وعانَقُ الظَّلُّ الشُّبُوبِ ۗ الْأَعْدَسُ

وقيل: العيس الإبل نضرب إلى الصُّفرة؛ رواه ابن الأعرابي وحده. وفي حديث طهفة: تَرَّتَمِي بِنَا العيس؛ هي الإبل البيض مع تُشقرة يسيرة، واحدُها أَعْيَسَ وعَيْساء؛ ومنه حديث سَواد بن ِ قارب:

## وشدُّها العيسُ بأحَّلاسها

ورجُل أَعْيَسَ الشَّعَرِ : أَبِيضِهِ . ورَسُم أَعْيَسَ : أَبِيضٍ .

والعَيْسَاء : الجَرَادَة الأَنْثَى . وعَيْسَاء : اسم جدّة غَسَّانِ السَّلْيَطَى ؛ قال جرير :

أَساعِية عَيْساء ، والضّأَن حُفْلِ ، كَمَا حَاوِلَت عَيْساء أَمْ مَا عَذْيِرُهَا ?

قال الجوهري: العيس ، بالكسر ، جمع أغيس . وعَيْساء : الإبلُ البيض أيخالطُ بياضها شيء من الشُقرة ، واحدها أعْيَس، والأنثى عَيْساء بَيْنا العيس. قال الأصمعي : إذا خالط بياض الشعر أشقرة فهو أعْيَس ؛ وقول الشاعر :

أقول ليخاربي مُمَّدان لمَّا أثارًا صِرْمة حُمراً وعيسا

أي بيضاً . ويقال : هي كرائم الإبل .

وعيسَى : امم المسيح ، صلوات الله على نبينا وعليه وسلم ؛ قال سيبويه : عيسىٰ فِعْلْمَى ، وليست ألفه للتأنيث إنما هو أعجمي ولو كانت للتأنيث لم ينصرف في النكرة وهو ينصرف فيها ، قال : أخبرني بذلك من أثق به ، يعني بصر فه في النكرة ، والنسب إليه عيْسى" ، هذا قول ابن سيده ، وقال الجوهري : عيسى اسم عبيرانيّ أو 'سرياني ، والجمع العيسوُّن ، ﴿ بفتح السين، وقال غيره : العيسُون، بضم السين، لأن الياء زائدة ، قال الجوهري : وتقول مروت بالعيسيُّن ورأيت العيسيُّن ، قال: وأجاز الكوفيون ضم السين قبل الواو وكسرها قبل الياء، ولم يجزه السَصريون وقالوا: لأن الألف لما سقطت لاحتساع الساكنين وجَب أن تبقى السين مفتوحة على ما كانت عليه ، سواء كانت الألف أصلية أو غير أصلية ، وكان الكسائي يَفْرق بينهما ويفتح في الأَصلية فيقـول 

عند الامالة ، وكذا يقال فيما بمده .

مُعْطَوْنَ ، ويضم في غير الأصلية فنقول عدسُون ، وكذلك القول في مُوسَى ، والنسة إلىهما عنسُوي ومُوسُوي ، بقلت الناء واواً ، كما قلت في مَوْ مَّى مِرَ مَوِي ٤ وَإِن شَئْت حَذَفَت الناء فقلت عيسى" ومـوسنى"، بكسر السين، كما قلت مرّمي" ومَلَنْهِي ۗ ؛ قالُ الأَزْهِرِي : كَأَنْ أَصَلِ الحَرْفُ مِينَ العَيْس ، قال : وإذا استعملت الفعل منه قلت عَيِس يَعْيَسَ أُو عاس يَعيس > قال : وعيسى شبه فعْلَى > قال الزجاج: عيسى اسم عُجَسي عُدل عن لفظ الأعجمة إلى هذا البناء وهو غير مصروف في المعرفة لاجتماع العُجمة والتعريف فيه ، ومَنال اشتقاقه من كلام العرب أن عيسى فعلى فالألف تصلح أن تكون للتأنيث فلا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، ويكون اشتقاقه من شيئين : أحدهما العكس ، والآخر مـن العَوَّاسَ ، وهو السَّناسة ، فانقلبت الواو ياء لانكسار. ما قبلها، فأما اسم نيّ الله فمعدول عن إيسُوع، كذا يقول أهل السريانية ، قال الكسائي : وإذا نسبت إلى موسى وعنسى وما أشههما بما فيه الناء زائدة قلت منوسى وعيسى ، بكسر السين وتشديد الناء . وقال أبو عبيدة : أعْيَس الزوعُ إعْياساً إذا لم يكن فيه رَطب ، وأَخْلَس إذا كان فيه رَطنب ويايس .

## فصل الغين المعجمة

غبس : الغَبَسَ والغُبُسَة : لتو ن الرَّماد ، وهو بياض فيه كُدُّرة ، وقد أَغْبُسَ . وذئب أَغْبَسَ إذا كان ذلك لتونته ، وقيل : كل ذئب أَغْبَسَ؛ وفي حديث الأَعْشَى :

كَالذَّئْمَةِ الْعَبْسَاءَ فِي ظِلِّ السَّرَبُ أَي الْعَبْسَ مِن الذَّبَابِ الْحَفِيفِ. أَي الْعَبْسَ مِن الدَّبُابِ الْحَفِيفِ. الْحَنْرِيسِ، وأصله مِن اللَّونَ . والوَرْدُ الْأَغْبُسَ مِن

الحَيْل : هـ و الذي تدعوه الأعاجم السَّمَنْد . اللحياني : يقال غَبَس وغَبَش لوقت الغَلَس ، وأصله من العُبْسة . وهو لو ن بين السواد والصَّفرة . وحمار أَعْبَس إذا كان أَدْ لَم . وغَبَسُ الليل : ظلامه من أوله ، وغَبَشه من آخره . وقال يعقوب : العُبَس والعُبَش سواء ، حكاه في المُبْدُل ؛ وأنشد :

ونِعْمَ مَكْثَقِي الرِّجالِ مَنْزَلُهُم ،
ونِعْمَ مَأْوى الضَّريكِ فِي الغَبَسِ ِ ِ تُصْدِرُ وُرَّادَهُمْ عِساسُهُمُ ،
ويَنْحَرُونَ العِشارِ فِي المُكَسِ

يعني أن لَبَنهم كثير يكفي الأضاف حتى يُصدر وهم، وينذخر ون مع ذلك العشار ، وهي التي أتى عليها من حَمَّلُها عشرة أشهر، فيقول: من سَخَاتُهم يَنحر ون العِشار التي قد قراب نتاجُها .

وغَبَسَ الليل وأغْبَسَ : أَظُمْ . وفي حديث أبي بكر ابن عبد الله : إذا استقبلوك يوم الجُمْعَة فاستقبلهم حتى تعَبْرِسَها حتى لا تعُود أَن تَخَلَقَ ؟ يعني إذا مَضَيْت إلى الجبعة فلقيت الناس وقد فَرَغُوا من الصّلاة فاستقبلهم بوجهك حتى تُسوِّده حياء منهم كي لا تتأخر بعد ذلك ، والهاء في تغييسها ضير الغُرُّة أو الطئائمة . والغيسة : لون الرَّماد. ولا أفعله سَجِيسَ غَبَيْسَ الأَوْجَسَ أَي أَبد الدهر. وقولهم : لا آتيك ما عَبا غَبَيْس أي ما بقي الدهر؛ وأنشد قال ابن الأعرابي : ما أدري ما أصله ؛ وأنشد الأموى :

وفي بَني أُمِّ زُبَيْرِ كَيْسُ ، على الطنّعام ، ما غَبَا غُبَيْسِ،

أي فيهم جُود . وما غَبا غُبُبُاس: ظرف من الزمان. وقـال بعضهم : أصله الذئب . وغُبُيْس : تصغـير أَغْبَسَ مُرَخَماً . وغَبا : أَصله غَبَّ فأبدل من أَحد حَرْفَي التضعيف الألف مسل تَقَضَّى أَصله تَقَضَّص ؛ يقول : لا آتِبك ما دام الذئب يأتي الغنم غبتًا

غوس: غسرس الشجر والشجرة يغرسها غراس. والحيم أغراس. والعرس : الشجر الذي يُعْرَس ، والجيم أغراس. ويقال النبخلة أول ما تنبت : غريسة . والغراس : غرشك الفسرس . غرشك الشجر . والغراس : زمن الغسرس . والمعرس : موضع الغراس ، والمعمل الغراس . والمعرس : ما يُعْرَس من الشجر . والمعرس : القضيب الذي يُعْرَس من الحبة ثم يُعْرَس . والعربية : القضيب الذي يُعْرَب من الحبة ثم يُعْرَس . والعربية : النواة التي تنزوع ؛ عن أبي المجيب والحرب بن النواة التي تنزوع ؛ عن أبي المجيب والحرب بن دركين . والعربيسة : الفسيلة ساعة توضع في الأرض حتى تعملت ، والجمع غرائس وغراس ، الأخيرة نادرة. والعراسة : قسيل النعل . وغراس ، فلان عندي نعبة : أنْبتها ، وهو على المثل .

والغير ُمونِ ، بالكسر : الجلدة التي تخرج عــلى وأس الولد أو الفصيل ساعة يُولد فإن تُركت قَــَـَـَـلَـَـَـّـه ؟ قال الراجز :

يَتْرُ كُنْنَ ، في كلّ مَنَاخٍ أَبْسٍ، كلّ جَنبِينٍ مُشْعَرٍ في غِرْسِ

وقيل : الغير س هو الذي يَخْرُج على الوَجْه، وقيل:
هو الذي يَخْرُجُ معه كأنه مُخاط، وجمعه أغراس.
التهذيب : الغير س واحد الأغراس ، وهي جلدة
وقيقة تخرج مع الولد إذا خرج من بطن أمه . ابن
الأعرابي : الغرس المُشيعة ؛ وقول قيس بن عيزارة:

وقالوا لنا : البَلْهَاء أُوَّلُ سُؤْلَـةُ وَاللهُ عَنْسُ بِدَافِعُ مُ

البلهاء : اسم ناقة ، وعَنَى بأغراسِها أولادَها . والغَراسِ ، بفتح الغين : ما يخرج من شارِب الدواء كالحام . والغَراس : ما كثر من العُر فُط ؛ عن كراع .

والغير ْس والغَر ْس : الغراب الصغير .

وغَرْس ، بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة : بثر بالمدينة ؛ قال الواقدي : كانت مناذل بني السَّضير بناحية الغَرْس .

غسس : الفُسُ ، بالضم : الضعيف اللئم ، زاد الجوهري: من الرجال ؛ قال زهير بن مسعود :

> ظم أرقه إن يَنتج منها ، وإن يَمُتُ فطعننَهُ لا تُعَنِّ ، ولا بُغَنَسُرِ

والجمع أغساس وغساس وغسُوس. ابن الأعرابي:
الغُسُسُ الضُّعفاء في آوائهم وعقولهم. الجوهري:
يكون الفُسُّ واحداً وجمعاً ؛ وأنشد لأوس بن حَعَر:

مُخَلَّقُونَ ويَقْضِي النَّاسُ أَمْرَهُمُ ، غُسُّ الأَمانة ، صُنْبُورٌ فَصُنْبُورُ .

ورواه المفضل : غُشُ ، بالشين المعجمة ، كأنه جمع غاش مثل بازل وبُزل ، ويروى : غُشُ نصباً على الذَّم بإضار أعني ، ويُروى : غُشُو الأمانة ، أيضاً بالسين ، أي نُعسُون ، فحذفت النون للإضافة ، ويجوز نُعسَّى ، بكسر السين ، بإضمار أعني ، وتحذف النون للإضافة . والغسيس والمنسُوس : كالغُسُّ .

والغَسِيسة والمُغَسَّسة والمَغَسُوسة : البُسْرة التي ترطب ثم يتغير طعمها ، وقبل : هي التي لا حلاوة لها ، وهي أخبث البُسر ، وقبل : الغَسِيسة والمُغَسَّسة والمَغَسُوسة البُسرة ترطب من حُبول تَغُرُوقِها ، وغلة مَغَسوسة : ترطب ولا حلاوة لها ، والغُسُسُ:

الرُّطَب الفاسِد ، الواحمه غَسِيسُ . وقال ابن الأعرابي في النوادر : الغَسِيسَة التي تُرطب ويتغير طعمها ، والسَّرادة البُسرة التي تحلو قبل أن تُزهي ، وهي بَلَحَة ، والمُسَكِّرَة التي لا تُرْطب ولا حلاوة لها ، والشُّمْطانة التي يُوطب جانب منها وسائرها يابس، والمَنفَّسُوسَة التي ترطب ولا حلاوة لها .

أبو محنجن الأعرابي : هذا الطعام غَسُوس صِدْق وغَلُول صدق أي طعام صدق ، وكذلك الشَّراب . وغَسُ الرجل في البلاد إذا دخل فيها ومضى قُدُماً ، وهي لغة تم ؛ قال وؤبة :

كَالْحُنُوتَ لِمَّا غَسَّ فِي الْأَنْهَارِ

قَالَ : وَقَسَّ مثله . والغُسُّ : الفَسْل من الرجال، وجمعه أغْساس ؛ وأنشد :

أَن لا يُتَلَمَّى بِجِينِس لا فَوَّاد لهُ ، ولا بِغُسَّ عَنيد الفُحْش لِمَادُميلِ وغَسَسْتَه في الماء وغَتَتَهُ أي غَطَطَتْه ؛ قال أبو وجَذَة :

> وانفَسَّ في كَدر الطِّمَالِ دَعَامُصُّ مُحَمَّرُ البُطُونُ ، فَتَصِيرَهُ أَعْمَارُهَا

والفِسُ : زجر الهر". وغَسَّغَسَّتُ بالهِرَّة إذا بالفت في زَجرها ؛ ويقال الهرَّة الحَازِبازِ والمَعْسُوسَة . ولست من غَسَّانِه أي ضرَّبه ؛ عن كراع . وغَسَّان: قبيلة من اليمن ، منهم ملوك غسان ، وغَسَّان : ما لا نسب إليه قوم ؛ قال حسان :

أَلْأَزْدُ نِسْبَتُنَا وَالمَاءُ غَسَّانُ

هذا إن كان فتعثلان فهو من هذا الباب ، وإن كان فَعَالاً فهو من باب النون . ويقال : غَسَّ فلان خطبة الحطيب أي عابها .

غضرس: تنغر عضارس: بارد عذب ؛ قال:

مَنْكُورَة غَرَّتْنَى الرِسَاحِ الشَّاكِسِ،

تَضْحَكَ عن ذي أَشُر عُضارِسِ

وحكاه ابن جني بالعين والغين، وهو مذكور في
موضعه.

غطى : العَطْس في الماء: العَمْسُ فيه . عَطَسَه في الماء يغطّسُه غطسه ومَقَلَه: يَغْطِسُهُ غَطْساً وعَطَّسَهُ في الماء وقَمَسَه ومَقَلَه: غَمَسَه فيه . وهما يَتَغاطَسان في الماء يَتَقامَسان إذا تَافَلاَ فيه ؛ وأنشد أبو عمرو :

وأَلْقَتُ ذَرَاعَيْهَا ، وأَدْنَتُ لَبَانَهَا مِنَ اللهُ ، عَنْظِينُ مِنَ المَاء ، عَنْظِينُ وَتَعَاطَبُوا فَيه ؛ قال مَعْنُ النِهُ أُوس :

كأن الكهُولَ الشَّمْطَ في مُعِمُراتِها تَعْلَمُ لَا تَعْلَمُ لَا تَعْلَمُ لَا عَلَمُ اللَّهِ عَاطِسَ .

والمَنْنِيطِسُ : حَجَرُ الكِبْدُرِبُ الحديد، وهو معرّب. غطوس : الفَطْرَسة والتَّفَطُرُسُ : الإعجاب بالشيء والتَّطاوُلُ على الأَقْرَانَ ؛ وأَنشد :

> كم فيهم من فارس متغطرس ، شاكي السلاح، يَذُبُ عن مَكثروب

وقيل : هو الظائم والتكبر . والعطوس والعطوس : والعطوس والعطوس : الظالم المتكبر ، قال الكثمت مخاطب بني مراوان :

ولولا حِبالُ منكِم هي أَمْرَسَتُ جَنَايْبِنَا ، كُنْنَا الْأَنَاةَ الْفَطَادِسَا

١ قوله « والمفتطس حجر » ويقال له ايضاً مفتطيس ومفتاطيس ،
 بكسر الميم فيهما ، وسكون الغين ، وفتح النون ، وكسر الطاء
 كا في القاموس .

وقد تَفَطَرَسَ ، فهو مُتَغَطَّرِس . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : لولا التَّفَطُرُس ما غَسَلَت يَدي . التَّفَطُرُس : الكِبر . المُثَوَرِّج : تَعَطَّرُس في مِشْيَتِه إذا تَبَخْتَر ، وتَعَطْرَس إذا تَعسَّف الطريق . ورجل متَعَطْرِس : بخيل ؛ في كلام هذيل .

غلس : الغلّس : ظلام آخر الليل ؟ قال الأخطل : كذّبَتْك عَيْنْك أم وأيت بِرَاسِط ، عَيْنُك أم وأيت بِرَاسِط ، عَيْدُك عَيْنُك أم وأيت بِرَاسِط ، عَيْدًا ؟

وغُلَسْنَا: سِرِنَا بِغُلَسِ ، وهـ و التَّعْلِيسُ . وفي حديث الإفاضة: كَنَّا نُغَلِّسُ مِن جَبْع إلى مِنتَى أي نَسير إليها ذلك الوقت ، وغَلَّسَ يُعْلَسُ تَعْلِيساً . وغَلَّسْنَا الماء: أتيناه بِغَلَس ، وكذلك القطا والحُمُر وكل شيء ورد الماء؛ أنشد ثعلب:

المجرَّك وَأَساً ، كالكيَّائيَّة ، واثبقاً بور در قطاة غلسّت وردة مَنْهُل ِ

قال أو منصور: الغلكس أول الصّبح حتى يَنْتَشرِ في الآفاق، وكذلك الغبّس، وهما سواد مختلط ببياض وحُمْرَة مثل الصبح سواء . وفي الحديث: كان يُصلّني الصبح بغلكس؛ الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بيضوء الصّباح . والتّقليس': وردد الماء أوسّل ما ينفجر الصبح ؛ قال لبيد:

إنَّ مِنْ ورِدْدِيَ تَغْلِيسَ النَّهَلُ

ووقع في وادي تُغَلِّسَ ، وتُغَلِّسَ غير مصروف مثل 'تخنُبُّب ، وهو الباطل والداهية . أبو زيد : وَقَـعَ فلانُ في أُغُويَّةً وفي وامئة وفي تُغُلِّسَ ، غير مصروف ، وهي جيعاً الدَّاهية والباطل .

وحَرَّة غَلَّاس : معروفة ، وهي الحِرارُ ١ في بـــلاد العرب . والمُنْفَلِّس : اسم .

غيس: الغَمَسُ : إِرْسَابُ الشيء في الشيء السَّيَّال أَو النَّدَى أَو فِي مَاء أَو صِبْغ حتى اللَّقَمَة في الحَلُّ ، عُمَسَهُ يَعْمِسُهُ غَمْسًا أَي مَقَلَه فيه ، وقد انْعُمَسَ فيه واغْتَمَسَ .

والمُغامَسة : المُمَاقلة ، وكذلك إذا رمّى الرجل نفسه في سِطّة الحرب أو الحطب . وفي الحديث عن عامر قال : يكتحل الصائم وير تميس ولا يعتميس. قال : وقال علي بن حجر : الاغتياس أن يُطيل اللّث فيه ، والارتماس أن لا يطيل المكث فيه . والارتماس أن لا يطيل المكث فيه . واختصَبَت المرأة غَمْساً : غَمَسَت يديها خِضاباً مُسْتَوْياً مَنْ غير تَصُورِر .

والغَمَّاسَة : طائر يَغْتَسَس في الماء كثيراً . التهذيب : الغَمَّاسَة من طير الماء غَطَّاط بنغس كثيراً .

والطَّعْنَةُ النَّجْلاءُ: الواسِعَـة ، والغَمُوس مثلُها . ابن سيده : الطعنة الغَمُوسَ التي انفست في اللَّحم ، وقد عُبِّر عنها بالواسعة النافذة ؛ قال أبو زيد :

> ثم أنقَطْنُهُ، ونَنفَسْتُ عنه بغَيْنُوسٍ أو طعنةٍ أخَدُودٍ

والأمر الفيئوس: الشديد. وفي حديث المولود: يكون غييساً أدبعين ليلة أي مغيئوساً في الرَّحم ؟ ومنه الحديث: فانغيس في العدو "فقتلوه أي دخل فيهم وغاص . واليين الفيوس: التي تغييس صاحبها في الإثم ثم في النياد ، وقيل: هي التي لا استثناء فيها، وقيل: هي اليين الكاذبة التي تنفيطع بها الحيوق، وسيُست غيوساً لفيها صاحبها في الإثم ثم في النار. وقال ابن مسعود: أعظم الكبائر اليسين الفيئوس، الحياد، وهي الحراد النه عارة شرح القاموس: احدى حراد

وهو أن كيلف الرجل وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع بها مال أَخبه . وفي الحـديث : اليمين الغَمُوسُ تَذَرُ الدِّيار بَلاقِعَ ؟ هي اليمين الكاذبة الفاجرة ، وفَعُول للمبالغة . وفي حديث الهجرة : وقد غَمَس حلَّفاً في آل العاصِ أي أَخْذَ نصيباً من عَقَدهم وحلفهم يأمن به ، وكانت عادتُهم أن 'محضروا في جَفْنَة طبياً أو كماً أو رَماداً فيُدخلُون فيه أيدينهم عند التَّحالف ليتم عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحد . وناقبة غَمُوس : في بطنها ولك ، وقبل : هي التي لا تَشُول ولاً نُسْتَمَانَ حمائها حتى تنقرب . ابن شميسل : الغَمُوس، وجمعها تُغمُس : الغَدَويُّ، وهي التي في صُلْب الفحل من الغنم كانوا يتبايعون بها . الأثرمُ عن أبي عبيدة : المَجْرُ ما في بطن الناقـة ، والثاني حَبَل الحَبَكَة ، والثالث الغُميسُ ؛ وقال غيره : الثالث من هذا النوع القُباقب ، قال : وهذا هو الكلام ، وقيل : الغَمُوس الناقة التي يُشكُ في مُخَمَّها أُربُو ۖ أَمُّ قَصيد '' ؛ وأنشد :

المخالِص" بي لكِنْسَ بالمَغْمُنُوسِ ١

ورجل غَمُوسُ : لا يُعَرَّس ليلًا حتى يُصبح ؛ قال الأخطل :

غَمُوسُ الدُّجِي يَنْشَقُ عن مُثَضَرَّم ، طَلُنُوبُ الأَعادي لا سؤومٌ ولا وَجُبُ

والمُنْعَامَسة ؛ المُداخَلَة في القتال ، وقد غامَسهم . والغَمْوس : الشديد من الرجال الشجاع ، وكذلك المُنامِس ، يقال : أسد مُغامس ، ورجل مُغامِس ، وقد غامَس في القتال وغامز فيه . قال : ومُغامَسة الأمر دخولك فيه ؛ وأنشد :

أَخُو الحرْبِ ، أما صادرًا فَوَسَيقُهُ مُ حَمِيلُ ، وأمّا واردًا فَمَغُامِسُ

١ قوله « وأنشد مخلص بي النع » انظر المستشهد عليه .

والشيء الغميس: الذي لم يظهر الناس ولم يُعرف بَعْدُ . يقال: قَصِيدة غَمِيس والليل غَميس والأَجِمة وكُلُّ مُلْتَفَّ يُغْتَمَس فيه أي يُسْتَخْفَى غَمِيس ؟ وقال أَبِو زُبُرِنْد يطف أَسداً:

> دَأَى بالمُسْتَوِي سَفْراً وعَبْراً أَصَيلالاً ، وجُنْتُه الغَمِيْسُ/

وقيل : الغَميس الليل . ويقال : غامس في أمرك أي اعْجَلُ . والمُنامِس : الْعَجْلان ؛ وقال ثَعنب :

إذا مُعَمَّسة قيلت تَلَقَّعُهَا ضَبُ ، ومِن دُون من يَرْمِي بها عَدَنُ

والتَّغْمِيس : أَن يَسْقِي َ الرجل إبلَه ثم يَنْ هب ؟ عن كراع .

والغَمِيس من النَّبات: العَمِير تحت اليَّبيس. والغَمَيس والغَمْيسة: الأَّجِه ، وخص بها بعضهم أَجِه القَصَب ؟ قال:

أَنَانَا بِيهِمْ مِن كُلِّ فَجَّ أَخَافُهُ مِسَحَّ ، كَسِرْحان الغَمِيسَة ، ضامِرُ `

والعَمييس: مَسِيل ماء ، وقيل: مَسِيل صفير يَجْمَع الشجر والبَقْل . والعُميْس : موضع . والمُعَمِّس : موضع من مكة .

غملس: الليث: الْعَمَلَّسُ الْحَمِيثُ الْجَرِيءَ ؛ قبالُ الأَزْهِرِي: هو العَمَلَّسُ ، بالعين المهملة، وقد يوصفُ ما الذَّبُ .

غوس : التهديب : ابن الأعرابي يَوْمُ غَواسُ فيه هزيمة وتَشْلِيح ، قال : ويقال أَشَاؤُنَا مُغَوَّسَ أَمْ مُشْنَتْخ ١٠ ؛ وتَشْنِيخُه وتَغُويسُه : تُشْذيب سُلاَئِه عنه.

١ قوله «مفوس ام مشنخ» عبارة القاموس وشرحه: أشاؤنا مفوس ومشنخ اه. والاشاء صفار النخل ، فالهمزة من بنية الكلمة .

غيس : الغَيْساء من النَّساء : النَّاعِمَة ، والمذكَّر أَغْيَس .

ولِمَّة غَيْسًاء : وافية الشُّعر كثيرته ؛ قال رؤبة :

رَأَيْنَ سُودًا ورَأَيْنَ غِيسًا ، في شَائع يَكْسُو اللَّبَامِ الغِيسَا١

والغَيْسَانُ : حِدَّة الشَّابِ ، وهو فَعَلَانَ الأَزْهَرِي: أَبُو عَمْرُو فَلَانَ يَتَقَلَّبُ فِي غَيْسَاتِ سَبَابِهِ أَي نَعْمَةَ شَبَابِهِ ، وقال أَبُو عَبِيدٌ : فِي غَيْسَانَ سَبَابِهِ ، وأَنشَد أَبُو عَمْرُو :

> يَيْنَا الفتى يَخْسِطُ فِي غَيْسَاتِهِ ، تَعَلَّتُ الحَيَّةِ فِي قِلاتِه ، إذ أَصْعَدَ الدَّهْرُ إلى عِفْراتِهِ ، فاجْتَاحَهَا رِبْشَفْرَتِيْ مِبْراتِهِ فاجْتَاحَهَا رِبْشَفْرَتِيْ مِبْراتِه

قال الأزهري : والنون والتاء فيهما لينستا من أصل الحرف ، من قال غينسات فهي تاء فتعلات ، ومن قال غينسان فهو نون فعلان .

#### فصل الفاء

فأس : الفأس : آلة من آلات الحديد يُعفَّر بها ويُنطع ، أنثى ، والجمع أفاؤس وفاؤوس ، وقيل : تجمع فاؤساً على فعل .

وفاً سَهُ يَفاً سُهُ فَأَساً: قطعَه بالفائس. قال أبو حنيفة: فأس الشجرة يَفاً سُها فأساً ضربها بالفائس، وفاً س الحشية : سَقَهَا بالفائس. التهذيب : الفائس الذي يُفلَتُ به الحطب، يقال : فأسه يفاسه أي يَفلَقه . وفي الحديث : ولقد وأيت الفرُّوس في أُصُولها وإنها لنَخلُ سُ عُم ؟ هي جمع الفائس، وهو وإنها لنَخلُ سُ عُم ؟ هي جمع الفائس، وهو

مهموز، وقد يُخْفَف . وفَأْس اللَّجام : الحَديدَةُ اللَّهَاهُ فِي الحَدَيدَةُ المُعترضة فيه ؟ قال مُطفَيل :

رُوادی علی فَأْسِ اللَّجَامِ ، كَأَنَّمَا تُرادي بِه مَرْقَاةٌ جِذْعٍ مُشِذَّبٍ

وفاً سنه : أصبت فأس وأسه . وفي الحديث : فَجَعَل إحدى يَدَيه في فأس وأسه ؛ هو طرف مُوخِرهِ المُشرف على القفا . وجععه أفاؤس ثم فرُوس . التهذيب : وفأس اللهام الذي في وسط الشكيمة بين المسحلين . وقال ابن شيل : الفأس الحديدة القائمة في الشكيمة . وفأس الوأس : حرّف القمحد وق المشرف على القفا ، وقيل : فأس القفا مؤخر القمحد وقوله :

يا صَاحِ أَوْحِلُ ضَامِواتِ العِيسِ ، َ َ وَابْكِ عَلَى لَكُمْمُ ابنَ خَيْرِ الفُؤُوسِ

قال : لا أدري أهو لجمع فأس كقولهم 'رؤوس في جمع وأس أم هي من غير هذا الباب من تركيب فوس .

فَجِس : اللَّيْث : الفَجْسُ والتَّفَجُّس عَظَمَة وتَكَبِّر وتطاولُل ؛ وأنشد :

عَسْراءِ حَيْنَ تَرَدَّى مِنْ تَفَجُّسِهَا ، وَفِي كُوارَتِهَا مِن يَغْيِيهِا مِيَلُ ُ

وَفَجَسَ يَفْجُسُ ، بالضم ، فَجْساً وتَفَجَّس : تَكَبِّر وتعظم وفَخَر ؛ قال العجاج :

> إذا أراد خُلِنْقاً عَفَنْقَسا ، أَقَرَّ الناسُ ، وإنْ تَفَجَّسا

ابن الأعرابي: أفعِسَ الرجُل إذا افْتَخَرَ بالباطل.

وتَفَحَّس السَّحاب بالمطرّ : تفتَّح ؛ قال الشاعر يصف سحاباً :

مُتَسَنَّم سَنَاتِها مُتَفَجِّسُ ، المُدُورِ عَيْدُونا وعُيُونا

فحس: الفَحْس : أَخَذُكُ الشيءَ من يدك بلسانك وفَسِك من الماء وغيره. وأَفْحَسَ الرجلُ إذا سَعَجَ شَيْئًا بعد شيء.

فعس : ابن الأعرابي : أفئد سَ الرجْلُ أِذَا صَارَ فِي بَابِهِ الفِدَسَةَ ، وَهِي العَنَاكِبِ. وقال أَبُو عَبْرُو : الفُدْسِ العَنْكَبُوتُ والثُطْئَةَ : قال الأزهري : ووأيت بالخَلْصَاء دَحْلًا يُعرف بالفِدَسِي " . قَال : ولا أَدري إلى أي شيء نئسب .

فدكس: الفدَو كس : الشديد ، وقيل : الغليظ الجاني . والفدَو كس . الجاني . والفدَو كس . وفدَو كس : الأسد مثل الدَّو كس . وفدَو كس : حيّ من تعليب ؛ النمثيل لسيبويه والتفسير للسيراني . الصحاح : فدَو كس وَهُ ط الأَخطل الشاعر ، وهم من بني جُشَم بن بكر .

فوس : الفرس : واحد الحيل ، والجمع أفراس ، الذكر والأنثى فيه فرسة ؛ قال ابن سيده : وأصله التأنيث فلذلك قال سيبويه : وتقول ثلاثة أفراس إذا أردت المذكر ، ألزموه التأنيث وصار في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر حتى صار بمنزلة القدم ؛ قال : وتصغيرها فيريش نادر ، وحكي إبن جني فرسة . الصحاح : وإن أردت تصغير الفرس الأنثى خاصة لم تقل إلا فريسة ، بالهاء ؛ عن أبي بكر بن السراج ، والجمع فريسة ، بالهاء ؛ عن أبي بكر بن السراج ، والجمع أفراس ، وراكبه فارس مثل لابن وتامر . قال ابن أفراس ، وراكبه فارس مثل لابن وتامر . قال ابن أو فريساً أو بغلا أو حماراً ، قلت : مر" بنا فارس أو فريساً أو بغلا أو حماراً ، قلت : مر" بنا فارس

على بغل ومر" بنا فارس على حمار ؛ قال الشاعر :

و إني امرؤ اللخيل عندي مَزيَّة ،
على فارس البير ذون أو فارس البَعْل مَ

وقال عبارة بن عقيل بن بـــلال بن جريو : لا أقـــول لصاحب البغل فارس ولكني أقول بغاّل ، ولا أقول لصاحب الحمار فارس ولكنيأقول حَمَّان. والفرَس: نجم معروف لمشاكلته الفرس في صُورته. والفارس: صاحب الفرَّس على إرادة النسّب ، والجمع فنُرْسان وفَوَارس، وهو أَحَدُ ما شذَّ من هذا النَّوع فجاء في المذكر على فَواعل ؟ قال الجوهري في جمعه على فَـُوارِس : هو شاذ لا يُقاس عليه لأن فواعل إنجا هو جمع فاعلة مثل ضاوبة وضّواديب، وجمع فاعل إذا كان صفة للمؤنث مشل حائض وحَوائض ، أو ما كان لغير الآدميّين مثل جبل بازل وجبال بوازل وجبل عاضه وجبال عَواضه وحائط وحُوائط ، فأما مذكَّر ما يَعقِل فلم يُجمع عليه إلا فَوادرِس ﴿ وهُوالك ونَّواكِس ، فأما فوادِس فلأنه شيء لا يكون في المؤنث فلم يُخفُ فيه اللَّبْس ، وأما هوالك فإنما جاء في المثل هالـك في الهُوالك فَجَرى على الأصل لأنه قد يجيء في الأمثال ما لا يجيء في غيرها ، وأما نواكس فقد جاء في ضرورة الشُّعُر. امرأة فارسة ، والمصدر الفراسة والفرُوسة ، ولا فعُل له . وحكى اللحياني وحده : فَرَس وفَرْسُ إذا صار فارساً ﴾ وهذا شاذ . وقد فارَسه مُقارَسة. وفراساً ، والفراسة ، بالفتح ، مصدر قولك رجل فارس على الحيل . الأصمعي : يقال فارس بين الفُرُوسة والفَراسة والفُرُوسيَّة ، وإذا كان فارسـاً بِعَيْنُهُ وَنَظَرُهُ فَهُو بِيِّنِ الفراسة ، بَكُسُرُ الفاء ، ويَقَالَ : إِنْ فَلَاناً لَفَارِسَ بِذَلَكُ الْأُمْرِ إِذَا كَانَ عَالماً

به . ويقال : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنــور الله .

والفراسة ، بكسر الفاء : في النظر والتنتبت والتأمل الشيء والبصر به ، يقال إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان علماً به . وفي الحديث : علماً يأو أولادكم العدوم والفراسة ؛ الفراسة ، بالفتح : العلم بوكوب الحيل وركضها ، من الفر وسية ، قال : والفارس الحاذق بما أيمارس من الأشياء كلها ، وبها سمي الرجل فارساً . أيمارس من الأشياء كلها ، وبها سمي الرجل فارساً . ابن الأعرابي : فارس في الناس بين الفر اسة والفراسة ، والفروسة ، لغة فيه ، والفراسة ، بالكسر : الاسم من قولك تفرست فيه خيراً .

وتفرُّس فيه الشيءَ : توسَّبَسَه ، والاسم الفراسة ، بالكسر . وفي الحديث : انتَّقُوا فِراسَة المؤمن؛ قال

ابن الأثير : يقال بمعنيَين : أحدهما ما دل ظاهر ُ الحديث عليه وهو ما 'يُوقعُهُ الله تعالىٰ في قلوب أولمائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدِّس ، والشَّاني ننوع يُتعَلُّم بالدلائل والتَّجارب والخَلْـتَّق والأَخْلاق فتُعرَف يه أحوال الناس ، وللناس فيه تصانيف كشيرة قدمية وحديثة ، وُاستعمل الزجاج منه أفعل فقال : أَفَـَّر َس الناس أي أَجودهم وأصدقهم فراسة ثلاثة ": امرأة ' العزيز في يوسف ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وابنة 'شُعَيْب في موسى ، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ، وأبو بكر في تولية عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما . قال ابن سده : فلا أدرى أهو على الفعل أم هو من باب أحننك الشَّاتين، وهو يَتَفَرَّس أي يَتَنَبُّت وينظر ؟ تقول منه : رجل فار س النَّظُّـر . وفي حديث الضحاك في رجل آلى من امرأته ثم طلقها قال : هما كَفَرَسَى \* دهان أَيُّهما سَتَق أَخَذُ بِه ؟ تفسيره أن العددّة ، وهي ثلاث حمص أو ثلاثة أَطْهَارُ ، إِنَّ انْقَضَتْ قَسَلَ انقضاء إبلائه وهو أَربعة أشهر فقد بانت منه المرأة بتلك التطلبقة ، ولا شيء عليه من الإيلاء لأن الأربعة أشهر تنقضي وليست له بزوج، وإن مضت الأربعة أشهر وهي في العِدّة بانت منه بالإيلاء مع تلك التطليقة فكانت اثنتين، فجعَلَهما كَفَرَ سَيُّ رَهَانَ يُنسَابِقَانَ إِلَى عَايَةً .

وفَرَسَ الذَّبِيحَة يَفْرِسُهَا فَرْساً: قطع نِيْخَاعَهَا ، وقَلَ سَهَا فَرْساً: قطع نِيْخَاعَهَا ، وقَلَ للرجل إذا ذبح فَنَخَع : قد فَرَس ، وقد كُره الفَرْس في الذَّبِيحَة ؛ رواه أبو عبيدة بإسناده عن عبر ، قال أبو عبيدة : الفَرْس هو النَّخْعُ ، يقال : فَرَسْت الشاة ونَخَعْتُهَا وذلك أن تَنتَهي بالذبح إلى النَّخَاع ، وهو الحَنْعُ الذبح إلى النَّخَاع ، وهو الحَنْعُ الذب مُتَصَل بالفقاد ، فنهى

أن يُنتهى بالذبح إلى ذلك الموضع؛ قال أبو عبيد: أما النَّخْع فعلى ما قال أبو عبيدة ، وأما الفَرْس فقيد خُولف فيه فقيل: هو الكسر كأنه نهى أن يُكسَرَ عظم وقبة الذبيحة قبل أن تَبرُرُدَ ، وبه سُمَّيْت فَريسة الأسد للمُكسر ، قال أبو عبيد: الفَرْس ، بالسين ، الكسر ، وبالصاد ، الشق . ابن الأعرابي: الفرس أن تُدُى " الرقبة قبل أن تُذبّع الشاة . وفي الحديث: أمَرَ مُنادية قبل أن تُذبّع الشاة . وفي الحديث: أمَرَ مُنادية فنادَى : لا تَنخَعُوا ولا تَقْرسوا . وفرَسَ الشيء فرْساً : دَفّه وكسَرَهُ ، وفرَسَ السَّبُعُ الشيء فرْساً . وافترَسَ الدّابة : وفرَسَ الغَمْ : أكثو فيها من أخذه فديّ عُنقة ، وفرّس الغَمْ : أكثو فيها من أخذه فديّ عُنقة ، وفرّسَ الغَمْ : أكثو فيها من ذلك به قال سبويه : ظلّ ينفر سنها وينوك للنها أي ذلك به قال سبويه : ظلّ ينفر سنها وينوك للنها أي أل المذلى :

يا مَيِّ لا يُعْجِز الأيامُ 'دُو حِيدُ ، في حَوْمَةِ المَوْتِ ، رَوَّامُ وَفَرَّاسُ ا

والأصل في الفر س دق العنتى ، ثم كثر حى جُعل كل قتل فر سا ؛ يقال : ثرو و فريس وبقرة فريس. وفي حديث بأجوج ومأجوج : إن الله يُوسل النّعف عليهم فيصبحون فر سى أي قتلنى ، الواحد فريس من فرس الذئب الشاة وافترسها إذا قتلها ، ومنه فريسة الأسد . وفر سى : جسع فريس مثل قتنلى وقتيبل . قال ابن السّكتيت : وفرس الذئب الشاة فر سا ، وقال النضر بن سُسيل : يقال أكل الذئب الشاة فر سا ، وقال النضر بن سُسيل : يقال أب السكيت : وأفرس الراعي أي فرس الذئب شاة السكيت . قال : وأفرس الراعي أي فرس الذئب شاة من غنه . قال : وأفرس الراعي أي فرس الذئب شاة من غنه . قال : وأفرس الراعي أي فرس الأسد حيارة النا تركه له ليغشر سة وينجو هو . وفرسه الشية:

ا قوله « يا مي النع » تقدم في عرس :
 يا مي لا يعجز الأيام عبرى .
 في عرصة الموت رزام وفر" اس

عَرَّضَهَ له يَفْتَرِسه ؛ واستعمل العجاج ذلك في النُّعَرِ فقال :

ضَرَّباً إذا صَابَ اليَّافِيخِ احْتَفَرْ ، في الهام دخالاناً يُفَرَّسُنَ النَّعَرْ أي أنَّ هذه الجراحات واسعة ، فهي مَكنَّن النُّعَر بما تُريده منها ؛ واستعمله بعض الشُّعراء في الإنسان فقال ، أنشده ابن الأعرابي :

قد أرسكوني في الكواعب راعياً فقد ، وأبي ، راعي الكواعب ، أفرس التقد ، وأبي ، راعي الكواعب ، أفرس التقد ، وثاب لا أبيالين راعياً ، وكن ذي ابا تتشتمي أن تفرس فجعلهن أي كانت هذه النساء مشتميات التقريس فجعلهن كالسوام إلا أبهن خالفن السوام لأن السوام لا تشتمي أن تفرس ، إذ في ذلك حَنْفُها ، والنساء بيشتمين ذلك لما فيه من لذتهن ، إذ فرس الرجال النساء ههنا إنما هو مواصلتهن ؟ وأفرس من قوله: فقد ، وأبي واعى الكواعب ، أفرس أ

موضوع موضع فَو سَت كأنه قال : فقد فر سَت '؟ قال سببویه : قد يَضَعُون أَفْعَلُ موضع فَعَلَنت ولا يَضَعُون فَعَلَنت في موضع أَفْعَل إلا في 'مجازاة فو إن فَعَلَنْت في موضع أَفْعَل إلا في 'مجازاة فو إن فَعَلَنْت فَعَلَنْت '. وقوله : وأبي خَفْيض بواو القسم ، وقوله : رَاعِي الكواعب بكون حالاً من التاء المقدرة، كأنه قال: فرست رَاعِياً للكواعب أي وأنا إذ ذاك كذلك ، وقد يجوز أن بكون قوله وأي مُضافاً إلى راعي الكواعب وهو يويد براعي الكواعب والكواعب والمناقبة الله راعي الكواعب والكواعب والكواعب والكواعب والكواعب والمناقبة الكواعب والكواعب والكواعب والكواعب والكواعب والكواعب والكواعب الكواعب والكواعب والكواعب والكواعب الكواعب الكواعب الكواعب الكواعب والكواعب فائه ' :

أَنَتُهُ ۚ ذِيَّابُ ۗ لا يُبالين رَاعِياً

أي رجالُ سُوء فُجَّارُ لا يُبالُون من رَعَى هؤلاء النساء فنالوا منهن إرادَ تَهُم وهواهُم ونِلْنَ منهم مثل ذلك ، وإنما كنّى بالذّاب عن الرجال لأن الزّناة خُبئاء كما أن الذئاب خبيثة ، وقال تَشْتَهي على المبالغة لقال تريد أن تُقرّس مكان تَشْتَهِي ، على أن الشهوة أبلغ من الإرادة ، والعقلاء مجمعتُون على أن الشهوة غير محمودة البَتَة . فأما المراد فينه محمود ومنه غير محمود والفريسة والفريس ، ما يَفْرِسُه ؟ أنشد ثعلب :

## خافُوه خَوْفَ اللِّيثِ ذِي الفَر يس

وأفرسه إياه : ألقاه له يَفْرِسُه . وفَرَسَه فَرَسَةٌ قَبيحة : ضَرَبه فدخل ما بين ورَ كَيَّه وخرجَتُ مُدَّتِه .\

والمتفروس : المكسور الظهر ، والمتفروس والمفزور والفريس : الأحد ب . والفرسة : الحد ب بكسر الفاء . والفرسة : الحد ب وحكاها أبو عبيد بفتح الفاء ، وقيل : الفرسة قر حة تكون في الحد ب ، وفي النوبة أعلى ، وذلك مذكور في الصاد أيضاً . والفرصة : ربح الحد ب ، والفرس : ربح الحد ب ، والفرس : وبح الحد ب ، والفرس : وبح الحد ب ، والفرس : فقر من فقار ظهره ، قال : وأما الربح التي يكون منها الحد ب في الفرصة عنون في الفرصة ، بالصاد . أبو زيد : الفرسة قر من تنفد تكون في الفرشة وبح تأخذ الفرسة قر من فتفر سها أي تدقها ؛ ومنه فر سن ثنفر سها . وفي حديث قبلة : ومعها ابنة في المنت فتفرسها أي ربح الحد ب فيصير صاحبها في الفراسة في ومعها النه الفراسة في الفراسة أي ربح الحد ب فيصير صاحبها في المنت في الفراسة في ومعها النه الفراسة في الفراسة في الفراسة في الفراسة في الفراسة في الفراسة في ومعها النه الفراسة في الفراسة في الفراسة في الفراسة أي ربح الحد ب فيصير صاحبها في المنت في الفراسة في في الفراسة

١ قوله « وفي النوبة أعلى » هكذا في الاصل ، ولعل فيه سقطاً .
 وعبارة القاموس وشرحه في مادة فرس: والغرصة ، بالضم، النوبة والشرب ، نقله الجوهري ، والسين لفة ، يقال : جاءت فرصتك من البئر أي نوبتك .

أَحْدَب. وأَصاب فُر ْسَتَه أي نُهْزَنه ، والصاد فيها أعرف .

وأبو فيراس: من كناهم، وقد سَمَّت العرَّب فيراساً وفَراساً .

والفَريسُ : حَلَّقَةَ مَن خَسَب معطوفة تُسُكَّ في رأس حَبْل ؛ وأنشد :

> فلو كانَ الرِّشَّا مِثْنَيْنَ ِ باعاً ، لَــُكَانَ تَمَرُّ ذَلَكَ فِي الفَريسِ

الجوهري: الفريس حكثقة من حَشب يقال لها بالفارسيّة حنّه.

والفر أناس ، مثل الفر صاد : من أسماء الأسد مأخود من الفر س ، وهو دق العُنْق ، نونه زائدة عند سيبويه. وفي الصحاح : وهو الغليظ الراقبة . وفر أنو س : من أسمائه ؛ حكاه ان جني وهو بناء لم يحكه سيبويه . وأسد فر انس كفر أنس : فعائل من الفر س ، وهو عا شذ من أبنية الكتاب . وأبو فراس : كئنية الأسد .

والفرس ؛ بالكسر : ضرب من النّبات ، واختلّف الأَعراب فيه فقال أبو المكارم : هو القَصْقاص، وقال غيره : هو الشِّر ْشِرْ ، غيره : هو الشِّر ْشِرْ ، وقال غيره : هو الشِّر ْشِرْ ، وقال غيره : هو السِّر ْشِرْ ،

ابن الأعرابي : الفَراس تمر أسود ولبس بالشَّهْرِيزِ ؟ وأنشد :

إذا أكلئوا الفراسَ رأيت شاماً على الأنثال منهمُ والغُيُوبِ

قال: والأنثال التَّلال .

وفارِسُ : الفُرْسُ ، وفي الحديث : وخَدَ مَنْهُم فارِسُ والرُّوم ؛ وبِلادُ الفُرْسُ أَيضاً ؛ وفي الحديث: كنت شاكياً بفارس فكنتُ أُصلي قاعداً فسألت

عن ذلك عائشة ؛ يريد بلاد فارس ، ورواه بعضهم بالنون والقاف جمع نقرس ، وهو الألم المعروف في الأقدام ، والأول الصحيح . وفارس : بلد ذو جيل ، والنسب إليه فارسي ، والجمع فرْس ؛ قال ابن مُعْمِيل :

طَافَت به الفُرْسُ حتى بَد المِضْها

وفَرْسُ : بلد ؟ قال أبو بثينة :

فأعْلُوهم بِنَصْلِ السَّيْف ضرَّباً ، وقلتُ : لعليهم أصحابُ فَرَسْ

ابن الأعرابي: الفرسن التفسيرا، وهو بيان وتفصيل الكتاب. ودُو الفوارس؛ موضع ؛ قال دو الرُّمَّة:

أَمْسِي بِوَهْسِينَ مُخْتَازًا لِطِيَّتِهِ ، مِنْ ذِي الغَوَادِسَ، تَدْعُو أَنْفَهُ الرَّبَبُ وقوله هو :

إلى طَعَن يَقْرِضِنَ أَجُوانَ مُشْرِفٍ ، شِمالاً ، وعن أَيْمانِهِنَ الفَوادِسُ

يجوز أن يكون أواد دو الفوارس. وتل الفوارس: موضع معروف ، وذكر أن ذلك في بعض نسخ المصنف ، قال وليس ذلك في النسخ كلها . وبالد هناء جبال من الرسل تسمى الفوارس ؛ قال الأزهري: وقد وأيتها .

والفر سين ، بالنون ، للبعير : كالحافر للدابة ؛ قال ابن سيده : الفر سين طرف خُف البعير ، أنثى ، حكاه سيبويه في الثلاثي ، قال : والجمع قراسين ، ولا يقال فر سينات كما قالوا خساصر ولم يقولوا خنصرات . وفي الجديث : لا تتحقر ن من المعروف شيئاً ، ولو فر سين شاة . الفر سين : عَظم قليل اللحم ، وهو خُف البعير كالحافر الدابة ، وقد يستعاد المعم ، وهو خُف البعير كالحافر الدابة ، وقد يستعاد المعرس النفير ، هكذا في الاصل .

للشَّاة فيقال فرَّسين شاة، والذي للشَّاة هو الطَّلَاف، وهو فِعْلِن والنون وائدة ، وقيل أصلية لأنها مسن فَرَسْت .

وفَرَسَانَ ، بالفتح : لقَب قبيلة . وفراس بن غَنْم : قبيلة ، وفراس بن عامر كذلك .

فودس : الفر دُوسُ : البُستان ؛ قال الفراء : هـو عركي". قال أبن سيده: الفر"د و"س الوادي الخصيب عند العرب كالبُستان ، وهو بلسان الرُّوم البُسْتان . والفرْدُوْس : الرُّوْضة ؛ عن السبراني. والفرْدُوْس: خُصْرة الأعناب . قال الزجاج : وحقيقته أنه البستان الذي يجمع ما يكون في البِّساتين ، وكذلك هو عند أهل كل لغة . والفر'دَو'سُ : حَدَيْقَة في الجِنَّة . وقوله تعالى : وتقدُّسَ الذين كَوِيُونَ الفَرَّدُوسُ هُمُ فيها خالِدُونَ ؛ قال الزجاج : رُوي أَن الله عز وجلَ جعل لكل امرىء في الجنة بيتاً وفي النار بَيْنتاً ، فنمن عَمَلَ عَمَلَ أَهُلَ النَّاوَ وَوِثَ بِينَتُهُ ﴾ ومن عسل عَمَلُ أَهِلُ الْجِنَةُ وَرِثُ بِينَهُ } والفرُّدُوُّسُ أَصِلُهُ رُومي" عرّب ، وهو النّستان ، كذلك جاء في التفسير . والعرّب تُستّى الموضع الذي فيه كرّم : فِرْ دُو ْسَا . وقال أهل اللغة : الفرْ دُو ْس مذكر وإنما أنث في قوله تعالى: هم فيها ، لأنه عَنَى به الجنة. وفي الحديث : نسألك الفر دوس الأعلى . وأهل الشَّأُم يَقْدُولُونَ لِلنَّبُسَاتِينَ وَالْكُثِّرُومِ : الفَرَادُنسِ ؟ وقالَ اللَّبِثُ : كُرُّمُ مُفَرُّدُسَ أَي مُعَرَّشُ ؛ قالَ العجاج:

وكلنكلا ومتنكياً مُفَرَّدُسا

قال أبوعمرو : مُفَرَّ دَسَّا أي مَحْشُواً مُكُنْتَنِزاً . ويقال لِلنَّجُلُّة إذا حُشِيَتُ : فُرُدست ، وقد قيل: الفِرْدُوْس تَعرِفُه العرب ؛ قال أبو بكر : مما يدل

أن الفر دُوس بالعربية فول حسان :

وإن ثنوابَ الله كلَّ مُوَحَّدٍ جِنانٌ مِن الفِرْدُوْس، فيها يُخَلَّدُ

وفر ْدَوْس: اسم كَوْخة دون اليَّمامة. والفَرَاديس': موضع بالشام ؛ وقوله :

> نَحِنْ إلى الفرِ'دَوْس ، والبِشْرُ 'دُونها ، وأَيْهاتُ مَن أَوْطانِها حَوْثُ حَلَّتَ

يجوز أن يكون موضعاً وأن يعني بهالوادي المُخْصِب. والمُنفَر ْدَس: والمُنفَر ْدَس: العَرَيْض الصَّدُر. والمُنفَر ْدَس: العَرَيْض الصَّدُر. والفَر ْدَسة: السَّعَة .

وفَرَ دَسَه : صرَعه . والفَرَ دَسَةَ أَيضاً : الصَّرْعِ القبيع ؛ عن كراع . ويقال : أَخذه فَفَرُ دَسَه إذا ضرَب به الأرض .

فوطس: الفُرْطُوس: قَضِيب الحِنْزير والفيل. والفيل. والفرْطَسة: مَدَّهُما إياه.

وفِنْطِيسَة الحِنزير : خَطْسُهُ ، وهي الفراطيسة . والفَرْطَيسَة : فِعْلُهُ إذا مد خُرْطُومَه ؛ قال أبو سعيد : فِنْطِيسَته وفِرْطِيسَته أنفه . الجوهري : فُرْطُوسَة الحَنزير أنفه . والفراطيسة : الفينشكة . وأنف فراطاس : عريض . الأصمعي : إنه لتمنيع الفينطيسة والفراطيسة والأرنبة أي هو منبع الحَوادة جَمَعَ الأنف .

فوقى : فراقيس وفئراقئوس : دعاة الكلب ، وسيأتي َ ذكره في ترجمة قرقس .

فونس: التهذيب: الفر ناس مثل الفر صاد الأسد الضادي، وقيل: الغليظ الرَّقَبَة ، وكذلك الفُرانيس مثل الفُراني ، والنون زائدة . وقال الليث : الفَر نسسة حُسْن تدبير المرأة لبيتها . ويقال: إنها امرأة مُفَر نسة .

فسس: الفسيس: الرجل الضعيف العَقْل. وفَسَفَسَ الرجل الضعيف العَقْل. وفَسَفَسَ الرجل إذا حَمَثَق حَمَاقَةً 'محكَمَة. الفرّاء وأبو عبرو: الفَسُس عبرو: الفَسُس الأحبق. النهاية أبو عبرو: الفُسُس الضّعْفي في أبدانهم. وفَسَّى: بَلدُ ' ، قال:

# من أهل فَسَنَّى وَدَوَابَجِرِ"د

النسب إليه في الرجل فسوي ، وفي السوب فساء والفسيفساء ألوان تولف من الحرر فنوضع في الحيطان يؤلف بعض على بعض وتركب في حيطان البيوت من داخيل كأنه نقش مُصور و الفسفيس : البيت المصور بالفسيفساء ؟ قال :

# كَصُوْتِ البَرَاعَةُ فِي الفِسْفِس

يعني بيتاً مُصَوَّرًا بالفُسَيْفِساء . قال أبو منصور : لس الفُسَنْفساء عربيَّة .

والفسفسة : لغة في الفصفصة، وهي الرُّطبّة ، والصاد أعرب ، وهنا معرّبان والأصل فيهنا لمسبّست .

فطس: الفطس: عرض في قصبة الأنف وطئ أنينتها، وقيل: الفطس ، بالتحريك ، انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها، والاسم الفطسة لأنها كالعاهة، وقد فيطس فيطساً ، وهو أفطس ، والأنثى فطساء والفيطسة : موضع الفيطس من الأنف . وفي حديث أشراط الساعة : تتقاتلون قتو ما فيطس الأنوف ؟ الفيطس : انخفاض قصبة الأنف وانفراسها . وفي الحديث في صفة تمثرة العبدوز : فيطس خنس الحديث في صفة تمثرة العبدوز : فيطس خنس أي صفار الحب لاطبة الأقلاع . وفيطس : جمع د قله ه وفي هديد مكذا نقله

١ قوله «وفسى بلد» قال شارح القاموس بالتشديد هكذا نقله
 صاحب اللسان، وهو مثهور بالتخفيف وإنما شد"ده الشاعر ضرورة ،
 فعمل ذكره الممثل وإنما ذكرته هنا لأجل التنبيه عليه .

وله « وفي الثوب فسأساوي » هكذا في الاصل بالواو ، وعبارة القاموس في مادة فسا : وفسا ، بالتخفيف، بلد فارس، ومنه الثباب الفساسارية ، بالراء .

قَطْساه . والفيطنيسة والفنطيسة : حَطْم الحَنزير . ويقال لِحَطْم الحَنزير : فَطَسَة ؛ وروي عن أحمد ابن يحيى قال : هي الشقة من الإنسان ، ومن ذات الحف المشقر ، ومن السباع الحَطْم والحُرْطُوم ، ومن الحنزير الفنطيسة ؛ كذا رواه على فنعيلة ، والنون زائدة . الجوهري : فيطنيسة الحنزير أنفه ، وكذلك الفنطيسة .

والفيطُّيس، مثال الفيسِّيق: المِطُّرَقَة العظيمة والفَّأْسِ العظُّمة .

والفَطْسُ : حبُّ الآس، واحدته فَطْسَة . والفَطْسُ : شدَّة الوطء . وفَطَسَ يَفْطِسَ فَطُوساً إذا مات ؟ وقبل : مات من غير داء ظاهر . وطَفَسَ أَيضاً : مات ، فهو طافيس وفاطيس ؟ أنشد ابن الأعرابي :

تَتُرُ لُكُ ۚ يَوْ بُوعَ ۚ الفَلَاهِ ۚ فَاطِسًا

والفَطْسُة ، بالتَسْكَين ؛ خَرَلَة يؤخَّذ بها ؛ يقولون ﴿ : َ أَخَّذْتُهُ بِالفَطْسَةِ بالثُّـوْبَا والعَطْسَة ،

قال الشاعر :

جَمَّعْنَ من قَبَلِ لَهُنَّ وفَطْسَةٍ والدَّرْدَبِيسِ، مُقَابِلًا في المَنْظَمِ

فعس: الفاعُوسة: نار أو جمر لا دُخان له. والفاعُوس: الأَفْعَى ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

بالمتون ما عَبَرْت يا لتبيس ، قد أيلت الأرفقم والفاعوس ، والأسك المندوع النهوس ، والبطل المستكنيم الحووس ،

١ قوله « يقولونَ أخذته النع » عبارة القاموس وشرحه : يقولون :
 أخذته بالفطسة بالثؤبا والعطسة
 بقصر الثؤباه مراعاة لوزن المنهوك .

واللَّعْلَعُ المُهْتَبِلُ العَسُوسُ ، والفِيلُ لا يَبقَى ، ولا الهر ميسُ ويقال للداهية من الرجال: فاعُوس. وداهية فاعُوس: شديدة ؛ قال رياح الجَديسِي:

> جیثنگ من جدیس ، بالمُثوید الفاعُوس ، اِحْدَی بنات الحِنُوس

فَعْس : فَقَس الرجلُ وغيرُه بِفَقِس فَقُوساً : مات ، وقيل : مات فَجَأَة . وفَقَسَ الطائر بيضَه فَقُساً : أَفَسَدَها . وفي حديث الحديبية : وفقَص البيضة أي كسرها ، وبالسين أيضاً . وفقَسَ فلان فلان فلاناً يَفْقِسه فَقُساً : جَذَبه بشعره سُفْلًا . وتفاقسا بشعرُوهما ورؤوسهما : تجاذبا ؛ كلاهما عن اللحياني .

والفُقاس : داء َشبيه بالنَّـبُشُنُّج .

وفَقَسَ البيضة يَفْقِسِها إذا فضَخَها ، لغة في فَقَصَها ، والصاد أعلى . وفقَس : وثب .

والمفقاس': عودان يُشَدُّ طَرَفاهما في الفَخ وتوضع الشَّرَكة فوقهما فإذا أصابهما شيء فقسَت . قال ابن شميل : يقال للعبُود المُنْحَنِي في الفَخ الذي ينقلب على الطير فَيَفْسِخ مُعْنَقَه ويَعْتَفِرُه : المُفْقاس . يقال : فَقَسَه الفَخ . وفقس الشيء يَفْقِسُهُ فَقْساً : أَخذه أَخذ انتزاع وغَصْب .

فقعس: فَقُعْس: حيّ من بني أسد أبوهم فَقُعْس بن طريف بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن دُودان بن أسد ؟ قال الأزهري: ولا أدري ما أصله في العربية . فلس: الفكس: معروف ، والجمع في القلة أفكس ، وفكُلُوس في الكثير ، وباثقه فكلس . وأفكس الرجل: صار ذا فكُلُوس بعد أن كان ذا دراهيم، يُفلس إفلاساً: صار مُفلِساً كأنا صارت دراهيم، يُفلس

وزُيوفاً ، كما يقال : أَخْبَتُ الرجلُ إذا صار أصحابُه خُبَنَاء ، وأَقْطَفَ صارت دابّته فَطُنُوفاً . وفي الحديث : من أدرك ماله عند رجل قد أفْلَس فهو أَحَقُ به ؟ أفْلَس الرجل إذا لم يبتى له مال ، يُواد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فَلَس ، كما يقال أقنهر الرجلُ صار إلى حال يُقهر عليها ، وأذَل الرجلُ صار إلى حال يدل فها .

وقد فَلَسُه الحاكم تَعْلَيساً: نادَى عليه أنه أَفْلَسَ. وشيء مُفَلَسُ اللّـوْن إِذَا كَانَ على حِلْدُه لُمُعَ كَالفُلُوس. وقال أبو عمرو: أَفْلَسَتُ الرجل إذا طلبتَه فأخطأت موضعه، وذلك الفلسَ والإقلاس؛ وأنشد للمُعَطَّل الهذلي ا:

قال أبو عمرو في قوله وحَنَّهُما فَلَكُس أي لا نَــُــُلُ معه.

فلحس : الفكحس : الرجل الحريص ، والأنثى . فليحس . ويقال للكلب أيضاً : فليحس . ويقال للكلب أيضاً : فليحس . والفلحس : الرأة الرسماء الصغيرة العجز . ورجل فللنحس : السائبل المملح . وفلاحس : السائبل المملح . وفلاحس : الم رجل من بني تشيبان ، وفيه المثل : أسال من فليحس ؛ زعبوا أنه كان يسأل سهما في الجيش وهو في بيته فيعظى لعز ، وسودد ، فإذا أعطية سأل لامرأته ، فإذا أعطية سأل لبعيره . والفلحس : الداب المسن .

فلطس : الفلاطاس والفلاطوس : الكمرة العريضة ، وقبل : وأس الكمرة إذا كان عريضاً ؛ وأنشد أبو

 ١ قوله « وأنشد للممطل الهذلي » في هامش الاصل ما نصه : قلت الشعر لايي قلابة الطابخي الهذلي .

عمرو للراجز يذكر إبيلًا :

بَخْسِطْنَ بِالأَيْدِي مُكَاناً ذَا غُدَرُ ، خَسِطَ المُغِيبات فَلاطيسُ الكَمَرُ

ويقال لرأس الكمرة إذا كان عريضاً : فيلطوس وفلطاس .

والفِلْطِيسة : رَوْثَنَة أَنْف الحَنْزِير . وَتَفَلَّطُسَ أَنْفَهُ : اتَّسَعَ .

فلقس: الفلاقس والفلك فلس البخيل الله والفلك فلس المجين من قبسل أبويه الذي أبوه مو للى وأمة مو لاة ، مو لاة ، والمكون : الذي أبوه عليق وأمة ليست كذلك . والمكون : الذي أبوه مو للى وأمة ليست كذلك . ابن السكست : العبن قس الذي جداتاه من قبل أبيه وأمة عجميتان وامرأته عجمية والفلك في الذي هو عربي لعربين ، وجداناه من قبل أبويه أمكان أو أمة عربية . قال ثعلب : أالحر أبن عربين والفلك في والفلك في النه عربية . قال ثعلب : ألحر أبن عربين والفلك في الفلك في المنان الفي أبو عربية والفلك في الفلك في أبوه مولى وأمة عربية وال الشاعر : الفلك في العبد والفلك في العبد والفلك في العبد والفلك في العبد والفلك في العبد العبد والفلك في العبد والفلك في العبد والفلك في العبد والفلك في العبد العبد والفلك في الفلك والفلك في العبد والفلك في العبد والفلك في الفلك والفلك في العبد والفلك والعبد والفلك والعبد والفلك والعبد والعبد والعبد والعبد والعبد والعبد والمنان والعبد والعب

وأنكر أبو الهيثم ما قاله شهر وقال : الفكنفيس الذي أبواه عربيّان ، وجدّتاه من قبل أبيه وأمّة أمنّان ؛ قال الأزهري : وهذا قول أبي زيد ، قال : هو ابن عَرَبيّين لأمنين ؛ وقال الليث : هو الذي أمّة عربيّة وأبوه ليس بعربيّ .

ثلاثة"، فأيّهم تُلْبُسُ ?

فنس: ابن الأعرابي: الفَنَس الفَقْر المُدْقِع ؛ قال الأَزهري: الأَصل فيه الفَلَس اسم من الإفالاس ، فأبدلت اللام نُوناً كما ترى .

فنجلس: الفَنْجَلِيس: الكَمَرَة العظيمة. فندس: فَنْدَس الرجل إذا عَدا.

فنطس: فنطيسة الجازين: حَطَّمُهُ، وهي الفر طيسة. وأنف فنطاس: عَريض. وروي عن الأصعي: إنه لَمَنيع الفَيْطيسة والفر طيسة والأرنبة أي هو منيع الحَوْزَة حَمِي الأنف. أبو سعيد: فنطيسته وفر طيسته أنه. والفنطيس: من أساء الذكر. وفنطاس السَّفينة: حَوْضُها الذي يجتبع فيه نشافة الماء، والجمع الفناطيس.

فنطلس: الفَنْطُلِيس: الكَمْرَة العظيمة ، وقيل: هو ذكر الرجل عامة . يقال: كَمْرَة فَنْطَلِيس وفَنْجُلِيس أَي ضغمة . قال الأَزهري: وسبعت ُ جادية فصيحة نُميْريَّة تُنْشِد ُ وهي تنظر إلى كوكبة الصبح طالعة:

> قد طلعت حراء فنطليس، ليس رركب بعده يتعريس

والفَنْطَلِيس: حَجَر لأهل الشَّام يُطَرِّق به النَّجاس، فهوس: اللبث: الفِهْرِس الكتاب الذي تُجَمَع فيه الكتاب الذي تُجَمَع فيه الكتاب؟ قال الأزهري: وليس بعربي حض، ولكنه معرب.

### فصل القاف

قبى: القبس: النار . والقبس: الشّعلة من النار . وفي التهذيب: القبس شعلة من نار تقتيسها من معظم ، واقتياسها الأخذ مها . عقوله تعالى : بشهاب قبس ؛ القبس : الجندوة ، وهي الناو التي تأخذها في طرف عنود . وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : حتى أورى قبساً لقايس أي أظهر نئوراً من الحق لطاله . والقايس : طالب النار ، وهو فاعل من قبس ، والجمع أقباس ، لا يكسر على غير ذلك ، وكذلك المقباس ، ويقال : قبست

منه ناراً أَقْدِس قَدِّساً فَأَقْدُبَسَني أَي أَعطاني منه قَلَيْساً ، وَكَذَلِكُ اقْتُلَبِسْتُ مِنْهُ قَالًا ، وَاقْتُلَبُسْتِ منه عِلْماً أَيضاً أي استفدته ، قال الكسائي": واقْتُتَبَسَّت منه علماً وناراً سُواءً ﴾ قال ؛ وقبَبُسْت أيضاً فيهما . وفي الحديث : من افتتبس علماً من النجوم اقتنبس سُعْبَةً من السُّحْر . وفي حديث العِرْ باض : أتيناك زائرين ومُقْتَبِسين أي طالبي العلم، وقد قَابَسَ النارُ يَقْلِيسُهَا قَائِسًا واقْتَبَسَهَا. وقَابَسه النار يَقْدِسُهُ : جاءِ بها ؛ وَاقْتُنْبُسُهُ وَقَبْسُتُكُهُ واقتتبَسْتُكه . وقال بعضهم : قَبَسْتُكُ الرآ وعلماً ، بغير ألف ، وقبل : أَقْبُسْتُهُ علماً وقَبَسْتُهُ نارًا أو خيرًا إذا حِنْتُهُ بِهِ ، فإن كان طَلَبَهَا لهُ قال : أَقْنَيْسَنُّهُ، بَالْأَلْفَ . وقال الكسائي : أَقَنْبَسَنُّهُ نارًا أو علماً سواء ، قال : وقد يجوز طرَّح الأَّلف منهما . ابن الأعرابي : فَتَبْسَنَي تَادِأٌ وَمَالاً وأَقْتُبُسَنَّي عِلْمًا ﴾ وقد يقال بغير الألف . وفي حديث عُقْبَة بن عامِر : فإذا واح أَقْتُكِسْنَاه ما سبعنا من وسول الله، صلى الله عليه وسلم ، أي أعلَـ ثناه إياه .

والقوايس : الذين يَقْبِسُون الناس الحير يعني يعلِّبُون . وأتانا فلان يُقتبس العلم فأقْبُسْناه أي علَّمناه . وأقْبُسْنا فلاناً فأبى أن يُقبِسنا أي يُعطينا ناراً . وقد اقْتَبَسَني إذا قال : أعطيني ناراً . وقبَسَنت العلم وأقْبُسْنه فلاناً .

والمِقْبَسُ والمِقْبَاسُ ؛ مَا قُبْبِسَتْ بِهِ النَّارُ .

وفعل قبَس وقبيس وقبيس : سريع الإلثال ، لا ترجع عنه أنثى ، وقبل : هو الذي يُلقيح لأوال قرعة ، وقبل : هو الذي يُنجب من ضرَّ به واحدة، وقد قبيس الفعل ، بالكسر ، قبيساً وقبلس قباسة وأقبيسها : ألتقحها سريعاً . وفي المسل : لتقوّة ، صادفت قبيساً ؟ قال الشاعر :

حَمَلُت ثلاثة فوضعت يَثَأَ ، فأُمُ لَقُورَة ' ، وأَبِ قَبِيسِ ُ

واللَّقُوة : السَّرِيعة الحمل . يقال : امرأة لَقُوة مريعة اللَّقَح ؛ وفَحَلُ قَبِيس : مثله إذا كان سريع الإلْقاح إذا ضَرَب الناقة . قال الأزهري : سبعت امرأة من العرب تقول أنا مقباس ؛ أرادت أنها تخميل سريعاً إذا ألم بها الرجل ، وكانت تَسْتَو صِفْنِي دَواء إذا شربته لم تحميل معه .

وقائوس : اسم عجبي معر ب. وأبو قبيس : جبل مشرف على مكة ، وفي التهذيب : جبل مشرف على مسجد مكة ، وفي الصحاح : جبل بمكة . والقائوس : الجميل الوجه الحسن اللون ، وكان النعمان بن المنذر يُكنى أبا قائوس . وقايس وقبيس : اسبان ؛ قال أبو ذريب :

ويا ابْنَيْ قُبُيْس.ولم يُكْلُمَا ، إلى أن يُضِيَّ عَمُودُ السَّحَرْ

وأبو قابُوس: كنية النعبان بن المنذر بن امرى، القيس بن عبرو بن عدي اللَّخَمِي مَلِكُ العرَب، وجعله النابضة أبا قبُبَيْس الضَّرورة فصغَّرة تصفير الرّخيم فقال مخاطب يزيد بن الصَّعق:

فإن يَقْدِرْ عليك أَبُو قَبْيَسْ ، كَخُطُ بُك المَعِيشَة في هُوان

وإنما صفره وهو يويد تعظيمه كما قال حُباب بن المنذر: أَنَّا جُذَيَاتُها المُنْحَكَّكُ وعُذَيْتُهُا المُرَجَّبُ ، وقابوس لا ينصرف للعجمة والتعريف ؛ قال النابغة :

> نُنْتُثُ أَنَّ أَبَا قَابُوسَ أَوْعَدَنِي ، ولا قَرَارَ على زَأْرِ من الأَسَد !

قبرس : قَبُسُر ُس : موضع ؛ قال ابن درید : لا أَحسَبه عربیّاً . التهذیب : وفی ثغور الشام موضع یقــال له

قَبُرُسُ . والقُبْرُسِيُّ من النَّحاس : أَجوده . قال : وأُراه منسوباً إلى قَبُرُسُ هـذه . وفي النهذيب : القُبْرُسُ من النُّحاس أَجوده .

قلس: التقديس : تنزيه الله عز وجل . وفي التهذيب:
القد س تنزيه الله تعالى ، وهو المتقد س القد وس المثقد س القد س المثقد س . ويقال : القد وس فعول من القد س ، وهو الطهارة ، وكان سبويه يقول : سَبُوح وقد وس بنتح أوائلهما ؟ قال اللحياني : المجتمع عليه في سبُوح وقد وه وقد وس الضم ، قال : وإن فتحته جاز ، قال : ولا أدري كيف ذلك ؟ قال ثعلب : كل اسم على فعول ، فهو مفتوح الأول مثل سفود وكلوب وستود وتنبُور إلا السبُوح والقد وس ، فإن الضم فيهما الأكثر، وقد يفتحان ، وكذلك الدروح ، بالضم ، وقد يفتحان ، وكذلك الدروح ، بالضم ، وقد يفتح . قال الأزهري : لم يجيء في صفات الله تعالى عبر القد وس ، وهو الطاهر المنتز ، عن العبوب يفتح . قال الأزهري : الم يجيء في صفات الله تعالى والتقائص ، وفو الطاهر المنتز ، عن العبوب فيتح القاف وليس بالكثير .

وفي حديث بلال بن الحرث : أنه أقطعه حيث يصلح للزرع من قداس ولم يعطه حيق مسلم ؟ هو ، بضم القاف وسكون الدال ، جبل معروف ، وقيل : هو الموضع المرتفع الذي يصلح الزراعة . وفي كتاب الأمكنة أنه قريس ؟ قيل : قريس وقرس جبكان قر ب المدينة والمشهور المروي في الحديث الأول ، وأما قدس ، بفتح القاف والدال ، فموضع بالشام من فتوح 'شر حبيل بن حسنة . والقد س ومصدر ، ومنه قبل للجنة : حضيرة القد س .

والتَّقَدُ يِس : التَّطَهِيرِ والتَّبْرِيكِ ، ونَفَدَّس أَي تطهَّر . وفي التنزيل : ونحن ننُستَّح ، محمدك و نُقَدَّس لك ؛ الزجاج : معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا

لك ، وكذلك نفعل بمن أطاعك نتقد سه أي نطهره . ومن هذا قبل للسطل القدس لأنه يتقدس منه أي يتطبهر . والقدس ، بالتحريك : السطل بلغة أهل الحجاز لأنه ينطهر فيه قال : ومن هذا بيت المقدس أي الحجاز لأنه ينطهر فيه قال : ومن هذا بيت المقدس أي البيت المنطبةر أي المكان الذي ينطهر به من الذوب . ابن الكلي : القدوس الطاهر ، وقوله تعالى : الملك القدوس الطاهر في صفة الله عز وجل ، وقبل الملك القدوس ، بفتح القاف ، قال : وجاء في التفسير أنه المبارك . والقدوس : هو الله عز وجل . والقدوس ؛ بو بيت البركة . والأرض المنقدسة : الشام ، منه ، وبيت البركة . والأرض المنقدسة : الشام ، منه ، وبيت المندس من ذلك أيضاً ، فإما أن يكون على حذف الزائد ، وإما أن يكون اسباً ليس على الفيعل كا النسبة إليه سبويه في المنكب ، وهو "مخفف وينقل ، والنسبة إليه سبويه في المنكب ، وهو "مخفف وينقل ، والنسبة إليه سبويه في المنكب ، وهو "مخفف وينقل ، والنسبة إليه مقد سبي " مثال تجليسي" ومقد سي" ؛

فَأَدُّرَ كِنْنَهُ بِأُخُدُّنَ بِالسَّاقِ وَالنَّسَا ، كَمَا تَشْبُرَقَ الوَلِنْدَانُ ثَنَوْبِ المُنْقَدَّسِي

والهاء بني أدر كنه ضيو التور الوحشي ، والنون في أدر كنه ضير الكلاب الثور في أدر كنه ضير الكلاب الثور فأخذن بساقه ونساه وشبر قت جلاه كما شبر ق ولادان النصارى ثوب الراهب المنقد سي ، وهو الذي جاء من ببت المقدس فقط عوا ثيابه تبوك كما بها ؛ والشبر قة : تقطيع الثوب وغيره ، وقيل : يمني بهذا البيت جوديا .

ويقال للراهب مُقدّ س ، وأراد في هذا البيت بالمُقدّ سي الرّ اهب ، وصبيان النصارى يتبرّ كون به وبيمسنج مسنجه الذي هو لايسه ، وأخذ خُيُوطِه منه حتى يَسْمَرُ ق عنه ثوبه . والمُقدّ س : الحَبْرُ ؛ وحكى ابن الأعرابي : لا قدّ سه الله أي لا بارك عليه . قال : والمُقدّ س المُبارك . والأرض

المُقَدَّسة : المطهَّرة . وقال الفرَّاء : الأَرض المقدَّسة الطاهرة ، وهي دِمَشْق وفِلسَطين وبعض الأَرْدُنُّ. ويقال : أَرض مَقدَّسة أي مباركة ، وهو قول قتادة ، وإليه ذهب ابن الأَعرابي ؛ وقول العجاج :

قد عَلِمَ القُدُّوسِ، مَوْلَى القُدْسِ، أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ أَوْلَى نَفْسِ يَبَعْد نَ المُلْكُ القَدَمِ الكِرْسِ

أراد أنه أحقُ نفس بالحيلافة .

ورُوحُ القُدُس : جبريل، عليه السلام. وفي الحديث: إن رُوحَ القُدُس نَفَتْ في رُوعِي ، يعني جبريل، عليه السلام، لأنه خُلِق من طهاوة. وقال الله عز وجل في صفة عيسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأيد ناه برُوحِ القُدُس ؟ هو جبريل معناه رُوحُ الطهاوة أي خُلِق من طهاوة ؟ وقول الشاعر:

لا نوم حتى تهبيطي أرض العدس ، وتشري من حير ماء بقدس وتشري من حير ماء بقدش أراد الأرض المقدسة . وفي الحديث : لا قداست أمة لا يُؤخذ لضعيفها من قويها أي لا طهرت . والقادس والقداس : حصاة توضع في الماء قداراً لري الإبل ، وهي نحو المنقلة للإنسان، وقبل : هي حصاة يقدم بها الماء في المفاوز اسم كالحسان . غيره : القداس الحجر الذي ينصب على مصب الماء في الحواض وغيره . والقداس : الحجر ينصب في وسط الحوض إذا غمره الماء رويت الإبل؛ وأنشد أبو عبرو :

لا ري حتى يَتُوارى قَدَّاسُ ، ذَاكِ الحُنَّاسُ ، فَاكُ بَعْمِيْرُ بِالْإِزَاءِ الْحُنَّاسُ ، وقال :

نَشْفَتْ به ، ولقد أرى فَكَدَّاسَهُ مَا إِنْ بُوارى ثم جاء الْهَيْشَمُ نَتَیْفَ إِذَا ارْتَوَى . والقُداس ، بالضم : شيء یعمل کالجُنُمان من فَضَّة ؛ قال یصف الدُّمُوع :

تَحَدَّرَ دمعُ العَبْنِ منها ، فَخِلْتُهُ كَنَظْهُمْ قُداسٍ ، سِلْكُهُ مُتَقَطَّعُ

شَبَّهُ تَحَدُّرُ دمعه بنظم القُداس إذا انقطع سِلْكُهُ. والقَديسُ : الدُّرُهُ ؛ عالمة .

والقادس : السفينة ، وقيل : السفينة العظيمة ، وقيل : هو صنف من المراكب معروف ، وقيل : لكوح من ألواحها ؛ قال الهذلي :

> وتهفُو بِهادٍ لَهَا مَـٰلَـعِ ، كَمَا أَقْبَحَمُ القادِسَ الأَرَّدَمُونَا وفي المحكم :

كما حَرَّكُ القادِسَ الأَرْدَمُونا

يعني المَلَّدُ عِنْ . وتَهْفُو: تَمِيلُ يعني النافة . والمَيْلَعُ : الذي يتحرك هكذا وهكذا والأردَمُ: المَلَّح الحادق . والقوادس : السُّفُن الكِبار . والقادس : البيتُ الحرام . وقادسُ : بلدة بحثراسان، أعجبي . والقادسية: من بلاد العرب؛ قبل إنما سميت بذلك لأنها نزل بها قوم من أهل قادس من أهل خراطك ، ويقال : إن القادسية دعا لها براهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، بالقد س وأن تكون معكمة الحاج ، وقبل : القادسية قرية بين الكوفة وعلم في نبعه إلى أبو ذويب : حبل ، وقبل : جبل عظيم في نبعه إلى أبو ذويب :

فإنك حُقاً أيَّ نَظْرَة عَاشِقِ نَظَرَ ْتَ ، وَقُدْ سُ دُونِهَا وَوَ قَيْرُ

وقنْدُ سُ أُوارَة : جَبَلَ ۖ أَيضاً. غيره : قَنْدُس وآرَةً ُ جَبَلان في بلاد مُزَ يُننة معروفان بجِذاء سُقْيا مزينة.

قدحس: القداحس: الشجاع الجريء ، وقبل:
السَّيِّءُ الحُلْق . أَبو عمرو: الحُمادِس والرُّماحِس
والقداحس كل ذلك من نعت الجريء الشجاع ،
قال: وهي كلها صعيحة .

قدمس : القُدَّمُوس والقُدْمُوسة : الصخرة العظيمة ؟ قال الشاعر :

ابْنا بْزَارِ أَحَلَانِي بِمَنْزَلَةٍ ،

في وأس أوعن عادى القداميس وحيش قد مُوس : الملك الضخم ، وقيل : هو السيد . والقد مُوس : القديم ؟ قال عُبَيْدُ بن الأبرص :

ولنا دار" ورثناها عن الأ أقدم القد مُوس، من عَمَّ وخال وعِزَ قُد مُوس وقِد ماس": قديم . يقال : حَسَب قُد مُوس أي قديم . والقُد مُوس : المتقدام . وقُد موس العسكر : مُقدًمه ؛ قال :

> بذي قداميسَ لُهام ِ لَوْ كَسَرْ والقُدْموس والقُدامِس : الشديد .

قوس : القَرَّسُ والقِرَّسُ : أَبْرَ دُ الصَّقيَّعِ وأَكَـثُوهِ وأَشْلَهُ البَرَّدِ ؛ قال أَوس بن حَجَر :

أجاعِلة أم الحُصَيْنِ خَزَاية عَلَى عَبْسَ عَلَى فَرَاية عَبْسَ وَعَمْرُ وَ بَنَ عَامِرٍ وَوَهُطَ أَبِي سَهْم وعَمْرُ وَ بَنَ عامِرٍ وَبَكْرًا فَجَاشَتْ مِن لقائِهِمُ نَفْسَي مَطَاعِينُ فِي الْمَيْجا ، مَطَاعِمُ للقري ، إذا أصفر آفاقُ السماء من القرس إذا أصفر آفاقُ السماء من القرس

المطاعين : جمع مطعان للكثير الطَّعْن ، ومطاعم : جمع مطعام للكثير الإطعام . والقِرك : الضافة .

أُخرى قَرَسَ قَرَساً ؛ قال أَبو زبيد الطائي : وقد تَصلئينت ُ حَرَّ حَرْبهمٍ ، كما تَصلئى المَتْرُور ُ من قَرَس

وقال ابن السكيت : القرس الجاميد ولم يعرفه أبو الغيث . ابن الأعرابي : القرس الجاميد من كل شيء والقرس : هو القرس والقريس من الطعام : مشتق من القرس الجاميد ، قال : وإنما سمي القريس قريساً لأنه يجمد فيصير ليس بالجاميس ولا الذائب ، يقال : قرسنا قريساً وتركناه حتى أقرسه البرد. ويقال : أقرس العبود إذا حبس ماؤه فيه . وفي المحكم : أقرس العبود خيس فيه ماؤه . وقراس : المحكم : أقرس العبود خيس فيه ماؤه . وقراس : فقريب يصف عسلا :

کیانیة ، أحیا لها مَظ مائید وآل فراس صواب أرمیة کخل ورواه أبو حنیفة قراس ، بضم القاف ، ویروی : صواب أستیة كمل ، وهنا بعنی سواحد . ویقال : مائد وقراس جبلان بالیس ؛ ویمانیة خفض علی

فَجَاءً مِكُوْجٍ لِمُ يُو َ النَّاسُ مِثْلُمُهُ \*

والمَظُ : الوَّمَيَّانِ البَرِّي . الأَصعي : آلُ قُرُاسِ هَضَيَاتَ بِنَاحِيةِ السَّرَاةِ كَأَنَهِنِ سُمَّيْنِ آلِ قَرُاسِ لَبَرِّدِهِا . قال الأَزهري : رواه أَبو حاتم بفتح القاف وتخفيف الراء. قال : ويقال أَصبح الماء قَريسًا أي جامداً ، ومنه سمي قَريس السَّمك . قال أَبو سعيد الضرير : آل قَرُاسِ أَجْبُلُ باردة . والقراس الموله « ولم يعرفه أبو النيث » هكذا في الاصل وشرح القاموس بالياء ، والذي في السحاح : ولم يعرفه أبو الغوث ، بالواو .

بالياه ، والذي في الصحاح : ولم يعرفه أبو النوث ، بالواو . ٢ قوله « فجاء بمزج النع » تمام البيت كما في الصحاح وشرح القاموس: هو الضحك الا أنه عمل النحل والآفاق : النواحي ، واحدها أفنى . وأفنى السهاء : ناحتها المتصلة بالأرض ؛ قال عبدالله محمد بن المُكرَّم: قوله المتصلة بالأرض كلام لا يصح فإن لا شيء من السهاء مُنتَّصل بالأرض ، وفي هذا كلام ليس هذا موضعه .

وقَيْرَسَ المَاءُ يَقُرِسُ فَرَسًا ، فهو قَر يسُ : جَمَدَ. وَقُرَّ سُنَاهُ وَأَقْرَ سَنَاهُ : بَرَّدُنَاهُ . ويقال : قَرَّسْت الماء في الشَّنِّ إذا بَرَّدْتُهُ ﴾ وأصبح الماء اليوم قَرِّيساً وقادساً أي جامـداً ؛ ومنه قيـل : سبك قـريس وهو أن يُطْبِخ ثم يُنتَّخذ له صباغ فَيُتْرَكُ فيه حتى كَيْمُدُ . ويوم قارس : باود . وفي الحــديث : أنَ قوماً مَرُثُوا بِشَجِرَة فأكلوا منها فكأنما مو"ت بِهِمْ ويع فأَحْمَدَ تُنهم فقال النبي ؛ صلى الله عليه وسلم : قَرِّسُوا الماء في الشَّنانِ وصُبُّوه عليهم فيا بين الأَذَ انْيُن ؟ أَبُو عبيد : يعني بَرَّدُوه في الأَسْقَنَة ، وفيه لغتان : القرُّس والقرُّش ، قال : وهذا بالسن. وأما حبديثه الآخر: أنَّ آمَرَأَةُ سَأَلَتُهُ عَنَيْءَهُمُ المَعيض فقال : قَرَّصيْه بالماء ، فإنه بالصاد ، يقول: قَطِّعيه ، وكل مُقطَّع مُقرَّص . ومنه تقريص العَجِينَ إِذَا نُشْتَقَ لِيُبْسَطَ . وقَرَسَ الرجل قَرْساً: بَرَهَ ﴾ وأقشَرَسَه البَرَّهُ وقَرَّسَهُ تَقْريساً . والبَرَّهُ اليَّوْمُ قارس وقريس ، ولا نقل قارص ؛ قال

> تَقَدْ فَنَا بِالقَرَّ سِ بِعِدَ القَرْسِ ، دُونَ ظِهِادِ اللَّبْسِ بِعِد اللَّبْسِ

قال : وَقَدْ قَرَسَ الْمَقْرُور إِذَا لَمْ يَسْتَطَعُ عَمَلًا بِيدَهُ من شدة الحَصَر . وإنَّ لَيْلُكَنَنَا لقارِسَةُ ، وإنَّ يَوْمَنَا لقارِسُ . ابن السَّكِيَّتِ : هو القِرْقِس الذي تقوله العامَّة الجِرْجِس . وليلة ذات قَرْسَ أَي بَرْد. وقَرَسَ البَرْدُ بِقُرْسِ قَرْساً : اشتد ، وفيه لغة

والقُراسِيَة : الضَّخْم الشديد من الإبل وغيرها ، الذكر والأُنثى ، بضم القاف ، في ذلك سواء ، والياء زائدة كما زيدَتْ في رَباعِية وغانية ؛ قال الراجز :

> لمَّا تَضَمَّنْتُ الحَوَّارِيَاتِ ، فَرَّابْتُ أَجْمَالاً فَرُّاسِيَاتِ

وهي في الفحول أعمُّ ، وليست القُراسية نِسْبة إنما هو بناء على فُعالية وهذه ياءات ُتَزاد ؛ قال جرير :

> يَلِي بني سعّد ، إذا ما حاربُوا ، عِزْ \* قَـرُاسِية وجَدَّ مِدْفَعُ \* وقال ذو الرمة :

وفَج ، أَبَى أَن يَسْلُنُكُ الغُفُرُ بِينَه ، سَلَنَكُ الغُفُرُ بِينَه ، سَلَنَكُ الغُفُرُ بِينَه ،

وقال العجَّاج :

مَن مُضَرَ القُراسِيات الشُّمِّ

يعني بالقُراسِيات الضَّخام الهام ِ من الإبل ، ضرَبهـا . مثلًا للرجال ، وملك قُـراسية : جليل .

والقرّس: شجر. وقدر كسات: اسم ؛ قال سببويه: وتقول هذه قدر كسات رّ سراها، شبّهُ وها بهاء التأنيث لأن هذه الهاء تجيء التأنيث ولا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة ولا الأربعة بالحسة.

قوبس: القرَبُوس: حِنْوُ السَّرْج ، والقرَّبُوس لغة فيه حكاها أبو زيد، وجمعه قرَرَابيس. والقرَبُوت: القرَبُوس. قال الأزهري: بعض أهل الشام يقول قرَّبُوس، مثقل الراء ، قال: وهو خطأ ، ثم يجمعونه على قرَرُبابيس ، وهو أشد خطأ . قال الجوهري: القرَبوس للسَّرْج ولا يخفَّف إلا في الشعر مشل طرَسُوس ، لأن فَعْلُول ليس من أَبْنِيمَهم. قال الأزهري: وللسرج قرَبُوسان ، فأما القرَبُوس

المُتَدَّم ففيه العَضُدان ، وهما رِجلا السَّرْج ، ويقال لهما حِنْواه ، وما قُدُّام القرَّ بُوسَيْنِ من فَصْلَة حَدَّة السَّرْج يقال له الدَّرْواسَنْج ، وما تحت قُدُّام القرَّ بُوس من الدَّفة يقال له الاراز ۱ ، والقرَبوس الآخر فيه رِجْلا المؤخرة ، وهما حِنْواه ، والقَيْقب: سَيْرُ يَدُورُ على القرَّ بُوسَيْن كليهما .

قودس : القَرَّدَسَة : الشَّدَّة والصَّلابة . وقُرَّدُوس : أَبو قبيلة من العرب ، وهو منه .

قوطس: القراطاس: معروف بنتخذ من برادي يكون بمصر . والقراطاس: ضراب من براود مصر . والقراطاس: ضراب من براود مصر . والقراطاس: أديم ينصب للنظال، ويسلى الغراض قراطاس، وكل أديم ينصب للنظال، فاسمه قرطاس، فإذا أصابه الرامي قيل: قراطاس أي أصاب القرطاس، والقراطاس، والقراطاس، كله : الصحيفة والقراطاس والقراطاس والقراطاس كله : الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها ؛ الأخيرتان عن اللحياني ؛ وأنشد أبو زيد لمخش العقيلي يصف رسوم الدار وآثارها كأنها خط" زيور كتب في قراطاس:

کآن"،بجیث استتر"دَع الدارَ أهلُها، مَخَطّ زَبُور من كواه وقكر"طس

وقوله تعالى : ولو نَـز ُلنا عليك كتاباً في قر ُطاس ؟ أي في صعيفة ، وكذلك قول عالى : يجعلون قراطيس ؟ أي صُعُفاً ؟ قال :

عَفَتِ المنازل غير مِثْل الأنفس ، بعد الزمان عرفت بالقرّطَس

ابن الأعرابي: يقال للناقة إذا كانت فَتَيَّة شَابَّة: هي القِرْطاس والدَّيْسِاج والدِّعْلِبَة والدَّعْسِل والعَيْطَمُوس. ابن الأعرابي: يقال للجارية البيضاء د قوله « الاراز » كذا بالاصل .

المَديدة القامة قر طاس . ودابة قر طاسي إذا كان أبيض لا يخالط لونه شية ، فإذا ضرَب بياضه إلى الصّفرة فهو نتر جسِي .

قوطيس: القر طبيوس: الداهية ، بفتح القاف ، والقر طبيوس ، بكسرها: الناقة العظيمة الشديدة ؟ مثل بهما سيبويه وفسرهما السيراني .

قومس : كبش قَرَّ عَس إذا كَانَ عَظيماً . الأَوْهِرِي : القِرِّ عَوْسُ الجِملِ ٱلذِي له سَنَامَانَ .

قوقس : القر قس : البَعُوض ، وقيل : البَتَقُ ، والقر قس البَق ؛ قال : والقر قس البَق ؛ قال :

فليَّت الأَفاعِيُّ يَعْضُضْنَنَا ، مكان البّراغيث والقر قِس ا

والقر قس : طين يختم به ، فارسي معرب ، يقال له الجرجشب ، وقير قس وقر قوس : دعاء الكلب . وقير قس وقر قوس : دعاء الكلب بقر قس الجر قس الجرو و الكلب وقر قس به : دعاه بقر قوس أبو زيد : أشلكيت الكلب وقر قست مسال بالكلب إذا دعو ت به . وقاع قر قر قوس مسال قر بُوس ، أي واسع أملس مستو لا نبت فيه . والقر قوس : القف الصلب ؛ وأرض قر قوس فوس . ابن شهيل : القر قوس القاع الأملس الفليظ الأجر د الذي ليس عليه شيء وربا نبع فيه ماء ولكنه الذي ليس عليه شيء وربا نبع فيه ماء ولكنه ويكون مر قبيت ، إنا هو مثل قطعة من الناو ويكون مر تنعا ومنع أي وي أرض مسخورة خبيثة ومن سخرها أيبس الله نبتها ومنع . وقال بعضهم : واد قر ق وقر قر وقر قوس أملس . والقر ق المصدر ؛ وأنشد :

تَرَبَّعَتْ من صُلْبِ رَهْبَى أَنَقَا ، ظواهِراً مَرَّا ، ومَرَّا غَدَفَا ومن قَيَافي الصُّوَّتَيْنِ فِيقًا ، صُهْبًا ، وفرباناً تُناصي قَرَقًا

قال أبو نصر : القَرَقُ شبيه بالمصدر ، ويروى عَـلى وجبين : قَرَق ، وقَرَق .

قرنس: قَرَ ْنَسَ البازي: كُرُ ّزُ أَي سِقْط رَيْشَهُ.
اللّبِث: قَرَ ْنَسَ البازي فعلُه لازم إذا كُثر ّزَ
وخيطَت عَيْناه أَولَ مَا يُصاد، رواه بالسين على
فَعْلَكُ ، وغيره يقول قَرَ ْنَصَ البازي، وقَرَ ْنَسَ الدّيك وقَرَ ْنَصَ إذا فَرَ مِن دِيكَ آخر.

والتُرْنَاس والقِرْنَاس ، بكسر القاف ، وفي الصحاح بالضم : شبيه الأنف يتقدّم في الجبل ؛ وأنشد لما لك ان خويلد الحناعي ، يصف الوعل :

تالله تبنقى على الأيام ذو حيد ، بمُشْمَخْرِ به الطَّبَّانُ والآسُ في وأس شاهقة أنبويها حَضِر ، دون السماء له في الجَوِ قُدُوْناسُ

والقُرِّنَاس : عَرِّنَاسُ الْمَفْزَلَ ، قال الأَزْهِرِي : هُو صَنَّارَتُه ، ويقال لأَنف الجبلِ عِرْنَاس أَيضًا . والقُرْنَاس : والقُرْنَاس : الحُرَزَة في أَعلى الحُفْ . والقُرْنَاس : شيء يُللَف عليه الصُّوف والقطن ثم يغزل .

قسس: إن الأعرابي: القُسُسُ العُقَلَاء ، والقُسُسُ السَّاقة الحُنْاق ، والقُسُسُ النَّميمة ، والقَسَّاس النَّمام ، وقَسَّ يَقُسُ قَسَّاً: من النبية وذكر الناس بالغيبة ، والقِسُ : تَنَبُّع الشيء وطَلَبه . اللحاني : يقال للنَّام قَسَّاس وقَتَّات وهَبَّان

وغَمَّاز ودَرَّاج. والقِسَ في اللغة: النميمة ونشرُ الحديث ؟ يقال: قَسَّ الحديث يقُسُّه قَسَّا. ابن سيده: قَسَّ الشيء يقُسُّه قَسَّاً وقَسَساً تتبعه وتطلبه ؟ قال ووبة بن العجاج يصف نساء عفيفات لا يتبعن النَّمامُ :

بُمْسِينَ من قَسَّ الأَذَى غَوافِلا ، لا جَعْبَريَّات ولا طَهامِلا

الجُعْبَرِيَّات : القِصاد ، واحدتها جَعْبَرَه ، والطَّهامِل الضَّخَام القِباح الحُلِقة ، واحدتها طَهْمَلة . وقَسَّ : تتلاه وتَبَعَّاه . واقْتَلَسَّ الأَسِدُ : طَلْب ما يأكل .

ويقال: تَقَسَّسْت أَصُواتَ النَّاسُ بِاللَّيْلِ تَقَسَّساً أَي تَسَبَّعْتُهَا . والقَسْقَسَة : السؤال عِن أَمْرِ النَّاسِ . ورجل قَسْقاسُ : يَسأَلُ عَنْ أُمُورُ النَّاسِ وَقَالَ رَوْبَةٍ :

> يَحْفَزِها ليلُّ وحادٍ فَسَقَاسٌ ، كَأَنْهِنُّ مِن صَرَاءِ أَقْنُواسْ

والقسقاس أيضاً: الحفيف من كل شيء. وقسقس العظم: أكل ما عليه من اللحم وتَمَخَخَه ؟ عانية. قال ابن دريد: قسست ما على العظم أقسه قستا إذا أكلت ما عليه من اللحم وامتخخته. وقسقس ما على المائدة: أكلته. وقس الإبل يَقسُها قستاً وقسعًا وقسعًا : ساقها ، وقيل : هما شدة السوق .

والقَسُوس من الإبل: التي ترعى وحدها ، مشل المَسْنُوس ، وجمعها قُسُسُ ، قَسَّتُ ، وقَسَّها : أَفْرَدَها أَي رَعَت وحدها ، واقْتَسَّت ، وقَسَّها : أَفْرَدَها من القَطيع ، وقيد عَسَّت عنيد الفَضَب تَعُسَّ وقَسَّت تَقُسُ . وقال ابن السكيت : ناقة عسوس وضَرُوس إذا ضجرت وساء خُلُقها عند

الغَضَب . والقَسُوس : التي لا تَدرَّ حتى تَنْقَبَد . وفلان قَسَ إبل أي عالم بها ؛ قال أبو حنيفة : هنو الذي يلي الإبل لا يفارقُها . أبو عبيد: القَسُّ صاحب الإبل الذي لا يفارقُها ؛ وأنشد :

يتبعُها تَرْعِيلَة " قَسَلُ ورَعْ ، تَرَى بُرِجُلْكِيْهُ الشَّفُوقاً فِي كَلَمَعْ ، لَمْ تَرْنُمُ الوَحْشُ الْىأَيْدِي الذَّرَعْ

جمع الذَّريعة وهي الدّريثة . وقال أبو عبيدة : يقال طَلَّ يَقُسُ دُّابِّتَه قَسَّاً أَي يَسُوقُها. والقَسُ: رَئيس من رُوْساء النصارى في الدّين والعِلْم، وقيل : هو الكيِّس العالم ؛ قال :

لو عَرَضَتْ لأَيْبُلِي ۗ قَسَ ، أَشْعَتْ في هَبْحَلِهِ مُنْدَسٌ ، أَشْعَتْ في هَبْحَلِهِ مُنْدَسٌ ، حَنَّ إليها كَعَنِينِ الطَّسُ

والقسيس : كالقس ، والجمع فسافسة على غير فياس وفسيسون . وفي التنزيل العزيز : ذلك بأن منهم فيسيسين ورهمانا ؛ والاسم الفسوسة والقسيسية ؛ قال الفراء : نزلت هذه الآية فيمن أسلم من النصارى ، ويقال : هو النجاشي وأصحابه . وقال الفراء في كتاب الجمع والتفريق : يُجمع القسيس فيسيس فيسافسة ألم كان صواباً لأنها في معنى واحد ، يعني القس والقسيس على مثال مهالية فكثرت السينات فأبدلوا إحداهن واوا ورعا شد الجمع ولم يشد واحده ، وقد واوا ورعا شد الجمع ولم يشد واحده ، وقد مر وعارة القاموس : فاوسة ، وما يظهر قوله بعد فأبدلوا احداهن واوا . ويؤخذ من شرح القاموس ان فيه الجمعن حيث نقل رواية البت بالوجهن .

وله « وربما شدد الجمع النع » الظاهر في السارة العكس بدليل
 ما قبله وما بعده .

جمعت العرب الأنتُون أتاتين ؛ وأنشد لأمية :

والقَسَّة : القِرُّبَّة الصغيرة .

قال ابن الأعرابي: سئل المنهاصِر بن المحلّ عن ليلة الأقنساسِ من قوله:

> عَدَدُتُ 'دُنوبي كُلُتُها فوجدتُها ، سوى ليلة الأقساس ، حِملَ بَعير

فقيل: ما ليلة الأقتساس? قال: ليلة زنيت فيها وشربت الحبر وسرقت. وقال لنا أبو المحيًّا الأعرابي يَحْكِيه عن أعرابي حجازي فصيح إن القساس غنّاء السَّلِل؛ وأنشدنا عنه:

وأنت نَغَيِّ من صَناديد عامِر ، كما قد نَغَى السيلُ القُساسَ المُطَرَّحا

وقس والقس : موضع ، والثياب القيسية منسوبة إليه ، وهي ثياب فيها حرير تجلب من نحو مصر ، وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أنه على الله عليه وسلم ، نهى عن لبس القسي ؛ هي ثياب من كتان علوط بحرير يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تيلس ، يقال لها القس ، بفتح القاف ، وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف ، وأهل مصر بالفتح ، ينسب إلى بلاد القس ؛ قال أبو عبيد : هو منسوب إلى بلاد يقال لها القس ، قال : وقد وأيتها ولم يعرفها الأصمي ، وقيل : أصل القسي " القيس" ، القرب من الإربسم ، أبدل من الزاي سين ؛ وأنشد ضرب من الإربسم ، أبدل من الزاي سين ؛ وأنشد لربعة بن مقر وم :

جَعَلَنْ عَتِيقَ أَنْمَاطٍ خُدُوراً ، وأَظْهُرُنَ الكرادي والعُهُونا الكرادي والعُهُونا على الأحداج ، واستشعرن ريطاً عرافيتاً ، وفسيتاً مصونا

وقيل : هو منسوب إلى القَسَّ ، وهو الصَّقيع لَبَياضه . الأصمعي : من أسماء السَّيوف القُساسيّ . ابن سيده: القُساسيُّ ضرَّب من السيوف ، قال الأصمعي : لا أدري إلى أي شيء نسب .

وقُسُاس ، بالضم : جبل فيه معدن حديد بأر مينيئة، إليه تنسب هذه السيوف القُساسيَّة ؛ قال الشاعر :

إن القُسَاسِيِّ الذي يُعْمَى به ، يَخْتَصِمُ الدَّارِعَ فِي أَتْوَابِهِ

وهو في الصحاح: التُساسُ مُعَرَّفُ. وقُساس ، بالضم: جبل لبني أسد . وقَساس : اسم . وقُسُ بن ساعدة الإياديُ : أحد حكماء العرب، وهو أسقفُ نَجْران . وقُسُ النّاطف : موضع . والقسقس والقسقاس ؛ الدليل الهادي المنتفقد الذي لا يَعْفُل إنما هو تلكفُتاً وتنظراً . وخيسُ قسقاس أي سريع لا فُسوو فيه . وقرَبُ قسقاس : سريع شديد ليس فيه في . وقرَبُ قسقاس : سريع شديد ليس فيه فشور ولا وتيرة ، وقيل : صعب بعيد . أبو عمرو: القرب القسين البعيد ، وهو الشديد أيضاً ؟ قال الأزهري : أحسبه القسين لأنه قال في موضع آخو من كتابه القسين .

والقِسْيَبِ : الصُّلْبِ الطويل الشديد الدُّلِجَة كَأَنه يعني القَرَبِ، والله أعلم .

الأَصِعِي : يقال خِيسُ فَسَقَاسُ وحَصْحاص

١ قوله « وأظهرن الكرادي » هكذا في الاصلوشرح القاموس.
 وفي معجم البلدان لباقوت : الكراري ، بالراء بدل الدال .
 ح قوله « القبين » هكذا في الاصل .

وبَصْباص وصَبْصاب ، كل هذا : السير الذي ليست فيه وَتيرة ، وهي الاضطراب والفُتور . وقال أبو عمرو : قَرَبُ قَسْقيس . وقد قَسْقَسَ ليله أجمع إذا لم يَنهُ ؟ وأنشد :

## إذا حداهن النجاء القسقيس

ورجل قستاس: يسوق الإبل ، وقد قس السير قستاً: أسرع فيه ، والقسقسة : دلنج الليل الدائب ، يقال : سَيْر قسقيس أي دائب ، وليلة قسقاسة : شديدة الظلمة ؟ قال رؤبة :

كم جُبُن من بيد وليل قسقاس قسلاس الأزهري: ليلة قسقاس الماء، وليست من معنى الظلمة في شيء. وقسقست المكلب: دعوت ، وسيف قسقاس : كهام ، والقسقاس : بقلة تشبه الكر فس ؟ قال رؤبة : وكنت من دائك ذا أقلاس ،

و كنت من داتك دا اقتلاس ، فاستسلس ، فاستسلس القسقاس

يقال : اسْتَقَاء واسْتَقَى إذا تَقَيُّأً .

وقس قس العصا : حَرَّكها . والقستاس : العصا . وقوله ، صلى الله عليه وسلم الفاطمة بنت قيس حين خطبها أبو جهم ومعاوية : أمّا أبو جهم فأخاف عليك قسقاسته ؛ القسقاسة : العصا ؛ قيل في تفسيره قولان : أحدهما انه أواد قسقسته أي تحريكه إياها لضربك فأشبع الفتحة فجاءت ألفاً ، والقول الآخر انه أواد بقسقاسته عصاه ، فالعصا على القول الأول مفعول به ، وعلى القول الشاني بدل . أبو زيد : يقال للعصا هي القسقاسة ؛ قال ابن الأثير : أي أنه يضربها بالعصا ، من القسقسة ، وهي الحركة والإسراع في المَشْي ، وقيل : أواد كثرة الأسفار . يقال : وفع عصاه على وقيل : أواد كثرة الأسفار . يقال : وفع عصاه على الآية .

عاتقه إذا سافر ، وأَلْقَى عصاه إذا أَقَام ، أَي لا حظّ الله في صحبته لأنه كثير السَّفر قليل المُنقام ؛ وفي رواية : إِني أَخَاف عليك فَسَقَاسَتَه العصا ، فذكر العصا تفسيراً للْفَسْقَاسة ، وقيل : أَراد بقَسْقَسَة العصا تحريكه إياها فراد الأَلْف ليفْصل بَين توالي العلم الحركات. وعن الأعراب القدم: القَسْقاس نبت أَخْض خبيث الربح ينبت في مسيل الماء له زهرة بيضاء . والقَسْقاس : شدة الجوع والبَر د ؛ وينشد لأَبي جهيمة والقَسْقاس :

أَتَانَا بِهِ القَسَّقَاسُ لِيلًا ﴾ ودونه حَراثِيمُ رَمْل ٍ ﴾ بينهنَ قِفافُ

وأورده بعضهم : بينهن ً كِفاف ؛ قال ابن بري : وصوابه قِفاف ، وبعده :

فأطُّعَمَّتُهُ حَى غَـدا وكأنهُ أَسِيرٌ مُنكِبِينُهُ كِتافٍ مُ

وصف طارقاً أتاه به البرد والجنوع بعد أن قطع قبل وصوله إليه جراثم رمل، وهي القطع العظام، الواحدة جُر ثنومة، فأطعمه وأشبعه حتى إنه إذا مشى تظن أن في منكبيه كتافاً، وهو حبل تشده به يد الرجل إلى خلفه. وقسقست بالكلب إذا صيفت به وقبلت له: قدُوس قدُوس قدُوس .

قسطس : قال الله عز وجل وعلا : وزنوا بالقسطاس المستقم ؟ القسطاس والقسطاس : أعدل الموازين وأقومها ؟ وقيل : هو شاهين ". الزجاج : قيل القسطاس القرر سطون وقيل هو القبان . والقسطاس : هو ميزان العدل أي ميزان كان من موازين الدراهم وغيرها ؟ وقول عدي " :

في حَديد القسطاسِ يَوْقُبُنِي الْحَالَ رِث، والمَرة كُلَّ شيء يُلاقِي

. قال الليث : أراه حديد القَبَّان ﴿

قسطنى: القُسطناسُ والقُسنطاسُ: صلاية الطّيب، وقال مرة أخرى: صلاية العَطّار. قال سيبويه: فُسطناس أَصَه فُسطناس يُمَلهُ بأَلف كما مَدُوا عَضْرَ فُلط. التهذيب في عضر فُلط. التهذيب في الرباعي: الحليل فُسطناس اسم حَجَر وهو من الحُساسي المتوادف أصله فُسطناس ؟ قال الشاعر: أُدُدِّي عَلَيَ كُميَّتَ اللَّوْنِ صافيةً ، كُميَّتَ اللَّوْنِ صافيةً ، كالقسطناس عَلاها الوَرْسُ والحَسدُ

قسطى : التُسْنَطاس : صلاية الطبيب ؛ ووميّة ، وقال : ثعلب : إنما هَو القُسُطَناس .

قطوبس: التهذيب في الحُمَّاسي: أنشد أبو زيد: فَقَرَّبُوا لِي قَطْرَ بُوساً ضاربًا،

عَقْرَبَةً تُناهِزُ الْعَقَارِبَا قَالَ : والقَطْرَبُوس من العقارب الشديد اللَّسْع ؟ وقال ألمازني : القَطْرَبُوس الناقة السريعة .

قعس: القعَس: نقيض الحدّب، وهو خروج الصدو ودخول الظهر؛ قعَسَ قَعَساً، فهو أقعَسُ ومنتقاعِس وقعِس قعَساً، فهدو أقعَسُ ومنتقاعِس وقعِس كقولهم أنكد ونكد وأجرب وجرب، وهذا الضرب يعتقب عليه هذان المثالان كثيراً، والمرأة قعُساء والجميع قعْس، وفي حديث الزّبر قان: أبغض صبياننا إلينا الأقيمُسُ الذكر، وهو تصغير الأقعَس. والقعَسُ في القوس: نشوه باطنها من وسطها ودخول ظاهرها، وهي قوس قعوس قعصاء؛ قال أبو النجم ووصف صائداً:

وفي البد النسرى على منسورها نسعية قد شد من توتيرها، كَبْدَادُ قَعْسادُ على تَأْطِيرِها

ونمسلة " قَعُساء : رافعة صدرها وذَّ نبها ، والجمع قُعُس وقَعُساوات على غلبة الصفة . والأقعُسُ : الذي في صدره انكباب إلى ظهره . والقُعاس : التواء يأخذ في العُنْق من ربح كأنها تهصر وإلى ما وراءه والقَعَسُ : النبات . وعزاة "قَعْساء : ثابتة ؟ قال : والقَعَسُ : النبات . وعزاة "قَعْساء للأَعَزِ"

ورجل أَقْنَعَس : ثابت عزيز مُنَيِّع . وتَقَاعَس العز أي ثبت وامتنع ولم يُطَأَطِيء وأَسه فاقَاْعَنْسَسَ أَي فثبت معه ؛ قال العجاج :

> تَقَاعَسَ العِزْ بِينَا فَاقَنْعَنْسَسَا ، فَبَخَسَ الناسَ وأَعْبَا البُغْسَا

أي بخسبهم العزا أي ظلمهم حقوقتهم . وتقعست الدابة : ثبتت فلم تبرح مكانها . وتقعوس الرجل عن الأمر أي تأخر ولم يتقدام فيه ؟ ومنه قول الكست: كا يتقاعس الفرس الجرور ورد

وفي حديث الأخدُود : فَتَأَقَاعَسَتْ أَنْ تَقْسَعُ فَيهَا ؟ وقوله :

صَديق لِرَسُمْ الأَسْجَعِيّْيْنَ ، بَعْدَمَا كَسَنَتْنِي السَّنُونَ القُعْسُ سَيْبَ المفارِقِ

إِنَّا أَرَادَ السَّنِينَ الثَّابِيَّةِ ، ومعنى ثباتها طولها .
وقَيْعَسَ وَتَعَاعَسَ وَاقْعَنْسَسَ : تأخر ورجع إلى خليفة خلف . وفي الحديث : أنه مدَّ يَده إلى حديثة فَتَقَاعَسَ عنه أو تَقَعَّسَ أي تأخر ؛ قال الراجز : بيُلْسَ مُقَامُ الشَّيْخِ أَمْرِسْ أَمْرِسْ ، مُقَامُ الشَّيْخِ أَمْرِسْ أَمْرِسْ ، إما على قَعْدٍ ، وإما اقْعَنْسِسْ ،

ولمَمَا لَمْ يَدَعُم هَذَا لَأَنَهُ مَلِحَقَ بِاحْرَ نَجْمَ ؛ يَقُولُ : إِنْ اَسْتَقَى بِبِكُرةً وَقَعْ حَبِلُهَا فِي غَيْرِ مُوضِّعَهُ فَيَقَالُ لَهُ أَمْرِسْ ، وإن اسْتَقَى بِغَيْرِ بِكُرةً وَمُتَحَ أُوجِعِهِ أَمْرِسْ ، وإن اسْتَقَى بِغَيْرِ بِكُرةً وَمُتَحَ أُوجِعِهِ

ظهره فيقال له اقتعنسس واجذب الذَّلنُو ؟ قال أبو على " : نون افعنلل بابها إذا وقعت في ذوات الأربعة أن تكون بين أصلين نحو اخر ننظم واحر نجم ، واقتعنسس ملحق بذلك فيجب أن مجتذى به طريق ما ألحق بمثاله ، فلتكن السين الأولى أصلا كما أن الطاء المقابلة لها من اخر نظم أصل ، وإذا كانت السين الأولى من اقتعنسس أصلا كانت الثانية الزائدة بلا ارتياب ولا شبهة .

واقْعُنَسْسَ البعير وغيره : امتنع فلم يتبع ، وكل تمتنع مُقْعَنْسِس .

والمُتْعَمَنُ سِسُ : الشديد ، وقيل : المتأخر ِ. وجمل مُقْعَنْسُسُ : يتنع أن يُقاد . قال المبود : وكان سيبويه يقول في تصغير مُقْعَنْسس مُقَيُّعس ومُقَيِّعيس ، قال : وليسَ القياس ما قال لأن السين ملحقة فالقياس قُعُيْسس وقُعَيْسيس ، حتى يكون مثل حُرَيْجِم وحُرَيْجِم في تحقير مُعُرَيْجِم . وعِزِ" مُقْعَنْسُس : عَزِ" أَن يُضام . وكِلَ مُدخل ِ وأسه في عنقه كالمبتنع من الشيء: مُقْعَنْسُس. ومَقَاعِسَ ، بِغَنْجُ المِيمِ : جبعُ المُتَعَمَّنُسِسِ بعد حذف الزيادات والنون والسين الأَحْيرة ، وإنما لم تحذف المم، و إن كانت زائدة ، لأنها دخلت لمعنى اسم الفاعل ، وأنت في التعويض بالحيار ، والتعويضُ أن تدخل ياءً" ساكنة بين الحرفين اللذين بعد الألف ، تقول : مَقاعس وإن شتت مَقاعيس ، وإنما يكون التعويض لازماً إذا كانت الزيادة رابعة نحو قنديل وقـنـاديل ، فقس عليه .

والإقتعاس : الغنى والإكثار . وفرس أقتعس اذا اطمأن صله من صَهْوَتِه وارتفعت قطاتُه ، ومن الإبل التي مال وأسها وعنقها نحو ظهرها؛ ومنه قولهم : ان خَمْس عَشاء خَلِفات قُعْس أي مكث الملال

لحمس خُلَوْنَ من الشهر إلى أن يغيب مُكَنَّثُ هذه الحوامل في عَشَائها .

والقِنْعَاسُ : الناقة العظيمة الطويلة السَّنَمَة ، وقيل : الجُمَلِ ؛ قال جرير :

وابنُ اللَّبُونَ ، إذا ما لُنَّ فِي قَرَنَ ، . لم يستطيع صَوْلةَ البُزْلِ القَنَاعِيسِ

وليل أَقْعُس : طويل كأنه لا يبوح . والقَعْسُ : التراب المُنْتِين .

وقيمس الشيء قعساً: عطفه كقعشه والقوعس : الفليظ العنق الشديد الظهر من كل شيء وتقعوس الشيخ : كبر كنير كنقعوش : والقعوس : الشيخ الكبير . وتقعوس البيت : انهدم . والقعوس : الجدف .

وقولهم : هو أهون من قُعَيْس على عَمَّتِه ؟ قيسل كان غلاماً من بني تمم ، وإنَّ عَمَّتُه استعارت عَنْزاً من امرأة فرهنتها قُعَيْساً ثم نحرت العنز وهربت ، فضرب به المثل في الهوان .

وبعير" أَقَعْسَ : في رجليه قصر وفي حاركه انتصباب ؟ وقال ابن الأعرابي : الأقتْعَسَ الذي قد خرجت عجيزته ، وقال غيره : هـو المنكب على صدره ، قال أبر العباس : والقول قول صاحبنا ؟ وأنشد :

أَفْعُسُ أَبْدى، في اسْتِهِ اسْتِيخارُ ۗ

وفي الحديث : حتى تأتي فتتيات فعُساً ؛ القعَس : نُتُو ُ الصدر خلقة، والرجل أقنْعَس، والمرأة قَعْساء، والجمع فنعش .

وقَعْسَان : موضع. والأقْعَسُ: جبَل. وقُعَيْسِسُ وقُعَيْسُ : اسبان . ومُقاعِس : قبيلة . وبنسو مُقاعِس : بَطَنْن من بني سعد ، سبي مُقاعِساً لأنه تَقاعَس عن حِلْف كان بين قومه ، واسبه الحرث ،

وقيل: إنما سبي مقاعساً يوم الكلاب لأنهم لما التقدوا هم وبنو الحرث بن كعب تنادى أولئك: يا لكنحرث! فاشتبه الشعاران فقالوا: يا لمنقاعس! قال الجوهري: ومقاعس أبوحي من تمم، وهو لقب، واسبه الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . وعمرو ابن قيعاس: من شعرائهم . أبو عبيدة: الأقنعسان هما أقنعس ومقاعس ابنا ضمرة بن ضمرة من بني حياشع ، والأقنعسان : الأقنعس وهبيرة ابنا ضمضم .

قعيس : القُعْبُوس : الجُعْبُوس . وقَعَبَسَ الرجل : أَبْدى بَرَّة ووضع بَرَّة .

قعنس: الأصمعي: المُتَقِّمَنْسُسُ الشديد، وهو المتأخر أَيْضاً ؛ قال ابن دريد: وجل مُقْمَنْسُسُ إذا امتنع أَن يُضام. أبو عمرو: القَمْنَسَة أَن يُرفِع الرجل وأبه وصدره ؛ قال الجِمدي:

إذا جاء ذو خُرْجَينِ منهم مُقَعَنِساً ، من من الشام ، فاعلم أنَّه تشرُّ قافيل اللحياني : القَعانِيسُ الشدائد من الأمور .

قنس: قَنَفَس الشيءَ يَقْنِسُهُ قَنَفْساً: أَخَذُهُ أَخَدُ انتَزَاعَ وغضب. اللحياني: قَنَفَس فلان فلاناً يَقْفِسُهُ فَتَفْساً إِذَا جَذَبِهِ بشعره سُفْلًا. ويقال: تركتهما يَتَقَافَسان بشعُورهما.

والقَفْسَاء : المَعَدَة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَلْثَقَبِت فِي قَنَفْسائه مَا سَعْلَكُ

قال ثعلب : معناه أطعَمه حتى شبع . والقَفْساء : الأَمَة اللَّئيمة الرَّديثة ، ولا تنعت الحُرَّة بها . ابن شميل : امرأة قَفْساء وقَفَاس وعبد أَقْفَس إذا كانا

لشيميّن . والأقنفس من الرجال : المُقرف ابن الأَمّة .

وقعَسَ الرجل قُفُوساً : مات ، وكذلك فَقَس ، وهما لغتان ، وكذلك طَفَس ، وهما لغتان ، وكذلك طَفَس وفَطَسَ إذا مات . والقُفْسُ : جيل يكون بِكِرْمان في جبالها كالأكر اد ؛ وأنشد :

وكم قَطَعْنَا مِن عَدُوْ شُرْسِ، زُطِّ وأكثراد وقَفْس قُفْسِ الْفُسِ وهو بالصاد أيضاً ، وهي مضارعة .

قَصْ : جاء في الحديث في مصنّف ابن أبي شيبة أن جابر ابن سَمْرة قال : وأبت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في جنازة أبي الدّحداحة وهو واكب على فرس وهو يتنقوقس به ونحن حوله ؛ فسره أصحاب الحديث أنه ضرّب من عدّو الحيل .

والمُنقَوْقِس : صاحب الإسكندرية الذي واسل الني ، صلى الله عليه وسلم ، وأهدى إليه ، وفتيحت مصر عليه في خلافة عمر بن الخطاب ، وضي الله عنه ، وهو منه ؛ قال : ولم يذكر أحد من أهل اللغة هذه الكلمة فيما انتهى إلينا ، والله أعلم .

قلس: القَلْسُ : أن يبلغ الطعام إلى الحَلَّق مـلُ عَ الحَلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف ، وقيل : هـو القيء ، وقيل : هو القذف بالطعام وغيره ، وقيل : هو ما يخرج إلى الفم من الطعام والشراب ، والجمع أفلاس ؛ قال رؤية :

إن كنت من دائك ذا أفالاس ، فاستسقين بشهر القسقاس

اللبث : القَلْسُ مَا خَرِجَ مَنَ الْحَلَقِ مَسِلُ ۚ الفَمِ أَو دونه ، وليسَ بِقيء ، فإذا غلَبَ فَهُو القَيْءُ. ويقال:

قَلَسَ الرجل يَقلِس فَلَسًا ، وهو خروج القلس من حلقه. أبو زيد : قلس الرجل قلساً ، وهو ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم أعاده صاحبه أو ألقاه ، وهو قالس . وفي الحديث : من قاء أو قلس فليتوضأ ؛ القلس ، بالتحريك ، وقيل بالسكون من ذلك . وقد قلس يقلس قلس فلنسأ وقلساناً ، فهو قالس . وقلست الكأس إذا قذفت بالشراب لشدة الامتلاء ؛ قال أبو الجراح في أبي الحسن الكسائي :

أبا حَسَن ، ما زُرْنُكم منذ سَنْبَة من الدهر ، إلا والرُّجاجة نَقْلُسُ مَن الدهر ، إلا والرُّجاجة نَقْلُسُ كَرَبِم إلى جَنْبِ الحِوانِ ، وزَوْرُه مُنْجَبًّا بأهلًا مَرْحبًا ، ثم يَجْلُسُ مُنْجبًا بأهلًا مَرْحبًا ، ثم يَجْلُسُ مَنْ المَالِي المَنْ المَنْ المَالِي المَنْ المَالِي مَنْ المَالِي المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِي المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَالُونُ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُن

وقَـُكُـسَ الْإِنَاةُ يَقَلِّسَ ُ إِذَا فَاضَ ؛ وَقَالَ عَمْرَ بِنَ لِحَالٍ : وَامْتَكُمُّ الصَّبِّانَ مَاءً قَـَكُـسًا ، يَعْسَنْنُ بِالمَاءُ الحِواءُ مَعْسَا

وقَـَلَـسَ السَّحَابُ قَـلُـساً ، وهو مثل القَـلُـسِ الأول. والسَّحَابة تَقَلِسُ الندى إذا رمت به من غـير مطر شديد ؛ وأنشد :

نَدَى الرَّمْل ِ مجتَّنَّة العيهادُ القواليسُ \*

ابن الأعرابي: القَلْسُ السرب الكثير من النبيذ؟ والقَلْسُ الرقص في غناء. والقَلْسُ الرقص في غناء. وقَلَلَسَتُ النحلُ العسلَ تَقَلِسُهُ قَلْسًا: بَجُنّه. والقَلِسِ أَيضًا: النحل؛ قال الأفوه:

من 'دونها الطَّيْرِ ، ومن فَوْقِها هَفاهِف ُ الرِّيحِ كَبَوْثٌ القَلْس

والقَلْس والتَّقْلِيس : الضرب بالدُّفِّ والغِنَـاءُ . والمُنْقَلَّس : الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قـدم

المصر ؛ قال الكمست بصف 'دبّاً أو ثور وحش :

فَرْ دُ ۚ تُغَنّبُه ذَبّانُ الرّباصِ ، كما
غَنْتُ المُقَلِّسُ بطريقاً بأَسُوار

أواد مع أسوار . وقال أبو الجَرَّاح : التَّقْلِيسُ استقبال الوُلاة عند قدومهم بأصناف اللَّهُو ؟ قال الكميت يصف ثوراً طعن في الكلاب فتبعه الذُّباب لما في قرنه من الدم :

ثم اسْتَمَرَّ تُفَنَّيهِ الذَّبابِ ، كما عَنَّىالمُقَلِّسُ بِطْرِيقاً بِزَّماو ِا

وقال الشاعر :

ضرّب المُتقلّس جَنْبَ الدُّفِ للعَجَم ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه ، لما قدم الشأم : لقيه المُقلّسون بالسيوف والرّيْحان . والقلّس : حبّل ضخم من ليفي أو خُوس ، قال ابن دريد : لا أدري ما صحته ، وقيل : هو حبل غليظ من حبال السفُن . والتّقليس : ضرّب اليدين عبلى الصدر خضوعاً . والتّقليس : السجود . وفي الحديث : لما رأو ، قلّسُوا له ؛ التّقليس : التّكفير وهو وضع اليدين على الصدر والانحناء خضوعاً واستكانة . أحمد ابن الحريش : التّقليس هو رفع الصوت بالدعاء والقيراءة والغناء .

وفي الحديث ذكر قالِس ، بكسر اللام : موضع أقطعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، له ذكر في حديث عَمرو بن حزم .

والقُلْمَيْسُ، بالتشديد، مثال القُبَيْطِ : بِيعَة للحَبَشُ كانت بِصَنْعاء بناها أَبْرَهة وهدَمتها حِمير . وفي التهذيب : القُلَّيسة بِيعة كانت بِصَنْعاء للحَبَشة . الليث : التَّقْليس وضع اليدين على الصدر خضوعاً كما ١ دواة بيت الكيت هنا نختف عن دوايته السابقة في الحقل نفه .

تفعل النصارى قَـبُل أَن تَكَفُّر أَي قبل أَن تسجُد . قال : وجاء في خبر لمَـّا رأوه قَـلـَّسوا ثم كَفَر ُوا أي سحدوا .

والقَلْسُوة والقَلْسَاة والقَلَّنْسُوة والقُلْنَسْية والقَلْنَسِية والقَلْنَسِية أن من ملابس الرُّوْوس معروف والواو في قَلَنْسُوة الزيادة غير الإلحاق وغير المعنى ، أما الإلحاق فليس في الأسباء مثل فعَلَلْلَة ، وأما المعنى فليس في قلنسوة أكثر ما في قلنساة ، وجمع القلَنْسُوة والقُلْنُسِية والقلَنْساة قَلَانِس وقلَلْنُسا وقلَلْنُسا وقلَلْس وقلَلْنُس ؟ قال:

لا مَهلَ حَتَى تَلْحَقِي بِعَنْسِ، أهل الرَّاطِ البِيضِ والقَلَنْسِي

وقَـكَـنْسَى ؛ وكذلك روى ثعلب هذا البيت للعجير السلولى :

إذا ما القلكنسي والعباغ أجلبت ، ففيهن عن صلع الرجال حُسُورُ

قال: وكلاهبا من باب طلاحة وطكاح وسرَحة وسرَح. فوله أَجْلِهَتْ أَنْزِعَت عن الجَكَاهَة . والجَكَاهَة أَ: الذي الحسر الشّعر منه عن الرأس ا وهو أكثر من الجَكَلَح، والضير في قوله فيهن عمود على نساء ؟ يقول : إن القلاسي والعبائم إذا ننزِعَت عن وؤوس الرجال فبدا صلعهم ففي النساء عنهم حُسُور أي فنتور .

وقد قلسينه فتقلسي وتقلنس وتقلس أي أي البسته القلنسوة فلبسها ، قال : وقد حداً فقيل : إذا فتحت القاف ضممت السين ، وإن ضممت القاف كسرت السين وقبلت الواو ياه ، فإذا جمعت أو صفرت فأنت بالحياد لأن فيه زيادتين الواو والنون ، فإن سئت حذفت الواو فقلت قلانس ، وإن سئت دفيله « أنه » المهاني الثير عنه عنه المناس ، وإن سئت

١ قوله ١٥ انحسر الشمر منه عن الرأس » لعله انحسر الشمر عنه من
 مقدم الرأس .

حذفت النون فقلت قلاس ، وإنما حذفت الواو لاجتماع الساكنين ، وإن شئت عوَّضت فيهما وقلت قـكلانيس وقَـُلاسَى ۗ ؛ الجوهري : وتقول في التصغير قُـُلـَـيْنَسة، وإن شئت قَالَتْسَة ، ولك أن تعوَّض فيهما فتقول قُـٰلَــيْنْيِسة وقَـٰلـَـسِيَّة ، بتشديد الياء الأخيرة ، وإن حِيمت القَلَنْسُوءَ مجذف الهاء قلت قَلَنْسُ ، وأصله قَـُلَــُنْسُو ۗ إِلا أَنْكَ رَفَضَتَ الواوَ لأَنْهُ لِيسَ فِي الأُسْمَاءُ اسم آخره حرف علة وقبلها ضبَّة ، فبإذا أدَّى إلى ذلك قياس وجب أن تُوفض ويُبدل من الضمة كسرة فيصير آخر الاسم ياء مكسورًا ماقبلها، وذلك يوجب كونه منزلة قاض وغاز في التنوين ، وكذلك القول في أَحْق وأدل جمع حقو ودَلنو ، وأشباه ذلك فقس علمه `، وقد قَالُسْيَنْتُهُ فَتَقَلُّسْنَى. قال ابن سيده : وأما جمع القُلْمَنْسيَّة فَقَلَاسِ ، قال : وعندي أن الفُلَــُنْسِيَّة ليست بلغة كما اعتدَّها أبو عبيد إنما هي تصفير أحد هذه الأشياء ، وجمع القلَّساة قـَــلاسَ لا غير ، قال : ولم " نسبع فيها قَالْسَي كَعَلْقَى ؟ والقَلَاسِ : صَانِعِهَا ، وقد تَقَلَّنُسَ وَتَقَلَّنُسَي ، أَقَرُوا النون وإن كانت زائــدة ، وأقرُوا أيضاً الواوحتي قَـلبوها ياء. وقـَـلـُسـَى الرجل : ألبسه إياها؛ عن السيراني . والتقلس : لُبُسُ القَلَـنُسُوءَ ا . وبحر" قَـُلاسْ أي يقذف بالزُّبُد .

قلحس: القلحاس: القبيح، وفي التهذيب: القلمجاس من الرجال السُّمَّج القبيح.

قلمس : القَلَمَسُّنُ : البحرُ ؛ وأنشد :

فَصَبَّحَتْ قَلَبَّساً هَمُوما

وبحر قَـلَــَـَّسُ ، بتشديــد الميم ، أي زاحر ، قال : ، قوله « والتقليس لبس القلنسوة » هكذا بالاصل ولعل الظاهر والتقلس لبس الغ أو والتقليس إلباس القلنسوة . واللام زائدة . والقلمس أيضاً : السيد العظيم . والقلمس : البر الكثيرة الماء من الراكايا كالقلنبس . يقال : إنها لقلمسة الماء أي كثيرة الماء لا تنزح . ورجل قلمس إذا كان كثير الحير والعطية . ورجل قلمس : واسع الحلق ( . والقلمس : الداهية من الرجال ، وقيل : القلمس أولرجل الداهية المنكر المعيد الفور و . والقلمس أولرجل الداهية المنكر المعيد الفور و . والقلمس أولرجل الداهية المنكر الشهور على العرب في الجاهلية ، فأبطل الله النسيء بقوله : إنا النسيء بقوله :

قلنس : قَلَمْنُسَ الشيءَ : غَطَّاه وسَتَرَه . والقَلْمُنَسَة : أَن يجمع الرجلُ يديه في صدرَه ويتقوم كالمُتَذَلِّل . والقُلْمَنْسِيَة : جمعها قَلامِيُّ ، وقد تقدم القول فيها في قلس مستوفي .

قلنبس: بئر قلكنتبس : كثيرة الماء ؛ عن كراع .

قَلْهِبِس : القَلَمْبُسُ : المُسْيِنُ مَنَ الحُمْرِ الوحشية . الأَّذِهَرِي : القَلَمْبُسَة مِن مُحمُر الوحش المُسِينَّة .

قلهمس: القَلَهُمُس : القصير .

قمس: قَمَسَ في الماء يَقَمُسُ قَمُوساً: انفط مُ ارتفع ؛ وقَمَسَه هو فانقيس أي غَمَسَه فيه فانفيس؛ يتعدى ولا يتعدى وكل شيء ينفيط في الماء ثم يرتفع ، فقد قَمَسَ ؛ وكذلك القنان والإكام إذا اضطرب السَّراب حولها قَمَسَت أي بَدَت بعدما تخفَى ، وفيه لغة أخرى : أَقْمَسَته في الماء ، بالألف . وقمَسَت الإكام في السَّراب إذا ارتفعت فر أَيْسَها كأنها تطفو ؛ قال ان مقيل :

حتى اسْتَنَبُّت الهُدَى ، والبيد هاجِمة" ، يَقْمُسنَ فِي الآلِ مُغلِّفاً أَو يُصَلِّينا

١ قوله « واسع الحلق » في شرح القاموس واسع الحلق .

والولدُ إذا اضطرب في سُخْد السَّلَى قبل : قَـمَسَ ؟ قال دؤبة :

وقامِس في آلهِ مُنْكَفَّنُو ، بِنَنْزُرُونَ آنِزُو اللاعبينَ الزَّمْفَّنَ

وقال شَمِر : قَمَسَ الرجل في الماء إذا غاب فيه ، وقمَسَت الدُّلُو في الماء إذا غابت فيه ، وانشَمَسَ في الرُّ كِيَّة إذا وثَبَ فيها ، وقمَسَت به في البير أي رمين . وفي الحديث : أنه رجم رجلا ثم صلى عليه ، وقال : إنه الآن لَيَنْقَمِس في رياض الجنة ، وروي : في أنهاد الجنة ، من قمَسَه في الماء فانقمَس ، ويووى ، بالصاد ، وهو بمعناه . وفي حديث وفئد مَذَّ حبح : في مَنازة تَضْعِي أعلامُها قامِساً ويمُسْي سَرابُها طامساً أي تبدو جبالُها للعين ثم تغيب ، وأواد كل علم من أعلامها فلذلك أفرد الوصف ولم يجيعه . قال الزيخشري : ذكر سببويه أن أفعالاً يكون للواحد وأن بعض العرب يقول هو الأنعام ، واستشهد بقوله وأن بعض العرب يقول هو الأنعام لعبرة فسيقيكم مما في بطونه ، وعليه جاء قوله : تُضْعِي أعلامُها قامِساً ، وهو ههنا فاعل بمعني مفعول .

وفلان يقامس في سِرَّه ا إذا كان كِنْتَق مرة ويظهر مرة . ويقال للرجل إذا ناظر أو خاصم قرْناً : إنما يُقامِس حُوتاً ؛ قال مالك بن المتنخل الهذلي :

ولكنَّما حُوتًا بِلاُجْنَنَى أَقَامِسُ

'دَجْنَى : موضع ، وقبل إنما يقال ذلك إذا ناظر مَن هو أعلم منه ، وقامَسْتُه فَقَمَسْته . وقَمَسَ الولدُ في بطن أمّه : اضطرب . والقامِس : الغَوَّاص ؛ قال

١ قوله « وفلان يقامس في سره النع » عبارة شرح القاموس :
 وفلان يقمس في سربه اذا كان يختفي مرة ويظهر مرة .

أبو ذؤيب :

كَأَنَّ ابنة السَّهْمِيُّ دُرُّهُ قامسٍ ، لَمَّا بعد تَقَطْمِيعِ النُّنُوحِ وهِمِجُ ١

وكذلك القَمَّاس . والقَمَس : الغَوْض . والتقبيسُ:
أَن يُرْوِي الرجل إبلَه ؛ والتَّغْمِيسُ ، بالغين : أَن يسقيها دُون الرِّيِّ ، وقد تقدم . وأَقْمُسَ الكوكبُ وانقبس : انحطُّ في المغرب ؛ قال ذو الرمَّة يذكر مَطراً عند سقوط الثُّرَبًا .

> أصابَ الأرضَ مُنْقَبَسُ الثريا ، بيساحية ، وأَتْبَعَهَا طِلالا

وإِمَّا خَصَ الثريا لأَنه زعم أَن العرب تقول : لبس شيء من الأَنْواء أَغْزَر من نَوْء الثريا ، أواد أن المطر كان عند نَوء الثريا ، وهو مُنْقَبَسها ، لغَزَارة ذلك المطر .

والقاموس والقومس: قعر البحر ، وقبل: وسطه ومُعظه ، وفي حديث ابن عباس: وسئل عن المك والجنز و قال: ملك موكل بقاموس البحر كلما وضع وجله فيه فاض وإذا رفعها غاض أي زاد ونقص ، وهو فاعُول من القيش ، وفي الحديث أيضاً: قال قولاً بلغ به قاموس البحر أي قيمر وأيضاً: قال أبو عبيد: الأقصى ، وقيل: وسطه ومُعظهه ؟ قال أبو عبيد: القاموس أبعد موضع غوراً في البحر ، قال: وأصل القيمس الغوص ، والقوم مس : الملك الشريف ، والقوم مس : الملك الشريف ، والقوم مس : الملك الشريف ،

وعلمنت أني قد مُنيت بنيطل ، إذ قبل : كان من أل دو قن قنسً

 ا قوله « بعد تقطيع النبوح » هكذا في الاصل المو"ل عليه هنا وفيه في مادة وهج بعد تقطيع النبوج .

والجمع قَمَامِس وقَمَامِسَة ، أَدَخُلُوا الهَاء لتأُنيث الجمع . وقُنُومِس : موضع ؛ قال أحد الحوارج : ما زالت الأقدار ُ حتى قَدَ قَنْنَي بقومِس بين الفَرَّجان وصُول ا وقامِس : لغة في قاسِم .

فملس: القَمَلُس: الداهية كالقلَمُس.

قَلْس : القَنْسُ والقِنْس : الأصل ؛ قال العجاج :

وحاصن من حاصات مُلْسِ، من الأذى ومن فيراف الوقش، في قنس َعِد فات كل قَنْسَ

وروي: فَوَق كُلِّ قَنْسٍ. وحاصِن: بعنى حَصان ، أي هي من نساء عفيفات مُلْسٍ من العبب أي ليس فهن عبب . والقراف : المُداناة . والوقش هنا : الفجور ؟ قال ان سيده : وهذا أحد ما صحفه أبوعبيد فقال القبس ، بالباء . ويقال : إنه لكريم القينش . الليث : القنش تُسميه الفُرْس الواسن . وجيء به من قينسيك أي من حيث كان .

وقَـَوْ نَسَ ُ الفَرَس : ما بين أَدُ نُـنَيْه ، وقيل : عظم ناتىء بين أَذَنيه ، وقيل : مقدّم وأسه ؛ قال الشاعر :

> اضرب عنك الهُموم طارقها ، ضَرْبُك بالسَّوْط قَوْنَسَ الفَرَسَ

أراد : اضربَن فحذف النون ؛ قال ابنبري: البيت لطرفة . ويقال : إنه مصنوع عليه وأراد اضربَن ، بنون التأكيد الحقيفة ، فحذفها للضرورة ؛ وهذا من الشاذ لأن نون التأكيد الحقيفة لا تحذف إلا إذا لقيها ساكن كقول الآخر :

ا قوله « بين الفرجان » هكذا في الاصل ، مشدد الراه وعليه
 يستقيم وزن البيت ، ولكن اسم الموضع باسكان الراه كما في معجم
 ياقوت والقاموس وكذا المؤلف في مادة فرج .

لا تُهينَ الفقيرِ عَلَــُـكُ أَن ، تَخْضَع بُوماً ، والدهر ُ قد رَفَعه ْ

أواد : لا تُهينَنُ ، وحذفها ههنا قياس ليس فيه شذوذ ؛ و في شعر العباس بن مرداس من ذلك :

واضرب مينا بالسيوف القوانيسا

وَقَنَوْ نَسَنُ المِرَأَةَ : مقدَّم وأسها . وقَنَوْ نَسَنُ البَيْضَةَ من السلاح : مقدَّمها ، وقيل أعلاها ؛ قال حُسيَل ابن سُحَيِح الضَّيَى :

وأرْهَبَتْ أُولَى القوم حتى تَنَهَنْهُوا ،
﴿ كَا فَدْتَ يُومَ الوَرْدِ هِيمًا خَوامِهَا

يِمُطَّرِدٍ لَكُونَ صِحاحٍ كُعُوبُ ،
وَذِي دُونْنَقَ عَضْبٍ يَقُلُهُ القَوانِهَا

أر هبت: خَوَّفت، وأولى القوم: جماعتهم المتقدّمة، وتنبّه نهوا: از دَجَرُ وا ورجعوا. وقوله: كما تُذاتُ يوم الورد أي ردد ناهم عن قبالنا أشد الردكما تذاه الإبل الحوامس عن الماء لأنها تتقحّم على الماء لشدة عطشها فتضرّب، يويد بذلك غرائب الإبل. والهيم: العطاش ، الواحد أهيّم وهيّماء. والعضب: القاطع. والقوّنس: أعلى البيضة من الحديد. القونيس مقدّم البيضة، قال: وإنما قالوا الأصعي: القوّنيس مقدّم البيضة، قال: وإنما قالوا البيضة سُنبُكُها الذي فوق جُمْجُمُتها، وهي الميضة، ابن الحديدة الطويلة في أعلاها، والجمعة ظهر البيضة، الأعرابي: القنس ألطئكاء، وهي القيء القليل؛ والبيضة القائم الأفوه؛ : القنس ألطئكاء، وهي القيء القليل؛

۱ قوله « ابن سعبح » كذا بالاصل .

 لا قوله « فأما قول الافوه النع α هكذا في الاصل وسقيط منه جواب أما .

أَبْلِيغُ بَنِي أَوْدٍ ، فقد أحسَنوا أمس بضر ب الهام ِ ، تحت القَنْنُوسُ

قنبس: قَـنْبُسُ : اسم .

قندس: ابن الأعرابي: قَنْدَسَ الرجلُ إذا تاب بعد مُعصية ، وقبل: قَنْدَسَ إذا تَعَبَّد معصية . أبو عبر: قَنْدَس فلان في الأرض قَنْدَسَة إذا ذهب على وجهه سارباً في الأرض ؛ وأنشد:

وفَتَنْدُسُتَ فِي الأَرضِ العَرَيضَةِ تَبُتَغِيُ ﴿ مِنْتَغِي ﴿ مِنْتَنَعِي ﴿ مِنْتُدُوسٍ مِنْتُنْدُ سِ

قنوس : القِنْراسُ : الطَّفَيَّليُّ ؛ عن كراع ، وقد نفى سيبويه أَن يكون في الكلام مثل قِنْر ِ وعَنْـل .

قنطوس : القَنْطَريس : الناقة الضخمة الشديدة .

قنعس: ناقة قِنْعاس : طويلة عظيمة سَنَيِمَة " ، وكذلك الجمل ؛ وقيل: القِنْعاس الجمل الضخم العظيم ، وهو من صفات الذكور عند أبي عبيد. ورجل قينعاس: شديد منبع ؛ قال جرير:

> وابن اللَّبون إذا ما لنز في قَمَرَ ن ، لم يَسْتَطِيع صَوْلَةَ البُزْلِ القَناعِيس

ورجل قُناعِس ، بالضمُّ ، أي عظيم الحلـْتى ، والجمع القناعِس ، بالفتح .

قهس : القهوسة : مشية فيها سُرْعة. وجاء يَتقَهُوسُ إذا جاء مُنتَّخَنِيكً يَضطربُ . وقَتَهُوسُ : اسم . ورجل قَهُوسَ : طويـل ضخم ، مشل السَّهُوقَ والسَّوْهَق . قال تشير : الأَلفَاظ الثلاثة بمعنى واحد في الطثول والضَّخَم ، والكلمة واحدة إلا أنها قدمت وأُخَرت ، كما قالوا عُقاب عَبَنْقاة " وعَقَنْباة وبَعَنْقاة.

قهبس : القَهْبُسَة : الأَتَانَ العَلَيْظَة ، وليس بثبَت .

قهبلس: القَهْبَلِس: الضَّفة من النِّبَاء. والقَهْبُلِس: الكَمَرَة؛ وقد توصف به ، قال:

### فَيْشُلُهُ فَيُسِلِس كُناس

والقَهْبَلِس ، مشال الجَعْمَرِش : الذَّكَر . والقَهْبَلِس : النَّكَر الله القبلة الصغيرة . إن الأَعرابي: يقال القبلة الصغيرة الهُنْبُغ والهُنْبُغ والقَهْبَلِس ، والقَهْبَلِس : الأَبِيضِ الذي تعلوه كُدْرة

قوس: القراس: معروفة ، عجسة وعربية. الجوهري:
القواس يذكر ويؤشت ، فمن أنت قال في تصغيرها
قدُو يُسْد ، ومن ذكر قال قدُو يُسْ ، وفي المثل:
هو من خير قدُو يُسْ سَهْماً ، ان سيده : القواسالتي
مُو من عنها ، أنش ، وتصغيرها قدُو يُسْ ، بغير هاء ،
شدّت عن القياس ولها نظائر قد حكاها سيبويه والجمع
أقدُو سُ وأقدُواس وأقياس على المتعاقبة ، حكاها
يعقوب ، وقياس ، وقيين وقيسي ، كلاهما على
القلب عن قدُو وس ، وإن كان قدُو وس لم يستممل
القلب عن قدُو وس ، وإن كان قدُوس لم يستممل
القلب عن قدو وس ، وإن كان قدو وس لم يستممل
القلام ، وقياس ، وقيه صنعة ، قال أبو عبيد : حمس
القراس قياس ؛ قال القلام ، وقال أبو عبيد : حمس
القراس قياس ؛ قال القلام ، بن حزن :

#### ووَتَرُ الأَسَاوِرُ القِياسَا ، صُغْدَيَهُ تَنَتَزَعُ الأَنْفَاسَا

الأساور : جمع أسوار ، وهو المتدّم من أساورة الفر س . والصّفد : جيل من العجم ، ويقال : إنه الفر س . وتولم في جمع القو س قياس أقيس من قول من يقول قسي لأن أصلها قو س ، فالواو منها قبل السين ، وإنما حو لت الواو ياء لكسرة ما قبلها ، فإذا قلت في جمع القو س قسي أخرت الواو بعد السين ، قال : فالقياس جمع القوس قسي أخرت الواو بعد السين ، قال : فالقياس جمع القوس أحسن من دويه صنة » هذا لفظ الامل .

القسي" ، وقال الأصعي : من القياس الفحساء ، الجوهري : وكان أصل قسي" فنووس لأنه فنعنول ، إلا أنهم قد موا اللام وصيروه قنسو على فنلنوع ، ثم قلبوا الواو ياء وكسروا القاف كما كسروا عين عصي ، فصارت قسي على فليع ، كانت من ذوات الثلاثة فصارت من ذوات الأربعة ، وإذا نسبت إليها قلت قنسوي لأنها فنلنوع مغير من فنعنول فتودها إلى الأصل ، وربا سبوا الذراع قنوساً .

ان سيده : وقاوسني فقيسته ؛ عن اللحياني ، لم ينز د على ذلك ، قال : وأراه أراد حاسنني بقوسه فكنت أحسن قوساً منه كما تقول : كارتمني فككرتمشه وساعرتي فنفخر ثه ، إلا أن مثل هذا إنا هو في الأعراض نحو الكرتم والفخر ، وقد وهو في الجواهر كالقوس ونحوها قليل ، قال : وقد عبل سيبويه في هذا باباً فلم يذكر فيه شيئاً من الجواهر .

والمقوس ، بالكسر : وعاء القوس .

وقَوْس قُنْرَحَ : الحط المُنْعطف في السباء على شكل القَوْس ، ولا يفصل من الإضافة، وقيل : إنما هو قوس الله لأن قُنْرَح اسم شيطان .

وقَوْس الرجل: ما انحنى من ظهره ؟ هذه عن ابن الأعرابي ، قال : أراه على النشيه . وتقوّس قبوْسَه احتمالها . وتقوّس الشيء واستقوّس : انعطف ، ورجل أقدوّس ومنتقوّس ومنقوّس : منعطف ؟ قال الراجز :

مُقُوسًا قد آذرِ ثُلَثُ مُجالِيهُ

واستعاره بعض الرجَّاز لليوم فقال :

إني إذا وجْه الشريب نكسا ، وآضَ بومُ الورد أَجْناً أَقْوَسا ،

أوصي بأولى إبلي أن تُعْبَسا

وشيخ أَقْوَس : مُنْحَني الظهر . وقد قَـَوَّسَ الشيخُ تَقُويساً أَي انحنى ، واسْتَقُوَس مثله ، وتَقَوَّس ظهره ؛ قال امرُؤ القيس :

أَوَاهُنَ ۗ لَا يُخْسِبُنَ مَنَ ۚ قَـلَ مَالُهُ ، وَلَوَ مَالُهُ ، وَلَا مَنْ وَأَيْنَ الشَّيْبَ فيه وقَّـوَّسا

وحاجب مُقَوِّس: على التشبيه بالقَوْس. وحاجب مُسْتَقَوْس القَوْس، مُسْتَقَوْس إذا صار مثل القَوْس، ونحو ذلك ما ينعطف انعطاف القَوْس؛ قال ذو الرمة:

ومُسْتَقُوس قد ثَلَامُ السَّنْلُ جُدُّرَهُ ، شبيه بأعضاد الخبيط المُهَدَّم

ورجل قدواس وقياس: للذي يبري القياس؟ قال: وهذا على المتعاقبة . والقواس : القليل من التمر يبقى في أسفل الجنائة ، مؤنث أيضاً ، وقيل : الكثنلة من التمر، والجمع كالجمع، يقال : ما بقي الاقتواس في أسفلها . ويروى عن عمرو بن معدي كرب أنه قال : تضيفت خالد بن الوليد ، وفي رواية : نضيفت بني قلان فأتو في بشوار وقواس وكفب ؛ فالقوس الشيء من التمر يبقى في أسفل الجنائة ، والكعب الشيء المجموع من السمن يبقى في النفي، والثور القطعة من الأفيط . وفي حديث وفيد عسه القياس : قالوا لرجل منهم أطعينا من بقية القواس

وقتوسى : اسم موضع . والقُوسُ ، بضم القاف : رأس الصَّوْمَة ، وقيل : هو موضع الراهب، وقيل : صَوْمَعَة الراهب ، وقيل : هو الراهب بعينه ؛ قال جرير وذكر امرأة :

لا وَصْلُ ، إذ صرفت هند ، ولو وقَفَت لا وَصْلُ ، إذ صرفت هند ، ولو وقَفَت في القُوسِ قد كنت تر بر با لنا يا هند ، فاعتسري ، ماذا تويبك من تشيي وتقويسي ؟

أي قد كنت ترّباً من أَنْرَابي وشبت كما شبئت ُ فعا بالك ترببُك شبي ولا ترببُني شببك ؟ ابن الأعرابي: القُوس ببت الصائد .

والتُوسُ أيضاً : زَجر الكلب إذا حُسَانَه قلت له : قُـُوسُ قَـُوسُ ! قال: فإذا دعوته قلت له:قُـُسُ قُـُسُ ! وقَـَوْ قَـَسَ إذا أَشْلِي الكلب .

والقَوِسُ : الزمان الصعب ؛ يقال : زمان أَقَـُوسَ وقَـَوسِ وقَـُوسِيِّ إذا كان صعباً . والأَقَـُوسُ من الرمل : المشرفُ كالإطارِ ؛ قال الراجز :

> أَثْنَى ثِنَاءً مِن بَعِيدِ المَحْدِسِ ، مشهُورَة تَجْنَاز جَوْزَ الْأَفْوَسِ

أي تقطع وسط الرمل . وجَوْزُ كُل شيء : وسَطه والقَوْسُ : 'بُوْجُ فِي السِّماء .

وقيست الشيء بغيره وعلى غيره أقيس قينساً وقياساً فانقاس إذا قدارته على مثاله ؛ وفيه لغة أخرى : قسسته أقسسته أقسسته أقسسته أقسسته الله أقسسته الله الله الله الله أقسسته وأهل المدينة يقولون : لا يجوز هذا في القواس ويريدون القياس . وقايست بين الأمرين مقايسة وقياساً . ويقال : قايست فلاناً إذا جاريشه في القياس . وهو يقتاس الشيء بغيره أي يقيسه به القياس بأبيه اقتياساً أي يسلك سبيله ويقتدي به والمقوس : الحيل الذي تصف عله الحيل عند السباق ، وجمعه مقاوس ، ويقال المقبض أيضاً ؛

قِالَ أَبُو العِيالُ الهَدْلِي :

إنَّ البلاءَ لَـدى المَـقاوِسِ مُخْرِجٌ مَـ ماكان من غَيْبٍ ، ورَجْمٍ ْ طُنُون

قال ان الأعرابي: الفرس يَجْرِي بِعَنْقِهِ وعِرْقَهُ ، فإذا وضع في المِقْوَس جرى بِجِدِ صاحبه . اللَّيث : قام فلان على مقوَس أي على حفاظ .

ولَيْلُ أَقَوْسَ : شديد الظلمة ؛ عن ثعلب ؛ أنشد ابن الأعرابي :

يكون من لكيلي ولكيل كهنس ، ولكيل مكهنس ، ولكيل مكثبان الغسي الأقثوس ، واللأميمات بالنشئوع الثواس

وقتوَّسَت السعابة : تَفَجَّرَتَ ؛ عنه أَبِضاً ؛ وأَنشد: سَلَبَنْتُ حُمَيَّاها فعادَتُ لَنَجْرِها ، وآلتَ كَمَنْزُن ٍ قَوَّسَتْ بَعْيُون

أي تفجّرت بعيون من المطرّ. وروى المنذر عن أبي الهيثم أنه قال : يقال إن الأرنب قالت : لا يكدّريني إلا الأجنى الأقنوس الذي يَبدُرُني ولا يبأس ؟ قوله لا يكدّريني أي لا يختّبلني. والأجنى الأقنوس: المناس الداهية من الرجال . يقال : إنه لأجنى أقنوس إذا كان كذلك ، وبعضهم يقول : أحوى أقنوس ؛ يويدون بالأحنوى الألنوك ، وحوريث واحد ؛ وأنشد :

ولا بزال ، وهُو أَجْنَى أَقْنُوسُ ، يَأْكُلُ ، أَو يَحْسُو دَمَّا ويَلْنُحَسُ

قيس : قاسَ الشيء يَقيسُه قَيْساً وقياساً واقتُسَاسه وقَيَّسه إذا قدرُه على مثاله ؛ قال :

فهن ً بالأَيْدي مُقَيِّساته ، مُقَدِّرات ومُخَيِّطاته

والمقياس: المقدار. وقاسَ الشيء يَقوسُه قَـَوْسًا: لغة في قاسَه يَقيسه. ويقال: قسْته وقُـسُته أَقُـوسُه قَـَوُسُهُ وَمُسُته بَالْأَلِفِ. وَمُسَتَّنه ، بِالأَلِفِ. وَالْمُقْيَاسِ: مَا قَلِسَ به .

والقيس والقاس: القدر ويقال: قيس رُمنع وقاسه. الليث: المقايسة مُفاعلة من القياس. ويقال: هذه خشبة قيس أصبع أي قدر أصبع. ويقال: قايست بين شيئين إذا قادرات بينهما ، وقاس الطبيب قعر الجراحة قيساً ؛ وأنشد:

إذا قاسَها الآسِي النَّطاسِيُّ أَدْبَرَتُ غَشِيثَتُها ، وازداد وَهْياً هُزُومُها

وفي حديث الشعبي : أنه قَتَضَى بشهادة القائس مع يمين المُسَّجُوج أي الذي يَقبس الشَّجَّة ويتعرَّف عَوْرَهَا بالميل الذي يُدخله فيها ليعتبرَها . وبينهما قيس رُمنع وقاسُ رمح أي قدر رُمح . وفي الحديث : ليس ما بين فرعون هذه الأمة قيسُ مبين فرعون هذه الأمة قيسُ شبر أي قدر شبر ؟ القيس والقيد سراء .

وتقايس القوم : ذكروا مآربَهُم ، وقايَسَهُم إليه ؟ : قايسهم به ؛ قال :

إذا نحن قايَسْنَا المُلْلُوكِ إِلَى العُلَى ، وإن كرموا ، لم يَسْتَطِعْنَا المُقايسُ .

ومن كلامهم : إن الليل لكطويسل ولا أُقَيَّس به ؟ عن اللحياني ، أي لا أكون قياساً لبلائه ، قال: ومعناه الدعاء .

والقَيْسُ : الشَّدَّة ؛ ومنه امر ُو القَيْسُ أَي رَجِلُ الشَّدِّة . والقَيْسُ : الذَّكَرُ ؛ عن كراع ؛ قال ابن سيده : وأراه كذلك ؛ وأنشد :

۱ قوله « وقايسهم اليه النع α عبارة الاساس: وقايسه الى كذا سَابقه.

#### دعاك اللهُ من قَيْسٍ بأَفْمَى ، إذا نامَ العيونُ سُرَتْ عليكا

التهذيب: والمثقابسة تجري مُجرَى المُقاساة التي هي مُعالجة الأمر الشديد ومُسكابَد تُهُ وهو مقلوب حينند. ويقال: هو بَخْطُو قيساً أي يجعل هذه الحُطوة عيزان هذه. ويقال: قَصَر مقياسك عن مقياسي أي مثالك عن مثالي. وروي عن أبي الدَّر داء أنه قال: خير نسائكم التي تدخل قَيْساً وتخرج مَيْساً أي تدبير نسائكم التي تدخل قَيْساً وتخرج مَيْساً أي تدبير نسائكم التي تدخل قَيْساً وتخرج مَيْساً اب في مهنتها ؟ قال ابن الأثير: يريد أنها إذا مَسَت قاسَت بعض خُطاها ببعض فلم تعجل ، فعل الحَر قاء، ولم تُبُطيء، ولكنها ببعض فلم معدلاً فكان خطاها متساوية . قسي مَشياً وسَطاً معتدلاً فكان خطاها متساوية . وقيئس ؛ أنشد سببويه :

أَلَا أَبْلِغِ الْأَقْيَاسَ : قَيْسَ بن نَوْقَلٍ ، ` وقَيْسَ بن أَهْبَانٍ ، وقَيْسَ بن خَالِدِ

و كذلك مِعْبُسُ ١ ؟ قال :

لله عَيْنَا مَنْ وَأَي مِثْلَ مِقْيَسٍ ، إِذَا النَّفَسَاءِ أَصْبَحَتْ لَمَ مُتَخَرَّسٍ

وقَيْسُ : قَسِيلُ ؛ وحكى سيبويه : تَقَيِّسُ الرجل انتسب إليها . وأمُ قَيْسُ : الرَّخَمَة . وقَيْسُ : أبو قبيلة من مضر ، وهو قيْسُ عَيْلان ، واسمه الناسُ ٢ بن مضر بن نزار ، وقيْسُ لَقَبُه . يقال : تَقَيِّسُ فلان إذا تشبه بهم أو قساك منهم بسبب إما بميلف أو جوال أو و لاء ؛ قال رؤية :

١ قوله « و كذلك مقبس النج» عبارة القاموس وشرحه: ومقيس هو
 ابن حبابة قتله نجلة بن عبدالله من قومه ، فقالت أخته في قتله ;
 لممري لقد أخزى نجلة رهطه و فجع أضاف الشتاء بمقيس فلله عينا من رأى النع .

لا قوله « وأسمه الناس » ضبط في الاصل ومتن القاموس بتخفيف
 السين ، وزاد في شرح القاموس تشديدها نقلًا عن الوزير المغربي.

وقَيْسُ عَيْلانَ وَمَنْ تَقَيَّسَا قال ابن بري : الرجز العجاج وليس لرؤبة ؛ وصواب إنشاده : وقَيْسَ ، بالنصب ، لأن قبله :

وإن دعوات من تميم أراؤسا وجواب إن في البيت الثالث:

تقاعس العزار بنا فاقعناسسا ومعنى تقاعس: ثبت وانتصب، وكذلك اقعناسس. والقياسان من طياد: قياس بن عشاب بن أبي حارثة . وعبد القياس: أبو قبيلة من أسد ، وهو عبد القيس بن أفضى بن دعمي بن جديلة بن أسد ابن ربيعة، والنسبة إليهم عَبْقسي ، وإن شات عبدي ، وقد تعبيقس الرجل كما يقال تعبشم وتقباس .

#### فصل الكاف

كأس : ابن السكيت : هي الكأس والفائس والرأس مهند ، مهنوزات ، وهو وابط الجائس . والكأس مؤنثة ، قال الله تعالى : بكأس من معين بيضاء ؛ وأنشد الأصمي لأمية بن أبي الصلت :

ما رَغْبَةُ النفسِ في الحياة ، وإن تَعْبَيا قليلًا ، فالموتُ لاحِقْها يُوسْكُ مَن فَرَ" مِنْ مَنْبِئَته ، في بعض غِرّاته يُوافِقْها مَن لم يَمُت عَبْطَة " بمِت هَرَماً ، للموت كأس ، والمرة ذائقُها

قال ابن بري : عَبُطَة أي شابّاً في طراءته وانتصب على المصدر أي مَوْت عَبُطة وموت هَرَم فنصدف ، قوله « والقيمان من طيء النه » لم يبين الثاني منهما . وعبارة القاموس: والقيمان من طيء قيس بن عناب ، بالنون ، وقيس بن هزمة ، أي بالتحريك ، ابن عناب .

ومثله لأبي 'دواد الإياديي :

تَعْنَادُه زَفَرَاتٌ حِينَ بِذَكُرُهُمَا ، سَقَيْنُهُ بِكُنُوسِ المَـوت أَفْوَاقَا

ابن سيده: الكأس الحبر نفسها اسم لها . وفي الننزيل العزيز : 'يُطاف عليهم بكأس من مَعـين بيضاء لذة للأعشى :

وكأس كعين الدّيك باكرْتُ تَخْرَها بِفِيثِيانُ صِدْقَ ، والنّواقِيسُ أَتْضُرَبُ

وأنشد أبو حنيفة أيضاً لعلقمة :

كأس عزيز من الأعناب عَتَقَهَا ، لبعض أربابها ، حَانِيتُه حُومُ

قال ابن سيده: كذا أنشده أبو حنيفة ، كأس عزيز ، يعني أنها حسر تعز و فينشقس بها إلا على المكافوك والأرباب ؛ وكأس عزيز ، على الصفة ، والمتعارف: كأس عزيز ، بالإضافة ؛ وكذلك أنشده سيبوبه، أي كأس ماليك عزيز أو مستحق عزيز . والكأس أيضاً : الإناء إذا كان أفيه خسر "، قال بعضهم : هي الناجاجة ما دام فيها خسر ، فإذا لم يكن فيها خسر ، فهي قدح ، كل هذا مؤنث ، قال ابن الأعرابي : لا نسسى الكأس كأساً إلا وفيها الشراب ، وقيل : هو اسم لهما على الانفراد والاجتاع ، وقد ورد ذكر الكأس في الحديث ، واللفظة مهموزة وقد يترك الهمن عفيفاً ، والجمع من كل ذلك أكؤس وكدوس وكدوس "

خَصْلُ الكِيئاسِ ، إذا تَنَكَنَّى لم تكنُّ خُلْفاً مُواعِدُه، كَبَرْق ِ الحُلُكِ

وحكى أبو حنيفة : كياس ، بغير همز ، فإن صح ذلك ، فهو على البّدَل ، قلبَ الهمزة في كأس ألفاً المضاف ، قال : وإن سُنت نصبتها على الحال أي ذا عبطة وذا هر م فحذف المضاف أيضاً وأقام المضاف إليه مقامة. والكأس : الزّجاجة ما دام فيها شراب. وقال أبو حاتم : الكأس الشراب بعيد وهو قول الأصمعي ، وكذلك كان الأصمعي ينكر رواية من روى ببت أمية للمو ت كأس ، وكان يَر ويه : المكون كأس ، وكان يَر ويه : النصف الثاني من الببت ، وذلك جائز ؛ وكان أبو على الفارسي يقول : هذا الذي أنكره الأصمعي غير منكر ، واستشهد على إضافة الكأس إلى الموت بببت منكر ، واستشهد على إضافة الكأس إلى الموت بببت

ما أرجّي بالعَدْش بعد ندامَى ، قد أراهُمْ سُقُوا بِكأس حَلاقِ

وحَــلاقِ : اسم للسَيّة وقد أضاف الكأس إليها ؟ ومثل هــذا البيت الذي استشهد به أبو عليّ قول الجعدى :

فهاجها، بعدما ريعت ، أخو قتنص ،
عاري الأشاجيع من نتبهان أو تُتُملا
با كثلب كفيداح النبيع بوسيد ها
طيئل ، أخو ققر ، غر ثان قد تحلا
فلم تدع واحدا منهن ذا رَمَق ،
حق سَقَتْه بكأس الموت فانتُحدًلا
يصف صائداً أوسل كلابه على بقرة وحش ؛ ومثله للخساء :

ويُسْقي حين تَشْتَجِرُ العَوالي بكأس الموت ، ساعة مُصْطَلاها وقال جرير في مثل ذلك :

أَلَا رُبُّ جَبَّارٍ ، عليه مَهَابَة " ، سَقَيْنَاه كأس الموت حتى نَصَلُعُنَا في نية الواو فقال كاس كنار ، ثم جمع كاساً على كياس ، والأصل كواس ، فقلبت الواو ياه للكسرة التي قبلها ؛ وتَفَعُ الكأس لكل إناه مع شرابه ، ويستعاد الكأس في جميع ضرُوب المكاره ، كقولهم : سقاه كأساً من الذل ، وكأساً من الحب والفر فة والموت ، قال أمية بن أبي الصلت، وقبل هو لبعض الحرورية :

مَن لم يَمُت عَبْطَة " يَمُت هَرَّماً ، المَوْتُ كُأْس ، والمرة ذائقُهُ ا

قطع ألف الوصل وهـذا يفعل في الأنشاف كثيراً لأنه موضع ابتداء ؟ أنشد سببويه :

> ولا يُبادِرُ في الشَّناء وَلِيدُنا ، أَلنَّقِدُو َ يُنزِلها بغيرِ جِمَال

ابن بُرْرُج: كاصَ فلان من الطعام والشراب إذا أكثر منه . وتقول : وجَدْت فلاناً كأصاً بِزِنَة كَعْصاً أي صبوراً باقياً على شربه وأكله . قال الأَزهري : وأحسب الكأس مأخوذاً منه لأن الصاد والسين يَتَعاقبان في حروف كثيرة لقرب تخرَجَيْهما .

كبي : الكنبس : طمنك حفوة بتراب . وكبست النهر والبئر كنبساً : طمنهما بالتراب. وقد كبس الحفرة بكنبسها كنبساً : طواها بالتراب وغيره ، واسم ذلك التراب الكبس ، بالكسر . يقال الهواء والكبس ، فالكبس ما كان نحو الأرض ما يسد من الهواء مسد من الحباس أن يوضع الجلد في حفيرة ويدفن فيها حتى يسترخي شعره أو صرة فه .

والكبيس : حلَّتي " يُصاغ ' مجدو قاً ثم 'مجشى بطيب

 ١ روي هذا البت في الصفحة ١٨٨ : والمره ذائقها ؛ ويظهر انه أرجع هنا الضمير الى الموت لا الى الكأس.

عوله « طواها بالتراب » مكذا في الاصل ولعله طهها بالتراب .

ثم يُكنيس ؟ قال عَلقمة :

مَحَالُ كَأَجُوازِ الجَرَاد ، وَلَـُؤَلُـُوْ من القَلَـقِي والكَبِيس المُلَـوَّبِ

والجبال الكئبس والكئبس : الصلاب الشداد ، وكئبس الرجل كثبوساً وتكئبس : أخل وأسه في ثوبه ، وقبل : تقنع به ثم تغطش بطائفته ، والكئباس من الرجال : الذي يفعل ذلك . ورجل كئباس : وهو الذي إذا سألته حاجة كئبس بوأسه في جَيْب قسمه . يقال : إنه لكئباس غير خباس ؟ قال الشاعر عدح وجلا :

هو الرازاء المنبيّن ، لا كنباس . تعيل الرائس ، يناعيق بالضّين

ابن الأعرابي : رجـل كنباس عظيم الرأس ؛ قالت الحنساء :

فذاك الرازءُ عَمْرُ ك ، لا كُنباسُ عظيم الرأس ، كِمُلْم بالنَّعْيِق

ويقال: الكُنباس الذي يَكَنبيس وأسه في ثيابه وينام. والكابيس من الرجال: الكابس في ثوبه المُفطّي به جسده الداخل فيه .

والكِيْس : البيت الصغير ، قال : أراه سبّي بذلك لأن الرجل يَكْبِيس فيه وأسه ؛ قال شهر : ويجوز أن يجعل البيت كِبْساً لما أيكبّس فيه أي أيد خل كما يكنبس الرجل وأسه في ثوبه ، وفي الجديث عن عقيل ابن أبي طالب أن قريشاً أتت أبا طالب فقالوا له : إن ابن أخيك قد آذانا فانهه عنا ، فقال : يا عقيل ابن أخيك قد آذانا فانهه عنا ، فقال : يا عقيل الطلق فأتني بمحمد ، فانطلقت إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاستخرجته من كيس ، بالكسر ؛ قال شهر : من كيس أي من بيت صغير ، ويروى بالنون من الكياس ، وهو بيت الطبّي ، والأكباس ؛ بالنون من طبن ، واحدها كيبس . قال شهر : والكيب بيوت من طبن ، واحدها كيبس . قال شهر : والكيب

اسم لما كنيس من الأبنية ، يقال : كيس الداد وكيس البيت . وكل بنيان كنيس ، فله كيس، قال العجاج :

### وإن رأو ا بُنشانه ذا كِبْس ، تَطارَحُوا أَركانَه بالرَّدْسِ

والأرانية الكايسة: المثقبلة على الشفة العليا. والناصية الكابيسة: المثقبلة على الجنبهة. يقال: جبهة كتبستم الناصية وقد كتبست الناصية الجنبهة.

والكُباس ، بالضم : العظيم الرأس ، وكذلك الأكبس. ورجل أكبس بَيْن الكَبَس إذا كان ضغم الرأس ؟ وفي التهذيب : الذي أقبلت هامَتُه وأدبرت جَبْهَته. ويقال : وأس أكببس إذا كان مستديرًا ضغماً . وهامَة "كَبْساء وكُباس : ضغمة مستديرة ، وكذلك كَمَرَة كَبْساء وكُباس . ابن الأعرابي: الكَبْس الكَبير . شهر : الكَبْس الذكر ؟ وأنشد قول الطرماح :

ولو كُنْتُ حُرَّاً لَم تَنَمَّ لِيلَة النَّقَا ، وجِعْثِينُ تُهْبِى بالكُباس وبالعَرَّد

تُهْبَى : يُثار منها الغبار لشدة العَمَل بها . وناقة كَبْساء وكُباس ، والاسم الكُبَس ؛ وقيل ؛ الأَكْبَس . وهامة كَبْساء وكُباس : ضخمة مستديرة ، وكذلك كَمْرة كَبْساء وكُباس . والكُباس : الممتلىء اللحم . وقد م كُبْساء : كثيرة اللحم غليظة مُحْدُودِية .

والتُّكْنِيس والتُّكَنِّسُ: الاقتحام على الشيء ، وقد تَكَبَّسُوا عليهم . وفي نَكَبَّسُوا عليهم . وفي نوادر الأعراب : جاء فلان مُكَنِّسًا وكابسًا إذا جاء شادًا ، وكذلك جاء مُكلِّسًا أي حاملًا . يقال :

شد إذا حَمَل ، وربما قالوا كَبَس رأسه أي أدخله في ثبابه وأخفاه . وفي حديث القيامة : فوجَدوا رجالاً قد أكلتهم النار إلا صورة أحدهم يعرف بها فاكتبكسوا فألتقوا على باب الجنة أي أدخلوا رؤوسهم في ثبابهم . وفي حديث مَقْتَل حيزة : قال وحشي فكمنت له إلى صخرة وهو مكبس له كتيت أي يقتحم الناس فيكليسهم ، والكتيت الهدي والفطيط . وقيفاف كبس إذا كانتضيعافاً ؟

#### وعثاً وعُوراً وقِفافاً كُبْسا

ونخلة كبوس: حملها في سعفها . والكياسة ، بالكسر: العيدق التام بشماريخه وبسره ، وهو من التبر بمنزلة العنتقود من العينب ؛ واستعمار أبو حنيفة الكبائس لشجر الفوقل فقال: تحمل كبائس فيها الفوقل مثل التبر . فيه : والكبيس ضرب من التبر . وفي الحديث : أن رجلا جاء بكبائس من هذه النخل ؛ هي جمع كياسة ، وهو العيدق التام بشاريخه ورطه ؛ ومنه حديث علي " ، كرم الله وجهه : كبائس اللؤلؤ الوطب . والكبيس : ثمر النخلة التي يقال لها أم جر ذان ، وإنا يقال له الكبيس إذا جف " ، فإذا كان رطباً فهو أم جر ذان .

وعام' الكبيس في حساب أهل الشام عن أهل الروم: في كل أربع سنين يزيدون في شهر شباط يوماً فيجعلونه تسعة وعشرين يوماً، وفي ثلاث سنين يعدونه ثمانية وعشرين يوماً، يقيمون بذلك كسور حساب السنة ويسمون العام الذي يزيدون فيه ذلك اليوم عام الكبيس . الجوهري : والسنة الكبيسة التي يسترق لها يوم وذلك في كل أربع سنين .

وكَبُسُوا دار فلان ؛ وكابوس : كلمة يكنى بها عن البُضْع . يقال : كَنِسَها إذا فعـل بهـا مرة .

وكَبَس المرأة: نكحها مرة. وكابُوس: اسم يكنُون به عن النكام. والكابُوس: ما يقع على النائم بالليل ، ويقال: هو مقدّمة الصَّرَع؛ قال بعض اللغويين: ولا أحسبه عربيّاً إنما هو التّبدُلان ، وهو الباروك والجائدُم.

وعابس كابس: إتباع وكابس وكبس وكبيس": أسماء . وكبيس : موضع ؟ قال الراعي :

> جَعَلُمْنَ 'حَبَيْتًا بالبين ، ونكَّبُت كُبَيْسًا لور'دٍ من ضَئيدة باكِرِ

كلس : الكُدُّسُ والكَـدُّسُ : العَرَّمَةُ مَنَ الطَّمَامُ والتَّمَرُ والدَّرَامُ وَنَحُو ذَلِكُ ، والجُمْعِ أَكْدَاسَ ، وهو الكَّدُّيْسِ ، عَانِيةً ؛ قَالَ :

لم تدار بُضرى با آلیت من قسم ، ولا دمشق إذا دبس الكداديس

وقد كدّسة . والكدّس : جماعة طعام ، وكذلك ما يجمع من دراهم ونحوه . يقال : كدّس يكدس ، وهو النضر : أكداس الرمل واحدها كدّس ، وهو المتواكب الكثير الذي لا يُزابل بعضه بعضاً . وفي حديث قتادة : كان أصحاب الأيكة أصحاب شجر منكادس أي ملتف مجتمع من تكدّست الحيل إذا ازدهمت وركب بعضها بعضاً . والكدّس : الجمع ومنه كدّس الطعام . وكدّست الإبل والدّواب تكدّس كدّساً وتكدّست : أمرعت وركب بعضها بعضاً في سيرها . والكدّس : التكدّس إسراع الإبل والدّواب في سيرها ، والكدّس : إثقال المنشرع في السير ، وقد كدّست الحيل . وتكدّس الفرس إذا مشى وقد كدّست الحيل . وتكدّس الفرس إذا مشى

١ قوله « الكدس اثقال المسرع النع » عبارة القاموس والصحاح :
 الكدس اسراع المثقل في السير .

إنَّا إذا الحَيْل عَدَت أَكْدَاسا ، مِثْل الكلاب ، تَتَقِي الْهَرَاسا

والتكدئس: أن مجر لا منكبيه وينصب إلى ما بين يديه إذا مشى وكأنه يركب رأسه ، وكذلك الوعول إذا مشت . وفي حديث السراط: ومنهم مكدوس في النار أي مد فدع. وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط ، ويروى بالشين المعجمة ، من الكدش وهو السوق الشديد . والكدس : الطرد والجرح أيضاً . والتكدش : مشية من القيار الغيلاظ . ان الأعرابي : كدس الحيل مشى القيار الغيلاظ . ان الأعرابي : كدس الحيل وكوب بعضها بعضاً ، والتكدش : السرعة في المشي ركوب بعضها بعضاً ، والتكدش : السرعة في المشي أيضاً ؛ قال عبيد أو مهلهل :

وخَيْل تَكَدَّسُ بالدَّارعِينِ ، كَشْنِي ِ الوُعُولِ على الظَاهِرَ ،

يقال منه : جاء فلان يَتَكَدُّسُ ؛ وقال المُتَلَمَّسُ:

هَلُمُّوا إليه ، قد أُبِيْتَ ذُرُوعُه ،
وعادَتْ عليه المَنْجِنُونُ تَكَدُّسُ

والكُداس : عُطاس البهائم ، وكَدَسَت أي عَطَسَت ؛ قال الراجز :

الطَّيْرِ سَفْعِ والمَطابا تَكَدِّسُ ، إني بـأن تَنْصُرَني لَأْحسِسُ

يقول: هذه الإبل تَعْطِسُ بنصرك إباي ، والطيرُ تمرُ سَفْعاً ، لأنه يُتَطَيَّرُ بالوتْرِ منها ، وقوله أحسيسُ ، أي أحسُ ، فأظهر التضعيف للضرورة كما قال الآخر:

تَشْكُو الوَّجِي من أَظْلُلُ وأَظْلُلُ وأَظْلُلُ إِ

و كَدَسْ يَكُدِس كَدْساً : عَطَس ، وقيل : الكُداس الضّأن مثل العُطاس للإنسان. وفي الحديث:

إذا بصق أحدكم في الصلاة فليبصق عن يساره أو تحت رجله ، فإن عَلَبَتْه كَدْسَة أو سعلة ففي قوبه ؛ الكداسة : العطسة . والكوادس : ما يُسَطَيَّر منه مثل الفأل والعُطاس ونحوه ، والكادس كذلك ؛ ومنه قبل للظبي وغيره إذا نتزل من الجبل : كادس ، يُنتشاءم به كما يُنتشاءم بالبارس. والكادس : القعيد من الظباء وهو الذي يتجيئك من ورائك ؛ قال أبو ذؤيب :

فَلَلُو أَنَّنِي كُنْتُ النَّلِيمِ لَعُدُّنَيْ سَرَيعاً ، ولم تَحْبِيسْكَ عَنْيِ الكَوادِسُ

واحدُها كادِس . وكدَسَ يكدسُ كَدْساً : تطيَّر ؟ ويقالَ : أخذه فكدَس به الأرض . وفي الحديث : كان لا يُؤتَى بأحد إلا كدس به الأرض أي صرعه وألصقه بها .

كوس : تكرّس الذيء وتكارس : تراكم وتكارس : تراكم وتكلارب . وتكرّس أس البناء : صلب واشد". والكروس ، بالكسر : أبوال الإبل والفئم وأبعارها يتلبّد بعضا على بعض في الدار ، والدّمن ما سوّد وا من آثار البعر وغيره . ويقال : أكر ست الدار . والكورس : كورس الموض : حيث تقف النّعم فيتلبّد ، وكذلك كورس الدّمنة إذا تلبّدت فيزيّس الرّمن ، بتخفيف الراء، ومكرس : كرس ؟ قال العجاج :

ياصاح ، هل تعرف رَسْماً مُكْرَسًا ؟ قال : نعم أَعْرِفه ، وأَبْلُسَا ، وأنْحَلَبَتْ عَيْناه من فَرْط الأَسَى

قال : والمَكثرس الذي قد بَعَرَّت فيه الإبل وبوّلتُ فركب بعضه بعضاً ؛ ومنه سُهيّت الكُرُّاسة .

وأكر س المكان : صار فيه كروس ؛ قال أبو محمد الحدلمي :

# في عَطَن أَكْرُسَ مِن أَصْرَامِها

أبو عمرو: الأكاريس الأصرام من الناس، واحدها كر س، وأكراس ثم أكاريس والكير س: الطابن المثلث ، أبو بكر : السفة كر ساء للقطعة من الأرض فيها شجر تدانت أصولها والتفت فر وعها . والكر س : القلائد المضوم بعضها إلى بعض ، وكذلك هي من الو شد ونحوها ، والجبع أكراس . ويقال : قلادة ذات كر سين وذات أكراس ثلاثة إذا ضبيت بعضها إلى بعض ؛ وأنشد :

أرِفْتُ لِطَيَّفُ ذَارَنِي فِي الْمُجَاسِدِ، وَأَكْرُاسُ وَأُرَّالِهِ الْفُرَائِدِ الْفُرَائِدِ الْفُرَائِدِ

ابن الأعرابي: كترس الرجل إذا ازدحم علمه على قلبه ؟ والكرّاسة من الكتب سُنيّت بدلك لتكرُّسها، الجوهري: الكرّاسة واحدة الكرّرّاس؟ والكراريس؟ قال الكبيت:

حتى كأن عِراصُ الدَّارِ أَرْدِيةٌ من النَّجاويزِ، أَو كُنُرُّاسُ أَسفار

آواد أثناه فظاهر ،
 وان أراد أنها واحدة والكراس جمع أو اسم جنس جمعي فليس
 كذلك، وقد حققته في شرح الاقتراح وغيره اه من هامش القاموس.

في النار ، بندل مُكر دَس وهو بمعناه . والتَّكر بِس: ضَمُّ الشيء بعضه إلى بعض ، ويجوز أن يكون من كر ْس الدَّمْنَة حيث تَقِف الدوابُّ . والكر ْس: الجماعة من الناس ، وقيل : الجماعة من أيِّ شيء كان، والجمع أكراس ، وأكار بس جمع الجمع ؛ فأما قول ربيعة بن الجعدد :

أَلَا إِنْ خَيْرً النَّاسُ رَسُلًا وَنَجَدَّةً ، بِعَجْلانُ ، قد خَفَّتُ لَـدَيْهُ الأَكَادِسُ

فإنه أراد الأكاريس فعذف للضرورة ، ومثله كثير. وكرس كل شيء : أصله . يقال : إنه لكريم الكرش وهما الأصل ؛ وقال العجاج عدم الوليد بن عبد الملك :

أَنْتَ أَبَا العَبَّاسِ ، أُولَى نَفْسُرِ يَعْدُنُ ِ المُلْكُ القديمِ الكِرْسِ

الكرس: الأصل.

والكُرْسِيّ: معروف واحد الكرّاسي، وربا قالوا كرّسِيّ، بكسر السكاف. وفي التنزيل العزيز: وسيع كُرْسِيَّه السبوات والأرض؛ في بعبض النّفاسير: الكُرْسِيَّة السبوات والأرض؛ في بعبض عباس: كُرْسِيَّة علمه ، وروي عن عطاء أنه قال: منا السبوات والأرض في الكُرْسِيّ إلا كحلقة في منا السبوات والأرض في الكُرْسِيّ إلا كحلقة في نعرفه من الكُرْسي في اللغة الشيء الذي يُعشَمد عليه ويُخلس عليه فهذا يدل على أن الكرسيّ عظيم دونه السبوات والأرض، والكُرْسِيّ في اللغة والكرااسة إنما هو الشيء الذي قد تبت ولزم بعضه بعضاً. قال: وقال قوم كُرْسيّة قُدُرْتُه التي بها يسك السبوات والأرض. قالوا: وهذا كقولك اجعل لهذا الحائط والأرض. قالوا: وهذا كقولك اجعل لهذا الحائط كُرْسِيّاً أي اجعل لهذا الحائط

وهذا قريب من قول أن عباس لأن علمه الذي وسع السبوات والأرض لا يخرج من هذا ، والله أعلم مجقيقة الكرسي" إلا أن جملته أمر" عظيم من أمر الله عز وجل ؛ وروى أبو عمر وعن ثعلب أنه قال : الكرسي" ما تعرف العرب من كراسي" المملوك ، ويقال كرسي أيضاً ؛ قال أبو منصور : والصحيح عن أبن عباس في الكرسي" ما رواه عبار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه قال : الكرسي" موضع القد مين ، وأما العرش فإنه لا يُقدر قدره ، قال : وهذه روابة اتنق أهل العلم على صحتها، قدره ، قال : وهذه روابة اتنق أهل العلم غلى صحتها، قال: ومن روى عنه في الكرسي" أنه العلم فقد أبطل. والانكراس : الانكباب ، وقد انكرس في الشيء إذا دخل فيه مُنكباً .

والكرَّوَّسْ، بتشديد الواو: الضغم من كل شيء، وقيل: هـو العَظِيم الرأس والكاهِلِ مـع صَلابة، وقيل: هو العظيم الرأس فقط، وهو أسم رجل. التهذيب: والكرَّوَّس الرجل الشديد الرأس والكاهل في جسم ؛ قال العجاج:

فيهنا وجَدْت الرجل الكَرَوّسا

ابن شميل : الكروس الشديد ، رجل كروس . والكروس : الهُجيْسِي من شُعَرائهم .

والكر عاس: الكنيف ، وقيل: هو الكنيف الذي يكون مُشرفاً على سطح بقناة إلى الأرض ؛ ومنه حديث أبي أبوب أنه قال: ما أدري ما أصنع بهذه الكر اييس ، وقد تهتى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن تستقبل القبلة بغائط أو بول يعني الكنف . قال أبو عبيد : الكر اييس واحدها كر ياس ، وهو الكنيف الذي يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى الأرض ، فإذا كان أسفل فليس بكر ياس . قال الأزهري : سئي كر ياساً لما

يَعْلَـق به من الأقدار فَيَر "كب بعضه بعضاً وينكر" س مثل كر س الدّمن والوألمة ، وهو فيعيال من الكر س مثل جر الله ؛ قال الزنخشري : وفي كتاب العبن الكر الله ، بالنون .

أسكوبس: الكر باس والكر باسة: ثوب ؟ فارسية ؟ وبياغه كر أبييسي . التهذيب: الكير باس ، بكسر الكاف ، فارسي معر ب ينسب إليه بياعه فيقال كر ابيس . ولي والكر باسة أخص منه والجمع الكر ابيس . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : وعليه قسيص من كر ابيس ؟ هي جمع كر باس ، وهو القطن . ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف ، وضي الله عنه : فأصبح وقد اغتم بعمامة كر ابيس سوداء . والكر باس : واو وق الحر .

كودس: الكُورُ دُوس: الحيل العظمة ، وقسل: القطُّعة مِن الحَيْلِ العظيمة '، والكراديس': الفرق منهم . ويقال : كَرْدَسَ القائد خَيْله أي جعلهـا كتبية كتبية . والكر دوس : قطعة من الحال. والكُثرُ دوس : فيقُرهُ من فِقَر الكاهِل . وكُلُّ عظم تام ضخم ، فهو کر دوس ؛ وکل عظم کثیر اللحم عظيْمَت نَحْضَتُهُ كُثُرُ دُوسَ ؟ ومن ه قول عَلَى ۚ ، كُرَّم الله وجهه ، في صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : ضَخْم الكراديس . قال أبو عبيدة وغيره : الكراديس رؤوسالعيظام، واحدُها كُرْ دوس، وكل عظمين التقيباً في مُفْصِل فهـو كُرُّ دُوس نحو المَـنْكِبَينِ والرُّكْبُتِينِ والوَّرِكَينِ ؛ أَدَادَ أَنَّهُ ، صلى الله عليه وسلم ، ضَخْم الأعضاء. والكراديس: کتائب الحیل ، واحدها کردوس ، شبهت برؤوس العظام الكثيرة . والكراديس : عِظام مُحال البَعير. والكُثر دُوسان : كَيَسْرَ الفَخِذِين ، وبعضهم يجعل

الكُرُ دُوس الكِيسُر الأعلى لعظيه ، وقيل : الكَرُدديس رُؤُوس الأنقاء ، وهي القَصَب دوات المُنخ . و كر اديس الفَرَس: مَفاصِله . والكُرد وُوسَان: بَطْنَان مِن العرب .

والكر دَسة : الوناق . يقال : كر دَسه وللبَجَ به الأرض . ابن الكلبي : الكر دُوسان قبس و ومعاوية ابنا مالك بن حَنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تمم ، وهما في بني فنقيم بن جرير بن دارم . ورجل مُكر دَس : شد ت يداه ورجلاه وصرع . التهذيب : ورجل مُكر دَس جُمِعت يداه ورجلاه فشد ت ؛ وأنشد :

> وحاجب کر دَسَه في الحَبْلِ مِنْا غَلام ، كان غير وغل ، حتى افتدى مِنْا بمال جِبْل

و کُرْدِس الرجل : جُمِعت بداه ورجْلاه، وحکی عن المفضل بقال : فَرْدَسَه و کُرْدَسَه إذا أُوثقه ؟ وأنشد لامری القیس :

> فَبَاتَ عَلَى خَدَّ أَحَمَّ وَمَنْكِبٍ ، وضيعْمَتُهُ مثلُ الأسِيرِ المُكَرَّدُوسِ

أراد مشل ضجعة الأسير وقد تكر دُس. وتكر دُس . وتكر دُس الو خشي في وجاره: تَجَبَّع وتَقَبَّض. والتَّكر دُس : التَجَنَّع والتَّتِش ؛ قال العجاج: فيات مُنتَصًا وما تَكِر دُسا

وقال ابن الأعرابي : التّكر دُس أن يَجبع بين كراديسه من بَرْد أو بُجوع . وكر دَسَه إذا أو ثقه وجبع كراديسة . وكر دَسَه إذا صَرَعَه . وفي حديث أبي سعيد الحدري عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في صفة القيامة وجَوال الناس على الصراط : فمنهم مُسكم ومَخدُوش ، ومنهم مُكر دَس في

نار جهنم ؛ أراد بالمُكرَّدُ سَ المُوثَقُ المُلُقَى فيها ، وهو الذي جُمِعَت يَداه ورجلاه وأُلقي إلى موضع ، ورجل مُكرَّدُ سَ : مُلكَزَّدُ الحُلثَق ؛ وأنشد لهميان ابن قعافة السعدي :

#### دِحُوانَةُ مُكُوادَسٌ بَلْنَادِحُ

والتكرّدُنس: الانقباض واجتماع بعضه إلى بعض. والكرّدُنسة: مَشْنِي المُنقَيَّد. والدَّحْوَنَة: القصير السين ، وكذلك البَكنَدَح. النضر: الكرّاديس دأيات الظهر. الأزهري: يقال أخذه فعر دسمة ثم كرّدُسة ، فأما عرّدُسة فصرَعه ، وأما كرّدُسة فأو ثقه. والكرّدُسة: الصّرع القبيع.

كوفس: الكرَّفْس : بَقْلَة من أَحرار البُقول معروف ، قبل هو دخيل . والكرُّفْسَة : مَشْيُ المُثَقِّبُد . وتَكرُّفَسَ الرجل إذا دخل بعضه في بعض . قال : والكرُّشْفُ القُطن وهو الكرُّفْسُ .

كوكس: الكر كسة: تر ديد الشيء. والم كركس:
الذي ولدته الإماء، وقبل: إذا ولدته أمتان أو
ثلاث فهو الم كر كس. أبو الهيم: الم كر كس الذي أم أمة وأم أبيه وأم أم أمه وأم أم أبيه إماء،
كأنه المردد في الهُجناء. والم كر كس: المقيد ؟
وأنشد الليث:

فهل بأكان مالي بَنُو نَخَعِيَّةٍ ، لها نِسَبِ فِي حَضْرَمَوْت مُكَرَّكُسُ ؟

والكُرْكُسَة : التردُّد . والكُرْكُسَة : مِشْيَة المُقَيِّد . والكُرْكُسَة : مِشْيَة المُقَيِّد . والكُرْكُسَة : تدحرُج الإنسان من عُلْـُو ِ إلى سُفْل ، وقد تَكَرَّكُسَ .

كسس : الكسسُ : أن يقصُر الحنبَكَ الأعلى عن الأسفل. والكسسُ أبضاً: قِصَرُ الأسنانوصِغَرُها،

وقيل: هو خروج الأسنان السُّفلي مع الحنك الأسفل وتقاعُس الحنك الأعلى ( كَسُّ بَكُسُ كُسُسًا ، وهو أكسُّه ، وامرأة كَسَّاء ؛ قال الشاعر:

إذا ما حال كُسُ القوم رُوقًا

حال بمعنى تحوّل . وقيل : الكَسَسُ أَن يَكُونَ المُنْكَ الأَعْلَى أَقْصَر مِن الأَسفل فتَكُونَ الثّنية تان العُلْمَيّيان وراه السُّفُلَيّيين مِن داخل الفم ، وقال : ليس من قصر الأسنان .

والتُكُسُس : تَكَلَّفُ الكَسَسِ مِن غير خِلْقة ، والتَّكَسُس : تَكَلَّفُ الكَسَس، وقد يكون الكَسَس، في الحوافر . وكس الشيء يَكُسُهُ كَسَّا : دَقَهُ دقاً شديداً .

والكسيس : لحم يُجَفَّف على الحجارة ثم 'يدَقُ كالسَّويِق 'يَتَزَوَّد في الأسفار . وخبز كسيس ومَكْسُوسومُكَسُكَسُ':مَكْسُور.والكسيس: من أسماء الحمر . قال : وهي القنديد ، وقيل : الكسيس' نبيذ التمر . والكسيس' : السُّكَرْ ، ؟ قال أبو الهندي :

فإن تُسْتَى من أغناب وج ، فإنتنا لنا العين تَجْري من كَسِيس ومن حَسْر وقال أبو حنيفة : الكسيس شراب يتخذ من الذارة والشعير .

والكَسْكَاسُ : الرجل التصير الغليظ ؛ وأنشد :

حيث ترى الحَفَيْتَأُ الكَسْكَاسا ، للنتياسا و النيساسا

وكَسْكُسَة هُوازِن : هُو أَن يَزِيدُوا بَعَد كَافَ المؤنْتُ سَيْناً فَيقُولُوا : أَعْطَيْنَاكِسْ وَمِنْكِسْ ، وهذا في الوقف دون الوصل. الأزهري:الكَسْكُسَة لغة من لغات العرب تقارب الكَشْكَسَة . وفي

حديث معاوية : تبامتروا عن كَسْكَسَة بكر ، يعني إبدالهم السين من كاف الحطاب ، تقول : أَبُوسَ وأَمْسُ أَي أَبُوكَ وأَمْلُك ، وقبل : هو خاصً بمخاطبة المؤنث ، ومنهم من يَدَعُ الكاف مجالها ويزيد بعدها سيناً في الوقف فيقول : مردت بكس أي بك ، والله أعلم .

كعس : الكَعْسُ : عَظْمُ السُّلامَى ، والجمع كِعاس، وكذلك هي من الشاء وغيرها ، وقيل : هي عِظام البَواجِم من الأَصَابِعَ .

كعبس : الكَعْلِسَة : مِشْيَة في سرعة وتقارُب ، وقيل : هي العَدُورُ البَطْيِهِ ، وقد كَعْلِسَ .

كَفِس : الكَفَسُ : الحَنَفُ في بعض اللُّغات . كَفِس كَفَسًا ، وهو أكنْفَسُ .

كلس: الكِلْسُ : مثل الصَّادُوج يُبِنْنَى به ، وقيل: الكِلْسُ الصَّادُوج ، وقيل : الكِلِسُ ما طلي به حائط أو باطن قصر شبه الجيص من عبد آجُر ؟ ؟ قال عدي بن زيد العبَّادي :

أَن كَسْرَى ، كِسْرَى المُلْوك ، أبو سا سان أم أَن قَبْلَه سَابُور ? وبَنْو الأَصْفَرِ الكِرام ، مُلُوك الا رقوم لم يَبْق منهم منه من كُود وأخو الحضر إذ بناه ، وإذ دَج لمنة تُجْبَى إليه ، والحسَابُون شادَه مرَّمراً ، وجللله كل الملطني في دُوراه والحَابُون ساً ، فللطني في دُوراه والكون ساً ، فللطني في دُوراه والكون

الحَضْرُ : مدينة بين كجلّة والغُرات ، وصاحب الحَضْرِ هو السّاطِرُونُ ؛ وأما قول المتلس : ﴿

#### تُشادُ بآجُر ۗ لها وبِكِلْس

فإن ابن جني زعم أنه شدّد للضرورة ، قال ؛ ومثله كثير ورواه بعضهم وتُكلّس ' ، على الإقدّواء ، وقد كلّس الحائط . والسّكليس ' : التّمليس ' ، فإذا طلي تخييناً ، فهو المنْقَر مند ' . الأصعي : وكلّس على القوم وكلّل وصمّم إذا حمّل . أبو الهيم : كلّس فلان على قرر نه وهلّل إذا جَبُن وفر عنه . والكلّسة في اللّون ، يقال ذئب أكلّس ' .

كلس : الكليمسة : الذهاب . تقول : كليس الرجل وكليمسم إذا ذهب .

كمس : كاميس : موضع ؟ قال :

فلتقد أرانا باستي مجاثل ، توعى القري فكامساً فالأصفر ا

وفي حديث قُس في تمجيد الله تعالى : ليس له كيفية ولا كينيموسية ؛ الكينيموسية : عبارة عن الحاجة إلى الطعام والغذاء . والكينيموس في عبارة الأطباء: هو الطعام إذا انتهضم في المتعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دماً ، ويستونه أيضاً الكينائوس . قال أبو منصور : لم أجد فيه من كلام العرب المحض شيئاً صحيحاً ، قال : وأما قول الأطباء في الكينيموسات وهي الطبائع الأربع فكأنها من لغات الدونانيةين .

كفي: الكنش : كسخ القيام عن وجه الأرض . كنس الموضع يكنش ، بالضم ، كنسا : كسخ القيامة عنه . والمحنسة : ما كنس به ، والجمع مكانس . والكناسة : ما كنس . قال اللحياني : كناسة البيت ما كسح منه من التراب فألقي بعضه على بعض . والكناسة أيضاً : مُلْقَى القُمام . وفر س مكنوسة : جر داء .

والمَكْنِسُ ! : مَوْلِجُ الوَحْسُ مِن الظَّبَاء والبَقر تَسْتُكِنُ فَيه مِن الحر ) وهو الكِناسُ ، والجمع أَكْنِسَة وَكُنُسُ ، وهو مِن ذلك لأَنها تَكُنْسُ الرمل حق تصل إلى الثّرك ، وكُنْسَات جمع كطُرُ قات وجُزُرُوات ؛ قال :

إذا 'ظبَيُّ الكُنْساتِ انْغَلَا ، تَحْتُ الطَّلَا ؟ تَحْتُ الطَّلَا ؟

وكَنَسَتْ الظَّاء والبقر تَكْنِسُ ، بالكسر ، وتَكَنَّسَتْ واكْتَنَسَتْ : دخلت في الكِناس ؟ قال ليد :

شاقتناك ُ ظَعْنُ الحَيِّ يوم َ تَحَمَّلُوا ، فَنَكَنَّسُوا فَنْطُنَاً تَصِرُّ خِيامُهَا وخَدَاوا هَواد وَ حَلْلُتُ نَشَابٍ فَطْنُ

أي دخَـَـلوا هَوادِجَ جُلُـُلَـَتُ بَثيـابِ قُطْنُ . والكَانِينُ : الظبي يدخل في كِناسِهِ ، وهو موضع في الشجر يَكْنَـنُ فيه ويستتر ؛ وظباء كُنـُسُ وكُنُـوس ؛ أنشد ان الأعرابي :

و إلاَّ نَعاماً بها خِلْفَة ، و إلاَّ ظِباءً كُنْوساً وذيبًا وكذلك البقر ؛ أنشد ثعلب :

دار" لليلى خَلَق لَبيس ، ' ليس بها من أهليها أنيس ' إلا اليكافير' وإلا العيس' ، وبَقَرْ مُلَمَّع ' كَنْوْس'

و كنّسَت النحوم تَكُنّس ُ كُنُوساً: استمر ت في الاصل مضبوطاً بكسر النون ، وهو مقتضى قوله بعد البيت وكنست الظباء والبقر تكنس بالكسر، ولكن مقتضى قوله بهذ البيت وهو من ذلك لانها تكنس الرمل أن تكون النون مفتوحة وكذا هو مقتضى قوله جمع مكنس مفعل الآتي في شرح حديث زياد حيث ضبطه بفتح العين .

لا قوله « سلبته الطلا » هكذا في الاصل ، وفي شرح القاموس :
 سلبته الظلا .

تجاريها ثم انصرفت راجعة . و في التنزيل : فلا أقسمُ بالخنسُ الجَوارِ الكُنسُ ؛ قال الزجاج : الكُنسُ النجوم تطلع جارية ، وكُنْتُوسُها أن تغيب في مفاريها التي تغييب فيها ، وقيل : الكنتس الطبّاء . والبقر تَكُنْسُ أَي تَدْخُـلُ فِي كُنْسُهُمْ إِذَا اسْتَدُّ الْحُرُّ ، قال : والكُنْسُ جمع كانِس وكانِسَة . وقال الفراء في الحُنْنَاسِ والكُنْنَاسِ: هي النجوم الحبسة تَخْنُنِسُ في تجراها وترجع ، وتَكْنِسُ تُسْتِنَبُر كَمَا تَكْنِسُ ْ الظِّباء في المُنفار ، وهو الكناس ، والنجوم الحسة : بَهْرامْ وزُخَلُ وعُطارِدٌ والرُّهُرَةُ والمُشْتَرِي ، وقال الليث : هي النجوم التي تسَسَّسِرُ في مجاديها فتجري وتكنس في تحياويها فَيَنْحَوَّى لكل نجم حَوَى يَقَفَ فِيهِ ويستديرُ ثُم ينصرف ولمجعاً ، فَكُنْنُوسُهُ مُقَامُهُ فِي حَوَيْتُهُ ، وَخُنْنُوسُهُ أَنْ يَخِنْنِسَ بالنهار فلا 'بوی . الصحاح : الكُنتُس' الكواكِب لأنها تَكُنْسُ فِي المَغْيِبِ أَي تَسْتَسِرُ ، وقيل : هي الحُنْتُسُ ۚ السَّيَّارَةَ . وفي الحديث : أَنه كَانَ يَقُرأُ فِي الصلاة بالجيوادي الكنتس ؛ الجيواري الكواكب، والكُنتُسُ جمع كانِس ، وهي التي تغيب، من كنَسَ الظُّينِي ﴿ إِذَا تَغَيُّبِ وَاسْتَبِّنِ فِي كَنَاسُهُ ، وهو الموضع الذي يَزُّو ي إليه . وفي حديث زياد : ثم أطر َقُوا وراءكم في متكانس الريب ؛ المكانس : جمع مَكُنَّسَ مَفْعَلَ مِنَ الكِناسِ، والمعنى اسْتَتَرُّوا في موضع الرَّيبَة . و في حديث كعب : أول من لـُـبسُ القَبَاءَ سليمان ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، لأنه كان إذا أدخل دأسه النبس الثيباب كنست الشاطين استهزاء . يقال : كَنْسَ أَنْفُهُ إِذَا حَرَّكُهُ مستهزئاً ؛ ويووى : كنَّصت ، بالصاد . يقال : كنَّصَ في وجه فلان إذا استهزأ بـه . ويقـال : فراسن مكننوسة وهم المكلساء الجراداء من

الشعر . قال أبو منصور : الفر سين المكشوسة المكلساء الباطن تنشبتهما العرب بالمرايا ليملاستها . وكنيسة اليهود وجمعها كنائس ، وهي معر بة أصلها كنيسة النصارى . والكنيسة النصارى . ورمل ألكيناس : ومل في بلاد عبد الله بن كلاب ، ويقال له أيضاً الكيناس ؛ ومل في بلاد عبد الله بن كلاب ، ويقال له أيضاً الكيناس ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

وَمَثْنَي ، وسِتْر ُ الله كَيْنِي وبَيْنَها ، عَشِيَّة أَحْجَادِ الكِيْنَاسِ ، وَمِيمُ ١

قال: أراد عشية كرمل الكيناس فلم يستقم له الوزن فوضع الأحجاد موضع الرمل.

وَالنَّكُنَاسَةُ : اسم مُوضِع بِالكُوفَة . وَالكُنَاسَةُ وَالكُنَاسَةُ وَالكُنَاسَةُ وَالكُنَاسَةُ وَالكَانِسِيَة :

دار" لِمَرْوَة إذ أَهْلِي وأَهْلُهُمْ ، اللَّهُو والغَزَلا

كنفس : الكُنْدُسُ : العَقْعَقُ ؛ عن ثعلب؛ وأنشد:

مُنْيِتُ بِزِمَرُ دَّةٍ كالعَصَا ، أَلْصُ وَأَخْبَتُ مِن كُنْدُسِ٢ٍ

الزِّمَّوْدة : التي تَبيْنَ الرجل والمرأة ، فارسية .

كهمس: الكهمس : القصير ، وقيل : القصير مسن الرجال . والكهمس : الأسد . وقال ابن الأعرابي : هو الدئب . وكهمس : من أسماء الأسد . وناقة كهمس : عظيمة السنام . وكهمس : اسم ، وهو أبو حي من العرب ؛ أنشد سببويه لمو دُودٍ العنبري ، وقيل هو لأبي حُزابة الوليد بن حَنيفة :

فلله عَيْنا مَنْ رَأَى مِن فَوَارِسٍ ؛ أَكُرُ على المُكُرُوهِ مِنهِم وأَصَّبُرا

١ قوله « رميم » هو اسم امرأة كما في شرح القاموس .
 ٢ قوله « منيت النع » سيأتي في مادة كندش فاغلوه .

فعا برحوا حتى أعضوا سيوفهم أدرى الهام منهم ، والحديد المسترا وكنا حسيناهم فوارس كهمس ، حيوا بعدما ماتوا من الدهر أعضرا وكهمس هذا : هو كهمس بن طلق الصري ، وكان من جبلة الخوارج مع يلال بن مرداس ، وكانت الحوارج وقعت بأسلم بن ذرعة الكلابي ، وهم في أربعين رجلا ، وهو في ألفي رجل ، فقتلت قطعة من أصحابه والمهزم إلى البصرة فقال مودود هذا الشعر في قوم من بني تميم فيهم شدة ، وكانت لهم وقعة بسيجستان ، فتسبهم في شدتهم بالحوارج الذين المحواب كهمس بن كلاتي ، وحيوا يعني الحوارج الذين أصحاب كهمس ، أي كأن هؤلاء القوم أصحاب كمهمس في قدوتهم وشدتهم ونصرتهم .

كوس: الكُوْسُ: المُشي على رجل واحدة، ومن دوات الأربع على ثلاث قدّواثم، وقيل: الكوّسُ أن يَوْفع إحدى قوائمه ويَنْزُوْ على ما بقي، وقد كاستُ تَكُوسُ كُوْسًا ؛ قال الأعور النّبْهانيُّ:

ولو عند غَسَّان السَّليطيِّ عَرَّسَتُ ، رَغَا فَرِقَ منها ، وكاسَ عَقِيرُ وقال حاتم الطائي :

و إبْلِي َ رَهْنُ أَن يَكُوسَ كَرَيْمُهَا عَقِيرًا ، أَمَامَ البيت ، حِينَ أَثِيرُهَا أَي تعقر إحدى قوائم البعير فيكُوس على ثلاث. ؟ وقالت عبرة أخت العباس بن مِرْداس وأُمُها الحَنْسَاء تَرْثُي أَخَاهَا وتذكر أَنه كَان يُعَرَّ قِبُ

فَظَلَتْ تَكُوسُ عَلَى أَكُرُعٍ تَكَانُ ، وغَادَرَتُ أُخْرِى خَضِيبا

تعني القائمة التي عَرْ قَبَهَا فهي مُخْصَبَة بالدم . وكاسَ البعير إذا مشى على ثلاث قوائم وهو مُعَرْ قَبُ . والتَّكَاوُس النَّخل والتَّكَاوُس النَّخل والتَّكَاوُس النَّخل والشَّحر والعُشْب : كَثْرَ والتَفَّ ؛ قال عُطارِد ابنُ قُرْان :

ودُونيَ من نتجران رُكُن عَمَرَ دُهُ، ومُعْتَلِج من نتخلِهِ مُتَكَاوِسُ

و تَكَاوَسَ النَّبْتُ : النَّفُّ وسقط بعضه على بعض ، فهو مُنْتَكَاوِس . وفي حديث قتادة ذكر أصحاب الأَيْكة فقال : كانوا أصحاب شجر مُشْكَاوِس أي مُلْتَف متراكب ، ويروى مُشْكَادِس ، وهو بمعناه. وفي النوادر : اكْتَاسَني فلان عن حاجتي واد تُكَسَني أي حبسني .

والكُوسُ ، بالضم : الطَّبُلُ ، ويقال : هو معرُّب. ومَكُوسَ على مَفْعَل : اسم حباد . ولنُبْعَة " كَوْسَاء : مَتَواكَمَة مَلْنَةً .

والمُسْتَكَاوِسُ في القواني : نوع منها وهو ما توالى فيه أدبع متحركات بين ساكنين ، شبّه بذلك لكثرة الحركات فيه كأنها النفّت .

وكاس الرجُلُ كوساً وكوسك : أخذ بوأسه فَسَصاه إلى الأرض، وقبل : كَبَّه على وأسه. وكاس هُو كَرُوسُ : انقلب . وفي حديث عبد الله بن عبر : أنه كان عند الحجاج فقال : ما ندمت على شيء نكرمي أن لا أكون قسّلت ابن عمر ، فقال عبد الله : أما والله لو فعلت ذلك لكوسك الله في النار أعلاك أسفلك ؟ قال أبو عبيد : قوله لكوسك الله في

 ١ قوله «ومكوس على مفعل اسم حمار » مثله في الصحاح؛ وعبارة القاموس وشرحه: ومكور س كمعظم: حبار ، ووهم الجوهري فضبطه بقلمه على مفعل ، وإذا كان لغة كما نقله بعضهم قلا يكون وهما .

الله يعني لَكَبَّكُ الله فيها وجعل أعلاك أَسْفَلكُ ، وهو كَتُولِم : كَلَّمَتُه فَاهُ إلى في " ، في وقوعِه موقع الحال. ويقال كَوَّسْتُهُ على رأسه نَكْويساً ، وقد كاسَ يَكوسُ إذا فعل ذلك .

والكنوس: خَسَبة مُثلثة تكون مع النَّجَّاد يَقِيس بها دَرْ بيع الحُسَب ، وهي كلمة فارسية ، والكوْسُ أيضاً كأنها أعجبية والعرب تكلئمت بها ، وذلك إذا أصاب الناس خَب في البحر فخافوا الغرَّق ، قيل : خافوا الكو س . ان سيده: والكو س هَيْجُ البحر وخبه ومُقارَبة الغرق فيه ، وقيل : هو الغرَّق ، وهو دَخيِل .

والكُوسِيُّ من الحيل: القصير الدُّوارِج فلا تراه إلا مُنكَسَّاً إذا جَرَى ، والأنثى كُوسِيَّة ، وقال غيره: هـو القصير البدَيْنِ . وكاسَتِ الحيَّة إذا تَحَوَّتُ فِي مَكاسِها ، وفي نسخة في مَسَاكِها . وكوْساءً: موضع ؛ قال أبو دؤيب :

إذِا أَذْكُرُتُ قَتْنَالَى بِكُواْسَاءً ، أَشْعَلَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

كيس: الكيس : الحفة والنوقلد ، كاس كيساً ، وهو كيس وكيس ، والجمع أكياس ، قال الحطينة : والله ما معشر لامنوا المراً جُنباً ، في آل لأي بن شماس ، بأكياس

قال سيبويه: كَسَرُوا كَيِّسًا على أفْعال تشبيهــاً بفاعل،ويدلنُك على أنه فَيْعِل أنهم قد سلنَّموا فلو كان فَعْلًا لَم يسلنَّموه ؟ وقوله أنشده ثعلب:

فكُنْ أَكْنِسَ الكَنِسْ إِذَا كُنْ فَهِمْ ، وإن كنت في الحَمْقى ، فكُنْ أَنْ أَحْمَقًا

١ قوله « كسروا كساً على أنسال الى قوله لم يسلموه » هكذا
 في الاصل ومثله في شرح القاموس .

إنما كسره هنا على كيسى لمكان الحكيقى ، أجرى الضد مُجرى ضده ، والأنثى كيسة وكيسة ، والكنوس والكوسى والكيسى : جباعة الكيسة ؛ عن كراع ؛ قال ابن سيده : وعندي أنها تأنيث الأكيس ، وقال سرة أن ؛ لا يوجد على مثالها إلا ضيقى وضوقى جبع ضيفة ، وطنوبى جبع كلية ولم يقولوا طيبى ، قال : وعندي أن ذلك تأنيث الأفنعل الليث : جبع الكيس كيسة . ويقال : هذا الأكيس كيسة . ويقال : هذا الأكيس وهن الكوس وهن الكوس وهن الكوس : النساء طاصة ، وقوله :

فما أدْري أجُبْناً كان دَهْري أَ أَمْ ِ الكُوسَى ، إذا جَدَّ الغَرِيمُ ?

أراد الكنيس بناه على في منى فصارت الياء واوا كما قالوا طوبى مين الطنيب ، وفي اغتسال المرأة مع الرجل : إذا كانت كنيسة ؛ أراد به حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل ، وفي الحديث : وكان كنيس الفعل اي حسنة ، والكنيس في الأمور بجري المغرى الرقق فيها . والكنيس في الكيس ؛ عن مكوري الرقق فيها . والكوسى : الكيس ؛ عن الساوا في الواو على الياء كما أدخلوا الياء كثيراً على الواو ، وإن كان إدخال الياء على الواو أكثر لحقة الياء . ورجل مكتبس : كنيس ؛ قال وافع بن هريم :

فهالا غير عباكم ظلمانم ، الذا ما كنتم منتظللينا ؟ عفاريتاً على وأكل مالي ، وجبال آخرينا ! فلو كنم الكيسة أكاست ، وكيس الأم يعرف في البنينا

ولكن أمُّكُمُ حَمَّقَتُ فَجِئْتُمُ غِنَانًا ، مَا نَرَى فيكم سَبِينًا !

أي أو حب لأن يكون البنون أكياساً. وارأة مكياس ؛ تلد الأكياس ، وأكيس الرجل وأكاس إذا ولد له أولاد أكياس ، والتكيس ؛ النظر ف ، وتكيس الرجل : أظهر الكيس ، والكيس ، والكيس ، وعد كاس الولا الأكيس ، وكذلك الكوسى ، وقد كاس الولا يكيس كيس كيساً وكياسة ، وفي الحديث عن الذي ، كيس الله عليه وسلم : الكيس من دان نفسة وعيل لما بعد الموت أي العاقل ، وفي الحديث : أي المونين أكيس أي أعقل ، أبو العباس : الكيس العقل ، والكيس العقل ،

وزيد بن الكَيْش السَّمري : النَّسَّابة . والكَيْس : السَّابة . والكَيْس : السَّابة . وكَيْسان أَيضاً : اسم للفَد ر ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد لضرة بن ضمرة بن جابر بن قبطن :

إذا كنت في سَعْدُ ، وأَمْكُ منهم ، عَربِها فلا يَغْرُرُوكُ خالُكُ من سَعْدِ إذا ما دَعَوا كيسان ، كانت كُهولُهم إلى الغَدُورِ أَسْعَى من تَشابِهم المُورُدِ

وذكر ابن دُرَيْد أن هذا للسَّير بن تَوْلَب في بني سعد وهم أخواك . وقال ابن الأعرابي : الغَدْرُ يَكنى أبا كَيْسان ، وقال كراع : هي طائبة، قال: وكل هذا من الكَيْس ، والرجل كَيْس مُحَيِّس أي ظريف ؛ قال :

أما نَراني كَبْساً مُكَبِّساً ، بَنَيْتُ بَعْدَ نافِع مُخَبِّسا ؟ المُنكبَسُ: المعروف بالكيس. والكيس: الجياع. وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : فإذا قد منم على أهاليكم فالكيس الكيس أي جامعوهن طلباً للولد ، أراد الجياع فجعل طلب الولد عقلاً . والكيس : طلب الولد . أكاس الرجل الرجل إذا أخذ بناصيته ، وأكاست المرأة إذا الرجل إذا أخذ بناصيته ، وأكاست المرأة إذا فلاناً فكست ولد كيس ، فهي مكيسة . ويقال: كايست فلاناً فكست أكيساً أي غلبته بالكيس وكنت أكيس منه . وفي حديث جابر : أن النبي، وكنت أكيس منه . وفي حديث جابر : أن النبي، لاغذ جماك أي غلبتك بالكيس منه . وفي حديث جابر : أن النبي، لاغذ جماك أي غلبتك بالكيس . وهو يكايسه في البيع .

والكيس من الأوعية : وعالا معروف يكون للدواهم والكنانير والدُّرِّ والياقنُوبِ ؟ قال :

إنما الذَّالْفاءُ ياقلُونَهُ ﴿ الْمُعْقَانِ مِنْ كَيْسُ مُعْقَانِ مِنْ كَيْسُ مُعْقَانِ

والجمع كيسة . وفي الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي ما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما أيقتنى المال في الكيس، ورواء بعضهم بفتح الكاف، أي مسن فيقيه وفيطنته لا من روابته .

والكينسانية : جُلود حسر لبست بقرظية . والكينسانية : صنف سن الرّوافيض أصحاب المُختار بن أبي عُسِيد يقال لـقبُه كان كَيْسان .

ويقال لما يكون فيه الولد: المُسْبِيمَة والكِيسُ ؟ مُشِّه بالكيس الذي تجرز فيه النفقة .

#### فصل اللام

الله س أن تتبع الحكاوات وغيرها فتأكلها. يقال الس يكوس لوساً ، وهو لائيس ولووس . لاس يكوس لوساً ، وهو لائيس ولووس . للبس: اللبنس ، بالضم: مصدر قولك ليست الثوب عليه الأمر أليس خلطنت. واللباس : ما يُلبس وكذلك المكنبس واللبس ، بالكسر ، مثله . ابن سيده: ليس الثوب يكبسه لبنساً وألبسه إياه ، وقبل : قد ليس الثوب يكبسه لبنساً وألبسه إياه ، وقبل : قد ليس فأخلت ، وكذلك ملحقة وقبل : قد ليس فأخلت ، وكذلك ملحقة لييس بيو هاء ، والجمع ليس يض الثور ليسس الثورة وجمعها لبائس ؟ قال الكميت يصف الثور المؤسة الثورة وجمعها لبائس ؟ قال الكميت يصف الثور

تَعَهَّدَهَا بالطَّعْن ِ، حتى كَأْغَا يَشُنُقُ بِرَوْقَيْهِ الْمَزِادَ اللَّبَائِسا

والكلاب :

يعني التي قد استعملت حسى أخلسَقَت ، فهو أطوع الشّق والحَر ق. ودار لبيس ، على النشب بالثون الليوس الحَلَت ؛ قال :

دار" الكيلى خلك المبيس ، السيس ، السيس المساس بها من أهلها أنيس

وحَبْل لَبِيسٌ: مستعبَل ؛ عن أبي حنيفة . ورجل لبيسٌ: ذو لِبَاسٍ ، على التشبيه ؛ حكاه سيبويه . ولبيوسٌ: ذو لِبَاسٍ ، على التشبيه ؛ حكاه سيبويه . وأنشد ابن السكيت لبيهس الفزادي ، وكان بيهس هذا قتل له ستة إخوة هو سابعهم لما أغارت عليهم أشيعَع ، وإغا تركوا بيهساً لأنه كان مجمئى فتركوه احتيقاراً له ، ثم إنه مر" يوماً على نيسُوة من قومه ، وهن " يُصلحن امرأة يُودن أن يُهدينها لبعض من وهن " يُصلحن امرأة يُودن أن يُهدينها لبعض من قتل إخوته ، فكشف ثوبه عن استية وغطى رأسه من المدورة الله الله عنه المدة لوس لا هنا

فلذا ذكره هناك .

قَوْماً أي تملئيت بهم دهراً؛ وقال الجعدي : لَبِسْت أناساً فأفننَيْتُهُمْ ، وأَفننَيْتُ بعد أناسٍ أناساً

ويقال: لبيست فلانة عُمري أي كانت معي شبابي كلّه . وتكبّس حُبُ فلانة بدّمي وليحسي أي اختلط . وقوله تعالى: الذي جعل لكم الليل لباساً أي تَسْكُنُون فيه ، وهو مشتبل عليكم . وقال أبو إسحق في قوله تعالى: فأذاقها الله لياس الجُوع والحَوْف ، جاعُوا حتى أكلوا الوبر باللهم وبلغ منهم الجُوع الحال التي لا غابة بعدها ، فضرب اللّباس لما نالهم مثلًا لاستناله على لابيسيه . ولياس التقوى : الحياة ؛ هكذا جاء في النفسير ، ويقال : الغلط الحشن التصير .

وألبست الأرض: غطاها النبت . وألبست الشيء ، بالألف ، إذا غطاية . يقال : ألبس السماء السحاب إذا غطاها . ويقال : الحروة الأرض التي للبستها حجارة سود . أبو عمرو : يقال الشيء إذا غطاه كله ألبسة ولا يكون لبسة كقولهم ألبسنا الليل ، وألبس السماء السحاب ولا يكون لبسنا الليل ولا لبس السماء السحاب . ويقال : هذه أرض ألبسنها حجارة سود أي غطائها . والدّجن : أن ألبسنها العم السماء .

والمَكْبُسُ : كَاللَّبِاسِ . وفي فلان مَكْبُسُ أَي مُسْتَمْتَعُ . قال أبو زيد : يقال إن في فلان لمَكْبُسًا أي أي ليس به كبر " ، ويقال : كبر " ، ويقال : ليس لفلان لتبيس " أي ليس له مثل . وقال أبو مالك : هو من المُلابَسة وهي المُنالَطة . وجاء لابيسًا أَذْنَيه أي مُتفافلًا ، وقد لتبيس له أَذْنَهُ ' ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فقلْنَ له : وَيُلْلَكُ أَيَّ شَيْء تَصْنَع ? فقال : النُّبَسُ لِكُلِّ حَالَة لَـُبُوسَهَا : إمَّا نَعِيسَها وإمَّا بُوسَهَا

واللَّبُوس: الثياب والسَّلاح، مُذْكُر، فإن ذهبت به إلى الدَّرْع أنتُثْت. وقال الله تعالى: وعلَّمناه صَنْعَة لَبُوس لَكُم ؟ قالوا: هي الدَّرْع تُلبَس في الحروب. ولِبُس الهَو دج: منا عليه من الثياب. يقال: كشفت عن الهَو دج لِبُسته، وكذلك لِبُس الكَعبة، وهو ما عليها من اللَّباس؟ قال حميد بن ثور يصف فرَساً خدمته جَواري الحيّ:

فَلَمَا كَشَفُنُ اللَّبْسَ عَنه مَسَخُنَهُ ﴿
بِأَطُوافِ طَفِلٍ ۚ وَانَ غَيْلًا مُوسَنَّمًا ﴾

وإنه لحسن اللبسة واللباس . واللبسة : حالة من حالات اللبس ؛ ولبست الثوب لبسة واحدة . وفي الحديث : أنه نبى عن ليستين ، هي بحسر اللام ، الهيئة والحالة ، وروي بالضم على المصدر ؛ قال ان الأثير : والأول الوجه ، ولياس النور : أكيئته . ولياس كل شيء : غيشاؤه . النور : أكيئته . ولياس كل شيء : غيشاؤه . ولياس الرجل : امرأته ، وزوجها لياسها . وقوله تعالى في النساء : هن لياس لكم وأنتم لياس من من أي مثل اللباس ؛ هن لياس لكم وأنتم لياس من من ووله قول في غير ما قول قول قول : قبل : لهن تعالى في النساء : وجمل منها زوجها ليستكن اليها . والعرب تستي المرأة لياساً وإذاراً ؛ قال الجمدي يصف امرأة :

إذا ما الضّحيعُ ثننَى عِطْفَهَا ، تَثَنَّتُ ، فكانت عليه لِباسا ويقال: لَبِسْت امرأة أي تمتّعت بها زماناً ، ولَبِست

لَّنِيسْتُ لِغَالِبِ أَذْ *نَيُ ، حَتَّى* أَرَاد لَقَوْمِهِ أَنْ بِأَكْلُونِي

يقولُ : تَغَافَلُنْتُ لَهُ حَتَّى أَطْسَعَ ۚ قُومُهُ فِي ۗ . واللَّبْسُ وَاللَّبُسُ : اختلاط الأمر . لبَسَ عليه الأمر بَلْبِسه لَبُساً فالتنبَسُ إذا خَلَطَه عليه حتى لا بعر ف جهَنَّه . وفي المَوالد والمُبْعَث : فجاء المُلَكُ فَشَقٌ عَن قَلْمُ ، قَالَ : فَخَفْتُ أَنْ يَكُونَ قد التُبسَ بي أي خولطت في عَقَلَى ، من قولك في رأم لنُّس أي اختلاط ، ويقال المجنون : مُخَالَطُ ، والنُّدَيُسُ عليه الأمر أي اختلَطُ واسْتَبَهُ . والتَّلْسُبِسُ : كَالنَّدُ لِيسَ والنَّخليطِ ، شُدَّد للمبالغة ، ورجل لتَّاسُ ولا نقل مُلكبِّس . وفي حديث جابر: لما نزل قوله تعالى: أو 'بِلْبِسْكُمْ شَيْعاً ؛ اللَّبْسِ: الحلاط . يقال : لَبُسْت الأمر ، بالفتح ، أَلْبُيسُهُ إذا خَلَطت بعض بعض ، أي يَجْعَلكم فر قاً مختلفن ؛ ومنه الحديث : فَلَـبُسَ عليه صَلاتَه . والحديث الآخر : من لَبُسَ على نفسه لَبُساً ، كلُّ بالتخفيف؟ قال : وربما شدد للتكثير ؛ ومنه حديث ابن صيّاد: فَلَـبَسَنِي أَي جَعَلني أَلنَّتَبِسٌ فِي أَمرهُ ، والجديث الآخر : لَبُسَ عليه . وتَلَبُّس بِيَ الأَمرُ : اختلط وتعلق ؛ أنشد أبو حنيفة :

## تَلَبَّسَ حُبُّهَا بِدَمِي وَلَحْمِي ، تَلَبُّسَ عِطْفَةً بِنْرُرُوعٍ ضَالَ

وتلبّس بالأمر وبالثّوب . ولابّست الأمر : خالطنته . وفيه البّس ولُبُسنة أي النباس . وفي التنزيل العزيز : وللبّسنا عليهم ما يُلْبِسُون ؛ يقال: لتبّست الأمر على القوم ألْبُيسه لبّساً إذا سُبّهته عليهم وجَعَلت مُشْكِلًا ، وكان رؤساء الكفار يلبسون على ضعَفتهم في أمر النبي ، صلى الله يلبسون على ضعَفتهم في أمر النبي ، صلى الله

عليه وسلم ، فقالوا : هَلا أَنزل إلينا مَلَك ؟ قال الله تعالى: ولو أَنزَ لنا مَلَكاً فرأوه ، يعني المَلَك ، وجُلا لكان يَلْحَقهم فيه من اللَّبْس مثل ما لحق ضعَفَتَهُم منه ، ومن أمناهم : أَعْرَضَ ثَوْبُ المُلْتَبِس إذا سألته عن أَمر فلم يُبَيِّنُهُ لك. وفي المَلْتُبِس إذا سألته عن أَمر فلم يُبَيِّنُهُ لك. وفي المُلْتَبِس ؛ يُضرَب هذا المَثلُ لِمِن اتَسْعَت فِرْقَتُهُ أَي كُثُو من يَتَهِمُهُ فيا سَرَقه ،

والمِلنَّبَس : الذي يلبسُكُ ويُجلِّلكُ . والمِلنَّبَسُ : الليَّبُ عَيْنَهُ كَا تقول إزار ومِثْرَر ولِحاف ومِلنَّحَف ولحاف ومِلنَّحَف و ومن قال المَلنَّبُ أواد تُوْب اللَّبُس كَا قال :

## وبعد المشيب طول عنس ومكبسا

وروي عن الأصعي في تفسير هذا المثل قال : ويقال ذلك الرجل ، يقال له: بمن أنت ? فيقول : من مُضَر أو من ربيعة أو من البين أي عَبَيْت ولم تخص . والمائيس : اختلاط الظلام . وفي الحديث : لبيسة " بالضم ، أي الشبهة " ليس بواضح . وفي الحديث : فيأ كل فما يتلبس ويبده طعام أي لا يلزق به لنظافة أكله ؟ ومنه الحديث : ذهب ولم يتلبس منها بشيء يعني من الدنيا . وفي كلامه لبوسة منها بشيء يعني من الدنيا . وفي كلامه لبوسة ولبيس ؛ عن اللحياني . ولبس ولبيس ؛ عن اللحياني . ولبس

## قد بَيِّنَ الصبح لِذِي عَينَيْن

ولابَسَ الرجلُ الأمر : خالطة . ولابَسْتَ فلاناً : عَرَفت باطنه . وما في فلان ملبَس أي مُسْتَسْتَع. ورجل البيسُ : أحمق لا .

٢ قوله « البس أحمق » كذا في الاصل . وفي شرح القاموس :
 ورجل ليس ، بكسر اللام : أحمق .

البقَر أولادَها ، كما أن قوله :

وما هي إلا في إزار وعلمُقة ، مُغارَ ابن هَمَّام على حَيِّ خَنْعَمَا

المحذوفُ المضاف، أي وقتَ إغارَ ابن همام على حَيْ الْمَدُوفُ المضام على حَيْ الْمَدُعُمَا ؟ الله تراه قد عَدَّاه إلى قوله على حَيْ خَتْمَمًا ؟ ومكلحس البقر إذا مصدرُ مجموع مُعْمَلُ في المفعول به كما أَن قوله :

مَوَاعِيدَ عُرْقُوبِ أَخَاهُ بِيَثْرُبِ

كذلك وهو غريب . قال ابن جني : وكان أبو علي، رحمه الله ، يورد متواعيد عُرْ قُنُوب أَخَـاه مَوْرد ُ الطِئْريف المنعجّب منه .

واللَّحْسُ: أكل الجَراد الحَضِرَ والشَّجْرَ ، وكذلك أكلُ الدُّودَةِ الصوف ، واللَّحُوس : الحريب ، وقيل : المَسْؤُوم يَلْحَسَ قومَه ، على المَسْل ، وكذلك الحَاسُوس واللَّحُوس من الناس الذي يَتَبِّعُ الحَكاوَة كالدُّباب .

والملتَّعَسُ : الشجاع كأنه يأكل كلَّ شيء يرتفع له. ويقال : فلان أَلَمَهُ مِلْحَسُ أَحْوَسَ أَهْيَسَ . وفي حديث أبي الأَسْوَد : عليكم فلاناً فإنه أَهْيَسَ أَلْيَسَ أَلْيَسَ أَلْيَسَ أَلْيَسَ مَلْحَسَ، هو الذي لا يظهر له شيء إلا أَخَذه ، مَفْعَلَ من اللَّحْس .

ويقال : النَّنَحَسِّت منه حَقَيْ أَي أَخْذَنُه ، وأَحَابِتُهم لَوَاحِس أَي سِنُون شِداد تَلَنْحَس كُلُّ شيء ؛ قال الكميت :

وأنت رَبِيع الناس وابن رَبِيعهِم ، إذا الْقَبَت فيها السَّنُونُ اللَّوَاحِسَا

وأَلْحَسَتَ الأَرْضِ: أَنْبَلَتَ أُوَّلِ العُشْبِ، وقيل: هو أَن تَخْرُ ج رؤوس البقل فيراه المال فيطبع فيه فيلُحْسَه إذا لم يقدر أَن يأكل منه شيئًا، الليث: اللَّبَسَة بَقْلَة ؛ قال الأزهـري: لا أعرف اللَّبَسَة في البُقُول ولم أَسمع بها لغير الليث.

طس: اللّحس باللسان ، يقال : ليحس القصعة ، بالكسر . واللّحسة : اللّعقة . والكلب يكحس الإناء لتحساً: كذلك ، وفي المثل: أَسْرَع من لحس الكلب أَنف . ولحِسن الإناء لتحسة وللحسة وللحسة ولتحسة لتحساً : لعقة . وفي حديث غسل الله من الطعام : إن الشيطان حساس لحاس أي كثير اللّحس لما يتصل إليه . تقول : لتحسن الشيء ألمحسه إذا أخذته بلسانيك ، ولتحاس المبالغة . والحساس المبالغة .

وقولهم : تَرَّكُنْ فلاناً عَلاحِس البَقَر أولادَها ، هو مِثل قولهم عِمباحِث البقر أَيْ بالمكان القَفْر بحِيث لا يُدْرَى أَيْ هو ، وقال ابن سيده : أي يفكا من الأرض . قال : ومعناه عندي بحيث تَلْعَق البَقَرُ ما على أولادِها من السّابِياء والأغراس ، وذلك لأن البَقر الوحشية لا تلبد إلا بالمَفاوز ؟ قال ذو الرمة :

تَرَبَّعْنَ َمَنْ وَهْسِينِ أَو بِسِسُوَيْنَة ، مَشْقُ السَّوابي عَن رُوْوسَ الجَـاَّذِرَ

قال : وعندي أنه بمكلحس البقر فقط أو بمليحس البقر أولادها لأن المتفعل إذا كان مصدراً لم يجمع ؛ قال ابن حيثي : لا تخلو ملاحس ههنا من أن تكون جمع مليحس الذي هو المكان ، فلا يجوز أن يكون ههنا مكاناً لأنه قد عمل في الأولاد فنصبها ، والمكان لا يعمل في المفعول به كما أن الزّمان لا يعمل في المفعول به كما أن الزّمان لا يعمل فيه ، وإذا كان الأمر على ما ذكر ناه كان المضاف هنا محذوفاً مقد راً كأنه قال : تر كثته بمكاحس المقلق والاصل تركته بجلاحس النه » هكذا في الاصل ، ولمل فيه سقطاً والاصل تركته بمكان ملاحس النه .

واللَّحْس : ما يظهر من ذلك . وغَنَمَ لاحِسة : ترعَى اللَّحْس . ورجل مِلْبْحَس : حريص" ، وقيل : المِلْحَس والمُلْمُحِس الذي بأُخذ كُلُّ شيء يقدر عليه .

للس : لَدَسَه بيدٍ ولَدْساً : ضَرَبَه بها ، ولَدَسَه بالخبر : ضَرَبه أُو رَماه ، وبه سُنِّي الرجل مُلادِساً. وبنو مُلادِس : حَيّ . وناقة لَديس : رُميت باللَّحم، وقيل : اللَّديس الكثير اللحم ؛ عن كراع .الصحاح: اللَّديس النَّاقة الكثيرة اللحم مثل اللَّحيك والدَّخيس .

وألند سَت الأرض إلداساً : أطلاعت شيئاً من النبات ؛ قال ابن سيده : أراه مقلوباً عن أد لسست . وناقة لديس رديس إذا رميت باللحم رميساً ؛ قال الشاعر :

سَدِيس" لَدَيِس" عَيْطَمَوُس" شَيِلَة"، تُبَالُ إليها المُحْصَنات النَّجائِب"

المُعْصَنَاتُ النَّجَائَبُ : اللَّواتي أَحْصَنَهَا صَاحِبُهَا أَنَ لا يَضْرِبُهَا إِلاَّ فَعَلْ كَرِيم ، وقوله تُبَارُ أَي يُنْظُرُ لا يَضْرِبُهَا إِلاَّ فَعَلْ كَرِيم ، وقوله تُبَارُ أَي يُنْظُرُ اللَّهِنَ وَإِلَى سَيْرِهِنَ بِسَيْرِ هَذَهِ النَّاقَة 'يُخْتَبَرُنَ لللَّهِنَ وَإِلَى سَيْرِهِنَ بِسَيْرِهِنَ لللَّهِ النَّاقَة 'يُخْتَبَرُنَ للسَّرِهَا.

ويقال: لتدّسنتُ الحُنفُ تَلْدِيساً إِذَا ثَقَلْتُهُ ورَقَعْتُهُ. يقال: خُنفُ مُلْتَدّسُ كَا يقال ثَوْب مُلْتَدَّم وسُرَدَّم. ولتدّسنت فِرْسِنَ البعير تَلْديساً إذا أَنْعَلْنَهُ ؟ وقال الراجز:

حَرَّاف عَلاة ذات خُف مِ مِرْ دَسِ ، دامِي الأَظْلَ مُنْعَلَمٍ مُلْكَدُّسٍ

والمُلِلْدَسُ: لغة في المِلطَس ، وهـو حجر ضخم يُدَقُ به النَّرَى ، وربما شبَّه به الفحل الشديد الوطء، والجمع المَلادس.

لسس : اللَّسُ : الأكل . أبوعبيد : لَسَ يَلُسُ لَــَـّـاً إِذَا أَكُل ؛ وقال زهير يصف وَحْشًا :

ثلاث كأقنواس السَّرَاء وناشِط ، قد اخْضَرَ من لَسَّ الغَمييز جَحَافِيك ا

ولَسَّت الدابة الحشيش تَلُسُه لَسَّاً: ثَنَاوَلَتُهُ ونَتَفَتُه بِجَمُّفَلَتِها. وألَسَّت الأَرضُ: طَلَّع أوّل نباتِها، واسمُ ذلك النبات اللَّساس، بالضم، لأن المال بَلُسُهُ. واللَّساس: أوّل البَقْل. وقال أبو حنيفة: اللَّساس البقل ما دام صغيراً لا تَسْتَمْكِن منه الراعية وذلك لأنها تَلُسُه بألسِنْتها لَسَّاً ؟ قال:

> يُوشِك أَن تُوجِسَ فِي الإيجاس؟ ، في باقِل الرِّمْث وفي اللَّساس ، منها هديم ضبع هواس

وألس الغيير : أمكن أن يُلس . قال بعض العرب : وجد الأرضا منطوراً ما حو لها قد ألس غيير العرب : وجد الأرضا منطوراً ما حو لها قد ألس غيير الاعلى الله أو للله أو للله الرعب السنة تكس لسال وثوب منتكسلس وملكسلس : كمسكسل الوعم يعقوب أنه مقلوب . وما السكس ولسلاس ولسلاس ولسلاس : كسكسل الأخيرة عن ابن جني . ابن الأعرابي : يقال للغلام الحفيف الروح النشيط لسكس وسكسل . والله لنه الخيف الروح النشيط لسكس وسكسل . والله النهس ، الحتالون المائس السوق ، قال المناف النهس النون لاماً .

ابن الأعرابي: سَلَسْلَ إذا أكل السَّلْسُلَة ، وهي القطعة الطويلة من السنام ، وقال أبو عمر: وهي اللَّسْلِسة ، وقال الأصعي : هي السَّلْسَلَة ، ويقال سِلْسِلَة .

١ قوله ناشط : في قصيدة زهير : ميـــْحَل .

لا قوله « يوشك أن توجس » هكذا في الاصل وشارح القاموس
 هنا وأعاد المؤلف هذه الابيات في مادة هوس بلفظ آخر .

واللَّسْلَاسُ : السَّنام المقطَّع ؛ قيال الأَصبعي : اللَّسْلَسِمَة يعني السنام المقطُّع .

لطس: اللهطس: الضراب للشيء بالشيء العريض؟ لطسّه تلاطلسه لطساً . وحجر لطسّاس: تكسّر به الحجادة . والملطس والملطس والملطاس: حَجَر ضخم بُدَق به النّوى مثل المللدم والمللدام، والجمع الملاطس.

والملطاس: معوّل يكسّر به الصغر. قال ابن شيل: الملطيس المناقير من حديد يُنقَر بها الحجارة، الواحدة ملطاس. والملطاس ذو الحُدُفين: الطويل الذي له عَنزَة ، وعَنزَتُه حده الطويل ؛ قال أبو خيرة: الملطس ما نتقر ت به الأرحاء؛ قال امرؤ النيس:

وتر دي على صُم م صلاب ملاطيس ، شديدات عقد ، ليسنات مينان

وقال الفرَّاء: ضربه بمبلطاس، وهي الصغرة العظيمة، لَـُطـَسَ بها أي ضرَّب بها . ابن الأَعرابي : اللَّـُطـُسُ\* اللَّـُطـُمُ\* ؛ وقال الشباخ فجعل أَخفاف الإبل مَلاطِس:

تَهُوي على شُواجِع عَلَيَّات ،
 مكلطيس الأخفاف أفشليات

قال ابن الأعرابي: أراد أنها تضرب بأخفافها تلاطئس الأرض أي تدّفها بها . واللّطْسُ : الدّق والوّط الشديد ؛ قال حاتم :

وسُقيت ُ بالماء السَّيْرِ ، ولم أَثرَكُ أَلاطِسُ حَمَّاً الحَقْرِ

قال أبو عبيدة: معنى ألاطس أتلكط بها . ولتطسه البعير نجفة: ضربه أو وطيئة . والملطس والملطاس: الخف أو الحافر الشديد الوطء .

التهذيب : وربما سبي خف البعير ملطاساً . والملطاس : الصغرة العظيمة ، والمدت الملطاس ، والملطاس : حجر عريض فيه طول .

لَعَنى : اللَّعْسَ : سَوادُ اللَّنَةَ والشَّفَة ، وقيل: اللَّعْسَ واللَّعْسَةَ سَواد يعلو سُقَة المرأة البيضاء ؛ وقيل: هو سواد في حمرة ؛ قال ذو الرمة :

لَمَيْاءُ فِي سَفَنَتَهُما حُوءٌ لَهُ لَعُسَ ، وَفِي أَنْهَامِها سَنَبُ

أَبْدَلَ اللَّعْسَ مِن الحُوَّة . لَعِسَ لَعَسَاً ؛ فهو أَلْعَسَ ، والأُنثى لَعْسَاء ؛ وجعل العجاج اللَّعْسَة في الجسد كله فقال :

#### وبَشَراً مع البّياض ألْعُسا

فجعل البشر ألمُعَسَ وجعله مع البياض لما فيه مـن ُشُرْبِةِ الحَمْرِةِ . قال الجوهري : اللَّامْسُ لُونُ الشَّفة إذا كانت تضرب إلى السواد قللًا، وذلك 'نستَمْلُكم. يقال : شفة لَعْساء وفشيَّة ونسوة لُعْس ، وربيا قالواً : نَبَاتُ أَلَّمُسُ ، وذلك إذا كُثُو وكَثُفُ لأنه حينتُذ يضرب إلى السواد . وفي حديث الزبير : أَنه رأى فشيَّة الْعُساَّ فِسأَل عنهم فقيل : أُمُّهم مَولاة للنحرُ قَة وأَبُوم مملوك ، فاشترى أباهم وأعتقبه فجر" ولاءهم؟ قال ابن الأثير : اللُّنَّيْسُ جِمْعُ أَلْعُسُ، وهو الذي في شفتيه سُواد . قال الأصمعي : اللُّعْس الذين في شِفاهِهم سُوادٌ ، وهو مما 'يستحسن ' ولقد لنعسُ لَعَسًا . قال الأزهري : لم يُوهُ بِهِ سَوادَ الشُّفة خاصة إنما أراد لَعَسَ أَلُوانهم أي سَوادُها ، والعرب تقول جارية لَـعُساء إذا كان في لَـُوْنُهَا أَدْنَى سُوادٌ فَيهُ نُشُرُ بُهُ تُحَمَّرُ ۚ لِيسَتُ بِالنَّاصِعَةِ ﴾ فإذا قيل لعساء الشُّفة فهو على ما قال الأصمعي . والمُتَكَعَس : الشديد الأكل . واللَّعْـوَس : الأَكُول الحَريض، وقيل: اللَّعْوَس، بالغين معجمة، وهو من صفات الذئب . واللَّعْوس ، بتسكين العين: الحقيف في الأكل وغيره كأنه الشَّره ؛ ومنه قيل للذئب : لَعْوَسَ وَلَعْوَسَ ؛ وأنشد لذي الرَّمة :

وماء هَنَكُنْتُ اللَّيْلَ عنه ، ولم يَوِدُ رَوايا الفِراخِ والدَّنَابُ اللَّعاوِسُ ويروى بالغين المعجمة . وما ذقت لَعُوساً أي شيئاً ، وما 'ذَقَتْتُ لَعُوقاً مثله . وقيل : اللَّمْسُ العَضُ ، يقال : لَعَسَنَي لَعْساً أي عَضْني ؛ وبه سمي الذّب لَعْوَساً .

وأَلْعُسُ : مُوضع ؛ قال :

فلا تُنكرُ وني ، إنتي أنا ذَ لِكُمْ ، عَشِيلة صَلَّ الحَيْم ، عَشَيِلة صَلَّ الحَيْم عَنْ فَوْلاً فَأَلْمُساا

ويروى : لَـبَالِيَ حَلُ .

لفس : اللّغُوسَة : سُرْعة الأَكل ونحوه. واللّغُوسَ: السّرِه السّرِه السّرِه الحريص ، والعين فيه لغة ؛ قال ذو الرمة :

وماء هَنَكَتْ السَّنْسُ عنه ، ولم يَرِدْ كوايا الفراخ والذَّنَابُ ٱللَّفَاوِسُ

ويروى بالعين المهلة . وذئب لَغُوس ولِصُّ لَعُوس ولِصُّ لَعُوس : عُسُبة من العُوس : عُسُبة من اللّرْعي ؛ حكاه أبو حنيفة قال : واللّغُوس أيضاً الرّقيق الحفيف من النّبات ؛ قال ابن أحسر يصف شداً :

فَبَدَرُنَّهُ عَيْنًا ، ولَجُ بِطَرَفِهِ عَنِّي لَمُعَاعَةُ لَغُورَسَ مُتَزَيَّدِ؟

١ قوله ﴿ أَنَا ذَلَكُم ﴾ في شرح القاموس بدله : آنا جاركم .
 ٣ قوله ﴿ مَثَرَيْد ﴾ ويروى مترثد ، كما في شرح القاموس .

معناه أني نظرت إليه وشغكته عني لُماعة لمَنْوس ، وهو نبت ناعم وَيَّان ، وقيل:اللَّمْوَس عُشْب لَيِّن رَطْب يؤكل سريعاً .

ولحم مُلَعُونَ ومَلَعُونَ : أَحَمَّو لَمْ يَنْضَجَ . ابن السكيت : طعام مُلَمَّوَج ومُلَكَفُّوسَ وهو الذي لم يَنْضَج .

لقس: اللّقيسُ: الشّرِه النفس الحَريص على كل شيء. يقال: لَقِسَت نفسُه إلى الشيء إذا نازَعَنْه إليه وحرّصَت عليه ؟ قال: ومنه الحديث: لا يَقُولَنَّ أَحدُ لَم خَبُلُتُ نفسي ولكن لِيقُلُ لَقِسَت نفسي أَحدُ لم خَبُلُتُ مو اللّقَسُ : الفَيْبَان ، وإَهَا كَرِه خَبُلُتُ هَرَباً من لفظ الحُبُث والحبيث . ولقِستَ نفسه خَبُلُتُ هَرَباً من لفظ الحُبُث والحبيث . ولقِستَ نفسه من الشيء تلقيسُ لقَساً ، فهي لقِستَ وقيل : مَنْ الشيء تلقيساً ؛ غَنَتُ عَشَياناً وخَبُثَت ، وقيل : بَخِلَت وضافت ؛ وقيل : بَخِلَت وضافت ؛ وقيل : بَخِلَت وضافت ؛ والشرَه والشّرَه ، وقيل اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه من الشّرَه ، وقيل : بَخِلَت وضافت ؛ وحمد قال الأزهري : جعل اللّه اللّه النّقس الحرّص والشّرَه ، والصّواب . الصواب .

أبو عمرو: اللقس الذي لا يستقيم على وجه . ابن شبيل : رجل لقس سيّ الحلق خيث النفس فيحاش . وفي حديث عُمر وذكر الزبير ، وضي الله عنهما ، فقال : وغيقة "لقس" ؛ اللقس : السّيّ الحلق ، وقيل : الشّعيج . ولقست نفسه إلى الشيء إذا حرّصت عليه ونازعته إليه . واللقس : العبّاب للناس المُلقب الساخر يلقب الناس ويسخر منهم ويفسد بينهم . واللاقس : العبّاب . ويقال : فلان لقس أي شكس عبر ، ولقسة بلقيه لقساً . وتلاقسهم أنشقسهم ، وهو الإفساد بينهم وأن تسخر ونقسه منهم وتلقيهم الألقاب . ولاقس : اسم .

لكس: إنه لَشَكِسُ لَكِسُ أَي عَسِرُ ! حَكَاه ثعلب مع أَشياه إنباعِيَّة ؛ قال أن سيده : فلا أدري ألكِسُ لَ إِنْ اللهِ على حِدتها كَشَكِس .

لمن : اللَّمْس : الجنسُّ ، وقيل : اللَّمْسُ ُ المَسَّ باليد ، لَسَّ عَلَيْهِ اللَّمْسُ المُسَلِّ باليد ، لَسَّ وَلِلْمُسُهُ لَمُسَاً وَلَامُسَهُ .

وناقة لَيْمُوس : سُلُك في سَنامِها أَبِيها طِرِ قُ أُم لا فَلْنَبِسَ ، والجمع لُمُسُ .

واللَّمْس : كناية عن الجماع ، لتمسَّها يَلْمُسُها ولامَسَها ، وكذلك المثلامَسَة . وفي التنزيل العزيز: أو لِمَسْتُمُ النَّسَاء ، وقُررِي : أو لامَسْتُمُ النساء، وُرُوي عَنْ عَبِدُ اللهِ بِنْ عُمْرُ وَابِنْ مُسْعُودُ أَنْهُمَا قَالًا : القُبْلَة من اللَّمْس وفيها الوُصُوء . وكان ابن عباس يقول : اللَّمْسُ واللِّماسُ والْمُلامَسَةُ كنابة عن الجماع ؛ ومما يُسْتَدَلُّ به على صحة قوله قول العرب في المرأة 'تَزَانُ اللهجور : هي لا تَرَادُ بِيَدَ لامس، وجاء رجل إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له : إن امرأتي لا تَرُدُ يَدَ لامِس، فأمر م بتطليقها؛ أراد أنها لا تردُّ عن نفسها كلُّ من أواد مُراوَدَتُها عن نفسها . قال ابن الأثير : وقوله في سياق الحديث فاستمتع بها أي لا تمسيحها إلا بقدر ما تقضى مُتَّمَّةَ النَّفْس منها ومن وَطَرَ ها ، وخاف الني ، صلى الله عليه وسلم ، إن أو جب عليه طلاقها أن تَشُوق نفسُهُ إليها فيَقَع فِي الحَرام ، وقيل : معنى لا ترد يد لامس أنها تعطى من ماله من يطلب منها ، قال : وهذا أشبه ، قبال أحمد : لم يكن ليأْمُرَ ۚ بإمْساكِها وهي تَفْجُر . قال على وابن مسعود، رضي الله عنهما: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فظُّنْتُوا أنه الذي هو أهدى وأَنْقَى . أبو عمرو : اللَّمْسُ الجماع . واللَّمِيسِ :

المرأة اللَّيِّنة المَلْمُسَ .

وقال ابن الأعرابي : لَمَسَنتُه لَمُسَا ولامَسَتُه مُلامَسَة ، ويفرق بينهما فيقال : اللَّمْسُ قد يكون مَسَ الشيء بالشيء ويكون مَعْرِفَة الشيء وإن لم يكن بَمُ مَسُ لِجَوْهُمَ عِلَى جُوهُم ، والمُلامَسَة أكثر ما جاءت من اثنين .

والالشماس : الطلب . والتلمش : التطلف مراة بعد أخرى . وفي الحديث : اقتثلنوا ذا الطنفيتين والأبتر وإنها يكيسان البصر ، وفي دواية : يكتبسان أي يخطفان ويطيسان ، وقيل : أراد أنها لمس عينه وسمل بمعنى واحد ، وقيل : أراد أنها يقصدان البصر باللسع ، وفي الحيات نوع يسمى يقصدان البصر باللسع ، وفي الحيات نوع يسمى الناظر منى وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته ، ونوع آخر إذا سميع إنسان صوته مات وقد جاء في حديث الحيد يومني عن الشاب الأنصاري الذي طعن الحية يومني فمات ومات الشاب من ساعته . وفي الحديث : من سكك طريقاً يكتيس ألذي علماً أي يطلب ، فاستعار له اللهنس . وحديث عاشة : فالتمسن الشيء عاشة : فالتمسن الشيء ومنه ول لبيد :

بِكَنْمِسُ الْأَحْلَاسَ فِي مَنْزِلَهِ بِيَدَيْهِ ، كَالْيَهُوديُّ الْمُصَلُّ ا

والمُتَلَسَّمَةُ : من السَّبات ؛ يقال : كواه المُتَلَسَّمَةُ والمُللومة ٢ وكواه لَماسَ إذا أصاب مكان داه الرجُل أو على ما كان يَكْتُمُ .

١ قوله «كاليهودي المصل » هو بهذا الضبط في الاصل .

و له «والمثلومة » هكذا في الاصل بالثلثة ، وفي شرح القاموس:
 المتلومة ، بالمتناة الفوقية .

قال :

مَلاهِسْ القَوْم على الطَّعامِ، وجائِز في قَرْقَفِ المُدَامِ، شَرْبَ المُيجانِ الوُلُهُ الهِيامِ

الجائز : العابُ في الشراب. وفـــلان يُـلاهـِسُ. بني فلان إذا كان يَغْشَى طعامَهم .

واللَّهُس : لغة في اللَّحْس أو هَهَّة م يقال : ما لك عندي لُهْسَة ، بالضم ، مثل لُحْسَة أي شيء .

لوس: اللوس : الذوق ، رجل لـ وس على فعول ؟ لاس يكوس الوساً وهو ألوس : تتبع الحلاوات فأكلها . واللوس أ: الأكل القليل . وما ذاق عنده لوساً ولا لواساً ، بالفتح ، أي دواقاً . ولا يكوس كذا أي لا ينال ، وهو من ذلك . وقال أبو صاعد الكلابي : ما ذاق عكوساً ولا لـ وساع عنده لواساً . واللواسة ، بالضم : أقل من اللهمة . واللوس : الأشداء ، واحد م أليس .

ليس: اللّيس : اللّين وم . والأليس : الذي لا يبر اللّيس : الذي لا يبر عبيته واللّيس أيضاً: الشدة ، وقد تليس. وإيل ليس على الحكوش إذا أقامت عليه فلم تبرحه. وإيل لليس : ثقال لا تبرح ؟ قال عبدة بن

إذا ما حام راعيها استَحَنَّتُ لِعَبْدَةَ ، مُنْتَهَى الأَهْوِاء لِيسُ

لِيسَ لا تفارقه مُنْتَهَى أهواتها ، وأراد لِعَطَنَ عَبِدَ أَي أَنها تَنْزَع إليه إذا حام راعيها . ورجل أَلْيَسَ أَي شَجاع بَيْنُ اللَّيْسَ مَن قَـوم لِيسٍ . ويقال للشجاع : هو أَهْيَسُ أَلْيُسَ ، وكان في الأصل

١ قوله ﴿ واللوس الاشداء النع ﴾ قال في شرح القاموس: هنا ذكر ٥
 صاحب اللمان ومحل ذكره الياء .

والمُتَكَمَّس : اسم شاعر، سمي به لقوله : فهذا أوان العراض بُجن 'دنابه'،

هذا أوانُ العِرْضِ ُجنَّ ُذَبَابُهُ ُ ، زَنَابِيرُ ﴿ وَالْأَزْرَقُ ۗ الْمُتَلَـَّمُسُ

يعني الذُّباب الأَخْضَر . وإكافُ مَلَـْمُوسُ الأَحْنَاءَ إذا لُمُسِنَت بالأَبدي حتى تَسْتَوي ، وفي التهذيب : هو الذي قد أُمِر عليه البَـدُ ونُحِبِت ما كان فيه من ارْتَفاع وأُودٍ .

وبيع المنكلامسة : أن تشتري المتاع بأن تليسة ولا تنظر إليه . وفي الحديث النهي عن المنكلامسة والم عبيد : المنكلامسة أن يقول : إن لتست فقد في أو لمست ثربتك أو إذا لتست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا ؟ ويقال : هو أن ينسس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ثم يُوفِيع البيع عليه ، وهذا كله غرر وقد نهي عنه وقيل : معناه أن يجعل الله س باليد قاطعاً للخيار ويجع ذلك إلى تعلق الله ثر وهو غير نافذ . ويجع ذلك إلى تعلق الله ثروم وهو غير نافذ .

لَسُنَا كَأَقَنُوامٍ إِذَا أَزِمَتُ ، فَرَحَ اللَّمُوسُ بِنَابِتِ الفَقْرِ

اللَّهُوس: اللَّعِيُّ ؛ يقول: نحنُ وإن أَزِمَتُ اللَّهُوس: اللَّعِيُّ ؛ يقول: نحنُ وإن أَزِمَتُ السُّنَةُ أَي عَضَّتَ فلا يطبع اللَّعِيُّ فينا أَن 'نَزُو "جَه، وإن كان ذا مال كثير.

ولَمِيسُ : اسم امرأة . ولُمَيْسُ ولَمَّاس : اسمان .

له : لمَسَ الصَّبِيُّ شَدَّيَ أَمَّهُ لَهُسَّاً: لَطَعَهُ بِلسَانُهُ ولم يَمْصَصُهُ .

والمُلاهِسُ : المُزاحِم على الطعام من الحِرْص ؛

أهُوسَ أَلْيَسَ ، فلما ازدوج الكلام قَلَبُوا الواو يا فقالوا : أهْبَسَ . والأهْوسَ : الذي يَدُنْ كُلُ شَيْهِ ويا كُلُهُ ، والأَلْيَسَ : الذي يُبازجُ قرنهُ وربا دَمُّوه بقولهم أهْبَسَ أَلْيَسَ، فإذا أوادوا الذّمَّ عني بالأهْبَسَ الأهْوس ، وهو الكثير الأكل ، وبالأَلْيَسَ الذي لا يَبْرَح بَيْنَه ، وهذا ذمَّ . وفي وبالأَلْيَسَ الذي لا يَبْرَح بَيْنَه ، وهذا ذمَّ . وفي الحديث عن أبي الأَسْوَد الدُّولي: فإنه أَهْبَسُ أَلْيَسَ ؛ الذي لا يبعرح مكانه . والأَلْيَسُ : الذي لا يبعرح مكانه . والأَلْيَسُ : البعير يَحْبِلُ كُلُّ ما حُمَّلَ . بعيضُ الأعراب : البعير يَحْبِلُ كُلُّ ما حُمَّلَ . بعيضُ الأعراب : البعير يَحْبِلُ كُلُّ ما حُمَّلَ . بعيضُ الأعراب : فيال : هو أَلْيُسَ بُودِكِ فيه ا فاللَّيْسَ يدخل في فيال : هو أَلْيُسَ بُودِكِ فيه ا فاللَّيْسَ يدخل في المَّعْنَيْنِ في المدَّح والذم ، وكلُّ لا يجنى على المُتَعَنِّرَة به ،

ويقال: تكليس الرجل إذا كان حَمْولاً حسن الحائق. وتكليست عن كذا وكدا أي غَمَّضْت عنه . وفلان أليس : كهشم حسن الحائق . الليث : الليت مصدر الأليس ، وهو الشجاع الذي لا يبالي الحرب ولا يَرْوعُه ؛ وأنشد :

أَلَّيْسَ عَنْ حَوْبَائِهِ سَخِيَّ يَقُولُهُ العَجَاجِ وَجَمِعُهُ لَلِسَ ؛ قَالَ الشَّاعَرِ : تَنَجَالُ نَديِّهُمْ مَرَّضَى حَيَاءً ، وتَكَنَّقَاهُمْ عَدَاةً الرَّوْعِ لِيسَا

وفي الحديث : كلُّ ما أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلُّ لَيْسَ السَّنَ والطُّنُفُر ، وليس : السَّنَّ والطُّنُفُر ، وليس : من حروف الاستثناء كإلاً ، والعرب تستثني بليس فتقول : قام القوم ليس أخاك وليس أَخَوَيْك ، وقام النسوء ليس هنداً ، وقام القوم ليسي وليس ي وأنشد :

قد ذهب القوم الكيرام لينسي

وقال آخر :

وأصبح ما في الأرض مني تُقِيَّةً لناظره ، لكِسُ العِظامَ العَوالِيا ﴿

قال ابن سيده: ولكنس من حروف الاستثناء ؟ تقول: أتى القوم ليس زيدا أي ليس الآتي، لا يكون الا مضراً فيها . قال الليث: لكنس كلمة جُحُود . قال الحليل : وأصله لا أينس فطرحت الهمزة وألز قت اللام بالياء ، وقال الكسائي: لكيس يكون جَعَداً ويكون استثناء ينصب به كتولك ذهب القوم لكنس زيداً يعني ما عدا زيداً ، ولا يكون أبداً اويكون بعنى إلا زيداً ؛ ودبا جاءت ليس بمعنى لا التي تينسق بها كقول لبيد :

إنما يَجْزي الفَتِي لَيْسِ الجَمَلُ

إذا أعرب لينس الجميل لأن ليس همنا بعنى لا النسقية . وقال سببويه : أراد ليس يجزي الجميل وليس الجميل بخري، قال : ورعا جاءت ليس عمنى لا التبر لله قال ابن كيسان : ليس من حروف جميد وتقع في ثلاثة مواضع : تكون عنزلة كان ترفع الاسم وتنصب الحبر، تقول ليس زيد قاعًا وليس قاعًا زيد، ولا يجوز أن يقد م خبرها عليها لأنها لا تصرف ، وتكون ليس استثناء فننصب الاسم بعدها كما تنصبه بعد إلا، تقول جاءني القوم ليس زيداً وفيها منضير لا يظهر، وتكون نسقاً عنزلة لا، تقول جاءني عمرو لينس زيد إقال ليد:

إنما يَجْزي الفتى ليس الجَــَـل

قال الأزهري: وقد صَرَّفوا لَكُس تصريف النعل الماضي فَنَنَوْ الوجمعوا وأنتَّنُوا فقالوا لَكُس ولَكُسا ولَكُسا ولَكُسا ولَكُسا ولَكُسنَ ولم يُصرَّفُوها في المستقبل. وقالوا: لَسَنْ أَفعل الموله: ولا يكون ابدا هكذا في الاصل، ولم يذكر خبرا لكان يدرك معه المن الدراد.

ولَـسُنا نَـَفْعَل . وقال أَبو حاتم : من اسمح أنا لس مثلك والصواب لسنت ميثلك لأن لبس فعل واجب ﴿ فإنما يجاء به للغائب المتراخي، تقول : عبد الله اليس مثلك ، وتقول : جاءني القوم ليس أباك وليسك أي غيرَ أبيك وغيرك، وجاءك القوم ليس أباك وكنسني، بالتون ، عمني واحد . التهذيب : وبعضهم يقول اكَيْسَنَى بَعْنَى غَيْرِي . ابن سيده : ولكِيْسَ كلمة نغي وهي فعل ماض ، قال : وأصلها ليس بكسر الياء فسكنت استثقالاً،ولم تقلب ألفاً لأنها لا تتصرُّف من حيث استعملت بلفظ الماضي للحال ، والذي يدلُّ على أنها فعل وإن لم تتصر"ف تصر"ف الأفعال قولهم لتست ولتستا ولتشتئم كقولهم ضربت وضربها وضربتم ، وجُعِلت من عَوامل الأفعال نحـو كان وَأَخُواتُهَا التي تَرْفَعُ الأَسْمَاءُ وَتَنْصُبُ الْأَخْبَارُ ﴾ إلا أن الباء تدخل في خبرها وحدها دون أخواتها ، تقـول ليس زيد بمنطلق ، فالباء لتعدية الفعل وتأكد النفي، ولك أن لا تدخلها لأن المؤكِّد يستغنى عنه، ولأن من الأفعال ما يتعدّى مرَّة بجرف جرٌّ ومرَّةٍ بغير حرف ، نحو اشْتَقْتُكُ واشْتَقْتُ إلىك ، ولا يجوز تقديم خبرها عليها كما جاز ني أخواتها ، لا تقول محسناً ليس زيد ، قال : وقد يُستثنى بها ، تقول : جاءني القوم ليس زيداً كما تقول إلا زيداً ، تضمر اسمها فيها وتنصب خبرها بها كأنك قلت ليس الجائي زيداً ، وتقديره جاءني القوم ليس بعضهم زيداً ؛ ولك أن تقول جاءني القوم لكنسك إلا أن المضمر المنفصل هينا أحسن كما قال الشاعر :

> لَیْتَ هـذا اللیلَ سَهْرَدُ ، لا نَری فیه غَریبا ،

#### لیس اِتّایَ واِتّا اے ، ولا نخش وقیبا

ولم يقل: لتبسني ولتبسك، وهدو جائز إلا أن المنفصل أجود. وفي الحديث أنه قال لزيد الحيل: ما وصف في أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا وأيته دون الصفة لتبسك أي إلا أنت عال ابن الأثير: وفي لتبسك غرابة فإن أخبار كان وأخواتها إذا كانت ضائر فإغا يستعمل فيها كثيراً المنفصل دون المتصل، تقول ليس إياي وإياك ؟ قال سيبويه: وليس كلمة ينفي بها ما في الحال فكأنها مسكنة من نحو قوله صدا كما قالوا عكم ذلك في علم ذلك ، قال: فلم يجعلوا اعتلالها إلا لزوم الإسكان إذ كثرات في فلم يجعلوا اعتلالها إلا لزوم الإسكان إذ كثرات في مستقبل منها ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا اشتقاق ، مستقبل منها ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا اشتقاق ، من الفعل نحو لنبث ؟ وأما قول بعض الشعراء:

يا خَيْرَ مَنْ زانَ مُرُوجَ الْمَيْسِ، قد رُسَّتِ الحاجاتُ عند قَيْسٍ، إذ لا يَزالُ مُولَعاً بِلَيْسِ

فإنه جعلها اسباً وأعربها . وقال النواء : أصل ليس لا أَيْسَ ، ودليل ذلك قول العرب اثنتني به من حيث أَيْسَ ولكيْس، وجيء به من أَيْسَ ولكيْسَ أَي من حيث هُو ولكيْسَ هُو ؟ قال سيبويه : وقالوا لكسنت كما قالوا مسنت ولم يقولوا ليست كما قالوا خفت لأنه لم يتبكن نمكن الأَفعال ، وحكى أبو علي أنهم يقولون : جيء به من حيث ولكيسا ، يويدون ولكيس فيشبعون فتحة السين ،

لا فكأنها ممكنة من نحو قوله صد » هكذا في الاصل
 ولعلها عموفة عن صيد بسكون الياء لفة في صيد كفرح.
 لا قوله « من حيث وليسا » كذا بالاصل وشرح القاموس.

إما لبيان الحركة في الوقف ، وإما كما لحقت كبيْنا في الوصل .

وإلياس وألياس: اسم ؛ قال ابن سيده : أراه عبرانياً جاء في التفسير أنه إدريس، وروي عن ابن مسعود: وإن إدريس ، مكان : وإن إلياس لين لين المر سكين ، ومن قرأ : على إلياسين ، فعلى أنه جعل كل واحد من أولاده أو أعمامه إلياساً فكان يجب على هذا أن يقرأ على الإلياسين، ورويت : سلام على إدراسين ، وهذه المادة أولى به من باب ألس ؛ قال ابن سيده : وكذلك نقلته عنه اطراداً لمذهب سيبويه أن الهمزة إذا كانت أولى أربعة حكم بزيادتها حتى يثبت كونها أصلاً .

#### قصل المي

مأس: المأس: الذي لا يلتفت إلى موعظة أحد ولا يقبل قوله . ويقال : رجل ماس وزن مال أي خفيف طياش، وسنذكره أيضاً في موس، وقد مَسَاً ومَاًسَ بينهم يَمَاًسُ مَأْساً ومَاًساً : أفسد ؛ قال الكميت:

أَسَوْتُ دِماءً حاوَلَ القَوْمُ سَفْكُهَا ، وَلا يَعْدَمُ الآسُونَ في الغَيِّ ماثِسا

أبو زيد : مَأَسَتُ بِين القوم وأبَسَتُ وأرَثَتُ وأرَثَتُ بعني واحد . ورجل مائِسُ ومَؤُوسُ ومِنْآسُ ومِنْآسُ ومِنْآسُ ومِنْآسُ : غام ، وقيل : هو الذي يسعى بين الناس بالفساد ؛ عن ابن الأعرابي ، ومَأْسُ ، مثل فَعَّال بتشديد الهبزة ؛ عن كراع .

وفي حديث مطرف: جاء الهُدُهُد بالمَاس فألقاء على الزجاجة فَفَلَـعُهَا؟ المَاسُ : حجر معروف يُشْقَبُ به الجوهر ويقطع وينقش ؛ قال ابن الأثـير: وأظن الهمزة واللام فيه أصليتين مثلهما في إلياس ، قال :

وليست بعربية ، فإن كان كذلك فباب الهمز لقولهم فيه الألشاس'، قال: وإن كانتا للتعريف فهـذا موضعه .

متنى : المَتنْسُ : لغة في المَطنْس . مَتَسَ العَذْرِةُ مَتنْساً : لغة في مَطنَسَ . ومَتَسَهُ مَثْنِسُهُ مَتْساً : أَداغَهُ ليَنْتَزَعِه .

عمى: المتجنوسية: نيطلة "، والمتجنوسي منسوب اليها، والجمع المتجنوس أ. قال أبو على النحوي: المتجنوس واليهود إنما عرف على حد يهودي ويهود وبحوسي وبحوس ، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما لأنهما معرفتان مؤنثان فجريا في كلامهم بحرى القبيلتين ولم يجعلا كالحيين في باب الصرف ؟ وأنشد:

أحار أربك تراقاً هنه وهناً ، كنار تجوس تستنمر استيمارا ا

قال ابن بري : صدر البيت لامرى و القيس وعجز التوام البشكري ؛ قال أبو عبرو بن العلاه: كان امر و القيس معتباً عر يضاً ينازع كل من قال إنه شاعر ، فنازع التوام البشكري فقال له : إن كنت شاعراً فتملط أنصاف ما أقول وأجز ها ، فقال : نعم ، فقال امرؤ القيس :

أصاح أديك برقاً هب وهناً

فقال التوأم :

كنار مجوس تستعر استعارا

١ قوله « فنازع التوأم البشكري » عبارة ياقوت: أتى امرؤ القيس
 فتادة بن التوأم البشكري و الحويه الحرث و ابا شريح ، فقال
 امرؤ القيس يا حار أجز :

احار تری بریقاً هب وهنا

الى آخر ما قال ، وأورد الآبيات بوجه آخر فراجعه ان شئت وعليه يظهر قول المؤلف الآتي قريباً ، وبريقاً تصفيره تصفير التعظم . فقال امرؤ القيس :

تلك السَّحابُ إذا الرَّحْمَنُ أَنْشَأَها ، `` رَوَّى بِهَا مِن مَحُولِ الأَرْضِ أَنْفَاسا .

ثم لم يزالا على ذلك حتى كملا ستة عشر بيتاً . تفسير الأبيات الرائية : قوله هب وهناً ، الوهن: بعد هدء من الليل . وبريقاً : تصغيره تصفير التعظيم كقولهم دويهية يريد أنه عظيم بدلالة قوله :

كنار مجوس تستعر استعارا

وخص نار المجوس لأنهم يعبدونها. وقوله: أرقت له أي سهرت من أجله مرتقباً له لأعلم أين مصاب مائه . وأستطار : انتشر . وهزيزه : صوت رعده . وقوله: بوراء غيب أي بجيث أسمعه ولا أراه . وقوله : عشار 'ولَّهُ ۚ أَي فاقدة أَولادها فهي تُكَنُّثُر ُ الحَيْنِ ولا سها إذا رأت عشاراً مثلها فإنه يزداد حنينها ، شته صوت الرعد بأصوات هذه العشار من النوق. وأضاخ : اسم موضع ، وكنَّفاه : جانباه . وقوله : وهَـت أَعْجاز رَيِّقه أي استرخت أعجاز هذا السحاب، وهي مآخيره ، كما نسل القربة الحُكَاتُينُ إذا استرخت. وريَّق المِطرِ : أَرَّله . وذات ُ السُّر : موضع كثير الظباء والحُمْرُ ، فلم يُبْق هذا المطرُ طبياً به ولا حماراً إلا وهو هارب أو غَريق . والجَلَمْهَةُ : مــا استقبلك من الوادي إذا وافيته . اين سيده : المُجُوسُ جِيل معروف جمع"، وأخدهم "مجنُّوسي" ؛ غـيره : وهو معرَّب أصلُه منه كُوشْ ، وكان رجلًا صَفير الأَذْ نَــُـنَ كَانَ أُوَّلَ مِن دَانَ بِدِينَ الْمَجُوسِ وَدَعِــا الناس إليه ، فعرَّبت العرب فقالت : تجيُوس ونؤل القرآن به ، والعرب رُبَّا تركت صرف مجـوس إذا نُشِيَّه بقيلة من الَّقيائل ، وذلك أنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث ؛ ومنه قوله : فقال امرؤ القيس :

أَدِ قَسْتُ لَـهُ وَنَامَ أَبُو مُشْرَبِعٍ. فقال التوأم :

إذا ما قلنت ُ قَد ُ هَدَأَ اسْتَطارا فقال إمرؤ القيس:

كأن هزيز أ بوكاء غيب

عِشَارِ" أُولَّهُ" لاقْتَتْ عِشَارِاً فقال امرؤ القيسُ :

فلما أن علا كَنَفَي أَضَاخِ فقال التوأم :

وَهَتْ أَعْجَازُ ۖ رَيِّقِهِ ِ فَحَارِا فقال امرؤ القيس :

فلم كيتُر'ك يبذات السَّرِّ كَطْبُياً. فقال التوأم :

ولم يَتُوكُ بجَلَهُتِها حمادا

ومثل ما فعل امرؤ القيس بالتسوأم فعل عَسيد بن الأبرص بامرىء القيس، فقال له عبيد: كيف معرفتك بالأوابد ? فقال امرؤ القيس : أُلق ما أحببت ، فقال عبد :

ما حَيَّة " مَيْنَة " أَحْيَت " هِمَيْتُها دَوْداء ، ما أَنْبَلَنَت الباً وأَضْراساً ؟ فقال امرؤ القسى :

تِلنْكَ الشَّمِيرَةُ تُسُقَى فِي سَنَامِيلِهَا ، فَأَخُرَجَتُ بِعِد طُولِ المُنكِثُثِ أَكداسا فقال عمد :

ما السُّودُ والبِيضُ والأَسْمَاءُ واحِدَّهُ مَّ عَلَمُ النَّاسُ تَمْسَاسًا ؟ لا يَسْتَطِيعُ لَهُنَّ النَّاسُ تَمْسَاسًا ؟

### كَنَادِ تَجُنُوسَ تَسْتَعِرِ اسْتِعادِ ا

وفي الحديث: كلُّ مَوْلُود بُولَدُ على الفِطْرَة حتى يَكُون أَبُواه بُمَجُسَانِه أَي يُعُلِّمانِه دِين الْمَجُوسِيَّة. وفي الحديث: القَدَر يَّة بَحُوسُ هَذه الأُمَّة ، قبل: إنما جعلهم مجوساً لمِنْ المَاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين : وهما النُّور والظلمة ، يزعمون أن الحير من فعل الظلمة ؛ وكذا القدرية يُضيفُون الحير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان ، والله تعالى خالقهما معاً لا يكون الإنسان والشيطان ، والله تعالى خالقهما معاً لا يكون اليه حمد عالم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة ؛ وأنشد أيضاً :

#### كنار مجوس تستعر استعازا

قال : وإنما قالوا المجوس على إدادة المتجوسيين، وقد تسبخ أل الرجل وتسخسوا : صادوا تجوساً . ومَجَسنوا أولادهم : صَيَّر ُوهُم كذلك ، ومَجَسنه غيره .

عس : ابن الأعرابي : الأُمْحَسُ الدَّبَّاعُ الحَادِقُ . قال الأَرْهَرِي : المَحْسُ والمَعْسُ دَلَاكُ الجِلْدُ ودَبِاغُهُ ، أَنْدُ لَتَ العَبِنُ حَاءً .

مِدَس : مَدَسَ الأَدْيِمَ يَبْدُسُهُ مَدُساً : دَالَكَهُ . مَدَقِس : المِدَوْسُ : لغة في الدّمَقْس ، وقد تَقدم ذَكِره .

موس : المرس والمراس : المساوسة وشدة العلاج. مرس مرساً ، فهو مرس ، ومارس ممارسة ومرس مرس الميان المرس بيتن المرس إذا كان شديد المراس ويقال : إنه لمرس على مرس واحد ، بكسر الراء، وذلك إذا استوت أخلاقهم ، ورجل مرس : شديد العلاج بيتن المرس ، وفي حديث

خَبِّفَانَ : أَمَا بِنُو فَلَانَ فَحَسَكُ ۗ أَمْرِاسٌ } جَمعُ الأمورَ وجَرَّها ؛ ومنه حديث وحشى " في مَقْنَلَ حمزة ، رضي الله عنه : فَطَلَعَ عَلَى ۗ رَجُلُ مُذُرِهُ مَر سُ أي شديد مجر"ب للحروب . والمَرْسُ في غير هذا: الدَّلنُّكُ ، والتُّمَرُّسُ : سُدة الالتَّواء والعُلْمُوق ِ. وفي الحديث : أنَّ من اقْتُتِرابِ السَّاعَة أَن يَتَمَرُّسَ الرَّجُلُ بِدِينِهِ كَمَا يَتَمَرَّسُ البَعِيرُ بالشجرة ؟ القتبي : يَتَمَرُ سُ بدينه أي يَتَكَعَّبُ به ويَعْبَثُ بِهِ كَمَا يَعْبَثُ البعيرَ بالشجرة ويَتَحَكَّكُ ُ بها ؛ وقيل : تَمَرُّسُ البعير بالشجرة تَعَكَّكُهُ بها من جَرَبٍ وأكالٍ ، وتَمَرُّسُ الرجُلِ ا بَدَيْنَهُ أَنْ نُمَارِسَ الفِيتَنَ ويُشادُّها ويَخْرُرُجَ على إمامه فيضرَّ بدينه ولا ينفعه غُلُنُوهُ فيه كما أن الأجرب من الإبل إذا تَحَكَّكُ بالشجرة أَدْمَتُه ولم تُبْرِ ثُنُهُ من جربه. ويقال: ما يِغُلان مُنْسَرِّسُ إذا نعت بالجلَّد والشدة حتى لا يقاومه من مازَسَه . وقال أبو زيد : يقال للرجل اللئيم لا ينظر إلى صاحبه ولا يعطي خيراً : إنما ينظر إلى وجه أمر َس أملس لا خير فيه ولا يَتَسَرُّس به أحد لأنه صلب لا يُسْتَغَلُّ منه شيء . وغَرَّسَ بالشيء : ضَرَبه ؛ قال :

تَمَرَّسَ بِي من جَهْلِهِ وأَنا الرَّفِم

وامْتَرَسَ الشَّجعان في القتال وامْتَرَسَ بهِ أي احْتَكَ به وقَرَّس به . وامْتَرَسَ الخُطَباءُ وامْتَرَسَ الخُطَباءُ وامْتَرَسَت الأَلسُن في الحصومة : تلاجَّتُ وأخذ بعضها بعضاً ؛ قال أبو ذؤيب بصف صائداً وأن حُمُر الوحش قربت منه بمنزلة من بَخْتَكُ بالشيء فقال :

فَنَكِرِ ْنَهُ فَنَفَرَ ْنَ ، وامْتُرَ سَتْ بِهِ هُوْجاءُ هادِيَة ' ، وهادٍ جُر ْشُعُ

وفَحَلُ مُرَّاسٌ: شديد المِراس .

والمَرَسَة : الحبل لِتَمَرُّسِ الأَيدي به ، والجمع مرس ، وأمراس جَمْع الجمع ، وقد يكون المَرَسُ الواحد . والمَرَسَة أيضاً : حبل الكلب ؟ قال طوفة :

لو كُنْت كلْب قَنْيِص كُنْت ذَا جَدَدٍ (، تَكُونُ أَرْبَتُهُ فِي آخِرِ المَرَسِ والجمع كالجمع ؛ قال :

يُورَدِّع بالأَمْرِاسِ كُلَّ عَمَلَسِ ، من المُطْعِماتِ اللَّحْم ِ غَيْرِ الشَّوَاحِنِ والمَرْسُ : مصدر مَرَسَ الحَبْلُ عَبْرُسُ مَرْساً ، وهو أن يقع في أحد جانبي البَكْرَة بِين الحُطَّافِ والبكرة . وأمرسه : أعاده إلى بجراه . يقال :

يئنس مقام الشينغ أمرس أمرس ، إما على قعو وإما افعنسس أداد مقام يقال فيه أمرس ؛ وقوله أنشذه ابن الأعوابي :

أمرس حياك أي أعده لل بحراه ؛ قال :

وقد جَمَلَت بَينَ التَّصَرُّفِ قَامَتِي وَحُسُن القرى مِمَّا تَقُولُ مُتَمَرَّسُ

لَم يفسر معناه ، قال غيره : ضَرَب هذا مثلا ، أي قد ذَلَّت بَكْرَ في عن القوام ، فهي تمثر سُ بين القعو والدَّلْو . والمَرَسُ أيضاً : مصدر قولكِ مَرست البَكْرَة مُ تَمْرُسُ مَرَساً . وبكرة مَر وسُ إذا كان من عادتها أن يَمْرُسُ حبلُها أي يَنْشَب بينها وبين القَعْو ؟ وأنشد :

'در'نا ودَارَتْ بَكُرَّةٌ كَغِيس'، لاضيئة' المتجرى ولا مَر'وس'

وقد يكون الإمراس إزالة الرّشاء عن بجراه فيكون بمعنين متضادّين . قال الجوهري : وإذا أنشبَنت الحبيل بين البَكْرَة والقَعْو قلت : أمر سُتُه ، قال : وهو من الأضداد ؛ عن يعقوب ؛ قال الكميت :

سَنَأْتِيكُم ، بِمُثْرَعَة دُعَاقاً ، حَبِالُكُمُ الَّتِي لا تُمْرِسُونا

أى لا تُنشبُونَها إلى النَّكُرة والقَعْو . ومَرَّسَ الدُّواءَ والحَبْرَ في الماء كَيْسُرُسُهُ مَرْسًا : أَنْـُقَعَهُ . ابن السكنت: المُرَسُ مصدر مَرَسَ التَّمر كِمِرْسُهُ ومَرَثَهُ ۚ عِبْرُاثُهُ ۚ إِذَا دَلَكَكَهُ فِي المَاءُ حَتَّى بِنَسْمَاتُ ۗ فيه . وَيْقَالَ لِللَّهُ يَدُ : المَسْرِيسُ لَأَنَ الْحَـبُونَ كُمَاتُ . ومَرَسَتُ التَّمَرُ وغيرَه في الماء إذا أَنْقَعْتُهُ ومُرثَّتُهُ بيدك . ومَرَس الصَّيُّ إصبِعَه كَيْرُسُه : لفة في مَرَاثُهُ أَو لُنُتُغَةً ". ومَرَسْتُ يلدي بالمنديل أي مسحت ، وتُمَرَّسُ به . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كنت أمر ُسُه بالماء أي أدْ لُكُه وأَذْ يَفُهُ، وقد يطلق على الملاعبة . وفي حديث على" ، كرم الله وجهه : زعم أني كنت أعافس وأمار س أي ألاعب النساء . والمَرْسُ : السير الدائم . وبيننا وبين الماء وبيننا وبين مكان كذا ليلة "مَرَّاسَة": لا ونِيرَة فيها ، وهي الليلة الدَّائبَةُ البَّميدة . وقالوا : أخْرسُ ا أَمْرَ سَ ١ ' فبالغُوا به كما يقولون : شَحِيح ' بَجِيح ' ، ورواه ابن الأعرابي .

حنيفة : ومَريِسُ أَدنى بلاد النُّوبِ الـتي تلي أرض أَسُوانَ ؛ هكذا حكاه مصروفاً .

والمر مريس: الأملس ؛ ذكره أبوعيدة في باب فعلماليل ؛ ومنه قولهم في صفة فرس : والكفل المرمريس ؛ قال الأزهري : أخذ المر مريس من المرامريس أخذ المر مريس من المرامريس أن الأرض التي لا تنتبيت والمرمريس ألا الله وهبو فعفيل الله الماهية والدر دريس ، قال : وهبو فعفيل ، بتكرير الفاء والعين ، فيقال : داهية مر مريس أي شديدة . قال محمد بن السري : هي من المراسة . والمر مريس الله اهبي من الرجال ، وتحقيره مريس إشعاراً بالثلاثية ؛ قال سبويه : كأنهم حقر وا مراساً . قال ابن سيده : وقال مر مريت من البعيد أن تكون التاء بدلاً من السين كما أبدلت من البعيد أن تكون التاء بدلاً من السين كما أبدلت من المناع :

يا قاتل الله بني السُّعلات : عَمْرَ وَ بْنَ يَرْ بُوع شِرار النَّاتِ ، غَيْرَ أَعِفًا وَلاَ أَكْياتِ

فأبدل السين تاه ، فإن قلت فإنا نجد لِمَرْ مَرَيِت أَصلاً نحتاره إليه ، وهو المَرْتُ ، قيل : هذا هو الذي دُعانا إلى أنه يجوز أن تكون الناء في مَرْ مَرِيت بدلاً من السين في مَرْ مَرَيِس ، ولولا أن معنا أَمْراتاً لقلنا إن الناه فيه بدل من السين البتة كما قلنا ذلك في سيت والنات وأكمات .

والمِراسُ : داء يأخذ الإِبل وهو أهون أدواتها ولا يكون في غيرها ؛ عن الهجري .

وبنو مُركِنس وبنو نمارس : بُطنان . الجوهري

عن يعقوب: النَّمَارَسُنْتَانُ ، يفتح الراء ، دار أَ المَرْضَى ، وهو معرَّب .

موجس: ابن الفَرَج: المراجاس الصحر أيوامي به في البئر ليُطلَبُ مَاءَهَا وَيَفتَحَ عيونها ؟ وأنشد:

إذا رَأُوا كريهَةَ يَوْمُونَ بِي ، رَمْيَكَ بالمِرجاسِ في فَمَعْرِ الطَّورِي قال : ووجدت هذا في أشعار الأزدي :

: بالبير جاس في قَعْر الطُّوي

والشعر لسعد بن المنتخر البادقي رواه المؤرج .

مسس: مسسئه ، بالكسر ، أمسه مساً ومسسئه ، بالفتح ، المسئه ، بالفتح ، فده الفة الفصيحة ، ومسسئه ، بالفتح ، حذفوا فألقوا الحركة على الفاء كما قالوا خفت ، وهذا النحو شاذ ، قال : والأصل في هذا عربي كثير ، قال : وأما الذي قالوا مسئت فشبهوها بلست ، الجوهري : ورعا قالوا مسئت الشيء ، محذفون منه السين الأولى ومحولون كسرتها إلى الميم . وفي حديث أبي هريرة : لو وأيت الوعول تجرش ما بين لابتيها ما مسئنها ؛ هكذا روي ، وهي لفة في مسئها ؛ ومنهم من لا مجول كسرة السين إلى الميم بل يتوك الميم على حالها مفتوحة ، وهو مثل قوله تعالى : فظ مئة شمة تفكه ون ، يكسر ويفتح ، وأصله ظللتهم وهو من شواذ التخفيف ؛ وأنشد الأخفش لابن في الم

مسنا السّماء فَنكْناها وَطَاءَلَهُمْ ، مَّ رَأُو الْمُحُدالَ يَهُو ِي وَتُهُلانَا وَأَمْ الْمُحَدالُ يَهُو ِي وَتُهُلانَا وَأَمْسَتُهُ الشيء فَمَسَة ، والمسيسُ : إلمَسُ ، المَحَد المرجاس » هو بالكسر قالة شارح القاموس ، وعارته مع المتن في رجس : والبرجاس ، بالضم ، والعامة تكسره .

وكذلك المستسى مثل الخصيصي . وفي حديث موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ولم نجيد مَسّاً من النَّصَب ؛ هو أول ما 'مِحَس به من التَّعب. والمَسُ : مَسُكُ الشيءَ بيدك . قال الله تعالى : وإنّ طلَّتَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن 'يَمَاسُوهُنَّ } وقرىء : من قبل أن تَمْسُوهُن ، قال أحمد بن مجيى : اختار يُعضِهم ما لم تَمَسُّوهُنَّ ، وقال : لأنبًا وحِكنا هـذا الحرف في غير موضع من الكتاب بغير ألف: كَيْسُسْنِي بَشَرْ ، فكل شيء من هذا الكتاب ، فهو فعل الرجل في باب الغشيان . وفي حــديث.فتح خيبر : فَمَسَّهُ مُعذاب أي عاقبَهَ . وفي حديث أبي قتادة والمبيضَّأة : فأتبته بهـا فقال : مَسُّوا منها أي خذوا منها الماء وتوضَّاؤوا .َ ويقال : مُسسنْتُ الشيءَ أمَستُه مَستاً إذا لَمَستَه بدك ، ثم استعبر للأخد والضرب لأنهما باليد ، واستعير للجماع لأنه لـَـمُسُ ، وللجُنُونَ كَأَنَ الْجِنْ مُسَّتُّهُ ؟ يَقَالُ : بِهُ مُسَنٌّ مُنِنْ جنون ، وقوله تعالى : ولم يَمْسَسْنَى يَشَرُ أي لم كَمْسَسْنَى عَلَى جَهَةَ تَزُورُجِ ، وَلَمْ أَكُرُ بَغَيْثًا أَي وَلَا قُرُ بِنْتُ عَلَى غَيْرِ حَدَّ التَّزُولُجِ .

وماس الشيء الشيء الماسة ومساساً: لقيه بذاته. وتساس الجرامان : مس أحد هما الآخر . وحكى ابن جني : أَمَسُهُ إِياه فعد اه إلى مفعولين كما ترى ، وخص بعض أهل اللغة : فرس الممس بتعمل بتعمل ؟ أواد الممس تحسل تحميل واعتقد زيادة الباء كزيادتها في قراءة من قرأ : يُذهب بالأبصار وينبيت بالدهن ، من تذكرة أبي على .

بي سي . ورَحِمْ مَاسَّة ومَسَّاسَة أي قَرَ ابَة فَتَرَيْبة . وحاجة " ماسَّة أي مُهْمِّة ، وقد مَسَّت إليه الحاجة . ووجَدَ مَسَّ الحُمْثَى أي رَسَّها وبَد أَها قبل أن تأخذه وتظهر ، وقد مَسَّتَه مَوَاسُ الحَبَلِ . والمَسُ : الجُمُنون .

ورجل تمسُوس": به مسَّ من الجُنُون. ومُسْمِسَ الرجلِ إذا 'تخبُسط . وفي التنزيل العزيز : كالذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطان من المسَّ ؛ المَسُّ : الجنون ، قال أبو عبرو: الماسُوس ( والمُمَسُّوس والمُدَّلُسُ كُلُهُ المَجنون .

وما مسئوس : تناولته الأيدي ، فهو على هذا في معنى مفعول كأنه مئس حين تنتُوول باليد ، وقيل : هـ الذي إذا مس العُللة كَنْهُ بِهَا ؟ قال ذو الإصبع العَدُواني :

لو كننت ماة ، كننت لا عندب المتداق ولا مسوسا ، ملاحاً بعيد القعر قد ما فكات الفؤوسا

فهو على هذا فعول في معنى فاعل . قال شهر : سئل أعرابي عن رَكِيّة فقال : ماؤها الشّفاء المسّوسُ الذي يَمِسُ الغُلَّة فَيَسْفُيها . والمسنوس: الماء العذب الصافي . ابن الأعرابي : كل ما شفى الفليل ، فهو مسنوس ، لأنه يَمُسُ الغُلَّة . الجوهري : المسنوس من الماء الذي بين العذب والملح . وربقة مسنوس ؛ عن ابن الأعرابي : تذهب بالعطش ؛ وأنشد :

يا حَـَّذَا رِيقَتُكِ الْمَسُوسُ ، إذْ أَنْتُ تَخُوْدُ بَادِنْ تَشْهُوسُ .

وقال أبو حنيفة : كَلاَ مسوسُ نام في الراعية ناجعُ فيها . والمَسُوسُ : التَّرْواقُ ؛ قال كثير :

فقَد أَصْبَعَ الرَّاضُونَ ، إذ أَنْشُمُ بها مَسُوسُ البيلادِ ، بَشْتَكُونَ وبالنّها

لا توله « الماسوس » هكذا في الاصل ، وفي شرح القاموس بالهمز . وقوله المدلس هكذا بالاصل ، وفي شرح القاموس والمالوس .

أم لا .

والمَسْمَسَة والمَسْمَاسُ إِ اختلاط الأمر واشتباهه عَ قال رؤية :

إن كنت من أمرك في مسماس ، فاسط على أمك سكور الماس

خفف سين الماس كما يخففونها في قولهم مَسْتُ الشيء أي مَسَسْتُه ؛ قال الأزهري : هذا غلط ، الماسي هو الذي يُدخل يده في حَياء الأنثى لاستخراج الجنين إذا نَشَب ؛ يقال : مَسَيْتُها أَمْسِها مَسْياً ؛ روى ذلك أبو عبيد عن الأصعي ، وليس المَسْيُ من المَسِّ في شيء ؛ وأما قول الشاعر :

أَحَسَنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهُ سُوسُ

أراد أحسَّسْنَ ، فعذف إحدى السينين ، فافهم .

مطس: مَطَسَ العَذَرَة يَعْطِسُهَا مَطْساً: وماها عِرَّةٍ . والمَطْسُ: الضرب بالبد كاللَّطْم. ومَطَسَهُ بيده يَعْطِسهُ مَطْساً: ضربه ،

معس: مَعَس في الحرب: حيل . ورجل مَعَاسُ وَمُعَسَ الأَدِيمَ : لِبُنَه في ومُعَسَ الأَدِيمَ : لِبُنَه في الدّباغ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مر على أسباء بنت عُمَيْس وهي تمعَسُ إهاباً لها ، وفي دواية : منبيئة لها ، أي تد بُنغُ . وأصل المعس : المعك والدّلكُ للجلد بعد إدخاله في الدّباغ . ومَعَسة مَعْساً : دلكة دَلكا شديداً ؟ قال في وصف السيل والمطر :

حتى إذا ما الغيث قال كرجسا ، كَيْعَسُ الله الجواء معسا ، وغَرَّق الصَّمَانَ مِاءً قَلْسا

أراد بقوله : قال رَجْساً أي يُصَوَّت بشدة وقَعْمِه .

وماء مَسُوس": زُعاق" يُنفرِق كُل شيء بمُلوحته ، وكذلك الجمع .

ومَسَّ المرأة وماسَّها : أتاها . ولا مُساسَّ أي لا تَبَهَسُّني . ولا مِساس أي لا مُهاسَّة '، وقد قرىء بهما . وروي عن الفراء : إنه ليَحْسَنُ المَسَّ . والمَسيس : جماع الرجل المرأة . وفي التنزيل العزيز : إنَّ لَـكُ في الحَسَاةِ أَن تَقُولَ لا مساس ؟ قرىء لا مُساسَ، بفتح السين، منصوباً على التَّبُّر ثُهُ، قال : ويجوز لا مُساس ، مبنى على الكسر ، وهي نفى قولك مساس فهو نفى ذلك ، وبنيت مساس ا على الكسر وأصلها الفتح، لمكان الألف فاختير الكسر لالتقاء الساكنين . الجوهري : أما قول العرب لا مُساسِ مثل قَطَامِ فَإِمَّا بني على الكَسْرِ لأَنَّه معدول عن المصدر وهو المسُّ ، وقوله لا مُساسٌ لا تخالط أحداً ، حَرَم مخالطة السامري" عقوبة له ، ومعناه أى لا أمَس ولا أمَس ، ويكنى بالمساس عن الجماع . والمنَّماسَّة ﴿: كناية عن المباضَّعَة ، وكذلك السَّمَاس؟ . قال تعالى : مَن قبل أَن يَتَّمَاسًا . وفي الحديث : فأَصَيْتُ منها ما دون أن أمَسَها؛ بريد أنه لم يجامعها. وفي حديث أم زرع : زوجي المُسَنُّ مُسَ أَرْنَبِ ؟ وصفَتُه بلين الجانب وحسن الحَلَثْقِ . قال اللَّث : لا مساس لا مماسة أي لا يَكس بعضنا بعضاً . وأُمَسَّة تَشْكُنُوي أَي شَكَا إِلَىٰهِ .

أبو عبرو: الأسن للعبة لهم يسبونها المسة والضّبطّة . غيره: والطّريدة لعبة تسبيها العامة المسّة والضّبطّة ، فإذا وقعت يد اللاعب من الرّجل على بدنه وأسه أو كتيفه فهي المسّة ، فإذا وقعت على

وَجِلُهُ فَهِي الْأَسَّنُ .

والمِسُّ: النُّحاس؛ قال ابن دُريد : لا أُدري أُعربي هو ................... ١ قوله « وبنيت مـاس النم » كذا بالاصل . وقالمت الساء إذا أمطرت مطراً يُسبع صوته، ويجوز أن يريد صوت الرعد الذي في سحاب هذا المطر . والصّبّان : الذي ملأ الموضع حتى قاض . والجواء : مثل السّحبَل ، وهو الوادي الواسع قال الأصعي: بعنّت امرأة من العرب بناً لها إلى جارتها أن ابعني إلى "بنفس أو ننفسين من الدّباغ أمْعَسُ به منيتني فإني أفيد أن اوالمنيئة : المدّ بعنة ، والنّفسُ : قدر ما يدبغ به من ورق التّر ظ والأرطى ، ومنيئة "معوس إذا حركت في الدّباغ ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

يُغْرِجُ ، بَيْنَ النَّابِ والضُّرُوسِ، حَمْرًا ۚ كَالمَنْبِيْتُ ۚ الْمَعُوسِ

يعني بالحمراء الشَّقْشَقَةَ شَبَّهُهَا بِالمَّنْيِئَةَ المُحرَّةُ فِي اللَّهِ المُحرَّةِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنَّمَسُ : تحرك ؟ قال :

وصاحِب تَمْنَتَعِسُ امْنِعاساً ومَعَسَ المرأة مَعْساً: نكحها. وامْنَتَعَس العَرْفَجُ إذا امتلأت أجوافه من حُجَنِه حتى تسودا .

مغس: المُنْسُ: لغة في المُنْس، وهو وجع وتقطيع يأخذ في البطن، وقد مُنَسَني بطني. ومنسَه بالرُّمج مُنْسًا: طعنه. وامَّغَسَ وأسه بنصْفَيَنَ من بياض وسواد: اخْتَلَط، وبطن مغرس.

معن : مقست نفسه ، بالكسر ، مقساً وتقست : غَشَت ، وهو نحسو خَسَت ، وهو نحسو ذلك ؛ قال أبو زيد : صاد أعرابي هاسة قاكلها فقال : ما هذا ? فقسل : سُماني ، ففَشَت نفسه فقال :

نَفْسي تَمَقَّسُ من سُماني الأَقْبُرِ ١. فوله «حتى تسود» هكذا بالاصل وفي شرح القاموس حتى لا تسود .

أبو عمرو: مقست نفسي من أمر كذا تمقس ، فهي ماقسة إذا أنفت ، وقال مرة: خَبِثَت وهي بمنى لقست . والمكنس : الجنوب والحرق . بمقسل في الأرض مقسل : ذهب فيها . أبو سعيد : مقسله في الماء مقسل وقبسته في ألماء مقسل وقبسته في ألماء عظل . وفي الحديث : خرج عبد عظلط في فيه غظل . وفي الحديث : خرج عبد الرحمن بن زيد وعاصم بن عمر يتماقسان في البحر أي يتناوكان . يقال : مقسته وقبسته على القلب إذا غطك في الماء . وامرأة مقاسة : طوافة .

ومَقَاسَ والمُتَقَاسَ ، كلاهما : السم وجل .

مكن : المكسُن : الجانة، مكسَّه تمكسة مكساً ومكسَّتُهُ أَمُّكسه مكسَّا . والمكسُّ : دراهم كانت تؤخذ من بائع السُّلُّـع في الأسواق في الجاهلية. والماكسُ: العَشَّار . ويقال للعَشَّاد : صاحب مَكُسْ . والمُكُسُّنُ : ما يأخذه العَشَّار . يقال : مَكُسَ ، فهو ماكس ، إذا أخذ . ابن الأعرابي :. المَكُسُ در هم كان يأخذه المُصَدِّقُ بعد فراغه . وفي الحديث : لا يدخل صاحب مكس الجنـة ؟ المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس وأصله الجباية . وفي حديث ابن ُسيرين قبال لأنس : تستعملني أي على عُشُور الناس فأماكسهم ويُمَاكِسوني ، قيل : معناه تستعملني على ما يَنقص ديني لما يخاف من الزيادة والنقصان في الأخذ والترك. و في حديث جابر قال له : أترى إنما ماكستنك لآخذ جملك ؟ المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطته والمنابذة بين المتبايعين . وفي حديث ابن عمر: لا بأس بالمُماكَسَة في البيع. والمُكسُن النقص . والمكنس : انتقاص الثبن في البياعة ؛ ومنه أُخذَ المَكَّاس لأَنه يَسْتَنْقصُه؛ قال جابو بن حُنني إ

قال عبيد بن الأبرص :

صَدَّق مِنَ الهِنْدِيِّ أَلْبُسَ جُنَّة ، لَتَحِقَتُ بِكَعْبِ كَالَّـواة مَلِيس ويقال اللخمر : مَلْساء إذا كانت سَلِسَة في الحَلَّق ؟ قال أبو النجم :

بالقَهُوة المُلْساء مِنْ جِرْ يَالِهَا

وملك غير و تمثيليا فتملس واملس وهد انفعل فأدغم، وانتملس من الأمر إذا أفلت منه وملك فأدغم، وانتملس من الأمر إذا أفلت منه وملك فيها لأنها إذا لم يكن فيها شق فهي ملساء . وفي المثل : هان على الأملس ما لاقى الدّبير والأملس : الصحيح الظهر هنها . والدّبير ! والأملس : الصحيح ورجُل ملكس : لا يثبت على العبد كما لا يثبت الأملس . وفي المثل : الملكسى لا عُهد كا لا يثبت مثلاً للذي لا يُوتَت بو فائه وأمانته ؟ قال الأزهري : والمه أعلم ، ذو الملكسى لا عهد له . ويقال والمعنى ، والله أعلم ، ذو الملكسى لا عهد له . ويقال لا له ولا عليه . ويقال : أبيعك الملكسى لا عهد فلا ترجع إلى ، وقيل : أي تتملك وتمثيلات فلا ترجع إلى ، وقيل : الملكسى أن يبيع الرجل الشيء ولا يضين عُهدته ؟ قال الراحز :

لما رأيت العامَ عاماً أعْبُسا ، وما 'ربَيْع' مالِنا بالمكسى

وذُو المُمَلَسَى : مشل السَّلْأُلُ وَالْحَارِبِ يَسْرِقَ المُمَاعِ فَيْدِهِ فَيْسَخْفِي المُمَاعِ فَيْدِ الذِي السَّرَاء فإن جَاء المستحق ووَجَدَ مالَه في يد الذي اسْتَرَاء أخذه وبطل الثمن الذي فاز به اللص ولا يتهمأ له أن يرجع به عليه . وقال الأحير من أمثالهم في كراهة المايب : المُمَلِّسَى لا عهدة له أي أنه خرج من الأمر

الثعلى:

أ في كل أسواق العراق إناوة " ، وفي كل ما باع امر و " مكس در هم ؟ ألا بَنْتَهِي عَنّا مُلُوك ، وتَتَقي محادمنا ، لا يَبثو الدم اللهم اللهم المالمة والمنا ، لا يَبثو الدم المصدوا بنا ، وليس علينا فتنائه م عبحر م

الإتارة أن الحراج أن والمتكس أن ما يأخذه العشارة يقول: كل من باع شيئاً أخيد منه الحراج أو العشر وهذا ما آنف منه ، يقول : ألا ينتهي عنا ملوك آي لينته عنا ملوك فإنهم إذا انتهو الم يبئو دم بدم ولم يقتل واحد بآخر ، فيبئو مجزوم على جواب قوله ألا ينتهي لأنه في معنى الأمر ، والبوء : القود . وقوله ما قصدوا بناأي ما ركبوا بنا قصداً . وقد قيل في الإتاوة : إنها الرسوة ، وقيل : كل ما أخذ في يكثر وأو قسم على قوم من الجباية وغيرها إتاوة ؟ يحكر وأنه جمع أنو قي وفي قوله مكس درهم أي نقصان درهم بعد وجوبه ومكس في البيع يمنكس الرجل : نقص ومكس في بيع ونحوه .

وتماكس البيَّمان : تشاحًا . وماكس الرجل مماكسة ومكاسًا : شاكسه . ومن دون ذلك مكاسُ وعكاسُ : وهو أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك . وماكسين وماكسين وماكسون : موضع ، وهي قرية على شاطىء الفرات ، وفي النصب والحفض ماكسين .

ملى: الملسّ والمسّلاسة والمُلُوسة: ضد الحُشونة. والمُلُوسة: مصدر الأملّس. ملسّة والمُلاسُ الشيء المليساساً، وهو ألمُلسّ ومَلِيس؛ الميرة ؛ قال :

أَفْيِنَا تَسُومِ السَّاهِرِيَّةَ ، يَعُدُمَا بدا لك من سهر الملكبساء كو كب ?

يقول: أَتَعُر ضَ عَلَيْنَا الطُّيِّبِ ۚ فِي هَـٰذَا الوقَّتِ ولا مارة ?

والمُكِنُسُ : سُلُ الحُصْنَتُيْنِ . ومَكُسَ الحُصْنَةُ عَلْسُهَا مَلْسًا : استلَّها بعروقها . قال اللَّث : خُصَى مُلكوس . ومكسَّت الكبش أملسه إذا سَلَكُتُ تُخصُّيه بعُروقهما . ويقال : صَبَّى مملوس. ومَلَــَسَتِ النَاقَة تملُسِ مَلُـساً : أَسرعت ، وقبل : الملئس السير السَّهل والشديد ، فهو مـن الأضداد . والمُكُنِّس : السُّوق الشديد ؟ قال الراجز :

عَهْدي بأظنان الكَتنُوم عُمْلَس ويقال : مَلَسَت بالإبل أملُس بها مَلْساً إذا سُقتها سوقاً في خُفية ؛ قال الراجز :

مَكْسَاً بِذَوْدِ الْحَكَسَى مَكْسَا

ابن الأعرابي : الملئس ضرب مـن السير الرقيــق . والمُلَكُسُ : اللَّتِينَ مِن كُلُّ شيء . قال : والمُلامسة ل ن المكثموس . أبو زيد : الملموس من الإبل المعناق التي تراها أول الإبل في المرعى والمَوْرد وكلِّ مُسيرٍ . ويقال : خَمْس أَمْلُسُ ۚ إذا كان مُتَّعْبِأً شديداً ؛ وقال المراار :

يسير فيها القوم خبساً أملساً

ومَلَسَ الرجُل عِلْس ملساً إذا ذهب ذهاباً سريعاً ؟ وأنشد:

مَلْس فيه الربح كل مَمْلُس وفي الحديث : أنه بعَث رجُلًا إلى الجن فقال له :

مر ثلاثاً مُلْساً أي سر سَيراً سُريعاً . والمَلْس :

سالمًا وانقضى عنه لا له ولا عليه ، والأصل في الملسى ما تقدم.

وقال شمر : والأماليش' الأرض التي ليس بها شعر ولا يَبِيس ولا كلأ ولا نبـات ولا يكون فيهـا وَحْشُ ، والواحد إمْليسْ ، وكأنه إفْعَمْلُ منَ المَــُلاسَة أي أنَّ الأرض ملساء لا شيء بها ؛ وقال أبو زبيد فساها مُليساً :

> فإيًّا كم وهذا العرق واسْبُوا لبو ماه ، مآخذ ها مليس

والمتكس : المكان المستوي ، والجسع أملاس ، وأمالِيش ُ جَمع الجمع ؛ قال الحُطّينَة :

وإن لم يَكن إلا الأمالس ، أصبَحَت لها حُلُكُن ، ضَرَّاتِها تَشْكُواتُ

والكثير مُلنُوس . وأرض ملتس ومُلتسي ومُلنساة وإمليس": لا تنبب . وسنة ملساة وجمعها أمالس وَأَمَالَيْسَ ' على غَير قياس : جَدْبَة .

ويقال: مَلَّسْت الأرض تملساً إذا أحربت عليها الممْلَقَة بعد إثارتها . والملأسة ، بتشديد اللام : التي تسوى بها الأرض.

ورُمَّانَ إِمْلِيسٌ وإمْلِيسِي " : حُلُو طيَّب لا عَجَمَ له كأنه منسوب إليه .

وضَرَبَه على مِكْساء مَتَنْه ومُكْيُسانه أي حيث استوى وتؤليق . والمُلْكِيْسِاء : نصِفِ النهاد . وقال رجل من العرب لرجُل : أكره أن تؤورني في الملساء، قال : لمَ ? قال : لأنه يَفُوت الغداء ولم يُهَــّـا العَشاء. والحُنْجَيْلاءُ: موضع ، والغُمَيْصاءُ: نَجِم ١. أبو عمرو: المُنْلَيْسَاء شهر صفر . وقبال الأصمعي : المُنْلَيْسَاء شهر بين الصَّفَريَّة والشَّناء ، وهو وقت تنقطع فيه المِيرة . ابن سيده : والمليساء الشهر الذي تنقطع فيه ١ هذه الألفاظ الاربعة حشو<sup>د. لا</sup> رابطة بينها وبين الكلام .

الحِفّة والإسراع والسّوق الشديد . وقد امّلُسَ في سَيْرِهِ إذا أَسْرَعَ ؟ وحَقِيقَةُ الحديث : سِرْ ثُلاثَ لِيال ذات مَلْساً ، أو أنه للهال من السّير فَنَصَبّه على المَصْدَر .

وتملس من الأمر: تخلّص. ومكس الثيء بملس ملساً وامتلس: بصَرُه: ملساً وامتلس: بصَرُه: اختُطِف . وامتلس بصَرُه: وختُطِف . وناقة ملكوس ومَلسَس ، مثال سَمجى وجَفَلى: سريعة تمر مرا سريعاً ؛ قال ابن أحمر:

مَلَسَى بَمَانِيَة وشِيَنْخ مِية ، مُتَقَطّع دُون البّاني المُصْعِد

أي تملس وتمضي لا يعلق بها شيء من سرعتها . وملس الظلام : اختلاطه ، وقبل : هو بعد الملث . وأتبته ملس الظلام وملث الظلام ، وذلك حين يختلط الليل بالأرض ويختلط الظلام ، يستعمل خلرفا وغير ظرف . وروي عن ابن الأعرابي : اختلط الملس بالملث ؛ والملث أو ل سواد المغرب فإذا اشتد حتى يأتي وقت العشاء الأخيرة ، فهو المكلس بالملث ، ولا يتميز هذا من هذا لأنه قد دخل الملث في الملس .

والمِلْسُ : حجر بجعل على باب الرّداحَة ، وهو بيت نُبنى للأَسد تجعل لـُحْمَتُهُ في مُؤخّرِه ، فاذا دخــل فأخذها وقع هذا الحجر فسد الباب .

وتمكُّس من الشَّراب : صحا ؛ عن أبي حنيفة .

ملبس: المَلَنْبُس: البئر الكثيرة الماء كالقَلَنْبُس والقَلَمُس؛ عُكْلِيَّة حكاها كراع.

محس: مامُوسَة: من أسباء النار؛ قال ابن أحبر: تَطايَحَ الطلُّ عن أردانها صُمُدًا ؛ كما تَطايَح عن مامُوسَةَ الشَّرَرَ

قيل : أراد بماموسة النار ؛ وقيل : هي النار بالرومية،

وجعلها معرفة غير منصرفة ، ورواه بعضهم ؟ عن مانوسة الشرو ؛ وقال ابن الأعرابي : المانوسة الناو .

منس: ابن الأعرابي: المُنَسَ النَّشَاط. والمُنَسَة: المُسنِّة من كل شيء.

موس: وجل ماس" مثل مال: خفيف طيّاش لا يلتفت إلى موعظة أحد ولا يقبل قولَه ؟ كذلك حكى أبو عبيد ، قال: وما أمساه ، قال: وهذا لا يوافق ماساً لأن حرف العلة في قولهم ماس" عَيْن"، وفي قولهم: ما أمساه لام"، والصحيح أنه ماس على مثال ماش، ، وعلى هذا يصح ما أمساه.

والمروس: لغة في المسني، وهو أن يُدخل الراعي يده في رحم الناقة أو الرَّمكة يمسط ماء الفحل من رحمها استلاماً للفحل كراهية أن تحيل له ؟ قال الأزهري: لم أسع المروس بعني المسني لغير الليث ، وميسون فيعفول من مسن أو فتعللون من ماس . والميوسي : من آلة الحديد فيين جعلها فعلمي ، ومن جعلها من أو سيت أي حكفت ، فهو من باب وسي ؟ قال الليث : المروس تأسيس اسم الميوسي وسي ؟ قال الأزهري : جعل الليث موسي فعلى من المروش ، وجعل الميم أصلية ولا يجوز تنوينه على قياسه . ابن السكيت : تقول هذه موسي جيدة ، وهي فعلى ؟ عن الكسائي ؟ قال : وقال وهو منفعل من أو سيت رأسه إذا حلقته بالميوسي وهو منفعل من أو سيت رأسه إذا حلقته بالميوسي : وأنشد الفراه في تأنيث الموسي :

فإن تَكُن المُوسَى جَرَت فَوْقَ بَطَنْهَا ، فَمَا وُضِعَت إلا وَمَصَّانُ قَاعِـد وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : كتَتَب أن يَقْتُلُوا من جَرَت عليه المَواسِي أي مـن نبتَت عانته لأن

المواسي إنما تجري على من أنْنبَت ، أواد من بَلَـغ الحُمُلُم من الكُفَّار .

وموسى اسم النبي ، صلوات الله على محمد نبينا وعليه وسلم ، عربي مُعَرَّب ، وهو مُو أي ماه ، وسا أي شجر لأن التابوت الذي كان فيه وجد بين الماء والشجر فسمي به ، وقيل : هو بالمبرانية موسى ، ومعناه الجذب لأنه جذب من الماء ؛ قال الليث : واشتقاقه من الماء ، قال أبو عبرو:سأل مَبْرَ مان أبا العباس عن موسى وصَرْفه ، فقال : إن جعلته فُعْلى لم تَصْرفه ، وإن جعلته فُعْلى لم تَصْرفه ،

ميس : المبئس : التَّبَخْتُر ، ماس كييس ميساً وميساناً : تَبَخْتُر واخْتَالَ . وغصن ميّاس : مائِل . وغصن ميّاس : مائِل . وغال اللبث : المبيّس ضرب من المبيّسان في تَبَخْتُر وتهاد كا تمييس العروس والجيل ، وديا ماس بهو دَجه في مَشْيه ، فهو يميس مبيّساناً ، وتبيّس مثبّساناً ، وتبيّس مثبّساناً ،

واني لتمن قَنْعَانِها حِينَ أَعْتَزِي ، وأَمْشَي بِهَا نَحْوَ الْوَعَى أَتَمَيَّسُ

ورجل ميَّاس وجارية ميَّاسة إذا كانا يَتَبَخَرَان في مِشْنَتِهِما . وفي حديث أبي الدرداء : تَدْخُل قَيْسًا وتَخْرَج ميْسًا إذا تبختر في مَشْبِه وتَثَنَّى .

وامرأة مُومِس ومُومِسة : فاجِرَة مَهِماراً ؛ قال ابن سيده : وإنما اخترت وضعه في ميس بالياء ، وخالفت ترتيب اللغويين في ذلك لأنها صيغة فاعِل ، قال : ولم أجد لها فعلًا البَتّة بجوز أن يكون هذا الاسم

١ قوله « وسا شجر » مثله في القاموس ، ونقل شارحه عن ابن
 الجواليقي أنه بالثين المجمة .

عليه إلا أن يكون من قولهم أماست حلدها ، كا قالوا : فيها خريع ، من التخرع ، وهو التكني ، قال : فكان يجب على هذا نميس ومسيسة لكنهم قلبوا موضع العين إلى الفاء فكأنه أيسست ، ثم صيغ اسم الفاعل على هذا ، وقد يكون منفعلا من قولهم أو مس العنب إذا لان ، قال : وهو مذكور في الواو ؛ قال ابن جني : ودعا سبوا الإماء اللواتي للخدمة موميسات . والمكيسون : المياسة من النساء ، وهي المنختالة ، قال : وهذا البناء على هذا الاشتقاق غير معلوم ، وهو من المثل الذي لم يحكه سببويه كزيتون ، وحكاه كراع في باب فيعول واشتقه من المكيس ، وحكاه كراع في باب فيعول واشتقه من المكيس ، قال : ولا أدري كيف ذلك لأنه لا ينبغي كونه فيعرلاً وكونه مشتقاً من المكيس ، ومكيسون : :

إذ أحَلَّ العَلاةِ قُنْبَة مَيْسُو نَ ، فأدنت ديارِها العَوصاء

وقد تقدم في ترجمة مَسَنَ ، فهو على هذا فَيْعُولُ وصحيح ، قال : وباب مَيْسَ أُولَى به لما جاء من قولهم مَيْسُونُ مَيْسُونُ مَيْسُونُ مَيْسُونُ والمَجَرَّة . أبو عمرو: كوكب يكون بين المَعَرَّة والمَجَرَّة . أبو عمرو: المَياسِينُ النجوم الزاهرة . قال : والمَيْسُونُ من الفلمانُ الحسَنُ الوجه والحسن القدّ . قال أبو منصور: أما مَيْسانُ المم الكوكب ، فهو فَعُلانُ ، من ماس يَيِسُ إذا تبختر .

والمَيْس : شجر تُعمل منه الرحال ؛ قال الراجز : وشُعْبَتَا مَيس بَراها إسْكاف

قال أبو حنيفة : المَيْسُ شجر عظام شبيه في نباته وورقه بالغَرَبِ، وإذا كان شابًّا فهو أبيض الجَـوْف، فإذا تقـادم السُودَ فصار كالآبِنُوسِ ويَغَلُـظُ حــــى

تُستَخَدُ منه الموائد الواسعة وتتخـذ منه الرحال ؛ قال العجاج ووصف المـَطايا :

يَنْتُنْفُنَ بِالقَوْمِ؛ مِنَ التَّزَعُلِ، مَنْسَ عَمَانَ ورِحَالَ الإسْعِلِ

قال ابن سيده: وأخبرني أعرابي أنه وآه بالطائف، قال: وإليه ينسب الزبيب الذي يسمى المكس . والمكيش أيضاً: ضرب من الكر م ينهض على ساق بعض النهوض لم يتفرع كلله ؛ عن أبي حنيفة . وفي حديث طهفة : بأكوار المكيس ، هو شجر صلب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها . والمكيس أيضاً: الحشة الطويلة التي بين الثورين ؟ قال : هذه عن أبي حنيفة .

ومَيَّاسُ : فرس شُقِيقِ بن جَزْء . ومَيْسانُ : ليلة أَرْبَعَ عَشرَة . ومَيْسانُ : بلد من كُورَ دَجْلَة أَوْ كُورَة " بسَواد العراق ، النسب إليه مَيْساني ومَيْسَناني ، الأخيرة نادرة ؛ وقال العجاج :

خَوْدُ تَخَالُ وَيُطْهَا النُّدَ فَنْمُسَاءُ ومَيْسَنَانِيًّا لَمُا مُمَيِّسًا

يعني ثياباً تُنسج عِينُسانَ. مُمَيَّسُ : مُذَيَّلُ له دَيْل؛ وقول العبد :

> ومًا فَرَايَة مُ مِنْ قُدْرَى مَيْسَنَا نَ ، مُعْجِبَةً لَنظَرَآ واتَّصَافَا

إنما أراد مَيْسانَ فاضطر فزاد النون . النضر : يسمى الوشب المَيْسُ، شجرة مدورة تكون عندنا ببلغ فيها البعوض ، وقيل : المَيْسُ، شجرة وهو من أجود الشجر وأصلب وأصلحه لصنعة الرّحال ومنها تتخذ رحال الشأم ، فلما كثر ذلك قالت العرب : المَيْسُ الرّحالُ .

وفي النوادر : ماسَ الله فيهم المرض كَيْبِسُهُ وأَمَاسَهُ، فهو نُمِيِسُهُ ، وبَسَّهُ وثَنَّهُ أَيْ كثره فيهما .

#### فصل النون

فأمس: النَّأْمُوسُ ، يُهْمَزُ ولا يهمز: قَنْتُرةُ الصَائد. فبس: نَبَسَ يَنْبُسِ ، نَبْساً: وهو أقل الكلام. وما نَبَسَ أي ما تحركت شفتاه بشيء. وما نَبَسَ بكلمة أي ما تكلم، وما نَبَس أيضاً ، بالتشديد ؛ قال الراجز:

إن كُنْت غير صائدي فَنَبْس

وفي حديث ابن عمر في صفة أهل النار: فما ينيسون عند ذلك ما هو إلا الزّفير والشّهيق أي ما ينطقون. وأصل النّبْس : الحركة ولم يستعمل إلا في النفي . ورجل أنبّس الوجه : عابيسه . ابن الأعرابي : النّبُس المسرعون في حوائجهم ، والنّبُس النّاطقون. يقال : ما نبّس ولا ورتم . وقال ابن أبي حفصة : فلم يتنبس ووبة عبن اشتدت السّرى؛ ابن عبد الله: أي لمنطق .

ابن الأعرابي: السننبس السريع . وسننبس إذا أسرع بُسننبس سننبس ورأت أم سِننبس في النوم قبل أن تلده قائلًا بقول لها:

### إذا ولدت سينبيساً فأنبيسي

أنبيسي أي أسرعي . قال أبو عبر الزاهد ؛ السين في أوّل سنبس زائدة . يقال : نبيس إذا أسرع ، قال : ونبيس قال : ونبيس الرجل إذا تكلم فأسرع ، وقال ابن الأعرابي : أنبيس إذا سكت ذلاً .

نبوس : النَّبْراسُ : المِصْباح والسَّراج ، وقد تقدم أنه ثلاثي مشتق من السِرس الذي هو القطن . والسَّراس:

السَّنان العريض . وابن نِبْراس : رجل ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

اللهُ يَعْلَمُ لُولًا أَنَّنِي فَرِقَ ﴿ مِنْ الْأَمِيرِ ، لَعَانَبُتُ أَنِ نِبْرَاس

نتس : نَتَسَه يَنْتُسُهُ نَتَسًا : نَتَفَه .

نجِي : النَّجْسُ والنَّجْسُ والنَّجَسُ : الْقَذَرُ مَنَ النَّاسَ ومن كل شيء قنَّذِرْتَه. ونَجِسَ الشيءُ، بالكسر، يَنْجَسُ نَجَساً ، فهـو نَجِسٌ ونَجَسٌ ، ورجل نُنْجِسُ وَنُنْجَسَ ، وَالْجِمْعُ أَنْجَاسُ ، وقيل: النَّجَسُ أ يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، رجل نتجس" ورجلان نتجس" وقوم نتجس" . قال الله تعالى : إنما المشركون نَجَسُ ؛ فإذا كَسَرُوا ثَـنُّوا وحِـمَعوا وأنَّدُوا فقالوا أناجاسٌ ونجسَّة ۗ ، وقال الفرَّاء : نَـجَسُ لا يجمع ولا يؤنث . وُقال أَبو الهيثم في قوله : إنما المشركون نَجَسِ" ؛ أي أنسُجاس" أَخْبَاتُ . وفي الحديث : أن النَّبِي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا دخل الحلاء قال : اللهم أِني أعوذ بك من النَّجْسِ الرَّجْسِ الحَبيثِ المُخْبِيثِ . قال أبو عبيد: زعم الفرَّاء أنهم إذا بدؤوا بالنجس ولم يذكروا الرجس فتحوا النون والجيم ، وإذا بدؤوا بالرجس ثم أتبعوه بالنجس كَسَروا النون، فهم إذا قالوه مع الرجس أتبعره إياه وقالوا : رِجْسُ نِجْسُ ، كسروا لبتكان رجس وثنتُوا وجمعوا كما قالوا: جاءبالطِّيم والرُّم ، فإذا أفردوا قالوا بالطُّم ففتحوا. وأَنْجُسُهُ غَيْرُهُ وَنَجُّسه بِعِنْي ؟ قَـالُ ابن سيده : وكذلك يعكسون فيقولون نبجس رجس فيقولونهأ بالكسر لمكان رجس الذي بعده، فإذا أفردوه قالوا نَحِسَ ، وأما رجْسُ مفرداً فمكسور على كل حال ؛ هذا على مذهب الفرَّاء ؛ وهي النَّجاسة، وقد أَنْحَسه.

وفي الحديث عن الحسن في رجل زنى باسرأة تزوجها فقال: هو أَنْجَسَهَا وهو أَحق بها. والنَّجِسُ: الدَّنِس. وداء نجيسُ وناجِسُ ونَجِيسُ وعَقَامٌ : لا يبوأ منه ، وقد يوصف به صاحب الداء.

والنَّجْس ؛ اِتَخَادْ عُرْدَ ﴿ الصِي ، وقد نَجَّس اله ونَجَّسَهُ : عَوَّدْ ﴿ وَالْ :

> وجارية مَكْنبونَة ، ومُنْجَس ، وطارقة في طَرْقها لم تُسَدّدا

يصف أهل الجاهلية أنهم كانوا بين متكهّن وحمد اس وراق ومنتجس ومتنتجم حتى جاء النبي ، صلى الله عليه وسلم .

والنّجاس : التعويذ ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : كأنه الاسم من ذلك . ابن الأعرابي : من المتعاذات التبيية والجُلْبَة والمنتجسة . ويقال المُعَوَّذ : من منتجس وهو مأخوذ من النجاسة ? فقال : إن المعرب منتجس وهو مأخوذ من النجاسة ? فقال : إن المعرب فعلاً تخالف معانيها ألفاظها ، يقال : فلان يتنجس إذا فعل فعلا يخرج به من النجاسة كما قيل يَتَأَثّم والحَرَج والحِنث . الجوهري : والتنجيس أيم شيء كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع بها العين ؛ ومنه قول الشاعر :

وَعَلَّتُنَ أَنْجَاسًا عَلِيَّ المُنْجَسُرُ

الليث: المُنْبَعِّسُ الذي يعلنَّى عليه عظام أو خرق . ويقال للمُعَرِّد: منجِّس ، وكان أهـل الجاهلية يعلنون على الصيِّ ومن مخاف عليه عيون الجن

١ هذا البت ورد في اساس البلاغة على هذه الصورة :
 وحازية ملبوسة ، ومنجس ، وطارقة في طرقيها لم تشدّ و
 ٢ قوله « وعلق النع » صدره كما في شرح القاموس :
 وكان لدي كاهنان وحارث

أحمر :

كأن مدامة في ضن لينحس ، يحيل أيحيل مناهة الولالا الماء الولالا الماء الولالا وفسره الأصمي فقال: لينحس أي وضعت في ويح فَبَرَ دَت وستفيفها : بَرْ دها، ومعنى ينجيل: يَصنُ ؟ يقول: بردها يصب الماء في الحلق ولو لا بردها لم يشرب الماء والنحاس والنحاس : الطبيعة والأصل والخليقة ، ونحاس الرجل ونتحاس : سجيته وطبيعته . يقال: فلان كريم النجاس والنحاس أيضاً ، بالضم ، أي كريم النجار ؟ قال لبيد :

يا أَيُّهَا السَّائُلُ عَن نِحاسِي قال النّحاس :

و كم فينا ، إذا ما المتحل أبدى نيحاس القوم ، من سمع مضوم والنيحاس: ضروب من الصفر والآنية شديد الحمرة. والنيحاس ، بضم النون : الدخان الذي لا لهب فيه . وفي النزيل: يُو سَلَ عليكما سُواظ من الرون حاس؟ قال الفراء : وقرىء ونيحاس ، قال : النيحاس الدخان ؛ قال الجعدى :

يُضِيءُ كَضَوَّ مِراجِ السَّلِي ط لتم يَجْعَل اللهُ فيه نُحاساً

قال الأزهري: وهو قول جميع المفسرين. وقال أبو حنيفة: النَّحاس اللَّحان الذي يعلو وتَضَعَف حرارته ويخلص من اللهب. ابن بُزُرج: يقولون النَّحاس، بالضم، الصَّفر نفسه، والنَّحاس، مكسور، دخانه. وغير، يقول للدُّحان 'نجاس".

وْنَحَسَّ الْأَخْبَارِ وَتَنَحَسَّهَا وَاسْتَنْحَسَهَا: تَنَدَّسَهَا وَتَكَبَّعُهَا وَتَكَبَّعُهَا وَتَكَبَّعُهَا وَتَكَبَّعُهَا ، طلبها وتَكَبَّعُهَا ، مَكذا الأَمل .

الأَقْدَارَ مِن خَرَقِ المَحِيضِ ويقولُونَ : الجِن لا تقريبا . ابن الأَعْرَابِي : النَّجُسُ المُعَوَّدُونَ ، والجُنْشِ المُعَوَّدُونَ ، والجُنْشِ المُعَوَّدُونَ ،

وَالْمُنْجُسُ : جليدة تُوضع على حز الوكر .

غس : النّحُسُ : الجهد والضّر . والنّحُسُ : خلاف السّعَدِ من النجوم وغيرها ، والجسع أنتحُسُ ونتَحِسُ فعلاً من أيام نواحِس ونتحسات ونتحِسات ، من جعله لا غيو . ويوم نتحسُ وأيام نتَحْسُ . وقرأ أبو عرو : فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نتحسات ؟ قال الأزهري : هي جمع أيام نتحسة ثم نتحسات جمع الجمع ، وقرثت : في أيام نتحسة ثم وهي المشؤومات عليهم في الوجهين ، والعرب تسمي الربيح الباردة إذا دير ت نتحساً ، وقرى ، قوله تعلى : في يوم نتحس ، على الصفة والإضافة أكثر وأجود . وقد نتحس الشيء ، فهو نتحِسُ أيضاً ؟ قال الشاعر :

أَبْلِيغُ جُدْاماً ولَنَخْماً أَنَّ إِخُوْتَهُمْ طَيِّاً وبَهْراءَ قَنَوْمٌ ، نَصْرُهُمْ نَحِسُ

ومنه قيل : أيام نتحسات . والنّحْسُ : الغُبار . يقال : هاج النَّجْسُ أَيّ الفِّار ؟ وقال الشاعر :

إذا هاج نَحْسُ ذو عَثَانِينَ ، والتَقَتُ سَبَارِيتُ أَغْفَالٍ بِهَا الآلُ بَضِح

وقيل : النَّاحْسُ الرَّابِحِ ذات الغُبَّارِ ، وقيل : الرَّبِحِ أَيًّا كَانَت ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

وفي تشمُول عُرِّضتُ للنَّحْس ِ

والنَّحْسُ : شدة البَّرْد ؛ حكاه الفارسي؛ وأنشد لابن

بالاستخبار ، يكون ذلك سر" وعلانية . وفي حديث بدر : فعمل يَتَنَحَسَّ الأخبار أي يَتَنَبَعَ . وتَنَبَعَسُ النصارى : تركوا أكل الحيوان ؛ قال ابن دريد : هو عربي صحيح ولا أدري ما أصله .

غنس : تخس الدّابّة وغيرها يَنْخُسُهُا ويَنْخَسُهُا ويَنْخَسُهُا ويَنْخَسُهُا ويَنْخَسُهُا ويَنْخَسُهُا ويَنْخَسُهُا ويَنْخَسُهُا ويَنْخَسُهُ عَنِ اللّحِيانِي ، تخساً : غَرَنَ جنبها أَو مؤخّرها بعود أَو نحوه ، وهـو النّخْسُهُ إِلما والنّخُاسُ : باثع الدواب ، سمي بذلك لنتخسه إلماها حتى تَنْشَط، وحر فته النّخاسة والنّخاسة ، وقد يسمى بائع الرقيق تخاساً ، والأول هو الاصل .

والنّاخِسُ من الوعبول: الذي تخسَسَ قَرَّناه استَه مِن طَولهما ، تخسَسَ يَنْخُسُ تَخْسَاً ، ولا سِن فوق النّاخِس . النّهذيب: النّخوسُ من الوُعول الذي يطول قرناه حتى يَبلغا دُنبه ، وإنما يكون ذلك في الذكور ؛ وأنشد:

يا رُبِّ سَاةٍ فاردٍ تَخْنُوسِ ووَعْلُ نَاخِسُ ؟ قال الجعدي :

وَحَرْب ضَرُوس بِهَا ناخِس'' مَرَ بِنْتُ بِوْمُنْجِي فِكَانَ اعْتِسَاسًا

وفي حديث جابر: أنه تخس بعيره بسخبن . وفي الحديث: ما من مولود إلا تخسه الشيطان حين بُولدُ إلا مَر م وابنها . والنّاخسُ: جرب يكون عند كذب البعير ، بعير منتخوس ؟ واستعار ساعده ذلك للبرأة فقال:

إذا حَلَسَتْ في الدَّار ، حَكَنْ عِجَانَها بِعُرْ قُوبِها مِنْ الخِسِ مُنَقَوِّب

والنَّاخِسُ : الدَّائَوَة التي تَكُونَ عَلَى جَاعِرِتَيَ الفَرْسَ إلى الفَائْلُــَـَـنَنِ وَتُكُرُهُ . وفرسَ مَنْخُوسُ ، وهو يُتَطَيِّرُ به . الصحاح : دائرة النّاخِسِ هي التي تكون

تحت جاعِرَ تَنِي الفرس . التهذيب : النَّخاس دائرتان تكونان في دائرة الفَخِذَ بن كدائر كتيف الإنسان ، والدابة مَنْخُوسِة " يُتَطَيِّر منها . والنَّاخِسُ : ضاغِط يصيب البعير في إبطه .

ونيغاسًا البيت : عَمُوداه وهما في الرُّوَّ اق من حانبي الأَّعُمِدَة ، والجمع نخسُ .

والتخاسة والشخاس: شيء بلاقمه حرق البكرة إذا السعت وقلق محورها، وقد تخسبها ينخسها ويتخسها كنخسها كنخسها كالمخسسة ويكرة المنخسسة : السع تنقب محورها فننخست بنخاس؟

دُرْنَا ودارتْ بِكُرْرَةٌ نَخِيسُ ' لا ضَيْقَةُ المُنجَرى ولا مَرُوسُ

وسئل أعرابي بنجد من بني تميم وهو يستقي وبكرته كفيس"، قال السائل: فوضعت إصبعي على النخاس وقلت: ما هذا ? وأردت أن أتَعرُّ ف منه الحاء والحاء، فقال: نيخاس"، بخاء معجمة ، فقلت: أليس قال الشاعر:

# وبكرة نيعاسها نثحاس

فقال: ما سبعنا بهذا في آبائنا الأولين. أبو زيد: إذا اتسعت البَكْرة واتسع خرقها عنها ا قيل أحَقَّتُ إِخْقَاقاً فَانْخَسُوها وانْخِسوها تخساً، وهو أن يُسدً ما اتسع منها مخشبة أو حجر أو غيره. الليث: النّخاسة هي الرفقعية تدخيل في تنقب الميحور إذا اتسع الجوهري: النّخيس البَكْرة يتسع ثقبها الذي يجري فيه المحور ما بأكله المحور فيعميد ون إلى خشبة في النقبون وسطها ثم يُلقبونها ذلك الثقب المتسع ويقال لتلك الحشبة: النّخاس ، بكسر النون ،

والبكرة تخييس". أبو سعيد: رأيت غدّراناً تناخَس'، وهو أن يُفْرِغ بعضُها في بعض كتناخس الغنم إذا أصابها البرد فاستدفأ بعضها ببعض ، وفي الحديث: أن قادماً قدم عليه فسأله عن خصب البلاد فعد"ته أن سحابة وقعت فاخضر" لها الأرض وفيها غدر تناخس أي يصب وأصل النّخس الدفع والحركة . وابن تخسّه ": ابن الزانية . التهذيب : ويقال اللن زنية ابن نخسة ؛ قال الشماخ :

أنا الحِماشِيُّ شَمَّاخٌ ، وليس أَبي لِنَخْسَةٍ لدَّعِيِّ غَيْسٍ مَوْجُودِ؟

النَّاخِسينَ بِمَرُّوانَ بِذِي خَسْبٍ ، والنَّاخِسينَ بِعُثَانَ عَـلَى الْدَّارِ

أي تخسُّوا به من حلفه حتى سَيِّروه مـن البـلاد مطروحاً .

والنَّخِيسة : لَهُ المُعَز والضَّأْن يُخلط بينهما ، وهو أَيضاً لَبِن النَّاقة يُخلط بلبن الشاة . وفي الحديث : إذا صب لبن الضأن على لبن الماعز فهو النَّخِيسة . والنَّخِيسة : الزيدة .

فدس: النَّدْسُ : الصوت الحقي . ورجل نَدْسُ وَنَدُسُ وَنَدِسُ أَي فَهِمُ سريع السبع فَطِن . وقد نَدِسَ ، بالكسر ، يَنْدَسُ نَدَساً ؛ وقال يعقوب: هو العالم بالأمور والأخبار . الليث : النَّدْس السريع الاستاع للصوت الحقي .

ا قوله « ويقال النع » عبارة القاموس وشرحه : وابن نخسة ،
 بالكسر ، أي ابن زنية ، وفي التكملة مضبوط بالفتح .
 ◄ قوله « لنخسة » كذا بالاصل وأنشده شارح القاموس والاساس ... .

قال السيراني: والنَّدُسُ الذي يخالط الناس ويخف عليهم ، قال سببويه: الجمع نَدُسُون ، ولا يُحسَّر لقلة هذا البناء في الأسماء ولأنه لم يتمكن فيها للتكسير كَفَعَل ، فلما كان كذلك وسهلت فيه الواو والنون، تركوا التكسير وجمعوه بالواو والنون .

ابن الأعرابي: تَنَدَّسْتُ الحَبرِ وَتَجَسَّسْتُهُ بَعني واحد. وتَنَدَّسَ عن الأخبارا: بجث عنها من حيث لا يعلم به مثل تحدَّست وتنطئست.

والندَّس: الفيطِئنة والكَيْس. الأَصعي: الندْس الطعنُ ؛ قال جرير:

ندَسْنَا أَبَا مَنْدُوسَةَ النَّمْيِنَ بِالْقَنَا ،
ومَارَ دَمْ مِنْ جَارِ بَيْبَةً نَافِعُ
والمُنَادَسَةُ : المُطاعَنَةُ . ونَدَسَة نَدْساً : طعنه
طعناً خفيفاً ، ورماح نوادِس ؛ قال الكبيت :
وتَحْنُ صَبَحْنَا آل نَجُوانَ غَارَةً ،

تميم بنن مئر" والرّماح النّوادِسا ونَمَعْرانُ : مدينة بناحية اليمن ؛ يريد أنهم أغاروا عليهم عند الصباح ، وتميم بن مر منصوب على الاختصاص لقوله نحن صبحنا ؛ كقول الآخر :

تَخُنُ بَنِي ضَبَّةَ أَصْحَابُ الجَسَلَ

و كقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : تحننُ مَعاشِرَ الأَنْسِياء لا توتُ ولا نُورَتُ ، ولا بجوز أَن يكون تَم بدلاً من آل نجران لأَن تميماً هي التي غزت آل نجران . وفي حديث أبي هريرة : أنه دخل المسجد وهدو يَنْدُسُ الأَرضَ بِرِجْلِهِ أَي يضرب بها . ونندَّسَة بِكَلِيمة : أصابه ؛ عن ابن الأعرابي ، وهو مثلُ بقولهم نَدَسَهُ بالرمح . وتَنَدَّسَ مَا البَّر :

ر قوله « وتندس عن الاخبار النع » عَبارة الجوهري نقلًا عن أبي زيد: تندست الاخبار وعن الاخبار اذا تخبرت عنها من حيث النع.

فاض من جوانبها .

والمِنْداسُ : المرأة الحقيفة . ومن أسماء الحنفساء : المَنْدُوسَة والفاسياء .

نوس: النّرْسيانُ : ضرب من النمر يكون أجوده ، وفي النهذيب : نَرْسيانُ واحدته نِرْسيانَه ، وجعله ابن قَنْتَيبة صِفة أُو بِدلاً ، فقالَ : غَرَه نِرْسيانَه ، بكسر النون .

ونتر "س": موضع؛ قال ابن درید: لا أحسبه عربیاً. الأزهري: في سواد العراق قریة یقبال لهما نتر "س" تحمل منها الثیاب النّر "سیئة ، قال: ولیس واحد منها عربیاً ، قال: وأهل العراق یضربون الزبد بالنّر "سیان مثلًا لما نیستطاب.

نوجي : النَّرْجِسُ ، بالكسر، من الرياحين : معروف، وهو دخيل . ونرْجِس أحْسَن إذا أغرب ، وذكره أن الثلاثي ابن سيده في الرباعي بالكسر ، وذكره في الثلاثي بالمتح في ترجمة وجس .

نسس : النَّسُّ : المُـضَاءُ في كل شيء ، وخص بعضهم به السرعة في الوردد ِ ؟ قال

سَوْقي مُحُدائي وصَفيري النَّسُ

اللبث : النس لزوم المتضاء في كل أمر وهو سرعة الذهاب لورد و الماء خاصة :

#### ويَلَكُ تُمْسِي قَطَاهُ نُسُسًا

قال الأزهري: وهم الليث فيا فَسَّر وفيا احتج به ، أما النَّسُ النَّسُ النَّسُ اللهِ قال: سبعت ابن الأعرابي يقول: النَّسُ اللوق الشديد، والتَّنْساس السير الشديد؛ قال الحطيثة:

الله ه أما النس النع » لم يأت بمقابل أما ، وهو بيان الوهم فيا
 احتج به وسيأتي بيائه عقب إعادة الشطر المتقدم.

وقد نظر تكم إينا طادرة الشخيس، طال بها حَوْزي وتنساسي لمَمًا بَدا لِي مِنكُم عَبْبُ أَنفُسِكُم، ولم يَكُن لِجِراحي عِنْد كُمْ آسِي، أَرْمَعْتُ أَمْراً مُرْيِحاً مِن نتوالِكُمْ، ولن ترى طارداً لِلمَرْه كالنّاس!

يقول : انتظرتكم كما تَنْتظر الإبل الصادرة التي ترد الحيمس ثم تُستَّق لتَصْدُر. والإيناءُ: الأنتظار. والصادرة : الراجعة عن الماء ؛ يقول : انتظرتكم كما تَنْتَظُرُ هَذَهُ الْإِبلُ الصادرةُ الْإِبلَ الْحُوامسَ لتشرب معها . والحَوْز : السوق قليلًا قليلًا . والتُّنساس : السوق الشديد ، وهو أكثر من الحَوَّاز . ونَسَنْنَسَ الطائرُ إذا أسرع في طَيَرانه . وننسُّ الإبل يَنْسُها نَسّاً ونَسْنَسَها: ساقها ؛ والمنسّة منه ، وهي العصا التي تَنسُهُما بها ، على مفعلة بالكسر ، فإن همزت كان من نستأتها ، فأما المنسآة ٢ التي هي العصا فبن نَسَأْتُ أَي سُقْتُ . وقبال أبو زيبه : نَسُ الإبلَ أطلقها وحَلَّها . الكسائي : نَسَسْتُ ُ الناقة والشاة أنسُّها نَـسًّا إذا زجرتها فقلت لها: إس إس ؟ وقال غيره : أسسنت ؟ وقال ابن شميل: نَسَّسْتُ الصي تَنْسيساً ، وهو أَن تقولَ له : إسْ إِسْ ليبولَ أَو يَخْرُأَ . الليث : النَّسيسَةُ في سرعة الطران . يقال : نكسننس ونصنكس .

والنَّسُ : اليُبْسُ ؛ ونَسَّ اللحمُ والحَبْرُ يَنْسُ ويَنِسُ نُسُوساً ونَسِيساً : يبس ؛ قال :

#### وبَلَدُ بُنْسِي قَطَاهُ نُسُسا

أي يابسة من العطش . والنَّسُّ هَهُمَا لَيْسَ مِن النَّسُّ الذي هو بمعنى السوق ولكنها القطا الـتي عطشت

الهذه الابيات رواية أخرى تختلف عن هذه الرواية .
 وله « فان همزت النم ، وقوله فأما المنسأة النم » كذا بالأصل .

فكأنها يبيست من شدة العطش .

ويقال : جاءنا بخبر ناس" وناسته ا وقد نَس الشيءَ يَنُسُ ويَنِسُ نَسَّا . وَأَنْسَسُتُ الدابة : أعطشتها .

وناسّة والنّاسّة ؛ الأخيرة عن ثعلب : من أسباء مكة لقلة ما مما الوب تسمي مكة السّاسّة لأن من بغى فيها أو أحدث فيها حدثاً أخرج عنها فكأنها ساقته ودفعته عنها ؛ وقال ابن الأعرابي في قول العجاج :

.حصب الغواة العوامج المنسوسا

قال : المَنْسُوسُ المطرود والعَوْمَجُ الحية .
والنَّسِيسُ : المَسَوق ؛ ومنه حديث عبر ، رضي الله عنه: أنه كان يَنْسُ أصحابه أي يشي خلفهم . وفي النهاية : وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، كان يَنْسُ أصحابه أي يسوقهم يقد مهم ويشي خلفهم . والنَّسُ : السوق الرفيق . وقال شبر : نَسْنُسَ ونَسُ مثل نَسُ ونَسُ مثل نَسُ ونَسُ مثل نَسُ كان يَنْسُ الناس بعد العشاء بالدّرة ويقول: انصرفوا ونَسُ الناس بعد العشاء بالدّرة ويقول: انصرفوا إلى بيوتكم ؛ ويروى بالشين ، وسيأتي ذكره . ونسَّ الحطبُ يَنِسُ نُسُوساً : أخرجت النار زَبَدَه على وأسه ، ونسيسه : زَبَدُه وما نَسَ منه . والنَّسِيسُ والنَّسِيسُ والنَّسِيسة : بقية النَّفُسِ ثم استعمل في سواه ؟ وأنشد أبو عبيد لأبي زبيد الطائي بصف أسداً:

إذا عَلَقَتْ مَخَالِبُهُ بِقِرْنُ ، فَقَدْ أَوْدَى ، إذا بَلَغَ النَّسِيس كَأَنَّ ، بنصر • وبمنكبيه ، عَبِيرًا باتَ تَعْبَؤُهُ عَرُوس

سبي نسبساً لأنه يساق سوقاً ، وفلان في السياق وقد ساق كسوق إذا حضر كروحة الموت . ويقال: بلغ من الرجل نسيسه إذا كان يموت ، وقد أشرف على ذهاب نكيشته وقد طعن في حوصه مثله . وفي حديث عبر: قال له رجل تشتقتها يجبُوبة حتى حكن نسيسها أي ماتت . والنسيس : بقية النفس. ونسيس الإنسان وغيره ونسناسه ، جميعاً: مجهوده وقبل : جهده وصبره ؟ قال :

ولَيْلُنَةٍ ذاتِ جَهَامٍ أَطْنُباقُ ، قَطَعْتُهُمْ بِذَاتٍ نَسْنَاسٍ باقُ

النسناس : صبرها وجهدها ؛ قال أبو تراب : سبعت الغنوي يقول : ناقة ذات نسناس أي ذات سيو باقي ، وقيل : النسيس الجهد وأقصى كل شيء. الليث : النسيس غاية جهد الإنسان ؛ وأنشد :

باقي النَّسيسِ مُشْمَرِفٌ كَالْلُنَّدُنْ

ونسَّت الجُنِّةُ : سَمْعِثَتُ . والنَّسْنَسَةُ : الضعف .

والنسناس والنسناس: خَلَىٰ في صورة الناس مشتق منه لضعف خلقهم. قال كراع: النسناس والنسناس والنسناس والنسناس والنسناس الم الم يعنى واحدة ورجل ويد تتكلم مثل الإنسان. الصحاح: النسناس والنسناس جنس من الحلق بيب أحدهم على رجل واحدة والهذيب: النسناس خَلَىٰ على صورة بني آدم النسناس والنسناس خَلَىٰ على صورة بني آدم وقيل: هم من بني آدم وجاه في هيء وليسوا من بني آدم، وجاه في حديث وأن حَياً من قوم عاد عَصَوا وسولهم في هيء وليسوا من بني آدم، من قوم عاد عَصَوا وسولهم في هيء واليسوا من بني آدم، لكل إنسان منهم يد ورجل من شق واحد، كا ترعى البهام،

ونونها مكسورة وقد تفتح . وفي الحديث عن أبي هريرة قال : ذهب الناس وبقي النتسناس ، قيل : من النتسناس ، قال : الذين يتشبهون بالناس وليسوا من الناس ، وقيل : هم يأجوج ومأجوج . ابن الأعرابي : النششس الأصول الرديثة . وفي النوادر : ويع نسناسة " وسننسانة " باردة "، وقد نسننست وسننسانة " باردة "، ويقال: نسناس وسننسان ويد دخان نار .

والنسيس : الجوع الشديد . والنسناس ، بكسر النون : الجوع الشديد ؛ عن ابن السكيت ، وأما ابن الأعرابي فجعله وصفاً وقال : 'جوع' نِسناس' ، قال : ونعنى به الشديد ؛ وأنشد :

أَخْرَجَهَا النَّسْنَاسُ مِن بَيْت أَهْلِهَا وأنشد كراع :

أَضَرَ بِهِا النَّسْنَاسُ حتى أَحَلَتُهَا يِدارِ عَقِيلٍ ، وابْنُهَا طاعِم جَلَدُ

أبو عبرو: جوع مُلْكَعُلِعَ ومُضَوَّرُ وَلِسُنَاسُ ومُقَوِّرُ وَلِسُنَاسُ واحد.

والنسيسة : السعي بين الناس . الكلابي : النسيسة الإيكال بين الناس . والنسائس : الشائم . يقال : آكل بين الناس إذا سعى بينهم بالنسائم ، وهي النسائس جمع نسيسة . وفي حديث الحجاج : من أهل الرس والنس ، يقال : نس فلان لفلان إذا تخبّر . والنسيسة : السعاية .

نسطس: في حديث قس: كمذُ و النَّسْطاس؛ قيل: إنه ريش السهم ولا تعرف حقيقته، وفي رواية: كمدً النَّسْطاس.

نشس : النَّشْس : لَنُعَةَ ۖ فِي النَّشْزِ وَهِي الرَّبُوَءَ ۗ مِنَ الأَرْضَ . وامرأَة ناشِس : ناشز ، وهي قليلة .

نطس: رجل نكاس ونكس ونكيس ونكيس وتكيس ونطاسي": عالم بالأمور حاذق بالطب وغيره، وهو بالرومية النسطاس ، يقال: ما أنطسته؛ قال أوس ابن حجر:

> فهَلَ لَكُمْ فيها إلى ، فَإِنَّنِي طبيب عا أعْيا النَّطاسِي حِذْبِهَا أَرَادُ ابن حذيم كما قال :

يَحْمِلُنِ عَبَّاس بن عَبْدٍ المُطَّلِّب

يعني عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما. والنُّطُسُ: الأطباء الحُدْءَاق . ورجل نسّطس ونسّطس : للمبالغ في الشيء .

وتنكس عن الأحبار: بمحت . وكل منالغ في شيء مُتنكس وتنكست الأحبار: تجسستها . والناطس : الجاسوس وتنكس تقزر وتقدر والتنظش : المبالغة في التطبّر . والتنظش : المبالغة في التطبّر . والتنظش : التقذر . ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : أن خرج من الخلاء فدعا بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ قال الرلا التنطش ما بالبت أن لا أغسل يدي ؟ قال الأصعي : وهو المبالغة في الطهور والتأثش فيه . وكل من تأثق في الأمور ودقق النظر فيها ، فهو وكل من تأثق في الأمور ودقق النظر فيها ، فهو نظس ومنتظش ؛ وكذلك كل من أدق النظر فيه نظس ، بالكس ، نطساً ؛ ومنه قبل للطبيب : في الأمور والما لبعث بن بشر يصف شجّة أو

إذا قاسها الآسِي النَّطاسِيُ أَدْبَرَتُ عَنْ وَمُهَا عَثْرِيْتَنُهَا ، وازدادَ وَهْياً هُزُومُهَا قَالَ أَبُو عَبِيد : وروي النَّطاسِي ، بفتح النون ؛

وقال رؤبة :

# وقد أكون مَرَّة يطيسا، طَبًّا بأدُوا، الصّبا يَقْريسا

قال: النقريس قريب المعنى من النطايس وهـو الفطن للأمور العالم بها ، أبو عبرو: امرأة نطسة على فعيلة إذا كانت تنطسمن الفحش أي تقزّز أن وإنه لشديد التنطاس أي التقزاز . ابن الأعرابي : المنتظس والمنتظس والمنتظر أن المتنورة المنتظس المبالفة في الطهارة ، والندس الفيطنة والكيس .

نعس: قال الله تعالى : إذ يَغشاكم النعاس أَمَنَهُ منه ؟ النَّعاس ' : النوم ، وقيل : هيو مقادبته ، وقيل : ثقلته من تعاساً ، وهيو ناعس ونعسان ' . وقيل : لا يقال نعسان ' ، قال الفراء : ولا أشتهها ، وقال الليث : وجل نعسان ' وامرأة نعسى ، حملوا الله على وسنان ووسنى ، ورجما حملوا الشيء على نظائره وأحسن ما يكون ذلك في الشعر . والنّعاس : الوسَن ' ؟ قال الأزهري : وحقيقة النّهاس السنّة ' من غير نوم كما قال عدي بن الرقاع :

وَسِنَانُ أَقْصَدَهُ النَّعَاسُ فَرَ نَقَتُ في عَيْنِه سِنَةً ، ولَيْس بِنَائِمٍ

ونَعَسَنَا نَعْسَة واحدة وامرأة ناعِسَة ونَعْاسَة و ونَعْسَى ونَعُوسُ . وناقة نَعُوسُ : غزيرة تَنْعُسُ إذا حُلبت ؛ وقال الأزهري : تُعْبَّضُ عينها عند الحلب ؛ قال الراعي يصف ناقة بالسَّماحة بالدَّرِ وأنها إذا كرَّتُ نَعْسَت :

٩ قوله « نمس » من باب قتل كما في المساح والبصائر لصاحب
 القاموس ، ومن باب منع كما في القاموس .

بويزل عام أو سديس كبارل المستنبه المستروز : الشديدة الأكل ، وذلك أكثر المستنبه وبويزل عام أي بزلت حديثا ، والباذل من الإبل : الذي له تسع سنين ، وقوله أو سديس كباذل ، السديس دون الباذل بسنة ، يقول : هي سديس، وفي المنظر كالباذل ، والنعسة أن الحققة أ ، والكلب يوصف بكثوة النعاس ؟ وفي المثل : مطل كناس الكلب أي متصل دائم ، ان الأعرابي : النعس لين الرأي والحسم وضعفه أما .

أبو عبرو: أن عَسَ الرَّجُل إذا جاء بِبنين كُسالى. ونَعَسَت السوق إذا كَسَدَت ، وفي الحديث: إن كلماته بكفت ناعُوس البَحْر ؛ قال ابن الأشير: قال أبو موسى كذا وقع في صحيح مسلم وفي سائر الروايات قاموس البحر ، وهو وسطه ولنجته، ولعله لم يجود كتبت فصحفه بعضهم ، قال : وليست هذه اللفظة أصلا في مسند إسحق الذي روى عنه مسلم هذا الحديث غير أنه قبرنه بأبي موسى وروايته ، فلعلها فيها قال : وإنما أورد فنو هذه الألفاظ لأن الإنسان فيها قال : وإنما أورد في شيء من الكتب فيتحير فإذا نظر في كتابنا عرف أصله ومعناه .

نفس: النَّفْس: الرَّوْحَ)، قال ابن سيده: وبينهما فرق ليس من غرض هـذا الكتاب، قال أبو إسحـق: النَّفْس في كلام العرب بجري عـلى ضربين: أحـدهما قولك خَرَجَتْ نَفْس فلان أي رُوحُه، وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في رُوعِه، والضَّرْب الآخر مَعْنى النَّفْس فيه مَعْنى جُمْلَة الشيء وحقيقته، تقول: قتَل فلان نَفْسَه وأهلك نفسه أي أوْقَعَ الإهلاك بذاته كلتها وحقيقتيه، والجمع من كل ذلك أَنْغُسُ وَنُـُهُوسُ ؛ قال أَبُو خَرَاشَ فِي مَعَنَى النَّقُسُ الرَّوْحِ : ` الرَّوْحِ : `

َنْجَا سَالِمْ وَالنَّفْسِ مِنْهُ بِشِدْقِهِ ، وَلَمْ يَنْجُ ۚ إِلَا جَفْنَ سَيْفٍ وَمِثْزَرَا

قال ابن بري : الشعر لحذيفة بن أنس الهذلي وليس لأبي خراش كما زعم الجوهري ، وقوله نجا ساليم ولم ينتج محلولهم أفلت فلان ولم يُقلب إذا لم تعد سلامة سلامة ، والمعنى فيه لم ينتج مساليم إلا بجفس سيفه ومثور وانتصاب الجفن على الاستثناء المنقطع أي لم ينج سالم إلا جفن سيف ، وجفن السيف منقطع منه ، والنفس ههنا الروح كما ذكر ؟ ومنه قولهم : فاظت نقشه ؟ وقال الشاعر :

كادَت النَّفْسَ أَنْ تَفِيظَ عَلَيْهُ ، إذْ ثَنَوَى حَشْقَ رَيْطَةٍ وبُرُود.

قال ابن خالويه: النَّقْس الرُّوح ، والنَّقْس ما يكون به التمييز ، والنَّقْس الدم ، والنَّقْس الأَخ ، والنَّقْس قدْر ، دَبْغة . قال ابن بري: أما النَّقْس الرُّوح ، والنَّقْس ما يكون به النميز فشاهد هُما قوله سبحانه: الله يَتَوَفَّى الأَنفُس حين مَوتِها ؟ فالنَّقْس الأُولى هي التي تؤول بزوال الحقل ؟ وأما الحياة ، والنَّقْس الثانية التي تؤول بزوال العقل ؟ وأما النَّقْس الدم فشاهد، قول السبوال :

تَسيِلُ على حَدِّ الظَّنْبَاتِ نَـُفُوسُنَا ، وَلَـَيْسَتُ عَلَى غَيْرِ الظَّنْبَاتِ تَسِيلُ

وإنما النَّفْس بَمْنَ (اللَّهِ نَفْساً لأَن النَّفْس تَخْرِج بَخْرُوجِه ، وأَمَا النَّفْس بَمْنَ (الأَخْ فشاهده قوله سبحانه : فإذا دخلتم بُيُوتاً فسلموا على أنْفُسيكم ، وأَمَا الَّتِي بَمْنَى عِنْد فشاهده قوله تعالى حِكَاية عن عيسى ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام : تعلم ما في نفسي ولا أعلم

ما في نفسك ؛ أي تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك ، والأجود في ذلك قول ابن الأنبادي : إن النفس هنا الفيب ، أي تعلم غيي لأن النفس لما كانت غائبة أوقعت على الغيب ، ويشهد بصحة قوله في آخر الآية قوله : إنك أنت عكام الغيبوب ، كأنه قال : تعلم غيبي ياعكام الغيبوب . والعرب قد تجعل النفس التي يكون بها التمييز ننفسين ، وذلك أن النفس التي تأمره بالشيء وتنهى عنه ، وذلك عند الإقدام على تنهاه كأنها نفس أخرى ؛ وعلى ذلك قول الشاعر : تهاه كأنها نفس أخرى ؛ وعلى ذلك قول الشاعر : يؤامر و ننفسية ، وفي العيبش فسنحة "، يؤامر و ننفسية ، وفي العيبش فسنحة "،

لِمْ تَدُورِ مَا لَا ؛ وَلَسَنْتَ قَائِلُتُهَا ،
عُمْرَكُ مَا عِشْتَ آخِرَ الْأَبَدِ
وَلَمْ تُؤَامِرُ نَعْسَيْكُ بُمُنْرَبًا
فيهَا وفي أُخْتِها ، ولم تَكَدِ

وقال آخر :

وأيشد الطوسي :

فَنَفُسَايَ نَفَسُ قَالَت: النَّتِ ابنَ كِمُدَّلَ ، تَجِدُ فَرَجًا مِنْ كُلُّ غَنْسَ تَهَابُهُا ونَفُسُ تَقُولَ : اجْهُدُ نَجَاءُكُ ، لا تَكُنْ كَخَاصِبَةً لَم يُغْنَ عَنْهَا خِضَابُهَا

والنَّفْسُ بِعِيْرِ بِاعِن الإنسان حسعه كقولهم : عندي ثلاثة أَنْ فُسُ . و كقوله تعالى : أَن تقول نَـفُسُ " يا حَسْر تا عـلى ما فَرَّطْت ' في جنب الله ؛ قال ابن سيده : وقوله تعالى : تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ؛ أي تعلم ما أضير ' ولا أعلم ما في نفسك أي لا أعلم ما حقيقتك ولا ما عندك علمه ؛ فالتأويل تعلم ' ما أعلم ' ما أعلم ' ولا أعلم ' ما تعلم ' . وقوله تعالى :

ويحذُّر كم الله نَفْسَه ؛ أي يحــذركم إياه ، وقوله تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها ؟ روي عن ابن عباس أنه قال ؛ لكل إنسان تنفسان : إحداهما نفس العَقَلُ الذي يكون به التمييز ، والأُخرى نَـَنْس الزُّوحِ الذي به الحياة . وقال أبو بكوَّ بن الأنباري : من اللغويين من سَوَّى النَّقْس والرُّوح وقال هما شيء واحد إلا أن النَّانِس مؤنثة والرُّوح مــذكر ، قال : وقال غيره الرُّوح بعو الذي به الحياة ، والنفس هي التي بها العقل ، فإذا نام النائم قبض الله نـَـَفْسه ولم يقبض و'وحه ، ولا يقبض الروح إلا عند الموت ، قَالَ : وسبيتُ النَّفُسُ بُنَفُساً لتولُّد النَّفَس منها وأتصاله بها، كما سبُّوا الرُّوح رُوحاً لأن الرَّوْمِ موجود به ، وقال الزجاج : لكل إنسان نَّفْسان : إحداهما نَـَفْس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل بها يتوفاها الله كما قال الله تعالى ، والأُخرى نفس الحياة وإذا زالت زال معها النَّفَسُ، والنامُ يَنَنَفَّسُ، قال : وهذا الفرق بين تُوَفِيِّي نَفْس النامُّ في النوم وتَوفِيِّي نَـُوْسُ الحِيِّ ؟ قال : ونفس الحَياة هي الرُّوح وحرَّكَةُ الْإِنْسَانُ وَنُمُونُهُ بِكُونَ بِهِ ، وَالنَّفْسِ الدَّمُ ﴾ وفي الحديث : ما لَيْسَ له نَفْسِ سِائلة فإنه لا يُنتجس الماء إذا مات فيه ، وروى عن النخمي أنه قال : كلُّ شيء له ننفس سائلة فيات في الإناء فإنه يُنتجسه،أراد كل شيء له دم سائل ، وفي النهاية عنه : كل شيء ليست له نَفْس سائلة فإنه لا يُنتجس الماء إذا سقط فه أي دم سائل . والنَّفْس : الجَسَد ؛ قال أوس بن حجر مُجِرَّاضُ عمرو بن هند على بني حنيفة وهم قَتَلَة أَبِيهُ المنذُر بن ماء السماء يوم عَيْن أباغ ويزعم أن عَمْرو ابن شمرا الحنفي قتله.:

 ٩ قوله « عمرو بن شمر » كذا بالاصل وانظره مع البت الثاني فانه يقتضي العكس .

نَنْتُنْتُ أَنَّ بني سُحَيْمٍ أَدْخَلُوا أَبْنَاتُهُمْ تَامُورَ نَفْسَ المُنْذِرِ فَكُلُوا فَكُلِّمُ تَامُورَ نَفْسَ المُنْذِرِ فَكُلِّبُسُ مَا كَسَبَ ابنُ عَبْرُو رَعَطَهُ الْمُشْرِ شَيْعٍ وبِيسَنْظَرِ

والتامُور : الدم ، أي حملوا دمه إلى أبياتهم ويروى بدل رهطه قومه ونفسه . اللحياني : العرب تقول وأيت نفساً واحدة " فتؤنث و كذلك وأيت نفسين فإذا قالوا وأيت ثلاثة أنفس وأربعة أنفس ذكر وا ، وكذلك جميع العدد ، قال : وقد يجوز التذكير في الواحد والاثنين والتأنيث في الجميع ، قال : حكي جميع ذلك عن الكسائي ، وقال سيبويه : وقالوا ثلاثة أنفس يذكرونه لأن النفس عندهم إنسان فهم يريدون به الإنسان ، ألا ترى أنهم يقولون نفس يريدون به الإنسان ، ألا ترى أنهم يقولون نفس واحد فلا يدخلون الهاه ? قال : وزعم يونس عن رؤبة أنه قال ثلاث أنفس على تأنيث النفس كما تقول ثلاث أغين للعين من الناس ، وكما قالوا ثلاث أشخص في النساه ؛ وقال الحطيئة :

لَّلاَثَةَ ۚ أَنْفُس وثلاث ۚ ذَوْدٍ ، لِقَد جار الزَّمان ُ على عَيِالي

وقوله تعالى : الذي خلقكم من نَفْس واحدة ؛ يعني آدم ، عليه السلام ، وزوجتها يعني حواء . ويقال : ما رأيت ثم نَفْساً أي ما رأيت أحـداً . وقـوله في الحديث : بُعيْت ُ في نَفْس الساعة أي بُعيْت ُ وقد حان قيامُها وقَر ُب إلا أن الله أخرها قليلاً فبعثني في ذلك النَّفَس ، وأطلق النَّفَس على القرب ، وقيل : معناه أنه جعل الساعة نَفَساً كنَفَس الإنسان،أواد : إني بعثت في وقت قريب منها ، أحسُ فيه بنَفَسِها كما يعني بعثت في وقت قريب منها ، أحسُ فيه بنَفَسِها كما وقت بانَفَس الإنسان إذا قرب منه ، يعني بعثت في وقت أشراطها فيه وظهرت علاماتها ؛ ويووى:

ِ فِي نَسَمِ الساعة ، وسيأتي ذكره . والمُنتَنَفَّس : ذو النُّفُس . ونَـَفْس الشيء : ذاته ؛ ومنه ما حكاه سببويه من قولهم نؤلت بنَفْس الجبل، ونَفْسُ الجبل مُقابِلي، ونَـفُس الشيء عَيْنه يؤكد به . يقال : رأيت فـلاناً نَعْسه ، وجاءني بِنَفْسه ، ورجل ذو نَفس أي خُلُتُق وجَلَدٍ ، وثوب ذو نَهُس أي أَكُل ِ وقوَّة . والنَّفْس : العَمْن . والنَّافس : العائن . والمَنْفوس: المَعْمُونَ . والنَّقُوسِ : العَبُونُ الحَسُودِ المُتعين لأموال الناس ليُصيبَها ، وما أَنتُفَسه أي ما أشدُّ عينه ؛ هذه عن اللحياني. ويقال : أصابت فلاناً نَـَفْسَ، وَنَكَفَسُنُكُ بِنَفُسُ إِذَا أَصَبُتُنَهُ بِعِينٍ . وفي الحديث : نهى عن الرُّقْنيَة إلا في النَّمْلة والحُمْنَةُ والنَّفْس ؟ النَّفْس : العـين ، هو حديث مرفوع إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن أنس . ومنه الحديث : أنه مسح بطن رافع فألقى شحمة تخضراء فقال : إنه كان فيها أَنْفُس سَبْعَة ﴾ يويد عيونهم ؛ ومنه حديث ابن عباس : الكيلاب من الجِن فإن غَشينَت كُم عند طعامكم فألثوا لهن فإن لهن أنـُفُساً أي أعْيناً. ويقال: نَعْس عليك فيلان يَنْفُس مُ نَفَساً ونَفاسَة أي حَسَدك . ابن الأعرابي : النَّفْس العَظَمَة ' والكِبر والنَّفْس العِزَّة والنَّفْس الهِمَّة والنَّفْس عين الشيء وكُنْهُ وَجَوْهُره ، والنَّفْسِ الْأَنْفَةُ والنَّفْسِ العين التي تصيب المتعين .

والنَّفَس : الفَرَّج من الكرب . وفي الحديث : لا تسبُّوا الربح فإنها من نَفَس الرحمن ، يويد أنه بها يُفرِّج الكرب ويُنشىء السحاب وينشر الغيث ويُذهب الجدب ، وقيل : معناه أي مما يوسع بها على الناس ، وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أجد نَفَس ربكم من قبل اليمن ، وفي رواية : أجد نَفَس الرحمن ؛ يقال إنه عنى بذلك الأنصار

لأَن الله عز وجل نَـفُس الكربَ عـن المؤمنين بهم ، وهم كَانتُونَ كَأَيْهُم مِنَ الْأَزْدِ ، ونَصَرَهم بهم وأيدُهم برجالهم ، وهو مستعار من نَـَفَسَ الهواء الذي يَوْدهِ التَّنَفُس إلى الجوف فيبرد من حراوته ويُعَدُّ لُهَا ؟ أو من نَفْس الربح الذي يَتَنَسَّمُهُ فَيَسْتُرُ وَحِ اللهُ أو مين نفس الزوضة وهو طييب روائحها فينفرج به عنه ، وأقيل : النَّفَس في هـذين الحـديثين اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من نَفَّسَ يُنَفِّسُ تُنْفِيساً ونَفَسَأَ ، كَمَا يَقَالَ فَرَّجَ يُفَرِّجُ ۖ تَفُرِيجًا وَفَرَجًا ، كأنه قال : أجد تَنْفِيسَ رَبُّكُم مِن قِبَلِ البِّينَ ، وإن الريخ من تَنْفيس الرحمن بها عن المكروبـين ، والتَّفْريج مصدر حقيقي ، والفَرَاج اسم يوضع موضع المصدر ؛ وكذلك قوله : الربح مــن نَـَفَسِ الرحمن أي من تنفس الله بها عن المكروبين وتفريجه عن الملهوفين . قال العتبي : هجمت على وأد خصيب وأهله مُصْفِرَ"ةَ أَلُوانِهِم فَسَأَلْتِهِم عَنْ ذَلَكُ فَقَالَ شَيْخِ مِنْهُم : ليس لنا ربح . والنُّفَس : خروج الربح من الأنف والفم؛ والجمع أننفاس . وكل تَرَوُّح بين شربتين تَفَس ،

والتَّنَفُس : استداد النَّفَس ، وقد تَنَفَّس الرجل وتَنَفَّس الصَّعَداء ، وكل ذي ربَّة مُتُنَفِّس ، ودواب الماء لا ربَّات لها. والنَّفَس أَيضاً : الجُرْعَة ؟ يقال : أكْرَع في الإناء نَفَساً أو نَفَسَين أي جُرْعة أو جُرْعة أو جُرْعة الله عبن ولا تؤد عليه ، والجمع أنفاس مثل سبب وأسباب ؟ قال جرير :

تُعَلَّلُ ، وَهِي ساغِية " ، بَنِيها بِأَنْفَاسٍ مِن الشَّبِمِ القَراحِ

وفي الحديث : نهى عن التّنَفْسِ في الإناء وفي حديث آخر : أنه كان بَنَنفس ُ في الإناء ثلاثاً يعني في

الشرب ؟ قال الأزهري : قال بعضهم الحديثان صحيحان . والتنقش له معنيان : أحدها أن يشرب وهو يتنقش في الإناء من غير أن يبينه عن فه من الإناء بثلاثة أنفاس يبين فاه عن الإناء في كل من الإناء بثلاثة أنفاس يبين فاه عن الإناء في كل نفس ويقال : شراب غير ذي نفس إذا كان كريه الطعم آجناً إذا ذاقه ذائق لم يتنفس فيه ، وإنا هي الشربة الأولى قدر ما يمك رمقة ثم لا يعود له ؟ وقال أبو وجزة السعدي :

وسُرَّ بَهُ مِن كَثَرَابِ غَيْرِ ذِي نَفَسٍ ؛ في صَرَّةً مِن 'نِجُومِ القَيْظِ وهَّاجِ ِ

ابن الأعرابي: شراب ذو نَفَس أي فه سَعَة "وري"؟ قال محمد بن المكرم: قوله النَّفَس الجُرْعة، وَأَكَرْعَ في الإناء نَفَساً أو نَفَسين أي جُرْعة أو جُرُعتين ولا تؤد عليه ، فيه نظر ، وذلك أن النَّفَس الواحد كَيْرع الإنسان فيه عدة جُرَع، يزيد وينقص على مقدار طول نَفَس الشارب وقصره حتى إنا نوى الإنسان بشرب الإناء الكبير في نَفَس واحد على عدة جُرَع. ويقال: فلان شرب الإناء كله على نَفَس واحد، والله أعلى .

ويقال: اللهم نَفَّس عني أي فَرَّج عني ووسَّع علي " ، ونفَست عنه تنفيساً أي رَفَّهْت الله عنه كر بته أي فرَّجها وفي الحديث: من نفَس عن مؤمن كر به من كر ب الله عنه كر به من كر ب الآخرة ، معناه من فَرَّج عن مؤمن كر به في الدنيا فرج الله عنه كر به من كر ب يوم القيامة . ويقال: أنت في نفس من أمرك أي سَعة ، واعمل وأنت في نفس من أمرك أي سُعة وسَعة قبل الهر م والأمراص والحوادث والآفات . والنفس: مشل

النَّسيم ، والجمع أننَّفاس .

ودار ُكُ أَنْفَسُ مِن دَارِي أَي أُوسِع . وهذا الثوب أَنْفَسُ مِن هذا أَي أَعرض وأطول وأمثل . وهذا المكان أَنْفَسُ مِن هذا أي أبعد وأوسع . وفي الحديث : ثم يمشي أَنْفَسَ مَنه أَي أَفسح وأبعد قليلًا. ويقال: هذا المنزل أَنْفَس المنزلين أي أبعدهما، وهذا الثوب أَنْفَس الثوبين أي أطولهما أو أعرضهما أو أمثلهما .

ونَفُس الله عنك أي فرّج ووسع . وفي الحديث : من نفس عن غريمه أي أخر مطالبته . وفي حديث عمار : لقد أَبْلَغْت وأوجز ت فلو كنت تَنَفَسْت أي أطلت ؟ وأصله أن المتكلم إذا تَنَفُسَ استأنف القول وسهلت عليه الإطالة . وتَنَفَسَت و جُلْلة إذا زاد ماؤها . وقال اللحاني: إن في الماء نفساً لي ولك أي منسّعاً وفضلا ، وقال ابن الأعرابي : أي ربّاً ؟ وأنشد :

وشَربة من شراب غير ِذِي نَفَس ٍ، في كو كب ٍ من نجوم القَيْظ ِ وضَّاحٍ

أي في وقت كوكب . وزدني نقساً في أجلي أي أطول الأجل ؛ عن اللحياني . ويقال : بين الفريقين نقس أي منتسع . ويقال : لك في هذا الأمر نقسة أي مهلة " . وتنقس الصح أي تسكيم وامتد حتى يصير نهاراً بيتناً . وتنقس النهاد وغيره: امتد وطال . ويقال للنهاد إذا زاد: تنقس النهاد الموج إذا نتضح الماء . وقال اللحياني : تنقس النهاد انتصف وتنقس أيضاً بعد ، وتنقس العمر منه إما تراخى وتباعد وإما اتسع ؛ أنشد ثعلب :

ومُحْسِبة قد أَخْطأ الحَقُ غيرَها ، تَنَفّسَ عنها جَنْبُها فهي كالشّوا

وقال الفراء في قوله تعالى : والصبح إذا تَنَفَّسَ ، قال : إذا ارتفع النهار حتى يصير نهاراً بيناً فهو تنفَشُّ الصبح . وقال مجاهد : إذا تنفَسَّ إذا طلع ، وقال الأخفش : إذا أضاء ، وقال غيره : إذا تنفَس إذا انشتَقَ الفجر وانتفلق حتى يتبين منه . ويقال : كتبت كتاباً نَفَساً أي طويلاً ؟ وقول الشاعر : عَيْنَيَ جُودا عَبْرَةً أنْفاسا

أي ساعة بعد ساعة . ونَـَفَسُ الساعة : آخر الزمان ؛ عن كراع .

وشيء نتفيس" أي يُتنافس فيه ويرْغب . وننفُس : الشيء ، بالضم ، ننفاسة "، فهو نتفيس" ونافس" : رفع وصلا مرغوباً فيه ، وكذلك رجل نافس" وننفيس" ، والمنفس الشيء : صاو نتفيساً وهذا أنفس مالي أي أحبه وأكرمه عندي . وقال اللحاني : التقيس والمنفس المال الذي له قدر وخطر ، ثم عم فقال : كل شيء له خطر " وقدر فهو نتفيس" ومنفيس ؛ قال النمو بن تولب :

لا تَجْزَعي إنْ مُنْفِساً أَهْلَكَنْتُه ، فإذا هَلَكَنْتُ ، فَعند ذلك فاجْزَعي

وقد أَنْفَسَ المَالُ إِنْفَاساً ونَنَفُس نُفُوساً ونَفَاسَةً. ويقال: إن الذي ذكر ت لمنْفُوس فيه أي مرغوب فيه. وأَنْفَسَني فيه ونَفَسَني: رغَبِّني فيه ؟ الأخيرة عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد:

> بأَحْسَنَ منه يومَ أَصْبَعَ غادياً ، ونقَسَني فيه الحِمامُ المُنْعَجَّـلُ

أي وغَنْبني فيه . وأمر مَنْفُوس فينه : مرغوب . ونَفِسْتُ عليه الشيءَ أَنْفُسُهُ نَفَاسَةً إِذَا ضَنَـٰنَـٰتَ به ولم تحب أن يصل إليه . ونتَفِسَ عليه بالشيء نَفَساً،

بتحريك الفاء ، ونكاسة ونكاسية ، الأخيرة نادرة: ضَن م ومال نكيس : مَضُنون به . ونَغِس عليه بالشيء ، بالكسر : ضَن به ولم يره كيستأهله ؟ وكذلك نكيسة عليه ونافسة فيه ؛ وأما قول الشاعر:

> وإنَّ قَدُرَيْشًا مُهْلكُ مَنْ أَطاعَها ، تُنَافِسُ 'دنيًا قد أَحَمَّ انْصِرامُها

فإما أن يكون أراد تُسَافِسُ في ُدنْيا ، وإما أن يربد تُنافِسُ أهلَ ُدنْيا . ونَفِسْتَ علي َّ بخيرٍ قليل أي حسدت .

وتنافسنا ذلك الأمر وتنافسنا فه: تحاسدنا وتسابقنا، وفي الننزيل العزيز: وفي ذلك فلليتنافس المنتنافس المنتنافس المنتنافس المنتنافس المنتنافسة أي وفي ذلك فلليتراغب المنتر اغبون. وفي حديث المفيرة: سقيم النفاس أي أسقيته المنافسة والمغالبة على الشيء. وفي حديث إسمعيل، عليه السلام: أنه تملئم العربية وأنفسهم أي أعجبهم وصاد عندهم نفيساً. ونافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم. وتنافسوا فيه أي رغبوا. وفي الحديث: أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها به هو من المنافسة الرغبة في الشيء والانفراد به ، وهو من المنافسة الرغبة في الشيء والانفراد به ، وهو من الشيء النفيس الجيد في

وَنَفِسْتُ الشيء ، الكسر ، أي مخلت . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : لقد نِلْتَ صِهْرَ وسول الله، صلى الله عليه وسلم ، فما نَفِسْناه عليك . وحديث السقيفة : لم نَنْفَسْ عليك أي لم نبخل .

والنَّفَاسُ : ولادة المرأة إذا وضَعَتُ ، فهي نُفَسَاءً. والنَّفْسُ : الدم . ونُفِسَت المرأة ونَفِسَتُ ، بالكسر ، نَفَساً ونَفَاسَة ونفاساً وهي نُفَسَاءً

ونفساء ونفساء ؛ ولدت . وقال ثعلب ؛ النفساء الوالدة والحامل والحائص ، والجمع من كل ذلك نفساوات ونفاس ونفاس ونفس ؛ عن اللحاني ، ونفس ونفش ونفش ونفش ونفش ونفاس ونفاس ونفاس ونفساء وعشراء ، ويجمع فمالا عبر نفساء وعشراء ، ويجمع أيضاً على نفساوات وعشراوات وامرأتان نفساوان أبدلوا من همزة التأنيث واوا . وفي الحديث ؛ أن أسماء بنت عبيس نفست عصد بن أبي بكر أبي أسماء بنت عبيس نفست عصد بن أبي بكر أبي وضعت ومنه الحديث ؛ فلما تعلن من نفاسها أبي خرجت من أيام ولادتها . وحكى ثعلب ؛ نفست ولداً على فعل المغمول . وورث فلان هذا المال في ودث فلان هذا المال قبل أن يُنفس أبي يولد . الجوهري : وقولهم ودث فلان هذا المال قبل أن يُنفس غلان أي قبل عاربة قومه لبي عاربة قومه لبي عاربة قومه لبي عاربة قومه لبي عاربة قومه لبي

وإناً وإخواننا عامِراً على ميثل ما بينتنا نتأنميو لننا صرّخة "ثم إسكانة "، كما طرّقت " بيناس يكور

أي بولد . وقوله لنا صرخة أي اهتياجة يتبعها سكون كما يكون للنُفَساء إذا طرقت بولدها ، والتطريق أن يعسر خروج الولد فتتصر خ لذلك ، ثم تسكن حركة المولود فتسكن هي أيضاً ، وخص تطريق البيكر لأن ولادة البكر أشد من ولادة الثيب . وقوله على مثل ما بيننا نأتمر أي غنثل ما تأمرنا به أنفسنا من الإيقاع بهم والفتك فيهم على ما بيننا وبينهم من قرابة ؛ وقول امرى، القيس :

ویَعْدُو علی المَرَّء ما یَأْتَمِرْ أي قد یعدو علیه امتثاله ما أمرته به نفسه وربا کان

. داعية للهلاك .

والمَنفُوس: المولود. وفي الحديث: ما من نَفْسِ مَنفُوسة إلا وقد كُتب مكانها من الجنة والناو، وفي رواية: إلا كُتب رزقنها وأجلها ؛ مَنفُوسة أي مولودة. قال: يقال نَفِسَت ونُفِسَت ، فأما الحيض فلا يقال فيه إلا نَفِسَت ، بالفتح. وفي حديث عمر، وضي الله عنه: أنه أَجبَرَ بني عَم عمر على مَنفُوس أي ألزمهم إرضاعه وتربيته. وفي حديث أبي هريوة: أنه صلى على مَنفُوس أي طفل حين ولا، والمراد أنه صلى عليه ولم يعمل ذنباً. وفي حديث ابن المسبب: لا بوث الممتفوس حتى يَسْتَهِل صادخاً أي حتى يسمع له صوت.

وقالت أم سلمة : كنت مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الفراش فَحِضْتُ فَخَرَّ جُنْتُ وَشَدَدَتَ عِلَيَّ ثَيَانِي ثَم رَجِعَت ، فقال : أَنَفَسْتُ ؟ أَراد : أَحَضَتَ ؟ يَقَالَ : نَفْسَتَ المرأة تَنْفَسُ ، بالفتح ، إذا حاضت .

ويقال : لفلان مُنْفِس وَنَفِيس أي مال كثير. يقال: ما سر "ني بهذا الأمر مُنْفِس" ونَفِيس".

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : كنا عنده فَتَنَفَّسَ رَجِلُ أَي خَرْجِ مَن تَعَنّه رَبِحٍ ؛ شُبّه خروج الربح من النه من الذير بحروج النَّفْسَ من النم . وتَنَفَّسَتَ القوسُ : تصدَّعت ، ونَفَسَمَا هو : صدَّعها ؛ عن كراع ، وإنا يَتَنَفَّسَ منها العيدانُ التي لم تفلق وهو خير القسي " ، وأما الفلقة فيلا تنفسُ . ابن شيل : يقال نفس فلان قوسه إذا حَطَّ وترها ، وتنفس يقال نفس فلان قوسه إذا حَطَّ وترها ، وتنفس القيد و والقوس كذلك . قال ابن سيده : وأدى الله المعاني قال : إن النفس الشق في القوس والقدح وما أشبهها ، قال : ولست منه على ثقة . والنفسُ من الدباغ : قدو دُ دَبْعَة أو دَبْعَتِن مَا يدبغ به الأدم الدباغ : قدو دَبْعَة أو دَبْعَتِن مَا يدبغ به الأدم

من القرظ وغيره . يقال : هب لي نَـَفْساً من دباغ ؛ قال الشاعر :

# أَتَجْعَلُ النَّفْسَ التي تُديرُ في جِلندِ شَاهْ ثَمْ لا تَسَيرُ ?

قال الأصعي : بعثت الرأة من العرب بُنيَّة لله إلى جارتها فقالت : تقول لك أمي أعطيني نفساً أو نفسين أمْعَسُ بها منيئتي فإني أفيدة أي مستعجلة لا أتفرغ لاتخاذ الدباغ من السرعة ، أوادت قدو دبغة أو دبغتين من القرط الذي يدبغ به . المنيئة أن المكد بنغة وهي الجلود التي تجعل في الدباغ ، وقيل : النفس من الدباغ مل الكف ، والجمع أننفس ؟ أنشد ثعلب :

وذِي أَنْفُس مَشتَى ثَكَلاثٍ وَمَتْ به ، عَلَى المَاء ، أَحْدَى اليَعْمُلُلاتِ العَرَامِس

يعني الوَّطْنُبَ مِن اللَّهِ الذِي تُدبِيغَ بَهِذَا القَدْرِ مِن الدَّبَاغِ .

والتَّافِسُ : الحَّامسِ من قيداح المَيْسِر ؛ قال اللَّحياني : وفيه خبسة فروض وله غُنْمُ خبسة أَنْصِاءً إِنْ لَم يفز ، إِنْ فاز ، وعليه غُرْمُ خبسة أَنْصِباءَ إِنْ لَم يفز ، ويقال هو الرابع .

نعس ؛ النقس ؛ الذي يكتب به ، بالكسر . ابن سيده : النقس الميداد ، والجمع أنقاس وأنقس ؟ قال المرار :

عَفَت المنازِلُ غيرَ مِثْلِ الأَنْقُسِ ، بعَدَ النَّوْطِسِ ، بعْدَ الزَّمانِ عَرَّفْتُهُ بالقيرُطِسِ

أي في القر طاسِ ، تقول منه : نَـقَسَ دُواته تَنقيساً. ورجل نَـقسُ : يعيب الناس ويُلـَـقبُهُم ، وقد نَـقِسَهُم بَـنْقَسُهُم نَـقُساً وناقـسَهُم ، وهي النَّقاسَة . الفراء :

اللَّقُسُ والنَّقُسُ والنَّقَرْكَاه العيبُ ، وكذلك القَذْل، وهو أن يعيب القومُ ويَسْخَرَ منهم .

والنَّا قَيْوسَ : مِضْرابِ النصارى الذي يضُربونه لأَوقات الصلاة ؛ قال جَربِو :

لمَّا تَلذَ كُثَّرْتُ بِالدَّيْرَيْنِ ، أَرَّقَـنَيْ صَوْتُ الدَّجاجِ ، وقرع ُ بالنَّواقيسِ

وذلك أنه كان مُزْمعاً سفراً صباحاً ، قال : ويروى ونقس بالنواقبس ؛ والنَّقْسُ : الضرب بالناقوس . وفي حديث بَدُه الأَذان : حتى نَقَسُوا أَو كادوا يَنْقُسُون حتى رأى عبد الله بن زيد الأَذان . والنَّقْسُ : ضرب من النواقيس وهي الحُشبة الطويلة والوَبيلَة والوَبيلَة .

وقد سَبَأْتُ لِفِتْيَانِ ذَوِي كَرَمٍ، قبلَ الصَّبَاخِ ، ولمَّا تُقْرَعِ النَّقُسُ

بجوز أن يكون جمع ناقئوس على توهم حذف الألف، وأن يكون جمع نتقس الذي هو ضرب منها كر َهْن ورُهُن وسَقَف وسُقف ، وقد نتقس الناقئوس بالوَبيل نتقساً .

وشراب ناقس إذا حَمَضَ . ونَـَقَس الشرابُ يَـنْقُسُ نـُقُوساً : حَمَض ؛ قال النابِعَة الجَعْدي :

> جَوْنُ كَجَوْنُ الْحَمَّارُ جَرَّدَهُ الْ خَرَّاسُ ، لَا نافِسُ ولا هَزِمُ

ورواه قوم: لا نافس ، بالغاء ؛ حكى ذلك أبو حنيفة وقال لا أعرفه إنما المعروف ناقِس بالقاف. الأصمعي: النَّقُس والوَّقُسُ الجَّرَبِ .

نقوس : النَّقْرِسُ : داء معروف يأخذ في الرجل، وفي التهذيب : يأخذ في المفاصل . والنَّقْرِس : شيء يتخذ على صيغة الوَرْدِ وتَغْرِسُهُ النساءُ في رؤوسهن .

والنَّقْرِسُ والنَّقْرِيسُ ؛ الداهية الفَطِينُ . وطبيب نَقْر س وَنَقْر بِس أَي حَادَق ؛ وأنشد ثعلب :

> وقد أكون مَرَّةٌ نِطَيْسًا ، طَبًّا بأَدْواء الصَّبا نَقْرِيسا ، يَحْسَبُ يومَ الجبعة الخَبيسا

معناه أنه لا بلتفت إلى الأيام ، قد ذهب عقله . والنَّقْرُ سُ : الحَادَقُ، وفي التَّهَدِّيبِ : النَّقْرُ سُ الدَّاهِـةُ من الأدِ لأه. يقال: دليل نِقْرِسُ ونِقْرِيسُ أَي داهيةً؟ وقال المتلبس مخاطب طرفة:

يُخشى عليك من الحباء النقرسُ

يقول : إنه يخشى عليه من الحياء ، الذي كتب له به ، النَّقُرُ سُ ، وهو الهلاك والداهنة العظمة . ورحل نغرس": داهية . اللت : النَّقاريس أشاء تتخذها المرأة على صيفة الوكاد يغرزنانه في دؤوسهن ؟

> فَحُلَّيْتِ مِنْ خَزِرٌ وبَزَرٌ وقِرْ مِنْ ، وأمن صَنْعَة الدُّنْيا عِليكُ النَّقاد س

واحدها نِقْريس . وفي الحديث : وعلمه تَـتَّقَار س الزُّبُّرْ جَد والحَمَلِي ؛قال: والنَّقارِس من زينة النساء؛ حكاء ابن الأثير عن أبي موسى .

نكس: النَّكُسُ : قلب الشَّيَّ على رأسه ، نكسَّه يَنْكُسُهُ نَكُساً فَانْتَكُسَ . وَنَكُسَ وَأُسَهُ : أماله ، ونكسَّتُه تَنْكِيساً . وفي الننزيل : ناكسو رؤوسهم عند ربهم . والناكس : المُطأطىء رأسَه . ونَكَسَ رأسَه إذا طأطأه من 'ذل" وجمع في الشعر على نواكِس وهو شِاذ على ما ذكرناه في فَوارس ؛ وأنشد الفرزدق :

١ قوله « وبز » أنشده شارح القاموس هنا وفي مادة قرمز وقز

. وإذا الرِّجالُ وَأُوا يَزِيدَ ، وأَيْتُمُمُ خُضْعَ الرِّقابِ ، نبَواكسَ الأبْصار

قال سسويه : إذا كان الفعل لغير الآدميين جمع على فَوَاعِلَ لَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَيَّهُ مَا يَجُوزُ فِي الآدميينُ مِنَالُواوَ والنون في الاسم والفعل فضارع المؤنث ، يقيال : جمال بُوازل ُ وعَواضه ُ ؛ وقد اضطر ۗ الفرزدق فقال : خضع الرقاب نواكس الأبصار

لأنك تقــول هي الرجال فشه بالجمال . قــال أبو منصور : وروى أحمد بن يجسى هذا البدت نـَواكسي الأبصار ، وقال : أدخل الباء لأن رد النواكس إلى الرجال، إنماكان: وإذا الرجال رأيتهم نواكس أبصار هم، فكان النواكس للأبصار فنقلت إلى الرجال ، فلذلك دخلت الياء ، وإن كان جمع جمع كما تقول مروت بقوم حَسَني الوجوه وحسان وجوهُهم ، لما جعلتهم للرجال جئت بالياء ، وإن شئت لم تأت بها ، قال : وأمسا الفراء والكسائي فإنهمنا رويا البيت نواكس الأبصار ، بالفتح ، أقرًا نواكس على لفظ الأبصار ، قال: والتذكير ناكسي الأبصار . وقال الأخفش بـ يجوز نَوَاكِسِ الأبصارِ، بالجر لا بالياء كما قالوا جِعْرَ ضب خَرب . شمر : النَّكْس في الأشياء معنى يرجع إلى قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره . وقال الفرأء في قوله عز وجل ثم نُحُسُوا على رؤونهم ، يقول : رَجِعُوا عِمَا عُرِفُوا مِنَ الحَجَة لإبراهيم ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والتسليم . و في حديث أبي هريرة : تعس عبدُ الدِّينار وانْ تَكُس أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالحبية لأن من انْتُكُسُ في أمره فقد خاب وخسر . وفي حمديث الشعى : قال في السقط إذا نُنكس في الحَلْق الرابع ۱ قوله « لان رد النواكس النع » هكذا بالاصل ولعل الاحسن

لانه رد النواكس إلى الرجالُ وإنماكات النم .

وكان مخلقاً أي تبين خلقه عَتَقَت به الأَمَة وانقضت به عدة الحُرَّة،أي إذا قُتُلبَ وررُدًّ في الحُلق الرابع، وهو المُنضفة ، لأنه أوَّلاً تُرابُ ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة . وقوله تعالى : ومن نُعْمَتَّرُهُ نُنْتَكِّسُهُ في الجُلُتُ ؛ قال أبو إسحق : معناه من أطلنا عبره نكأسنا خلقه فصار بدل القوة ضعفاً وبدل الشباب هرمناً . وقال الفراء : قرأ عاصم وحمزة": 'نُسُكُسَّه في الخلق ، وقرأ أهل المدينة : نَـنْكُنُسه في الحلق ، بالتخفيف ؛ وقال قتادة : هو المَرَم ، وقال شبو : يقال نُكسَ الرجل إذا ضعف وعجز؛ قال: وأنشدني ابن الأعرابي في الانتكاس:

ولم يَنْتُكِسُ يُوْماً فيُظْلِمَ وَجُهُهُ ، ليَمْرُضَ عَجْزاً ، أو يُضارعُ مَأْتُمَا

أي لم يُنكس وأبيه لأمر يأنك منه . والنَّكُسُ : السهم الذي يُنكسُنُ أو ينكسر فُدُوقُه قيجِعلِ أعلاه أسفله ، وقيل : هو الذي يجعل سننخه نَصْلًا ويَصْلُهُ سَنْخًا فلا يُرجع كما كان ولا يكون فيه خير ، والجمع أنشكاس ؛ قال الأزهري : أنشدني المنذري للحطيئة ، قال : وأنشده أبو الهيثم :

قِد ناضَكُونا ، فَسَكُوا من كنانتهم مَجْداً تليداً ، وعِزاً غير أَسْكاسِ

قالي : الأنكاس جمع التكس من السهام وهمو أَضَعَفُها ، قَـال : ومعنى البيت أن العرب كانوا إذا أمروا أسيرًا خيروه بن التخلسة وجَزُّ الناصبة والأسر ، فإن اختار جَزَّ الناصية جَزُّوهَــا وخَلُواْ سىله ثم جعلوا ذلك الشعر في كنانتهم، فإذا افتخروا أَخْرَجُوهُ وَأَرَّوْهُمُ مَفَاخُرُهُمْ .

ابن الأعرابي : الكُننُس والنُّكُسُ مُآدِينُ بِفَــرِ الوحش وهي مأواها . والنُّكُسُ : المُنْدُرَ هِمُثُونَ مِنْ

الشيوخ بعد الهَرَم .

والمُنتَكِّسٌ من الحيل : الذي لا يَسمو برأسه، وقال أبو حنيفة : النَّكُسُ القصير ، والنُّكُسُ من الرجال المتصر عن غاية النَّجْدَة والكرم ، والجمع الأنكاس. والنَّكُسُ أيضاً : الرجل الضعيف ؛ وفي حديث

زالوا فما زال أنتكاس ولا كشنف

الأنكاس: جمع نِكْسُ ، بالكسر ، وهو الرجل الضعيف . والمُنتَكِّس من الحيلُ : المتَّأْخُر الذي لا يلحق بها ، وقد تَكُسُ إِذَا لَم يلحقها ؛ قال الشاعر : إذا نتكس الكاذب المعسر

وأصل ذلك كله النُّكسُّ من السهام .

والولاد المتنكوس: أن تخرج رجلا المولود قبل رأسه ، وهو اليتين ، والولد المتنكوس كذلك . والنَّكُسُ : اليَّدُّنُ . وقراءة القرآن مَنْكُوساً : أن يبدأ بالمعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة، والسنَّة خلاف ذلك. وفي الحديث أنه قيل لابن مسعود : إن فلاناً يقرأ القرآن مَنْكُوساً ، قال : ذلك مَنْكُوس ُ القلبِ ؟ قال أبو عبيد : يتأوَّله كثير من الناس أنه أن يبدأ الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أوَّلها ؛ قال : وهذا شيء ما أحسب أحداً يطيقه ولاكان هــذا في زمن عبدالله ، قال : ولا أعرفه ، قال : ولكن وجهه عندي أن يبدأ من آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما يتعلم الصبيان في الكتاب لأن السُّنَةُ خلاف هذا ، يُعلم ذلك بالحديث الذي يحدد له عثمان عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إدا أنزلت عليه السورة أو الآية قال : ضَعُوها في الموضع الذي يَذْ كُر كذا وكذا ، ألا ترى أن التأليف الآن في هذا الحديث من رسول الله ، صلَّى الله عليه

وسلم ، ثم كتبت المصاحف على هذا ? قال : وإنما جاءت الرفخصة في تعكم الصبي والعجبي المنفصل لصعوبة السور الطوال عليهم ، فأما من قرأ القرآن وحفظه ثم تعبد أن يقرأه من آخره إلى أوله فهذا النكس للنهي عنه ، وإذا كرهنا هذا فنحن للنكس مبن آخر السورة إلى أولها أشد كراهة إن كان ذلك يكون .

والنُّكُسُ والنَّكْسِ ، والنُّكاسُ كله : العَوْد في المرض ، وقبل : عَوْد المريض في مرضه بعد مَثَالته ؟ قال أُمية بن أبي عائد الهذلي :

خَيَالُ ﴿ لَوْ يَنْكِ ۚ كَذِي هَاجٌ ۚ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد نُكِسَ في مَرَخِهِ نُكُساً , ونُكِسِ المريض: معناه قد عاوَدَنَه العلة بعد النُّقَةِ , يقال ؛ تَمْساً له ونُكُساً ! وقد يفتح ههنا اللاز دِواج أو لأنه لفة ؟ قال ابن صيده وقوله :

إني إذا وَجُهُ الشَّرِيبِ نَكُّسًا

قال : لم يفسره ثبيلِ وأَرى نَكُسَ بَسَرَ وعَبَس. ونَكَسَّتُ الجِضَابَ إذا أَعَدَّتَ عليه موة بعد موة ؟ وأنشد :

كالوشم ِ رَجِّع في البِّد ِ المنكوس

ابن شبيل: نَكَسَت فلاناً في ذلك الأمر أي وَدَدْتِه فيه بعدمًا خرج منه .

غُن : النَّيْمَنِيُ ؛ بالتجريك : فياد السَّيْمَنِ والفَالِية وكُلُّ طيب ودُهْن إذا تغير وفسد فساداً لتزجاً . ونتمِسَ الدهن ، بالكسر ، يَنْمَسُ مُنَساً ، فهو مُنْمِسُ : تغير وفسد ، وكذلك كل شيء طيب تغير ؛ قال بعض الأغفال :

وبيزاُيَيْت عَيْس مُرَيْر

وانسَسَّ الشعرُ : أصابه دهن فتوسخ . والنَّسَسُ : ويع البَّن والنَّسَسُ : ويع البَن والدَّسَم كالنَّسَم . ويعال : تَمْسَ الوَدَكُ ونَسَّمَ الأَقْطُ ، فهو مُنْسَسُّ إذا أَنْنَ ؛ قال الطرماح :

مُنَمَّسُ ثِيرانِ الكَربِسِ الضَّوائِنَ والكربِسِ الأَقطُ .

والنَّهُ سُ : سَبُع من أَخِبُ السُّبُع ١. وقال ابن قتيبة : النَّهُ سُ دُو يَبّة تقتل النُّعْبان يتخذها الناظر إذا استد خوفه من الثعابين ، لأن هذه الدابة تتعرض للثعبان وتتنضاء ل وتستندق حتى كأنها قطعة حبل؛ فإذا انطوى عليها النُّعْبان وَفَرَت وأَخَذت بِنَفَسِها فانتفخ جَوْفها فيتقطع الثعبان ، وقد ينطوي عليها لا النَّهْسُ مُ فَظَعاً من شدة الزَّفْرَة ؛ غيره : النَّمْسُ ، بالكسر ، دويبّة عريضة كأنها قطعة قديد تكون بأرض مصر تقتل الثعبان ،

والنَّامُوس: ما يُنمَسُّ بِهِ الرجل من الاحتيالي. والنَّامُوس: المَّكُرُ والجِنداع. والتَّنبيسُ : التَّلْبيس. والنامُوس: دويَبْتَةً أَغْبَرُ كَالَّابيس. والنامُوس: دويَبْتَةً أَغْبَرُ كَمِيْتُ الذَّرَةُ لَلْكُع الناس. والنامُوسُ: قُتْرة الصائد التي يَكْمُن فيها للصيد ؛ قال أوس بن حجو: الصائد التي يَكْمُن فيها للصيد ؛ قال أوس بن حجو: الم

فَلَاقَى عليها من صُباحٍ مُدَمَّراً لِنَامُوسِهِ مِنِ الصَّفِيحِ سَقَائِفٍ ،

قال ابن سيده : وقد يهمز ؛ قال : ولا أدري ما وجه في الله الله والناهنُوسُ : بيت الراهب . ويقال الله كر كر نامُسوس لأنه يُوارَى تحت الأرض ؛ وقال الراجز يصف الركاب يعني الإبل :

ا قوله « سبع » هكذا بالاصل مضبوطاً ولم نجده مجموعاً الا على
 سباع وأسبع كرجال وأفلس .
 ٢ قوله « ينطوى علما » كذا بالاصل . ولما الضمع الثمان وهو

٢ قوله « ينطوي عليها » كذا بالاصل . ولعل الضمير الشبان وهو
 يغم على الذكر والانثى .

َ يَخْرُ بُخِنَ مِن مُلْتَكِيسٍ مُلَكِبُسٍ ، تَخْرِيبِسَ المُنتَبُسِ ، تَخْمِيسَ المُنتَبُسِ

يقول: يخرجن من بلد مشتبه الأعلام بشتبه على من سلكه كما يشتبه على القطا أمر الشرك الذي ينصب له . و في حديث سعد : أُسَدُ في نامُوسِه ؛ الناموسُ: مَكْنَمَن الصياد فشبه به موضع الأسد . والنَّامُوس : وعاء العلم . والنَّاموس : جبريل ، صلى الله عـلى نبينا محمد وعليه وسلم ، وأهل الكتاب يسمون جبريل، عليه السلام : الناموس . و في حديث المَبْعَث : أن خديجة ، رضوان الله عليها ، وصفت أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لِورَقَة بن نَوْفَل وهو ابن عمها ، وكان نصرانيًّا قد قرأ الكتب ، فقال : إن كان ما تقولين حقيًّا فإنه ليَّأْتيه النامُوس الذي كان يأتي موسى، عليه السلام ، وفي رواية : إنه ليأتيه النَّاموسالأَكبر. أبو عبيد : النامُوس صاحب سر الملسك أو الرجـل الذي يطلعه على سرَّة وباطن أمره ويخصه بما يستره عن غيره . ابن سده : نامنُوسُ الرجل صاحبُ سرَّه ، وقد كنسُ يَسْمِسُ كَنْساً ونامَسَ صاحبَه مُنامَسَةً" ونماساً : سارًا . وقيل : النامُوسُ السَّرُ ، مثل به سيبويه وقسره السيراقي .

ونتمست ُ الرجلُ ونامَسْتُهُ كَاذَا سَارَوْتُـهُ } وقالُ الكميت :

> فَأَيْلِيغُ كَزِيدٍ؛ إِنْ عَرَضَتَ ، ومُنْذَراً وعَسَيْهِما ، والنُسْتَسِرُ المُنَامِسا

ونتمست السّر أنسيسه نتمساً : كَتَمْسُه ، والمُنتَامِس : النامُوس والمُنتَامِس : النامُوس صاحب سِر الشر ، وأداد به ورَقَة مجريل ، عليه السلام ، لأن الله تعالى خصه بالوحي والغيب اللذين لا يطلع عليهما

غيره. والنَّامُوسُ : الكذَّاب . والنَّاموس : النَّام وهو النَّاس أَيضاً . قال ابن الأَعرابي : تَفَسَ بينهم وأنَّمُسَ أَرَّشَ بينهم وآكل بينهم ؛ وأنشد :

وما كنت فا نيثر ب فيهم ، ولا منفيساً بينهم أنفيل أورش بينهم دائباً ، أورش وذو النبلة المنافيل ولكناني والب صدعهم ، وقده لها بينهم مشيل

رَقُوءُ : مُصْلِح م رَقَأْتُ بِينهم : أَصَلَحَت . وَانَّمَسَ فَلَانُ وَانَّمَسَ فَلَانُ وَانَّمَسَ أَفَلَانُ النَّمَسَ أَلَّ فِي مُثَرَّةً . الجُوهري : انتَّمَسَ الرَّجل ، بتشديد النون ، أي استر، وهو انْفَعَلَ .

نهس: النّه سُ : القبض على اللحم ونتثره . ونهَسَ الطعام : تناول منه . ونهَسَنه الحية : عضه والشين لغة . وناقة نهوس : عضوض ؛ ومنه قول الأعرابي في وصف الناقة : إنها لعَسُوس ضروس شهوس نهوس . ونهَسَ اللحم يَنْهَسُه نَهُسًا ونهَسًا : انتزعه بالثنايا للأكل . ونهَسَت العراق وانتهَسَنه إذا تَعَرَّفته بعدًا م أسنانك . الجوهري : نهَسَ اللحم أحذه بعدًا م الأسنان ، والنهش الأخذ بجميعها ؛ نهَسَنه وانتهَسَنه بعنى . وفي الحديث : أنه أخذ تجميعها ؟ عظمًا فننهس ما عليه من اللحم أي أخذه بغيه .

مضبر المعنين نسرا منهسا

ورجل مَنْهُوسٌ ونَهيسٌ : قليل اللحم خفيف ؟ قال الأفوه الأودي يصف فرساً :

> يَغْشَى الجَلامِيدَ بأَمْثَالِها ، مُرَكَّبات في وَظيف نَهْيس

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كان مَنْهُوسَ الله منهُوسَ الكعبين أي لحمهما قليل، ويروى : مَنْهُوسَ القدمين، وبالشين المعجمة أيضاً .

والنّهُسُ : ضرب من الصّرَدِ ، وقيل : هـ و طائر يصطاد العصافير ويأوي إلى المقابر ويديم تحريك وأسه وذ نبيه ، والجمع نهسان ؛ وقيل : النّهُسُ ضرب من الطير . وفي حديث زيد بن ثابت : وأى شرَحْسِيلَ وقد صاد نهسًا بالأسواف فأخذ ويد بن ثابت منه وأرسله ؛ قال أبو عبيد : النّهُسُ طائر ، والأسواف موضع بالمدينة ، وإنما فعل ذلك زيد لأنه كره صيد المدينة لأنها حررَمُ سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ونهس الحيية : نهشه ؛ قال الراحز :

وذات قر نين طحون الضر س ، تَنْهُسُ لُو تَهَكَّنَتُ مِن نَهُسُ ، تُديو ُ عَيْناً كَشِهابِ القَبْسِ

والاختلاف في تفسير نهسونهش يأتي في حرف الشين.

نوس: الناسُ: قد يكون من الإنس ومن الجنَّ: وأصله أناس فخفف ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضاً من المهزة المحدوفة ، لأنه لو كان كذلك لما اجتمع مع المعرَّض منه في قول الشاعر:

إن المنايا يطليف ن على الأياس الآمنينا

والنَّوْس : تَذَبُّذُبُ الشيء . ناسَ الشيء يَنوسُ نَوْساً ونَوَساناً : تَحْرك وتَذَبُّذَبَ مَتَدَلَّياً . وقيل لبعض ملوك حِمْيَر : ذو نُواس الضّفير تَيْن كانتا تَنوسان على عانقيه . وذو نُواس : ملك من

أَذْ وَاءَ اليَّمْنِ سَمِي بِذَلَكَ لَدُ وَابَتَيْنِ كَانْنَا تَنْوِسَانَ عَلَى ظهره .

وناس نتوساً: تدلى واضطرب وأناسه هو . . وفي حديث أم زرع ووصفها زوجها: مكلّ من شخم عضدي ، وأناس من حكي أد في الأونها ، وأناس من حكي أد في الأونها . ويقال حكل أذنها قرطة وشنوفاً تنوس بأذنها . ويقال للغضن الدقيق إذا هبت به الربح فهزاته : فهو ينوس وينوع ، وقد تنوس وتنوع و كثر نوسائه ، وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : مرا عليه وجل وعليه إذار يتجره فقطع ما فوق الكمين فكأني أنظر إلى الحيوط نائسة على كميه أي متدلية متحركة ؛ ومنه حديث العاس : وضفير أم تنوسان على رأسه . وفي حديث ابن عبر : دخلت على حقصة ونوسائها تناظر ماه ، فسمى ونوسائها تناظر ماه ، فسمى الذوائب نوسات لأنها تتحرك كثيراً . ونسنت الإبل أنوسها نوسا : سقتها .

ورجل نتو"اس"، بالتشديد، إذا اضطرب واسترض، وناس لنعابه سال فاضطرب. والنتواس: ما تعلق من السقف. وننواس العَنْكِسوت: نستجه لاضطراه.

والنُّواسِيُّ: ضرب من العِنَبُ أَبِيض مدور الحب مُنَشَكَشُلُ أَل العناقيد طويلها مضطربها ، قبال : ولا أدري إلى أي شيء نسب إلا أن يكون مما نسب إلى نفسه كدوار ودواري ، وإن لم يسمع النُّواس ههنا . ونوس بالمكان : أقام .

والنَّاوُوسُ : مقابرَ النصارى ، إن كان عربيًّا فهـو. فاعُولُ منه .

والنَّوَّاسُ : اسم. والناسُ : اسمُ قَيْسُ بِن عَيْلان ، واسمه الناس ( بن مُضَر بن نِزار ، وأَخوه إلنْياسُ بن مضر ، بالياء .

۱ قوله « واسمه الناس » بروى بالوصل وبالقطع كما في حاشية .
 الصحاح اه. شارح القاموس .

#### فصل الهاء

هجس : الهَجْسُ : ما وقع في خَلَد ِك . تقـول : هَجَس في قلبي هَمُّ وأَمْرُ ۖ ؛ وأنشد :

> وطَّأُطَّأَتِ النَّعَامَةُ مِنْ بَعِيدٍ ، وقد وقَرَّتُ هَاجِسَهَا وَهُجُسِي

النعامة : فَرَسه . وفي حديث قبات ي : وما هو إلا شيء هَبَسَ في نَغْسي . ابن سيده : هَبَسَ الأمرُ في نَغْسي . أبن سيده : هَبَسَ الأمرُ في نَغْسي بَهْجِسُ هَبَعْساً وقع في خلدي. والهاجس : الخاطر ، صفة غالبة غلبة الأسباء . وفي الحديث : وما يَهْجِسُ في الضبائر أي وما يخطر بها ويدور فيها من الأحاديث والأفكار . وهَبَسَ في صدري شيء بهُجِس أي حدس . وفي النوادر : هَبَسَني عن شيء بهُجِس أي حدس . وفي النوادر : هَبَسَني عن كذا فانهُ بَحَسْتُ أي رَدِّني فارتَدَدُت. والهَبْس : النَّبَأَةُ تسمعها ولا تفهمها . ووقعوا في مَهُجُوسة مِن أمرهم أي اختلاط ؛ عن ابن الأعرابي ، وقبل : المعروف في مَرْجُوسة ي .

أبو عبيدة : الهُجَيْسِيُّ ابنُ زادِ الرَّكْبِ وهو اسم فرس معروف\ .

والهَجِيسَةُ ؛ الغَريضُ من اللبَن في السِقاء ، قال ؛ والحامِطُ والسَامِطُ مثله وهو أول تَغَيَّرِه ؛ قال الأزهري ؛ والذي عرفته الهَجِيبَةُ ، قال ؛ وأظن الهَجِيسَةَ تصحيفاً ، وفي حديث عبر : أن السائب بن الأقرع قال :حضرت طعامه فدعا بلَخم عبيط وخبُرْر منتهَجَسَ ، وقو الغريضُ الذي لم عبيد عبينه ، أصله من الهَجِيسَة ، وهو الغريضُ من اللهم ، ثم استعبل في غيره ، ورواه بعضهم مُتهَجَش،

ا قوله « وهو اسم فرس معروف » في شرح القاموس ، وزاد
 الركب: فرس الازد الذي دفعه اليهم سليمان الذي، صلى الله عليه
 وسلم .

بالشين المعجمة ، قال ابن الأثير : وهو غلط .

هجيس : التهذيب : الهَيْجَبُوسُ الرجل الأَهْوَجُ الجَانِيَ؟ وأنشد :

أحق ما يُسَلَّعني ان تُرْنَي مِن الأقنوام أَهْوَجُ هَيْجَبُوسُ؟ هجوس : الهجرس ، بالكسر : ولدالثعلب ، وعَمَّ بعضهم به نَوْعَ الثعالب ؛ واستعاره الحطيئة للفرزدق فقال :

> أَيْلِيغَ بَنِي عَبْسِ ، فإنَّ نِجَارَهُمْ لَـُوْمُ ، وإنَّ أَبَاهُمُ كَالْهِجْرِسِ

وروي عن المفضل أن قال : المقالين والمتجارس المتعارس

وتَرَى المُكَاكِيَ بَالْهَجِيرِ نَجْيِبُوا ، كُدُّرُ تُواكِرِ ، والْهَجَادِين تَنْجَبُ

وقيل: الهَجارِسُ جبيع مَا تَعَسَّسَ مِن السَّبَاعِ مَـَا دون الثعلب وفوق اليَرْبُوعَ ؟ قال الشاعر:

بِعَيْنَيُ قَطَامِي آنا فواق مَرَ قَبِ ، فَ عَدَا مَرَ قَبِ الْمَجَادِسِ عَدَا سَبِياً يَنْقَصُ بِينِ الْمَجَادِسِ

الليث : الهيجرس من أولاد الثعالب ، قال : وقد يوصف به اللثيم ؛ وأنشد :

وهيجرس مسككنه الفدافيدا

وقال : رَمَتْنِي الأَيام عن هَجارِسِها أي شدائدها . وفي الحديث : أن عُمَيْنَة بن حصن مد وجله بين يدي سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له فلان : ياعَيْنَ الهِجرِسِ ، أَتَمَدُ وجليك بين يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? الهجرِس : ولد الثعلب ، والهجر س أيضاً : القراد . أبو ماليك :

أهل الحجاز يقولون الهيجريس القير"د ، وبنو تميم يجعلونه ا الثعلب . والهيجرس' : اسم .

هلس: هَدَسَه بَهْدسُه هَدْساً: طرده وزيوره ؛ عانية مُمَاتة . والهَنهُ سُنْ : شَعِر وهو عند أَهمل اليمن الآسُ .

هديس : الهندَبُسُ : ولد البَبْسِ ؛ وأنشد المبرّد : .

ولقدُ وأيتُ هَدَيْسًا وفَزَارة ، والفِزْرُ يَتَبَعُ فِزْرُهُ كَالضَّيْوَنَ ِ

هوس : الهَرْسُ : الدَّق ، ومنه الهُرِيسَة . وهَرَسَ الشِيء بَهْرُسُه هَرْساً : دَقَّه وكسره ، وقبل : المَرْسُ دقك الشيء وبينه وبين الأرض وقاية ، وقبل : هو دقتك إياه بالشيء العريض كما تنهْرَسُ الهَريسَةُ بالمهراس . الآلة المنهروس بها . والمَريسُ : ما هُرِسَ ، وقبل : المَريسَ الحب المهروس قبل أن يُطبَّبَخ ، فإذا طبيخ فهو المَريسَة ، وسيت المَريسَة هَرَيسَة الأن البُرَّ الذي هي منه يدق ثم يطبيغ ، ويسنى صانعه هَرَّاساً . وأسه يدق ثم يطبيغ ، ويسنى صانعه هَرَّاساً . وأسه هرَّاساً . وأسه هرَّاسُ كل شيءً .

والهر ماس : من أسهاء الأسد ، وقيل : هو الشديد من السباع ، فيعمال من الهر س على مذهب الحليل، وغير م يجعله فعلالاً .

وهرس بَهْرَسُ هَرَساً: أَخْفَى أَكُلَهُ ، وقيل : بالغ فيه فكأنه ضد . إن الأعرابي: هرس الرجُل إذا كثر أكله ؛ قال العجاج :

## وكلككلا ذا حامياتِ أَهْرِ، سَا

ویروی: مهرَسا ، أواد بالأهرَس الشدیدَ الثقیل . یقال : هو هَرِس ٔ أَهْرَس للذي یسدق کل شيء ، والفحل بَهْرُس القرر ن بکلنگلیه .

وإبل مَهادِيس : شديدة الأكل ؛ قال أبو عبيد:

المَهَارِيس من الإبل التي تَقْضَمُ العِيدان إذا قبلُّ الكلاُ وأَجدبت البلاد فتَنَبَلَتْغ بها كَأَنَها تَهْرُسُها بأَفواهِها هَرُّساً أي تدفّتُها ؛ قال الحطيثة يصف إبلك :

مَهَاوِيسُ يُرُويِي وَسَلَهُمَا ضَيْفَ أَهْلِهَا ، إذا النّالِيُ أَبْدَتُ أُوجُهُ الحَيْواتِ وقيل: المَهَادِيسِ من الإبل الشّداد، وقيل: الجِسام الثّقالُ ، قال: ومِن شَدة وطثها سبيت مَهادِيسَ. والهَرِسُ والأَهْرَسُ : الشّدِيد المَرَّاسِ من الأَسْدِ. وأسد هَرَسِ أي شديد وهو من الدق ؛ قال الشّاعر:

> تَشْدَيِدَ السَّاعِدَيْنِ أَخَا وِ ثَابٍ ، شُكَدِيْدًا أَسْرُهُ هَرِساً هَمُوساً

والهَرِسُ : الثوب الحَكَلَقُ ؛ قال ساعدة بن جؤية : صفر المَبَاءَةِ ذي هر سَيْن مُنْعَجِف ، إذا نَظَرُ تَ اللهِ قَلْتُ : قَدَ فَرَجَا

والهَرَاسُ ، بالغتبج : شجر كبير الشوك ؛ قال النابغة :

فَبَتُ كَأَنُّ الْعَالِمُدَاتِ فَرَسُنْكَنِي هَرَاسًا، به يُعْلَى فِراَشِي ويُقَشَبُ النالم السيد له كَانَ حَالِمُ عَالِمُ اللهِ وَعَلَيْهِ

وقيل : الهُرَاس شوك كأنه حَسَكُ ، الواحدة هَرَاسَة ؛ وأنشد الحوهري النابغة الجعدي :

وَخَيْلُ لَيُطَابِقُنَ بِالدَّارِعِينِ ، طِبِاقَ الكِيلابِ ، يَطَنَّانَ الْهَراسا

ویروی : وشعنت ، والمطابقة : أن تَضَع أَرْجُلُهَا مواضع أَیدیها وتقد م أَیدیها حتی تُبْضِر مواقعها ، یرید أنها لا ترید الهرب ، فهی تَشَکَبَّت فی مشیها کما تمشی الکسلاب فی الهراس متقیة له ؛ ومثله

قول قعين :

إنَّا إذا الحَيْل عَدَّتْ أَكْدَاسًا ، مِثْلُ الكِلابِ تَنْثَنِي الهَرَاسَا

واقال أبو حنيفة : الهراس من أحرار البتول ، واحدته هراسة ، وبه سمي الرجل . وأرض هر يسنة : ينبت فيها الهراس . وفي حديث عمرو بن العاص : كأن في جو في شجر أو بقل . في جو شجر أو بقل . ذو شوك من أحرار البتول .

والمهْراس: حَجَر مستطيل منتور يُشُوضاً منه ويدق فيه . وفي الحديث : أن أبا هربرة روى عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إذا أراد أحدكم الوضوء فليُفْرِغُ على يديه من إناثه ِ ثلاثاً ، فقال له قَيِّنُ ۗ الأَشْجِعِي : فإذا جِئنا إلى مِهْراسِكِم هذا كيف نُصْنَع ? أواد بالمِهْراس هذا الحَجَر المَنْةور الضخم الذي لا يُقِلُّهُ الرجال ولا مجر"كونه لثقله يسع ماء كثيراً ويتطهر الناس منه . وجاء في حديث آخر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مَرَ " بِمَهْراس وجماعة من الرجال يَتَحاذَ وَ نَهُ أَي يجلونه وَيرفعونه ، وهو حجز منقور ، سبي مهرّ اساً لأنه 'بهرّ سُ به الحبُّ وغيره . وفي حديث أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت١ . وفي الحديث : أنه عَطِشَ بُومُ أُحُدُ فَجَاءُهُ عَلَى ۚ ﴾ كُرَّمُ الله وجهه ﴾ يماءِ من المهراس فَعَافَهُ وغدل به الدم عن وجهه ؟ قال : المهرُّ اس صغرة منقورة تسع كثيرًا من الماء وقد أبعمل منه خياض للماء ، وقيسل : المهراس في هذا الحديث اسم ماء بأحد ؟ قال :

وقتيلا بجانيب المهراس

والمِهْراسُ : موضع . ويقال مِهْراس أيضـاً ؟ قال ١ روي في الناية : ضربتُه بأسله .

الأعشى :

فَر'کننُ مِهْراسِ إلى ماردٍ ، فقاعُ مَنْفُوحَـةَ ذي الحـاثِرِ

هُوجِس : الهراجاسُ : الجَسيمُ .

هومس: الهر ماس: من أسباء الأسد، وقيل: هو الشديد من السباع واشتقه بعضهم من الهر س الذي هو الدّق وهو على ذلك ثلاثي، وقد تقدم. الكسائي: أسد هر ماس وهر المرسوهو الجريء الشديد، وقيل: الهر ماس الأسد العادي على الناس. ابن الأعرابي: الهر ماس ولد النّبير ؛ وأنشد الليث في الأسد:

يعندو بأشبال أبوها الهراماس

والهر ميس : الكر كد ن ، قال : وهو أكبر من الفيل له قر ن وهـو يكون في البحر أو عـلى شاطئه ؛ قال :

والفيلُ لا يَبْقَى ولا الهِرْمِيسُ ۗ

وهير ماس : موضع أو نهر . وهير ميس : اسم علم سُر ياني . والهير موس : الصُّلْب الرأي المُنجّر ب .

هسس: هَسَّ يَهِسُ هَسَّاً: حدَّث نَفْسَه . وهَسَّ الكلامَ : أَخْفَاه . وهَسُّوا الحـديث هَسِيساً وهَسُنْهَسُوه : أَخْفَوْه .

والمسيس والمسهاس: الكلام الذي لا يُعْهم. وسمعت من النوم هساهيس من نتجي لم أفهمها وكذلك وساوس من قدول . والمساهيس: الوساوس وسوستها؟ قال الأخطل:

وطوريّت ثوّب بشاشة ألْدِيسْتَهُ ، فَلَهُنَّ مِنْكَ هَساهِسْ وهُمُومُ والهَساهسُ : الكلام الحقي المُجَمَّجَمُ . وسمعت قال الكمست :

وتسمّع أصوات الفراعل حَوْلَه ، ( يُعاوينَ أولادَ الذَّئابِ الهُقالِسا

يعني حول الماء الذي ورَّدَهُ .

هكلس : أبو عمرور: الهَككليُّسُ الشديد .

هلس: الْمَلْسُ والْمُلُاسُ : شبه السُّلال، وفي التهذيب: شدة السُّلال من الهُزال . ورجل مَهْلُوسُ ، وهَلَسَه الداء يَهْلِسُه هَلْسَاً : خامَره ؛ قال الكمت :

يُعالِجُنَّ أَدُواءَ السُّلالِ الهُوالِسا

والمَهَارُوس من الرجال: الذي يَا كُلُ ولا يُوى أَوْ فَلْكُ فِي جَسِمه. ور كُبُ مَهَالُوسُ : قليل اللحم لازق على العظم يابس ، وقد هُلِسَ هَلْسًا . وامرأة مَهَالُوسَ كَأَعَا جَفَل لَحِمه مَهُالُوسَ كَأَعَا جَفَل لَحِمه مَهُالُوسَ كَأَعَا جَفَل لَحِمه بَعْفُلُا . الجُوهِرِي : الهُلاس السَّلُ . ورجل مَهْلُوسِ العقل : واهبه العقل أي مسلوبه . ورجل مُهْتَكَسُ العقل : واهبه ويقال : السُّلاس في العقل والهُلاس في البدن . وفي حديث علي، وضي الله عنه، في الصدقة : ولا يَنْهَلِس؟ حديث علي، وضي الله عنه، في الصدقة : ولا يَنْهَلِس؟ المُهُلاس : السَّلُ ، وقد هَلَسَه المرضُ . وفي حديثه أيضاً : نَواذِعُ تَقَرَعُ العظم وتَهْلُسُ اللحم .

أخفاه ؛ قال : أخفاه ؛ قال : تَضْحَكُ مُنتَّى ضَحَكًا إِهْلاسا

تصحك منتي ضحيحًا إهلاسًا أراد: ذا إهلاس، وإن شئت جعلته بدلاً مـن ضحك ؛ وأما قول المرار:

َطَرَقَ الْحَيَالُ فَهَاجَ لِي ، من مَضْجَعِي ، رَجْعُ التَّحِيَّةِ فِي الظَّلَامِ المُهْلِسِ أَوَادَ بِالمُهْلِسِ الضَّعِيْفَ مِن الظَّلَامِ . ابن الأَّعْرَابِي : هَسِيساً ، وهو الهَمْسُ ، وقيل : الهَسَهُسَةُ عامٌ في كل شيء له صوت خفي كهَساهِسِ الإبل في سيرها ، وصوتُ الحَلْمُي ؛ قال الراجز :

لَّبِسِنَ من حُرِّ النَّيَابِ مَلَنْبَسًا ، ومُدْهَبِ الْحَلْيِ إِذَا تَهَسَّهُسًا وَمِنْدُهُبِ الْحَلْيِ إِذَا تَهَسَّهُسًا وَمِنْدُهُ اللَّهِ إِذَا تَهَسَّهُسًا وَمِنْدُ اللَّهِ إِذَا تَهَسَّهُسًا وَمِنْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُولُ اللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولُ اللللِ

إذا عَلَوْنَ الطُّهُرَ ذَا الضَّاضِمِ فَسَاهِساً ، كَالْهُدُ النَّجَاجِمِ فَسَاهِساً ، كَالْهُدُ اللَّهِ النَّجَاجِمِ

الجوهري: الهُسَهُسَة صوت حركة الدّرع والحُكْلُي وحركة الرجل بالليل ونحوه ؛ قال الشاعر :

عَزِيفُهَا فِي القَفْرِ . والهَسِيسُ الجِن وهسسه : عَزِيفُهَا فِي القَفْرِ . والهَسِيسُ والهَسْهَسَة : ضرب من المشي ؟ قال :

إن هَسْهُسَتُ لَيْلَ التَّمَامِ هَسْهُسَا

وهَسْهُسَ لِيلْتَهُ كُلَّهُا وقَسْقَسَ إِذَا أَدَأْبُ السير . وفي النوادر : الهساهِس المشي ، بِتَنَا نُهُسْهِسُ حتى أصبحنها.وراع هَسْهاس إذا رعى الغنم ليله كله. والهَسُ : زَجْر الغنم . وهُسْ وهِسْ : زَجْر الشاة . والهَسْيِسُ : المدقوق من كل شيء .

هطب : هَطَس الشيءَ يَهْطَسُهُ هَطَنْسَاً : كسره ؟ حكاه ابن دريد قال : وليس بثبت .

هطلس: الهطلسة: الأخذ.

والهَطْلُسُ والهَطَلُسُ ؛ العسكر الكبير .

ابن الأعرابي : تَهَطُّلُس من مرضه إذا أفاق .

هَلَى : الْمِقْلُسُ : السيء الخُلُـق . والْمُقَـالس والْمُجَارِسُ : الثعالب . والْمُقَلَـّس : الذَّئب في ضر ؟ الهُلُسُ النُّقَة من الرجال ، والهُلُسُ الضعفاء وإن لم يكونوا نُفَتَّهاً . وأهلَسَ إليه أي أسرً إليه حديثاً . وهالَسَ الرجلَ : ساوَّه ؛ قال حِميد بن ثور :

مُهالَسَة ، والسَّنْرُ لَبَيْنِي وبَيْنَه ، بِداراً كَتَكَنْحِيلِ القَطا جازَ بالضَّحْل

هلبس: الهمَلْبَسِيسُ ' : الشيء البسير . ولبس بها هلبسيس ' أي أحد يستأنس به . وجاءت وما عليها هلُبُسِيسَة ولا خَر 'بَصِيصَة أي شيء من الحَلَّي . وما عنده هلبسيسَة ' إذا لم يكن عنده شيء . وما في السماء هلبسيسَة ' أي شيء من سحاب ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : لا 'بتكلم به إلا في النفي .

هلطس : شمر: الهِ أَطَّوْسُ الحَقي الشخص من الذَّنَابِ؟ قال الراجز :

قَدُ تَوْكُ الذَّنْبُ تَشْدِيدُ العَوْلَةِ ، ` أَطْنُلُسَ عِلنْطُوْساً كَثِيرَ العَسَّةِ

ولص" مطئلس وهطئلس: قطاع كل ما وجده. هلتس: الهِلِتُسُ ، بتشدید اللام: الشدید من الناس والإبل ، وعم به بعضهم ، وهو ملحق بجِر دَحْل ؟

> قال الشاعر : أنشب الأذانسين في حَدُّ القَفَا ،

مائيل الضَّبْعَيْنِ هِلَقُس حَنِق

أبوعبرو: جَوَع هُنْبُغُ وهِنْباغ وهِلِكُمْس وهِلِكُمْتُ أي شديد .

هلكس : الهِلكش : اللَّاني، الأخلاق . وبعير هلتَّقْس وهِلكُسُ : شديد ؛ وأنشد الليث : والناذل الهلكشا

إن الملسيس » هو بهذا الضبط في القاموس وتقل شارحه
 عن الصاغاني أنه بكسر الهاء والباء .

٧ قوله هـ ولص الخ يم المناسب ذكره في هطلس لا هنا .

هيس: الهَمْس: الحَنيِّ من الصوت والوطء والأكل، وقد هَمَسُوا الكلام هَمْساً. وفي التنزيل: فبلا تسمَّمُ إلا هَمْساً؛ في التهمَدْب: يعني به، والله أعلم، خَفْقَ الأقدام على الأرض، وقال الفراء: يقال إنه نَقْل الأقسدام إلى المحشر، ويقال: إنه الصوت الحقيُّ ؛ وروي عن ابن عباس أنه مَمَّسُل فأنشد:

# وهُن كَيْشِين بِنا هَبِيسًا

قال : وهو صوت نتقل أخفاف الإبل ، وروي عن ابن الأعرابي قال : ويقال اهيس وصة أي امش خفيتاً واسكت . ويقال : همساً وصة وهستاً وصة ، قال : وهذا سارق قال لصاحبه : امش خفياً واسكت ، وفي الحديث : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ؛ الممس : الكلام الحفي لا يكاد يفهم ؛ ومنه الحديث : كان إذا صلى العصر همس ، الجوهري : همس الأقدام أخفى ما يكون من صوت الوطه . والأسد الممدوس : الحفي الوطه ؛ قال رؤية يصف نفسه بالشدة :

لَيِّنْ بِدُنَّ الأَسَّدَ الْهَيُوسا ، والأَمْنُوسا ، والأَمْنُهُبَيْنِ النِيلِ والجاموسا

والشيطان يُوسُوس فيهُمِس بوسواسه في صدر ابن آدم . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يتعوذ بالله من همز الشيطان ولممنز وهمسه ؟ هو ما يُوسُوسُه في الصدر . والهمز : كلام من وراء القفا كالاستهزاء ، واللمز : مواجهة . قال أبو الهيم : إذا أسر الكلام وأخفاه فذلك الهمس من الكلام . قال شهر : الهمس من الكلام . قال شهر : الهمس من الصوت والكلام ما لا غور له في الصدر ، وهو ما همس في الغم .

والْمَيْوس والْمَهِيس، جَبِّيعاً: كَالْمَيْس في جبيع هذه

الأشياء ، وقيل : المسيس المضغ الذي لا يُفغَر به اللهم ، وكذلك المشي الحقي الحيس"، وإذا مضغ الرجيل من الطعام وفوه منضم ، قيل : هَمَكَسَ يَمْسِسُ هَمْسًا ؛ وأنشد :

## بأكلن ما في رحلهن همسا

والهَمْسُ : أكل العجوز الدَّرْدَاء . والهَمْسُ والهَمْسُ والهَمْسُ المُوتِ في النم بما لا إشراب له من صوت الصدر ولا جهارة في المنطق ولكنه كلام مهمُوس في النم كالسَّرِ .

وتَهَامُسَ القومُ : نسارُ وا ؛ قال :

# فَتَهَامَسُوا سِرِّا وَفَالُوا : عَرَّسُوا فِي غَيْرِ كَمَّنْيَةٍ بِغِيرِ مُعَرَّسِ

والحروف المتهدسة عشرة أحرف بجمعها قولك وحثة شخص فسكت » وفي المحكم : يجمعها في الفظ قولك و ستستحثك خصفة » وهي الهاء والحاء والخاء والكاف والشين والصاد والناء والسين والثاء والفاء ؟ قال سببوبه : وأما المهمئوس فحرف ضعف الاعتاد من موضعه حتى جرى معه النقس ؟ قال بعض النعوبين : وأنت تعتبر ذلك بأنه قد يمكنك تكرير المعوبين : وأنت تعتبر ذلك بأنه قد يمكنك تكرير الحرف مع جر ي الصوت نحو د سسس كككك الحرف مع جر ي الصوت نحو د سسس كككك جني : فأما حروف الهمئس فإن الصوت الذي يخرج جني : فأما حروف الهمئس فإن الصوت الذي يخرج معها نقس وليس من صوت الصدر ، إنما يخرج منشلة وليس كنفح الزاي والظاء والذال والصاد والراء شبيهة بالضاد .

لَأَوْهُرَي : وأَخذته أُخذا هَمْسًا أَي شديداً ، ويقال: عَصْراً . وهَمَسَهُ إذا عصره ؛ وقال الكميت فجعل الناقة هَمُوساً :

غُرَيْرِيَّة الأَنْسَابِ أَو سَدْقَبَيَّة ، هَمُوساً تُبَادِي البَعْمَلاتِ الْهَوامِسا

وفي رجز مسيلمة : والذَّتُبُ الهامِس والليلالدُّامس؛ الهامِس : الشديد . وأسد هَمُوسَ وهَمَّاس : شديد الغَمَّرُ بِضرسه ؛ قال الهذلي :

> بَعِيْسِي الصَّرِيمَة ، أَحْدَانُ الرجالِ له صَيْدُ ، ومُجْتَرِى ۚ باللَّيْلِ هَمَّاسِ

والهَمُوس : من أسباء الأسد لأنه يَهْمِس في الظلمة ثم جُعل ذلك اسماً يعرف به ؟ يقال : أسد هَمُوس؟ قال أبو زبيد :

بَصِيرِ الدُّجِي هادٍ هَــُوس

قال أبو الهيثم: سبي الأسد هَبُوساً لأنه يَهْبِس هَبُساً أَي يَهْبِس هَبُساً أَي يَشِي مشياً بَخْفَيَة فِللا يُسْبَع صوتُ وطئه. وأسد هَبُوس: يشي قليلا قليلاً . يقال : هَبُسَ لَيُلْكَ أَجِبع .

هملس: رجل هممكس : قوي الساقين شديد المشي ، ولم يُلثف إلا في كتاب العين ، والمعروف في المصنف وغيره : العمكس ، ولعل الهاء بدل من العين لا تصح إلا على ذلك .

هنبس: المَنْبُسَة : التَّحَسُسُ عن الأَخباد ، وقنه تَهَنَّبُسَ .

هنجيس : الهَنْجَبُوس : الحسيس .

هندس : الهندس : من أسباء الأسد . وأسد هندس أي جَرِيء ؛ قال جندل :

> يأكل أو كيسُو دَماً ، ويَلْحَسُ شِدْقَيْه ` هَوَ"اسٌ ` هِزَ بُرْ ٌ هِنْدِس

والمُهَنَّدِس : المقدد لِمتَجادي المياه والقُنيَّ

واحتفارها حيث تحفر ، وهو مشتق من الهينداز ، وهي فارسية أصلها آو أنداز ، فصيرت الزاي سيناً لأنه ليس في شيء من كلام العرب زاي بعد الدال ، والاسم الهندسة .

ويقال : فلان هُنْدُوس هذا الأمر وهم هَنادِسَة هذا الأَمر أي العلماء به . ووجل هُنْدُوس إذا كَان جيد النظر 'مجرَّباً .

هوس : الهَوْس : الطُّوَافان بالليل والطلب بِجُرْأَة . هاسَ يَهُوس هَوْساً : طاف بالليل في جراأة . وأسد هواس وكذلك النَّهر ع قال :

قَـال ابن الأعرابي: أراد النَّغَب فسكن للضرورة ، وأمـا سببويه فقال: التَّغْب ، بسكون الغـين، الغَدر.

ورجل هُوَّاس وهُوَّاسَةَ " : شَجاع مُحرَّب . والهُوْس : الإفساد ، هاسَ الذَّب في الغنم هُوْساً . والهُوْس : الدَّقُ ، هاسَه يَهُوسُه وهُوَّسه . الأَصمعي : هُسْنُهُ هَوْساً وهو الكسر والدقُ ؛

## إِنَّ لِمَا هَوَّاسَةً عَرْيِضًا

والتَّهُوْس : المشي الثقيل في الأرض الليَّنة . وهُوسَ الناس هُوساً : وقعوا في اختلاط وفساد . وهُوسَت الناقـة هُوساً ، فهي هُوسَة " : اشتـدت ضَبَعَتُها ، وقيـل : ترددت فيها الضَّبَعَة . وضَبَسع هُواس : شديد ؛ قال :

> بُوشِك أَن بُؤنَسَ فِي الإِبنَاسِ ، فِي مَنْبَيِتِ البَقْلِ وَفِي اللَّمْنَاسِ،

قوله « آو » كذا بالاصل وفرالمعاموس آب ، وهذا بعني .

منها هَديمُ ضَبَعٍ هُوَّاسِ

والهَــويس: النظر والفكر والهَــوس: الأكل الشديد ، والهرب تقول : الناس هَوْسَى والزمان أهْوَس ؛ قال : الناس يأكلونطيّبات الزمان ، والزمان يأكلهم بالموت والمَوّاس ؛ الأسد ؛ قال الكنيت :

هُو َ الْأَصْبُطُ الْهُوااسُ فَينَا سُجَاعَة ، وفيسَنْ يُعادِيهِ الْهِجَفْ الْمُثَقَّلُ

والهَوْس : المَشي الذي يعتبد فيه صاحبه على الأرض اعتاداً شديداً ، ومنه سمي الأسد الهَوَّاس . والهَوْس : السوق اللهن . يقال : هُسنت الإبل فَهَاسَت أي ترعى وتسير ، وإنما شبه هَوَسان الناقة بهَوَسان الأسد لأنها تمشي خَطُوة خطوة وهي ترعى ،

والهُوَس ، بالتحريك : طرف من الجنون . وفي حديث أبي الأسود : فإنه أهْيَسُ أَلْيَسُ ، يُسذَكَّر في ترجمة هيس ، والله أعلم .

هيس: الهَيْس من الكيل: الجِزَاف، وقد هَاسَ. وهاسَ من الشيء هَيْساً: أَخَذَ منه بكثرة. والهَيْس: السَّير أَيَّ ضَرْبٍ كان. وهاسَ يَهِيسُ هَيْساً سار أيَّ سَير كان ؛ حكاه أبو عبيد ؛ قال:

إحدى ليَالِيكِ فَهِيسِي هِيسِي ، اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهَيْس : كلمة تقال في الغارة إذا استُبيعت قرية أو قبيلة فاستؤصلت أي لا بَقي منهم أحد فيقولون : هَيْس هَيْساً . ويقال : هَيْس هَيْساً . ويقال : حمل فلان على العسكر فهاسهم أي داسهم مثل حاسهم . ويقال : ما زلنا ليكنا نهيس أي نسري . وهيْس ، مكسور : كلمة تقال للرجل عند إمكان

الأمر وإغرائه به .

#### فصل الواو

وجى: أو جَسَ القلب فَرَعاً: أحسَ به . و في التنزيل العزيز: فأو جَسَ منهم خيفة ؛ قال أبو إسحق: معناه فأضبر منهم خو فا ، وكذلك التوجس ، وقال في موضع آخر: معنى أو جَسَ وقسع في نفسه الحرف . اللبث: الوجس فر عة القلب . والوجس الفرّع يقع في القلب أو في السمع من صوت أو غير ذلك . والتوجس : التستشع إلى الصوت الحقي ؛ قال ذو الرمة يصف صائد ] :

إذا تُوَجُسُ وكراً من سُنَابِكِهَا ، أوكان صاحب أرض أو يه المُومُ وأوجَسَت الأذنُ وتَوجَّسَت : سمعت حسّاً ؛ وقول أبي ذويب :

> حتَّى أُتِيح لهُ ، يَوْماً يِمُحْدَلَةٍ ، 'دُو مَرِّةً بِدِوادِ الصَّيْد وَجَّاسُ

١ قوله « عمانية » وفي العباب يمانية اه. شارح القاموس .

قال ابن سيده: هو عندي أنه على النسب إذ لا نعرف له فيعلاً. والوجس : الصوت الحني . وفي الحديث: أنه نهى عن الوجس ؛ هو أن يجامع الرجل امرأته أو جاديته والأخرى تسبع حسهما . وسئل الحسن عن الرجل يجامع المرأة والأخرى تسبع ، فقال : كانوا يكرهون الوجس ؛ قال أبو عبيد : هو الصوت الحني . وفي الحديث : دخلت الجنة فسمعت في جانبها وجساً ، فقيل : هذا بلال ؛ الوجس الصوت الحني . وتوجس بالشيء : أحس به فتنسست له . وتوجست الشيء والصوت إذا سبعت وأنت خالف ؛ ومنه الشيء والصوت إذا سبعت وأنت خالف ؛ ومنه قوله :

فَغَدًا صَبِيحَةً صَوْتِهَا مُنْتَوَجَّسًا

والواجس : الهاجس ، والأوجس والأوجس : الماجس : الدهر ، وفتح الجم هو الأفصح . يقال : لا أفعل ذلك سجيس الأوجس والأوجس ، وسجيس عُجيس الأوجس ؛ حكاه الفارسي ، أي لا أفعله طول الدهر . وما ذقت عنده أوجس أي طعاماً ، لا يستعمل إلا في النفي . ويقال : تَوَجَّسْت الطعام والشراب إذا تَذَوَّقته قليلًا ، وهو مأخوذ من الأوجس

وذكر السنة فقال : وأيبست الوديس ؛ هـو ما أخرجت الأرض من النبات ، والودس : أول نبات الأرض ، ودخان مودس . والتوديس : رعي الوادس من النبات ، والتودش : رعي الوداس . وودس أين ودس من بلاد الله وكاس أي أين ذهب . وودس علي الشيء وكاس به أي أين ذهب . وودس علي الشيء وكاس به أي أين خساته .

والوَّديس : الرقيق من العسل .

والوَدَس : العَيْب ؛ يقال : إنما يأَخذ السلطان من به وَدَس أي عيب .

ورس : الوَرْس : شيء أصفر مثل اللطخ بخرج عسلى الرَّمْث بين آخر الصيف وأوَّل الشتاء إذا أصاب الثوب لتوات ، التهذيب: الوكاس صيسغ ، والتَّوَّار بِس مثله . وقد أورُسَ الرَّمَّتُ ٢ فهو تمور س٣٠ وأو"رَسُ المكانُ ، فهو وارس"، والقباس مُورس". وقال شبر : يقال أحنكط الرَّمْثُ ، فهو حالطُ ومُخْنَطُ : ابْنَصُ ، الصحاح : الوَرْس نبت أصفر بكون بالمن تتخذ منه الغُمرة للوجه ، تقول منه : أورَس المكان وأوْرَس الرِّمْث أي اصفَرُ ورقه بعد الإدراك فصار عليه مثل المثلاء الصفر ، فهو. وار س ، ولا يقال مُورس ، وهو من النبوادر ، ووكاست الثوب تَوْريساً: صبغته بالوكرس، وملاحفة ورسيّة: صبغت بالوّر س . وفي الحديث : وعليه ملحفة وَرُسْنِيَّةً } وَالْوَرُ سِيَّةِ المُصْبُوعَةِ . وَفَي حِدَيْثُ الْحُسَيْنَ ، رضي الله عنه : أنه اسْتَسْقى فأخرج إليه قدرَح وَرْسَى مُفَضَّض ؛ هو المعبول من الحشب النُّضار الأصفر فشيه به لصفرته . قال أَبُو حنيفة : الوَّرُسُ ليس ببَر"ي يزرع سنة فيجلس عشر سنين أي يقيم في الأرض ولا يتعطل ، قال : ونباته مثل نبات السمسم

فإذا جف عنب إدراكه تفتقت خرائط، فينفض ، فينتنض ميه الورش، قال : وزعم بعض الرواة الثقات أنه يقال مورس ؛ وقد جاء في شعر ابن هر مة قال :

وكأنشيا خُصِبَت ، مجتمض مُورس ، آبَاطُهُما مِن ذي قُرُونِ أَيايِلِمِ وحكى أبو حنيفة عن أبي غِيرو : وَرَّسَ النبت ورُوسًا اخْضَرَ ؛ وأنشد ;

في وارس من النَّخيل قد كَفْرِ

كؤر : كثر . قال ابن سيده : لم أسبعه إلا ههنا > .
 قال : ولا فسره غير أبي حنيفة .

وثوب ورس" ووارس ومُورَسْ" وِوَرِيسِ: مصبوغ بالوَرْس ، وأَصْفَر وارس أَي شديد الصفرة ، بالغوا فيه كما قالوا أَصْفَر فاقيع ، والورْسي من الأقدام النّضاد : من أجودها ، ومن الحمام ما كان أحمر إلي الصفرة .

ووريسَت الصِحْرِةِ إذا ركبها الطُّيْصُلُب حتى تخضَرًا وتَمُلَاسٌ ؛ قال أمرؤ النيس :

ويخطئو على صُمِّ صِلابٍ ، كَأَنَهَا حَجَارَةً فِيلِ وَادِسَاتُ بِطُنْحَلُبُ

وسي : الوسوسة والوسواس : الصوت الخني من ربح . والوسواس : صوت الحكثي ، وقد وسوس وسوسة وسوسة ، والوسوسة والوسواس . يقال : وسوست النفس . يقال : وسوست الواو ، الميه نفسه وسوسة ووسواسا ، بكسر الواو ، والوسواس ، بالكسر ، المصدر . والوسواس ، بالكسر ، المصدر . والوسواس ، بالكسر ، المصدر . والوسواس ، بالكسر ، وكل ما حد ثك ووسوس إليك ، فهو اسم . وقوله تعالى : فوسوس

لهما الشيطان ؛ يويد إليهما ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلم الفعل . ويقال لهممس الصائد والكلاب وأصوات الحلى : وسؤاس ؛ وقال الأعشى :

تَسْمَعُ للحَلْيُ وَسُواساً ، إذا انْصَرَفْ ، كما اسْتَعَان بِربِح عِشْرِقٌ زَجِل

وَالْهَمْسُ : الصوت الحقيّ يَهْزُ قَنَصَبًا أَوْ سِبّاً ، وبه سبي موت الحلي وسواساً ؛ قال ذو الرمة :

فَبَاتَ 'بِشُنْزِرُه ثَنَّادُ ' وَيُسْهِرِهُ تَذَوَّابُ الرَّيج ، والوَسُواسُ والهِضَبُ

يعني بالوَسُواس همس الصياد وكلامـه . قــال أبو تراب : سمعت خليفة يقول الوَسُوسة الكلام الحفي في اختلاط . وفي الحديث : الحبد لله الذي ردّ كَيْدُهُ إِلَى الْوَسُوَسَةُ ؛ هِي حَدَيْثُ النَّفُسُ وَالْأَفْكَارِ. ورجل مُوسُوس إذا غلبت عليه الوَسُوسة ، وفي حديث عبَّان ، وضي الله عنه : لما قُبْرِض وسول الله، صلى الله عليه وسلم ، 'وسُوسَ ناسُ وكنت فيمن وُسُوسٍ ؛ يُويد أنه اختلط كلامه ودُهش عوت ، صلى الله عليه وسلم . والوَّسُواس : الشيطان ، وقد وَسُوَّسَ فِي صَدْرِهِ وَوَسُوَّسَ إِلَيْهِ. وَقُولُهُ عَزَ وَجِلْ : من شر الوَسُواس الخَنَّاس ؛ أَوَاد ذي الوَسُواس وهُوَ الشَّيْطَانُ الذِّي يُوسُوسُ في صدور الناس، وقبل في التفسير : إن له رأساً كرأس الحية يَبعثيمُ على القلب ، فإذا ذكر العبدُ الله خَنس ، وإذا تركِ ذكر الله رجع إلى القلب يُوسُوس . وقال الفرّاء : الوسواس، بالكسر، المصدر . وكل ما حدّث لك أو وَسُوسَ ، فهو اسم . وفلان المُوسُوس ، بالكسر : الذي تعترب الوَساوِسَ . ابن الأعـرابي : رجـل مُورَسُوس ولا يقال رجل مُورَسُوس. قبال أبو منصور: وإنما قيل مُوسُوس لتحديث نفسه

بالوَسُوَسة ؛ قال الله تعالى : ونعلم ما تُوسُوسُ به نفسه ؛ وقال رؤبة يصف الصياد :

وَسُوسَ بِدُعُو مُعْلِصاً رَبِ الفَلَقِ

يقول: لما أحَسَ بالصيد وأواد رميه وَسُوس نَفسه بالدعاء حَدَد الحَبِه . وقد وَسُوسَتْ إليه نفسه وَسُوسَ أله نفسه وَسُوسَة ووَسُوسَ الرَجِلُ : كَالَّمَه كُلاماً خَفَيًّا . ووَسُوسَ إذا تَكَلَم بكلام لم يبينه .

وطس: وَطَسَ الشيءَ وَطُساً : كسره ودقُّه . . . والوطيس : المُعُركة لأن الحيل تطسها مجوافرها. والوَّطيس : النَّسُور . والوَّطيس : حفيرة تحتفر وَيُخْتَبِّزُ فَيُهَا وَيَشُوَى ، وقيل : الوَّطْيِسُ شيء يَتَخَـٰذَ مثل التُّنُّور مجتبز فيه ، وقيل : هي تنُّور من حديد، وبه نُشبِّه حَرِّ الحَرُّبِ . وقال النبي ٤ صلى الله عليه وسلم، في حُنين : الآن حمى الوطيس، وهي كلمة لم تُسمع إلا منه ، وهو من فصبح الكلام عبّر به عن اشْتِبَاكُ الحَرْبِ وقيامها على ساق . الأصمي : الوَطيس حجارة مدورة فإذا حبيت لم يكن أحــداً الوطء عليها ، يُضرب مثلًا للأمر إذا اشتد : قد حَمِي الوَطِيسُ . ويقال : طس الشيءَ أي أحم الحجارة وضَّعْهَا علمه . وقال أبو سعمد : الوَّطلس الظُّراب في الحرب ، قال : ومنه قول علي ، رضوان الله عليه : الآن حين حَمَىَ الوَطيس أي حَمِيَ الضِّراب وجَدَّت الحربُ واشتدت ، قال : وقولَ الناس الوَّطيس التنور باطل . وقال ابن الأعرابي في قولهم حَمِيَ اِلْوَطِيسَ : هو الوطء الذي يَطِيسُ ۗ الناسَ أي يدقهم ويقتلهم ، وأصَّل الوَطُّس الوطء من الخيل والإبل . ويروى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، 'وُفعت له ا يوم مُؤْتَة ۖ فَرأَى مَعْتُوكُ اللَّـوم ١ هكذا في الاصل ، ولعله أراد : رفت له ساحة الحرب، أو رفت له المركة أي أبصرها عن بُعد .

فقال: حبي الوطيس. وقال زيد بن كَنْمُوة: الوَطِيسُ مِحتفر في الأرض ويُصَعَر وأسه ويُخرق فيه خَرَق للدخان ثم يوقد فيه حتى يَصْبى ثم يوضع فيه اللحم ويُسكَّ ، ثم يؤتى من الغد واللحم عات لم يحتوق ، وروي عن الأخفش نحوه . ابن الأعرابي: الوَطِيسِ البلاء الذي يَطِسُ الناسِ أي يدقهم ويقتلمم؟ قال ابن سيده: وليس ذلك بقوي وجمعه كله أو طستة وو طُسُّسُ . والوَطِيسِ : وطء الحيل؛ هذا هو الأصل ثم استعمل في الإبل؛ قال عنرة بن شد العبسى:

خَطَّارَة غِبِّ السُّرَى مَوَّارة ، تَطِسُ الإكام بذات ِخْفَّ مِيْثَمَا

الوطاس : الضرب الشديد بالحف وغيره . وخطارة: تُحَرَّكُ ذنبها في مشيها لنشاطها . وغيب السُّرى : بَعْدَه . ومو الرة : سريعة وردان اليدين والرجلين . والإكام : جميع أكمة للمرتفع من الأرض وقوله: ذات خف ميشم أي تكسر ما تطؤه . يقال : وتسكة يَشِيهُ إذا كسره . وأوطاس : موضع .

وهى : الوعساء والأوعس والوعس والوعسة ، كلئه : السهل اللين من الرمل ، وقيل : هي الأرض اللينة ذات الرمل ، وقيل : هي الرمل تغيب فيه الأرجل ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَلْفَتُ طَلًا بِوَعْسَةٍ الْحَوْمَانِ

والجمع أو عُس وو عُس وأواعِس ، الأخيرة جمع الجمع . والسهل أو عَس ، والمبيعاس مثله . ووعساء الرمل وأو عَس ، أنشد ان الأعرابي :

لا تَرْقَعِي المَوْعِس مَنْ عَدَابِهَا ،
ولا تُبالي الجَدْبُ مَن جَنَابِهَا
١ وَلَى مِلْلَةَ عَنْرَهُ : بُوْخُدِ بِدِلْ بِذَانٍ .

والميعاس كالوعش ؛ قال الليث : المكان الذي فيسه الرمل من الوعش وهو الرمل الذي تسوخ فيه القوائم. ورمل أوعش ، وهو أعظم من الوعشاء ؛ وأنشد : أنْبسْنَ دِعْصاً بِين خَلَهْرَ يَ \* أَوْعَسا

وقال جرير :

حَيِّ الهِدَمُلَةُ مِن ذَاتِ المَوَاعِيسِ ا وأنشد ابن الأعرابي :

ألقت طلا بوءسة الحومان

وأوْعَسَ القومُ : وَكَسِوا الوَّعْسَ مَنَ الرَّمَـلِ . والمِيعاسُ : الطريق ؛ وأنشد :

واعَسْنَ مِيعاساً وجُمْهُورات ، مُتَعَرِّضات .

والميَّعاسُ : الأرض التي لم توطأ .

ووعَسَهُ الدهرُ : حَنَّكَهُ وأَحْكُمُهُ .

والمُنُواعَسَة والإِيعاسُ : ضَرَّبَ مَن سَيْرِ الإِبلِ فِي مدَّ أَعنــاق وسَعة خُطئ فِي سرعة ؛ قال :

كم اجْتَبْنَ من لَيْلُ إِلَيْكُ ، وأُوْعَسَتْ بنا البيد أغناق المهادي الشعاشيع

البيد : منصوب على الظرف أو على السُّعة . وأو عَسَنَ بالأَعْنَاق فِي سَعَة الْحُطْو .

والمُواعَسة : المُباراة في السير ، وهي المُواضَحَة ، ولا تكون المُواعسة إلا بالليل ، وأو عَسْنا: أَدْ لجنا والوَعْس : شدة الوطء على الأرض . والمَوْعُوس : كالمَدْعُوس . والوَعْسُ : شجر تُعْمُل منه العيدان التي يُضرب ما ؛ قال ابن مقبل :

١ قوله «حيّ الهدملة النع » عبارة القياموس وشرحه: وذات المواعبس موضع .

َ رَهَاوِيَّة '' مُنْزَعٌ '' دَفَّهَا ﴾ تُرَجَّع فِيعُودِ وَعْسٍ مَرَانْ

وقس : الليث ؛ الوقش الفاحشة وذركر ها ؛ قال

العجاج :

وحاصِن من حاصِنات مُلْسُ عَن الأذى،وعَنْ قِرافِ الوَقْسُ

ضرب الجَرَبَ مثلًا للفاحشة قال: والوَّقَسُ الصوت، قال الأَزهري: أخطاً الليث في تفسير الوَّقُسُ فَجعله فاحشة وأخطاً في لفظ الوَّقْسُ بعني الصوت، وصوابه الوَّقْشُ . الجَوهري: وقَسَه وقُسًا أي قَرَفه ، وإنَّ بالبعير لوَّقْسًا إذا قارَفه شيء من الجَرَب، وهو بعير موَّقُوس. والوَّقْسُ : الجرب، وقيل: هو أول الجَرَب فيل انتشاوه في البدن ؟ قال:

الوَّقْسُ أَيْعَدِي فَتَعَدُّ الوَّقَسُا ﴿ ﴿ الْمُ

الأزهري: سبعت أعرابية من بني نُسَيْر كانت استُرْعيت إبلاً جُرْباً، فلما أواحتُها سألتُ صاحبَ النَّعم فقالت: أبن آوي هذه المُورَقَّسة ? أوادت بالمُورَقَّسة ! فرادت بالمُورَقَّسة !

الوَّقْسُ أَيْمُدَي فَنَعَبَدُ الوَّقْسَا ، مَنْ يَدْنُ لِلنُوقْسِ أَيلاقِ تَعْسَا.

الوَقَس : الجَرَب . والتَّعْس : الملاك ؛ يضرب مثلًا لتَجَنَّب من تكره صحبته . ويقال : إن به لوَقْساً إذا قارَّنه شيء من الجَرَب؛ وأنشد الأصمعي للعجاء :

يَصْفَرُ لِلْسُدُسِ اصْفِرادَ الْوَرْسِ ، من عَرَق النَّضِع عَصِيمَ الدَّرْسِ ، من الأَذَى فَمْنَ فِراف الوَقْسِ وقوم أَوْقَاسَ : نَطْفُون مُنَّهَمَوُن يُشَبَّدون بالجَرْباء ، تقول العرب : لا مساس لا مساس ، لا

خير في الأوقاس. ورأيت أوقاساً من الناس أي أخلاطاً ، ولا واحد لها ، والوقيس : السقاط والعبيد ؛ عن كراع .

وكس: الوكس : النقص. وقد وكس الشية : نكس . وفي حديث ان مسعود : لها منهر مثلها لا وكس ولا شطاط أي لا نقصان ولا زيادة ؟ الوكس : النقص، والشطاط : الجود. ووكست فلاناً : نتقصت . والوكس : اتتضاع النسن في البيع ؟ قال :

بِشْمَن من ذاك غَيْر وكُسُ ، ' دُونُ الرُّخُصِ ، ' دُونُ العُلاء ، وفُو َيْقَ الرُّخُصِ

أي بشن من ذاك غير ذي وكس ، وجسم بين السين والصاد ؛ وهذا هو الذي يسمى الإكثفاء ، ويقال : لا تَكس يا فلانُ الثبنَ ، وإنه لمُوضّع أبي هربوة : من باع بَيْعَتَين في بَيْعَة فله أو كَسُهما أو الرِّبا ؛ قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بظـٰ اهر ُهَذَا الحديث وصحَّحَ البِّيعَ بأُو كُس الشَّبَنَيْنَ إلا ما محكى عن الأو زاعي ، وذلك لما يتضنه من الغرو والجهالة ، قال : فإن كان الحديث صحيحاً فيشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأن أسلفه دينارآ في قَنْفِين ثُورٌ إلى أُجِل ، فلما حلَّ طالبه ، فجعله قفيزين إلى أمد آخر ، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول ، فيُركُّ ان إلى أو كسهما أي أنقصهما وهو الأول ، فإن تبايَعا البيع الثاني قبل أن يتقابضًا كانا مُرْبِيَيِّن ﴾ وقد 'وكِسَ في السلعة وكُساً . وأوكس الرجل إذا ذهب ماك. .

والوكن : دخول القبر في نجم عدوة ؟ قال : هَيَّجُهَا قَدِيْلُ لِيالِي الوَّكْسُ

أبو عبرو: الوكس منزل القبر الذي يُكسف فيه. وبَرَأَت الشَّبِّة على وكس إذا بقي في جوفها شيء. ويقال: وُكس أيضاً ، ويقال: وُكس فاعله فيهما، أي خَسِرَ. وفي الحديث: أن معاوية كتب إلى الحسين بن علي ، وضي الله عنهما، إني لم أكسك ولم أخسك ؛ قال ابن الأعرابي: لم أكسك لم أنقيمك ولم أخسك أي لم أباعِد ك ما تحب، والأول من وكس يتكس ، والثاني من خاس يجيس به ، أي لم أنتقصك حقك ولم أنقض عهدك.

ولس: الوكس: الحيانة ، ومنه قوله: لا يُوالِس ولا يُدالس. وما لي في هذا الأمر وكلس ولا دكس أي ما لي فيه خديعة ولا خيانة . والميوالسة : الحيداع . يقال : قد توالسوا عليه وتراقدوا عليه أي تناصروا عليه في خيب وخديعة . ووالسه : خادَعه . والميوالسة : شبه المنداهنة في الأمر . ويقال للذئب ولأس .

والوكس : السرعة . ووكاتست الناقة تلس وكساناً فهي وللوس : أسرعت ، وقبل : أعنقت في سيرها ، وقبل : الوكسان سير فوق العنق والإبل أبوالس بعضها بعضاً في السير ، وهو ضرب من العنق . التهذيب : الوكوس الناقة التي تكس في سيرها ولساناً ، والوكوس : السريعة من الإبل .

ومس : الوَّمْس : احْتَكَاكُ الشيء بالشيء حتى يَنْجَرد؟ قال الشاعر :

وقد جَرَّه الأَكْتَافَ ﴿ وَمُسْ ۗ الْحَوَارِكَ ِ

قال : ولم أسبع الوّمش لغيره ، والرّواية مَوْد المَوادِكِ . وأوْمسَ العِسَب : لان النّضج . والرأة مُومسَ ومُومِسة " : فأجرة زانية تميل لمُريدِها كما سببت خريعاً من النّخرُوع وهو الله ن والضعف ،

وربما سببت إماء الحيد من مومسات ، والمتومسات: الفواجر مجاهرة . وفي حديث جريج : حتى يَنْظُرُ في وجود المتومسات ، ويجمع على مياميس أيضاً ومواميس ، وأصحاب الحديث يقولون : مياميس ولا يصح إلا على إشباع الكسرة ليصير ياء كمُطْفيل ومتطافيل ومتطافيل . وفي حديث أبي واثل : أكثو أشباع الدّجال أولاد المياميس ، وفي رواية : أولاد ألمراميس ، قال أبن الأثير : وقد إختلف في أصل المراميس ، قال أبن الأثير : وقد إختلف في أصل الواو ، وكل منهما تحلق له اشتقاقاً فيه بُعند ، وذكرها هو في حرف الميم لظاهر لفظها ولاختلافهم في لفظها .

وهي : الوكس : شدة الغير . والوكس : الكسر عامة ، وقيل : هو كيشر لئ الشيء ، وبينه وبين الأرض وقاية للسلا تباشر به الأرض . والوكس : الدَّق ، وهيسة وهيساً وهو موهوس ووهيس . والوكس : الوطء . ووكسة وهيا : وطئة وطأ شديدا . ومر يتوكس أي يغير الأرض غيرا مديدا ، وكذلك يتوهل . ورجل وهيس : موطوء ذليل . والوكس أيضاً : السير ، وقيل : شدة السير، وبوصف به فيقال : سير وكس ، وقيد تواكس القوم . والوكس أيضاً : في شدة البضع والأكل ؛

كأنه لتيث عَرِين دِرْاسْ بالعَثْرَ يُننِ، ضَيْغَسِيُّ وهَاسْ

ووَهَسَ وَهُساً ووَهِيساً : اشته أكله وبَضْعه . والوَهِيسة : أن يطبغ الجَرَادِ ثم يجفَّف ويدقق فينُفْسَح ويؤكل بدَسَم ، وقيل : يُبتَكَلُ بسَمْن ، وبينكر أي بعَلْمَط ، وقيل : يُخلط بدَسَم .

الجوهري : التوهش مشي المثقل في الأرض . والوَهُ س : الشّر والنّسِيمة ؛ قال حميد بن ثور :

بتنتقص الأغراض والوكمس

والمنواهسة : المنشارَّةِ .

ويس: وَيُسُ : كلمة في مـوضع رأفـة واسْتيــالام\_ كقولك للصي : ويُستَه ما أَمْلَحَهُ ! والويْمَ والوَيْس : عَنْزَلَةُ الوَيْلُ فِي المعنى . وَوَيْسُ لَهُ أَي ويل ، وقيل : ويْسُ تصفير وتحقير ، امتنعوا من استعمال الفعل من الوَّيْسُ لأن القياس نفاه ومنع منه، وذلك أنه لو صُر"ف منه فعل لوجب اعتلال فائه وعدم عينه كتباع ، فَتَحامَوا أستعماله لِما كان يُعْقِب من اجتماع إعلالين ؟ هذا قول ابن حني ، وأدخل الألف واللام على الوَّيْس ، قال ابن سيده : فلا أدري أسَمِع ذلك أم هو منه تبسُّط وإدُّلال . وقال أبو حاتم في كتابه : أما و يُسلَكُ فإنه لا يقال إلا للصبيان ، وأما و يُلمَكُ فكلام فيه غليظ وسُمَّتُم ، قال الله تعالى للكفار : وَ مِلْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا على الله كَذْ بِأُ ﴾ وأما وَيْح فكلام ليّن حسن ، قال : ويووى أَنْ وَيَنْحُ لأَهِلِ الْجِنَةِ وَوَيْلُ لأَهِلِ النَّارِ ، قَالَ أَبُو منصور : وجاء في الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مَا يَدُلُ عَلَى صَعَةً مَا قَالَ ، قَالَ لَعَمَّالُ : وَيُحْ ابن سُمُيَّة تقتله الفِئَّة الباغية ! وذكر ابن الأثير قال في الحديث قبال لعباد: وأيس ابن سُميَّة ، قَالَ : وَ يُس كُلُّمة تَقَالَ لمَـنَ ۚ ثُورْحَمَ ويُر ْفَقَ بِهِ مثل وَيُسْحِ ، وحكمتُها حكمتُها . وفي حـــديث عائشة ، وضي الله عنها ، أنها ليلة تَبِعت النبي ، صِلى الله عليه وسلم، وقد خرج من حُجْرتها لَـُسْلًا فنظر إلى سوادها فَلَحِتْهَا وَهُو فِي جُوفُ صُجْرَتُهَا فُوجِدُ لَمَا نَـفُسّاً عَالَماً ، ١ أَجَاء في مرح : التواهس التسارر .

فقال : وَيُسها مَاذًا لَتَهِيتُ اللَّيلَةُ ? وَلَتِي فَـلانُ وَيُساً أَي مَا يُرِيدٍ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : عَصَتْ سَجَاحٍ سَبْنَاً وقَيْسًا ، ولَتَقِينَتْ مِنَ النَّكَاحِ وَيُسًا

قال : معناه أنها لقيت منه ما شاهت ، فالوكيس على هذا هو الكثير . وقال مر"ة : لتقيي فلان" وكيساً أي ما لا يريد، وفسر به هذا البيت أيضاً . قال أبو تواب: سبعت أبا السّميّد ع يقول في هذه الثلاثة إنها بمعنى واحد . وقال ابن السكيت في الألفاظ إن صح" له : يقال وكيس" له فتقر" له . والوكيس : الفقر . يقال : أشه أوساً أي الشد" فتقره .

#### فصل الياء

يأس : اليَّأْس : القُنُوط ، وقيل : اليَّأْس نقيض الرجاء، يئيس من الشيء يَيْأُس ويَيْئُس ؛ نادر عن سببويه ، وَيَكُسُ وَيَـُوسُ عَنْهُ أَيضاً، وهو شاذ، قال: وإنما حذفوا كراهية الكسرة مع الياء وهو قلمل ، والمصدر السَّاسُ \* والسَّاسَة والسَّأْس ، وقد استَيَّأُسَ وأيناً سُبَّه وإنه لَيَانُسُ وينس ويُؤوس ويؤس، والجمع بُؤوس. قال ابن سيده في خطبة كتابه : وأما يَئِسَ وأيبسَ فَالْأَخْيَرَةَ مَقَلُوبَةَ عَنِ الأَوْسِ لأَنْهِ لا مُصَدَّرَ لأيسَى، ولا يحتج بإياس اسم كرجُل فإنه فعال من الأوس وهو العطاء ، كما 'يسمَى الرجل عَطيَّة َ الله وهبَّة الله والفَّضْلُ . قال أبو زيد : علياء مضر تقول يَحْسبُ ويَنْعِم ويَبِينُس ، وسفلاها بالفتح . قال سبويه : وهذا عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين يعني يُئسَ يَيْأُس ويأس يَسْتُس لفتان ثم بركب منهما لفية ، وأما وميق بُسيق ووُكنِق يَفِق ووكرِم يَرِمُ ووكلِ يَلِي وَوَ ثِقَ ۚ بَيْقِ وَوَ رِثَ ۚ يَرِثُ فَلَا يَجُوزُ فَيَهِنَ إِلَّا ١ قوله « ماذا لقيت » الذي في النهاية ما لقيت .

الكسر لغة واحدة. وآيسة فلان من كذا فاستياس منه بمنى أيس واتأس أيضاً ، وهو افتكل فأدغم مثل اتعد . وفي حديث أم معبد : لا يتأس من طول أي أنه لا 'يؤيس' من طوله لأنه كان إلى الطول أقرب منه إلى القصر . واليأس' : ضد الرّجاء ، وهو في الحديث اسم نكرة مفتوح بلا النافية ورواه ابن الأنباري في كتابه : لا يائيس من طول ، فقال : معناه لا 'يؤيس من أجل طوله أي لا يأيس' مثاو له منه لإفراط طوله ، فيائيس بمعنى ميهوس مثاورت منه لا واليأس' من السلل للأن من السلل لأن طاحية علم مثل حسب يحسب ويكس يهيشس ويتأس : قال سُحينم ابن وثيل الير بُوعي ، وذكر بعض العلماء أنه لولده جابر بن سُحينم بدليل قوله فيه: أني ابن فارس رهد منه ورهدم فرس سخيم :

أَقْنُولُ لَهُمُ بِالشَّغْبِ إِذْ يَيْسِرُونَنِي : أَلَمْ تَيْئَأْسُوا أَنِي ابْنُ فارِسِ زَهُدَمَ ?

يقول: ألم تعلموا ، وقوله كينسروني من أيسار الجنز ورأي يتجتزر ونني ويقتسبونني ، ويروى يأميرونني من الأسر ، وأما قوله إذ كينسرونني فإنما ذكر ذلك لأنه كان وقع عليه سيساء فضربوا عليه بالمكينسر يتحاسبون على قسمة فيدائه ، وزهدم اسم فرس ، وروي : أني ابن قاتل زهدم، وهو رجل من عبس، فعلى هذا يصح أن يكون الشعر لسحم ؛ وروي هذا البيت أيضاً في قصيدة أخرى على هذا الروي وهو:

أقول لأهل الشّعب إذ ييسرونني : ألم تيأسوا أني ابن فارس لازم ? وصاحب أصحاب الكنيف ، كأنّما سقاهم بكفيته سيام الأراقيم

وعلى هبذه الرواية أيضاً يكون الشعر له دون ولد. لعدم أَذَكَر زُكُمْدُكُم في البيت. وقال القاسم بن مُعَنى: يَنْسَتُ عِنْي عَلَمْت لَغَةً هَوَازِنَ ؛ وقال الكَالِي : هي لغة وهبيل حي من النَّخَع وهم رهط تشريك، وفي الصحاح في لغـة النَّخَع . وفي التنزيــل العزيز : أَفَلُكُمْ يَيْنَأُسُ الذين آمَنُوا أَنْ لُو يَشَاءُ الله لَهَدَى الناسَ جبيعاً ؛ أي أفَلم يَعْلُمُ ، وقال أهل اللغة : معناه أفلم يعلم الذين آمنوا علماً كِيْسُوا معه أن يَكُون غير ما علموه ? وقيل معناه : أفلم كيناً س الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون ? قال أبو عبيد : كان ابن عباس يقرأ : أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ؟ قال ابن عباس : كتب الكاتب أفسلم كيناً س الذين آمنسوا ، وهو ناعس، ، وقال المفسرون : هو في المعنى عـلى تفسيرهم إلا أن الله تبارك وتعالى قد أُوقَع إلى المؤمنين أنه لو شاء لهدى الناس جبيعاً ، فقال : أَفْسُلُم يباَّسُوا علماً ، يقول 'يؤليسهم العلم فكان فيه العلم مضمراً كما تقول في الكلام: قد تَيْلِسُتُ مَنْكُ أَنْ لَا تُمُلُّح ، كأنك قلت: قد علمته علماً . وروي عن ابن عباس أنه قال : كَيْنَأْس بمعنى عَلِم لغة للسَّخَع، قال : ولم نجدها في العربية إلا على ما فسرت ، وقال أبو إسحق: القول عندي في قوله : أفلم بَيناً س الذين آمنوا من إيبان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون لأنَّهُ قال : لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ، ولغة أخرى : أَيسَ يَأْيِسُ وآيَسْتُهُ أَي أَيْأَسْتُه، وهو اليَّأْسُ والإياسِ، وكان في الأصل الإيباسُ بوزن الإيعاس. ويقال : اسْتَيْئَاس بمعنى يَئْسِ َ ، والقرآن نزل بلغة مــن قرأً يَثِسَ ؛ وقد روى بعضهم عن ابن كثير أنه قِرأ فلا تَابَسُوا ، بلا همز ، وقال الكِسائي : سمعت غير قبيلة يقولون أبيس يايس مُ بغير همز. والنياس: اسم.

يبس : اليُبْس ، بالضم : نقيض الرطوبة ، وهو مصدر قولك يبيس الشيء تيبيس ويتببس ، الأول بالكسر نادر ، يبساً ويُبْساً وهو يابيس ، والجمع أنس ، والله ،

﴿ أُوْلَ دَهَا سِعَدُ<sup>رُ</sup> عَلَيْ مُمُغْسِسًا ﴾ بِيُرْرًا عَضُوضًا وشِناناً بَيْسًا

واليَبْسُ ، بَالفتح : اليابِسُ . يقال : حطب يَبْس ؛ قال ثعلب : كأنه خلَّقة ؛ قال علقمة :

تُخَشَّخِشَ أَبْدَانُ الحَديدِ عَلَيهمُ ، كَا خَشْخُشَتْ يَبْسَ الحَصَادِ جَنُوبُ

وقال ابن السكيت : هو جمع يايس مثل واكب وركّب ؟ قال ابن سيده : واليّبُس واليّبَس اسمان للجميع .

وَتَيْبِسُ الشّيءَ: خَفِيفِهِ ﴾ وَقَدْ يَبِسُنُنُهُ فَاتَّابِسَ ﴾ وهو أَنْتُنَعُلُ فَاتَّابِسَ ﴾ وهو أَنْتُنَعُلُ فَأَدْغُمِ ۗ وهو مُنَّابِسٍ ؛ عن ابن السراج. وشيء يَبُوسُ : كَيَابِسٍ ؛ قال عبيد بن الأبوص:

أَمًا إِذَا اسْتَقْبَلُتُهَا ، فَكَأَنَهَا . وَكُأَنَهَا . كَأَنَهُا . كَذَبُلُت مِنَ الْهَبْدِيُّ غَيْرُ يَبُوسُ

أواد. عصاً دَبُلَت أو قناة دَبُلَت فحدف الموصوف. واتبس يَتبِس ، أبدلوا الباء من الباء ، ويتأتيس كله كيبس ، وأيبسته . ومكان يبس ويبس ، ويبس : يابيس كذلك . وأرض يبس ويبس ، وقيل: أوض يبس قد يبس ماؤها وكلوها، ويبس علمه شديدة . والببس ، بالتحريك : المكان يكون وطباً ثم ييبس ؛ ومنه قوله تعالى : فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً . ويقال أيضاً : امرأة يبس لا تنهل خرراً ؛ قال الواحن :

إلى عَجُوزٍ شُئَةً الوجه يَبَس ويقـال لكل شيء كانت النَّدُوَّة والرُّطُوبة فيه

خَلَّقَة : فهو يَيْنِبَس فيه يُبِنْساً ١، وما كان فيه عَرَضاً قلت : جَفَّ . وطريق يَبِسَ : لا نُدُوَّة فيه ولا بلل .

واليبس من الكلا: الكثير اليابس ، وقد أيبست الحضر وأدص مويسة . الأصعي : يقال لما يبس من أحراد البقول وذكودها النسيس والجنفيف والقفيف ، وأما يبيس البهس ، فهو العرقوب والصُّفاد ، قال أبو منصود : ولا يقال لما يبس من الحلي والصليان والحكمة يبس ، وإنما البيس من ما يبس من العُشب والبقول التي تتناثر إذا يبست ، وهو البيس والبيس أيضاً ؟ ومنه قول ذي الرمة :

ولم بَبْقَ بالحَلْصَاء مَمَّا عَنَتُ به مِنَ الرُّطْبِ، إلا يُبْسُهُا وهَجِيرُهَا

ویروی بیسها ، بالفتح ، وهما لغتان . والیبیس من النبات : ما یبیس منه . یقال : یبیس ، فهو یبیبس، مثل سلم ، فهو سلیم .

وأيْبَسَتُ الأرض: يَبِس بقلها ، وأَيْبَسَ القومُ أَيضاً كما يقال أَجْرَزُوا من الأرض الجُرْزِ. ويقال المحطب: يَبْسُ ، وللأرض إذا يَبَسَت: يَبْسُ ، وللأرض إذا يَبَسَت: يَبْسُ ، والشَّعْرَ النَّابِسِ : أَرْدَوُه ولا يرى فيه سَحْجُ ولا والشَّعْرُ النَابِسِ : أَرْدَوُه ولا يرى فيه سَحْجُ ولا دُهْن . ووجه يابِسُ : قليل الحير . وشاة يَبَسُ ويَبْسُ : ويبئس : انقطع لبنها فيبس ضرعها ولم يكن فيها لبن . وأتان يَبْسة ويبَسَه : يابسة ضامرة ؛ السكون عن ابن الأعرابي ، والفتح عن ثعلب ، وكلاً يابس، وقد استعمل في الحيوان . حكى اللحياني أن نساء العرب استعمل في الحيوان . حكى اللحياني أن نساء العرب

ا قوله « فهو يبيس فيه يبسأ » كذا بالاصل مضبوطاً .
 ٢ قوله « المرقوب » كذا بالاصل .

به قوله ه والبيس أيضاً » كذا بالاصل ولعله والبيس بغتم الياه وسكون الله.

يَقُلُن في الأُخَذ : أَخَدْ تُه بالدَّرْ هُ بِيس تَدر العرق البَيسِ . قال : تعني الذَّكر . ويَبيسَت الأَرض : هم ماؤها ونكاها . وأيبَسَت : كثر يبيسها . والأيبَسان : عظما الوظيفيْن من اليد والرجل ، وقيل : ما ظهر منها وذلك ليبيسها . والأيابس : ما كان مثل عُرْقوب وساق . والأيبسان : ما لا لحم عليه من الساقين . قال أبو عبيدة : في ساق الفرس أبيسان وها ما يبيس عليه اللحم من الساقين ؛ وقال الراعي :

فقلت له : أَلْـْصِقْ اللَّهِ بَالْهِبُسُ سَافِهَا ، وَإِنْ تَجْلِبُو العُرْ قَدُوبَ لا تَجْلِبُو النَّسَا

قال أبو الهيثم: الأينبس هـ و العظم الذي يقال له الظّنْشُوب الذي إذا عَمَرْته في وسط ساقك آلمك ، وإذا كُسِر فقد ذهبت الساق ، قال : وهو اسم لبس بنعت ، والجمع الأيابيس . ويمييس الماء : العرق ، وقيل : العرق إذا جنف ؛ قال بشر بن أبي خازم يصف خلا :

تُراها من يَبيسِ الماء 'شهْباً ، 'مخالِط' درة منها غيرار'

الغيرار: انقطاع الدّرّة ؛ يقول: تعطي أحياناً وتنع أحياناً ، ويُمَا قال نشهباً لأن العَرّق بجف عليها فتبيض . ويقال للرجل: إيبس يا رجل أي اسكت. وسكران بابيس: لا يتكلم من شدّة السكر كأن الحير أسكنته بجرارتها . وحكى أبو حنيفة : رجل يابيس من السُّكر ، قال ابن سيده: وعندي أنه يابيس من السُّكر ، قال ابن سيده: وعندي أنه سكير جدًّا حتى كأنه مات فَجف".

يوس: النياس: السل .

والنَّيَاسُ بن مُضَرَّ : معروف ؛ وقول أبي العاصية السُّلَّمي :

> فلُو أنَّ داءَ اليَّاسِ بِي ، فأَعَانَـنِي طبيب بأرواح العَقيقِ ، شَفانِياً

قال ثعلب : داءُ النيّاس يعني إلنّيّاس بن مُضَر ، كان أصابه السّل فكانت العرب تِسمي السّل داءَ اليّاس .



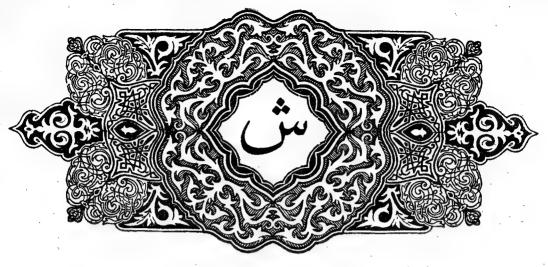

#### حرف الشبن المعجمة

الشين من الحروف المسهميوسة، والمهموس حرف لانَ في مَخْرَجه دون المسجهور وجرى مع النَّفَس، فكان دون المجهور في رفع الصوت ؛ وهــو من الحروف الشَّجْرِيَّة أيضاً .

## فصلُ الألف

أبش: الأبشُ: الجنع. وقد أبشه وأبَشَ لأهله يَأْبِسُ أَبْشاً: كَسَب. ورجل أَبَّاش: مَكْتَسِب. ويقال: تَأْبُشُ القوم وتَهَبَّشُوا إذا تجيَّشُوا وتجبَّعُوا.

أرش : أرَّش بينهم: حَمَّل بعضهم على بعض وحَرَّش. والتَّأْد بش : التَّحْد بش ؛ قال رؤبة :

أصبَعْت من يعرُّص على التَّأْرِيش

وأرَّشْتُ بِن القوم تَأْرِيشاً : أفسدت . وتَأْرِيش الحرَّب والنار : تَأْرِيشُها .

والأرْشُ من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: هو دِينَةُ الجراحات، وقد تكرر في الحديث ذكر الأرْشِ المشروع في الحُنكومات، وهو الذي

يأخذه المشتري من البائع إذا اطلّت على عيب في المستبع ، وأَرُوش الجنايات والجراحات جائزة لها عما حصل فيها من النقص، وسُمتي أَرْشاً لأنه من أسباب النزاع . يقال : أَرَّشْت بين القوم إذا أوقعت بينهم؟ وقول رؤبة :

# أَصْبِيحُ الْمُمَا مِن بَشَهِرٍ مَأْدُوشِ

يقول: إن عرضي صحيح لا عيب فيه. والمأروش: المتخدوش ؟ وقال ابن الأعرابي: يقول انتظر على تعقل المتعقل فليس لك عندنا أرش إلا الأسنة ، يقول: لا نقتل إنساناً فنك به أبداً. قال: والأرش الدية أ. مسر عن أبي تمشل وصاحبه: الأرش الرشوة، ولم يعرفاه في أرش الجراحات ، وقال غيرهما: الأرش من الجراحات كالشجة ونحوها. وقال ابن شميل: النترش من فلان مخماستك يافلان أي نخذ أرشتها. وقد اثنترش المنهاشة واستسلم للقيصاص. وقال أبو منصور: أصل الأرش الحدش ، ثم قبل لما يؤخذ من الواطئ غناً لبضمها، وكذلك عقر المرأة ما يؤخذ من الواطئ غناً لبضمها، وأصله من العقر كأنه عقرها حين وطنها وهي بكر

فاقتضَها ، فقيل لما يؤخذ بسبب العَقْر: عُقْر. وقال القتيني : يقال لما يدفع بين السلامة والعب في السلامة أرش ، لأن المُستاع للثوب على أنه صحيح إذا وقف فيه على خرق أوعب وقع بينه وبين البائع أرش أي خصومة واختلاف ، من قولك أرست بين الرجلين إذا أغريت أحدهما بالآخر وأوقعت بينهما الشراء ، فسمي ما نتقص العيب الثوب أرشاً إذا كان سبباً للأرش . أشش: الأشر والأشاش والهشاش ! النشاط والارتياح ، وقيل : هو الإقبال على الشيء بنشاط ، أشة كؤشت أشتا ؛ وأنشد :

## كَيْف يُؤاتِيهِ ولا يَؤْتُهُ ۗ

والأشاش: الهنشاش. وفي الحديث: أن علقبة بن قيس كان إذا وأى من أصحابه بعض الأشاش وعظهم، أي إقسالاً بنشاط. والأشاش والهشاش: الطائلةة والبشاشة. وأش القوم كوشون أشاً: قام بعضهم إلى بعض وتحر كوا ؛ قال ابن دريد: وأحسبهم قالوا أش على غنسه كؤش أشاً مثل هم هش هشا ، قال: ولا أقف على حقيقته . ابن الأعرابي: الأش الحبن البابس الهكس ؟ وأنشد شهر:

رُبِّ فَتَاهَ مِن بَنِي العِنَــازِ ، تَحَيَّاكَةً كَذَاتِ هَنِ كِنَازِ ذي تَحَنْدَ بِن مُكْلَــُزِّ نَازِي ، تَأَشُّ لِلْقُبْلِلَةِ وَالمَحَــازِ

شَمْر عن بعض الكلابيين : أَشَّتَ الشَّحْمَة ونَـَشَّت ، قال : أَشَّت إذا أَخــذَّت تَحَلَّبُ ، ونَـَشَّت إذا قَطَرت .

أَفَش : بَنُو أَقَيَش : حَيُّ من الجن إليهم تنسب الإبل الأَفَيُ شَيَّة ؛ أَنشد سببويه :

كأنتك من جمال بني أُقَدِش ، ' 'يُقَعُنْتُعُ بَيْنَ رِجُلْمَيْهُ بِبُسُنَ" وقال ثعلب : هم قوم من العرب .

### فصل الباء

برش : البر َ ش والبر ْ شَنَهُ : لون مختلف ، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك . والبر َ ش : من لسُمع بياض في لون الفرس وغيره أي لون كان إلا الشّهُ بَنَهُ ، وخص اللحياني به البر فر و ن ، وقسه برش وابر َ ش وهو أبر َ ش ؛ الأبر َ ش ن الذي فيه ألوان وخلي ه والبر ش الجمع . والبر س في شعر الفرس : نكت صغار تخالف سائر لونه ، والفرس أبر شاه ؛ وشاة بر شاه ؛ في لونها نقط مختلفة . وحيّة بر شاه ؛ منزلة الر قشاء ، والبر يش مثله ؛ قال رؤبة :

# وَتَرَ كَنَ صَاحِبَتِي تَفْرِيشِي ، وأَسْقَطَتَ مِنَ مُبْرَمٍ بَرِيشِ

أي فيه ألوان . والأبرش : لقب تَجذيمة بن مالك وكان به بَرَص فَكَنُوا به عنه، وقبل: سبي الأبرش لأنه أصابه حرق فبقي فيه من أثر الحرق انقط سوه أو محمر ، وقبل : لأنه أصابه بَرَص فهابت العرب أن تقول أبرض فقالت أبرش. وفي التهذيب: وكان تجذيمة الملك أبرض فلقبت العرب الأبرش ؛ الأبرش : الأرق قط والأنشر الذي تكون فيه بقعة بيضاء وأخرى أي لون كان، والأشيم: الذي يكون به بيضاء وأخرى أي لون كان، والأشيم: الذي يكون به أكت فوق البرش . وفي حديث الطرماح : وأيت بجذيمة الأبرش قصيراً أبيرش ؟ هو تصغير أبرش . والبرشة : هو لون مخلط حمرة وبياضاً أو غيرهما

من الألوان. وبير ذو ن أربيش : ذو بَرَ ش . وسنة رَبِشاء ورَمَشاء وبَرْ شاء : كثيرة العُشْب . وقولهم : دخلنا في البَرْ شاء أي في جماعة الناس . أبن سيده : وبَرْ شاء الناس جماعتهم الأسود والأحمر ، وما أدري أي البَرْ شاء أهو أي أي أي الناس هو . وأرض بَرْ شاء ور بشاء : كثيرة النبت لمختلف ألوانها، ومكان أبْر ش كذلك . وبنو البَرْ شاء: قبيلة، سبوا بذلك لِبَر ش أصاب أمهم ؛ قال النابغة :

ورَبُّ بِنِي البَرْشَاءُ 'ذَهْلِ وَقَلِيْسِهَا وَشَيْسِهَا وَشَيْسِهَا وَشَيْسِهَا وَشَيْسِهَا الْمُنَاهِلُ

وبُر ْشَانَ : اسم . والأَبْر َسْيَّةُ : موضع ؛ أنشد ابن الأعرابي :

نَظَرَ ْتُ بِتَصْرِ الأَبْرَسِيَّةِ نَظْرَ َ ، وَطَرَّوْ ، وَطَرَّوْ ، وَطَرَّوْ ، وَطَرَّوْ ، وَطَرِ

برغش : ابْرَغَشَّ: قام من مرضه. النّهٰديب: اطْرَغَشُّ من مرضه وابْرَغَشَّ أي أفاق بمعنى واحد .

برقش : بَرْقَتُشَ الرجلُ بَرْقَشَةً : وَلَّى هَارَباً .
والبَرْقَشَة : شبه تَنْقَيْش بَالُوان شَتَّى وإذا اختلف
لون الأرْقَتُش سُمي بَرْقَشَة ". وبَرْقَشَة : نقشَه
بألوان شقى . وتَبَرْقَتُش الرجلُ : تَرْيَّن بألوان
شي مختلفة، وكذلك النبث إذا النُّونَ ". وتَبَرْقَشَت
البلاد : تَرَيَّنت وتلو "نت ، وأصّله من أبي بَراقِش .
وتر كُن البلاد بَراقِش أي متلئة زَهْراً مختلفة من
كل لون ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد للخنساء :

نُطيرُ حَواليَّ البِلادُ بَرَاقِشاً ﴾ بِأَرْوَعَ طَلاَبِ النُّرَاتِ مُطَلَّبِ

وقيل: بلاد بَراقشُ مُجَدْ بِهُ خَلاَهُ كَبَلاقِع سواء، فإن كان ذلك فهو من الأَضَداد. والبَرْقَسَة: التفرّق؛ عنه أيضاً.

والمُنْبِرَ نَبْقَشُ : الفَرْجِ المسرور.. وابْرَ نَقَشَتُ العَضَاهُ: حسنت. وابْرَ نَقَشَت الأَرض: اخْضَرَّت. وابْرَ نَقَشَ الأَرض: اخْضَرَّت. وابْرَ نَقَشَ المَكَانَ : انقطع مِنْ غيره؛ قال رؤبة :

إلى مِعْنَى الحُلْصَاءِ حِيثُ الْبُرَالْثَقَشَا

والبير قيش ، بالكسر : طويندر من الحنير متلون صغير مثل العصفور يسميه أهل الحجاز الشر شور؛ قال الأزهري: وسبعت صبيان الأعراب يسمونه أبا براقيش، وقيل : أبو براقيش طائر يتكون ألواناً شبيه بالقُنفُذ أعلى ويشه أغير وأوسطه أحمر وأسفله أسود فإذا انتها تنقير لونه ألواناً شتى ؛ قال الأسدي :

إِنْ يَدَخَلُوا أَو يَجْبُنُوا ، أَو يَغْدُرُوا لا يَحْفِلُوا يَغْدُرُوا عَلَيْكَ مُرْجَلِب بنَ ، كَأَنْهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا كَأْبِي بَرَافِشْ ، كُلِّ لَوْ نَ لِوَنْنُهُ مَ يَتَخَيَّلُ أَوْ

وصف قوماً مشهورين بالمقابح لا يستحون ولا يحتفلون بن رآهم على ذلك، ويتغدوا بدل من قوله لا يحفلوا لأن نحدوا لأن نحفلوا. والتر حيل: مَشْط الشعر وإرساله. قال ابن بري وقال ابن خالويه : أبو براقش طائر يكون في العضام ولونه بين السواد والبياض ، وله ست قوائم ثلاث من جانب ، وهو ثقيل العجز تسشع له تحفيفاً إذا طار ، وهو يتلون ألواناً .

وبراقش : اسم كلبة لها حديث ؛ وفي المشل : على أهلها دلئت براقش ، قال ابن هاني : زعم يونس عن أبي عنهو أنه قال هذا المثل : على أهلها تَجْنِي براقش ، فصارت مثلا ؛ حكى أبو عبيد عن أبي عبيدة قال : بَراقِش اسم كلبة تَنْبَحَتْ على جيش مَر وا ولم

يشعُروا بالحيّ الذي فيه الكلبة ، فلما سمعوا نباحها علموا أن أهلها هناك فعطفوا عليهم فاستباحوهم، فذهبت مثلًا، ويروى هذا المثل: على أهلها تجني بواقش؛ وعليه قول حمزة بن بيض :

لَمْ تَكُنْ عَنْ جِنَايَةً لَلْمِقَتْنِي ،
لا يَسَادِي وَلا يَمِنِي جَنَّتْنِي
بَلْ جَنَاهَا أَخْ عَلَيَ كَرَمِ ،
وعَلَى أَهْلُهَا بَرَاقَشُ تَجْنِي

قال : وبواقشُ أسم كلبة لقوم من العرب أغيرُ عليهم في بعض الأيام فَهَرَبُوا وتَبَعَثُهُم بُواقَشُ ، فرجع الذين أغاروا خائبين وأخذوا في طلبهم، فسمعت براقشُ وقَمْعُ حوافرِ الحيلِ فنَسَحَتُ فاستَدلوا عـلى موضع نباحها فاستَباحُوهم . وقال الشَّرْق بن القُطامي : بواقش امرأة لقمان بن عـاد ، وكان بنو أبيه لا يأكلون لحوم الإبل ، فأصــاب من براقشَ غلاماً فنزل لقمانُ على بني أبيها فأوْ لَــَـبُوا ونحــروا كَجِزُ وَرَا إِكْرَامًا لَهُ ﴾ فراحت بواقش ُ بِعَرْ قُو من الجزور فدفَعَتْه لزوجها لقبانَ فأكله ، فقال : مـا هذا ? ما تَعَرَّقْتُ مثلَه قط طنَّباً ! فقالت بواقش : هذا من لحم جزور ، قال : أو َلُنصُومُ الإبل كُلُلُّها هَكُذَا فِي الطِّيبِ ? قالت : نَعَم ، ثم قَالت له : جَمَّلُنا واجْتُمُل ، فأقبل لقمان على إبلها وإبـل أهلها فأشرع فيها وفعل ذلك بنو أبيه ، فقيل : عـلى أهلها نجني بواقش ، فصارت مثلًا . وقال أبو عبيدة : براقش اسم امرأة وهي ابنة كملك قديم خرج إلى بعض مَعَاذَ يِهِ وَاسْتَخَلَفُهَا عَلَى مُلْكُهُ فَأَشَادَ عَلَيْهَا بِعَضُ ۗ أُوزَرَاتُهَا أَنْ تَدِينَ بِنَاءً تُذَ كُرُ بِهِ ، فَسِنَتُ مُوضَعِينَ ا يقال لهما براقش ومُعين مُ علما قَدَمَ أَبُوها قال لها: أردت أن يكون الذكر لك دوني ، فأمر الصُّنَّاع

الذين بَنَوْهما بأن يهدموهما ، فقالت العرب : على أهلها تجني براقش . وحكى أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أن براقش ومعين مدينتان 'بنيتا في سبعين أو ثمانين سنة ؛ قال : وقد فسر الأصمعي براقش ومعين في شعر عمرو بن معديكرب وأنها موضعان وهو :

دعانا من بَواقِشَ أَو مَعينِ ، فأَسْرَعَ وأَتْلأَبِّ بنا مَلْيع

وفسر اتلأب باستقام ، والمتليسع بالمستوي من الأرض ، وبراقش موضع ؛ قال النابغة الجعدي:

تَسْتَنُ بالضَّروِ من بَواقِشَ أَو كَمَيْلانَ ، أَو ناضِرِ من المُتُمُ

برنش: التهذيب في الرباعي: أبو زيد والكسائي: ما أدري أيُّ البَرَ نُساء هو ، عدودان .

بشش: البَشّ: اللطف في المسألة والإقبالُ على الرجُل، وقيل: هو أن يضعك له ويلقاه لقاء جميلًا، والمعنيان مُقترَ بإن . والبَشاشة : طلاقة الوجه، وفي حديث على ، وضوان الله عليه : إذا اجتمع المسلمان فتذاكرا عَفَرَ اللهُ لأَبَشّهما يصاحبه . وفي حديث قيضر : وكذلك الإيمانُ إذا خالط بشاشة القلوب؛ بشاشة القلوب؛ بشاشة اللقاء: الفرح بالمره والانبساط إليه والأنس بشاشة الموجه طيب . ورجل محش بَشّ وبشّاش : طلنتي الوجه طيب . وقد بَشِشْتُ به ، بالكسر ، أبَشُ بَشّاً وبشّاش : عَلَاتُ الله والله وبشّاش : عَلَاتُ الله والله وبيّاتُ به ، بالكسر ، أبَشُ بَشّاً

لا يَعْدَم السائلُ منه وقدًا، وقَـبُلـَهُ ۚ بَشاشـَة ۖ وبـِشْرا

ور'ورِي بيت' ذي الرمة:

أَلَمْ تَعْلَمُا أَنَّا نَبِشُ إِذَا دَنَتَ ﴿ اللَّهُ لَا يُمِنَّا طِيَّةً وَحُلُولُ ؟

بكسر الباء ، فإما أن تكون بَشَشْت مَقُولَة ، وإما أن يكون ما جاء على فَعِل يَفْعِل. والبَشِيش : الوَجْهُ . يقال : فلان مُضِيءُ البَشِيش ، والبَشِيش كالنَشاشة ؛ قال رؤية :

تكر"ما ، والهَشّ للتّهُشْبِشِ ، واري الزناد مُسْفِر البَشْبِشِ

يعقوب: يقال لتقيينه فتبَسَنْبَسَ بي ، وأصله تبَسَسْ فأبدلوا من الشين الوسطى باء كما قالوا تجفف . وقي وتبَسَنْسُ به وتبَسَنْبَسَ مفكوك من تبسّس . وفي الحديث : لا يُوطِنُ الرجُلُ المساجد للصلاة والذكر إلا تبَسَنْبَسَ أهل البيت بغائبهم الذا قدم عليهم ؛ وهذا مثل ضربه لتكتيه جل وعز إياه ببير" وكراماته وتقريبه إياه . ابن الأعرابي : البُسَّ فرحُ الصديق واللطف في المسألة والإقبال عليه ، والتبَسَنْبُسُ في الأصل : التبَسَّشُ فاستنقل الجمع بين ثلاث شيئات فقلب إحداهن باه . وبنو بَسْمة : بطن من بَلْعَنْسَ فقلب إحداهن باه .

بطش: البطش : التناول بشدة عند الصّوّلة والأخذ الشديد في كل شيء بطش ؟ بَطَسَ يَبْطُش ويبطش ؟ بَطَسَ بَطشش عباطش عبانب العرش أي متعلق به بقوّة . والبطش ألا خذ القوي الشديد . وفي التنزيل : وإذا بَطسَشتم بطَسَشتم حبّارين ؟ قال الكلبي : معناه تنفتلون عند الغضب . وقال غيره : تقتلون بالسوط ، وقال الزجاج : جاء في التفسير أن بَطشهُم كان بالسّوط والسّيف ، وإنما أنكر الله تعالى ذلك لأنه كان ظلماً ، فأما في الحق فالبَطش بالسيف والسوط جائز .

والبَطَشة : السَّطُوة والأَخذُ بالمُنْف ؛ وباطَسَهُ مُباطَسَةً وباطَسَ كَبُطَسُ ؛ قال :

> ُحُوتاً إذا ما زادُنا حِثنا به ، وقَمَلُكُ إِن نحن ُ باطَشْنا به

قال ابن سيده: ليست به من قوله باطشنا به كبه من سطونا به إذا أردت بسطون المعنى قوله تعالى : يكاد ون كسطون بالذين ، ولهنا هي مثل به من قولك استمنا به وتعاونا به ، فافهم . ويطش به يبطش بطشاً : سطا عليه في مرعه . وفي التنزيل العزيز : فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لها . وقال أبو مالك : يقال بطش فلان من الحسي لمنا وهو ضعف .

وبيطاش ومباطش : استان .

بغش : البَهْشُ والبَهْشَة : المَطَرُ الضعف الصغيعِ الصغيعِ القَطْرِ ، وقيل : هنا السعابة التي تَدُفع مطرَها البغشة ، بَعْشَا ، وقيل : البغشة المطرّة الضعفة وهي فوق الطّشَّة ؛ ومطرّ باغش ، وبُغِشَت الأرض ، فهي مَبْغُوشة. ويقال ؛ أصابتهم بَعْشَة من المطر أي قليل من المطر الأصعي ؛ أخفَ المطر وأضعفه الطلّ أي قليل من المطر الأصعي ؛ أخفَ المطر وأضعفه الطلّ ثم الرَّذاذ مم البغش ، وفي الحديث عن أبي المليح الحدلي عن أبيه قال : كُنّا ويا البي على الله عليه وسلم ، ونصفن في سَفَر فأصابنا بعنش من مطر ، فنادى منادى النبي ، صلى الله عليه وسلم : أن من شاه أن يُصليّ في رَحْله فلنيقُعل ، وفي دواية : فأصابنا بعبش ، تصغير بعش وهو وفي دواية : فأصابنا بعبش ، تصغير بعش وهو وقد بعبشت السماء تبغش بعشاً .

بنش : بَنتْش أَي اقْعُدْ ؟ عن كراع ، كذلك حكاه بالأَمْر ، والسين لغة ، وهو مـذكور في موضعه ؟

وأنشد اللحياني :

إن كُنت عَيْر صَائِدِي فَهَدَّشَ قال : ويروى فَهَدِّس أَي الْعَد .

مِشْ : " مَشْ الله بيده يَبْهُشْ مَمْشاً وبَهَشَهُ مِا: تناولَتُهُ، نَالَتُهُ أَو قَصَرَت عنهُ. وبَهَشَ القومُ بعضُهم إلى بعض يِبْيَشُونَ بَهِشًا ، وهو من أَدْنى القِتال . والبَّهُشُ : المسارَعةُ إلى أَخْذَ الشيء . ورجل باهيشُ وبَهُوش . وبَهُشُ الصَّورِ الصَّيدَ : تَفَكَّتُهُ عليه . وبهشَ الرجُلُ كَأْنَهُ كَتَنَاوَكُ لَيَنْصُوهُ . وقد نباهَشَا إذا تَنَاصَيَا بِرُ وُوسهما ، وإن تَنَاوَلَهُ ولم يَأْخُذُ \* أَيْضًا ، فقد كَيْشَ إِلَهُ ﴿ وَنَصَوْتُ الرَّجُلِّ نَصُوا ۚ إِذَا أَخَـٰذَتْ بوأسه . ولفلان وأس طويل أي تشعَر طويل ، وفي الحديث : أن رجلًا سأل ابن عباس عن حية قتلها وهو 'محْرِم ، فقال : هل بَهَشَتْ اللَّكَ ? أَراد : هل أَقْبَلَتُ ۚ إِلَيْكُ تُرْبِدُكُ ؟ ومنه في الحديث : ما بَهَشْتُ ۚ إليهم بقَصَبة أي ما أقبلت وأسرعت إليهم أَدْفَعُهُمْ عَنِي بِقَصِةً . وَفِي الْحَدَيْثُ : أَنْ النَّبِي ﴾ صلى الله عليه وسلم ، كان "يد"ليع" لسانَه للحسنِ بن عليَّ فإذا رأى تحمرة لسانه بَهُسُ إليه ؟ قال أبو عبيد : يقال للإنسان إذا نظر إلى شيء فأعْجَبَه واشتهاه فتَناوَلَهُ وأَسْرَعَ نحوَهُ وفرح. به : بَهَشَ إليه ؟ وقال المفيرة بن جنبا التميمي :

سَبَقْت الرجالَ الباهِشِينَ إِلَى النَّدَى ، وَفِعَالُ سِبَاقَ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

الليث : رجُل بَهْش بَشِّ بمعنى واحد · وبهَشْت إلى فلان بمعنى حَنَّنَت إليه . وبَهش إليه يبُهَش بهشاً إذا رازتاج له وخَفٌّ إليه . ويقال : بَهَشُوا وبَحَشُوا أي احِيْسَهُ عُوا ، قال : ولا أعرف مجش في كلام العرب. والبَّهُ شُنْ : ودِيءُ المُقُلُ ، وقبل : مَا قَدْ أَكُلُّ قِرْفه ﴾ وقيل : البَّهُش الرَّطُّب من المُثقِّل ، ُفَإِذًا كِيس فهو كخشل ، والسين فيه لغة : وفي الحديث : · أمن أهل البهش أنت ? يعني أمن أهل الحِجانِ أَنْتِ لأَن السَّهُ شُمْ مُنَاكَ يَكُونُ ، وهُو رَاطُبِ المُقُلُ ، ويابسُه الحَشْل . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، وقد بلقه أن أبا موسى يقرأ حرفاً بلُغته قال : إنَّ أَبَا مُوسَى لَمْ يَكُنُّ مِنْ أَهُلُ النَّهِ شُنَّ } يقول : ليس مِن أَهُلُ الْحَجَازُ لأَنْ الْمُقُلِّ إِنَّمَا يُنْدِتُ بِالْحَجَازُ ؛ قَالَ الأَزْهِرِي: أي لم يكن حجازيًّا ، وأراد من أهل البَّهُ ش أي من أهل البلاد التي يكون بها البَّهُش . أبو زيد : الحَسْل المقل اليابس والبَهْش رَطْبه والمُلْنجُ نواه والحَـتَـيُ ُ سَويقُهُ . وقَـأَلُ اللَّيْثُ : البَّهُشُ وَدُيُّهُ المقل عُ ويُقال : مَا قد أَكُلُ قَرُّ فُنَّهُ ؟ وأُنشد : كم يَعْنَفي البَهْشَ الدقيقَ التَّعالبُ

قال أبر منصور: والقول ما قال أبو زيد. وفي حديث أبي ذر: لما سمع بخروج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخذ شيئًا من بَهْش فَتَزَوَّدَهُ حتى قَدْم عليه ، وبُهَيْشة : اسم اسرأة ؛ قال نَقْرُ جد الطرماح : ألا قالت مُهَيْشة : ما لِنَقْر لَمُ اللّهُ هور ؟ أراه مُ غَدَّرت منه الدُّهور ؟

ويروى بهيسة . ويقال للقوم إذا كانوا نسود الوجوه قي قباحاً : وجوه البهش . وفي حديث العُر نيتين : اجْتَوَيْنَا المدينة وانتبهَشَت لحومنا ، هو من ذلك .

فأما قوله :

قالوا: أَبانُ فَبَطَنُ بِيْشَةَ غِمِ ، فَلَسِيْشُ، فَلَبْكُ مَنِ هُواهُ سَقِمِ

فأراد: لَسِيشَة فَرخَّم في غير النداء اضطراراً. وقال القاسم بن عدرا: بِئْشَة وزِئْنَة مهموزان، وهما أرضان.

## فصل التاء المناة فوقها

توش : النهذيب : ابن دريد التَّرَش خِفَة ونَزَقَ . تَوَرِشَ يَتْرَشَ تَرَسُلًا ، فهو تَرِش ، وتادِش ؛ قال أبو منصور : هذا مُنْكر .

غَش : التهذيب : تَمَشَّت الشيءَ تَمُشَّاً إذا جمعته ؛ قَالَ أَبُو منصور : هذا منكر جداً .

## فصل الثاء المثلثة

ثبش : تُنْبَأَشِ : اسم وجل وكأنه مقلوب من نُشَبَّات .

#### فصل الجيم

جأش: الجنّاس: النفس، وقيل القلّب، وقيل وباطئه وشد تنه عند الشيء تسمعه لا تبدّ وي ما هو. وقلان قبوي الجأش أي القلّب. والجنّاش: جأش القلب وهو رُوواعهُ ، الليث: حَأْش النفس رُواع القلبُ إذا اضطرب عند الفزع. يقال: إنه لتواهي الجنّاش؛ فإذا ثبت قبل إنه لرابط الجنّش ورجل فليه عن الفراد يَكفّها ليجرُ أَتِه وشَجاعته ، وقيل: يَرْبط نفسة عن الفراد لشناعته ، وقيل: يَرْبط نفسة عن الفراد لشناعته ، وقال مجاهد في قوله تعالى ؛ الفراد لشناعته ، وقال مجاهد في قوله تعالى ؛ وضرَبّت اذلك حَأْشاً . قال الأزهري: معناه وضرَبّت اذلك حَأْشاً . قال الأزهري: معناه

١ قوله « القاسم بن عمر » الذي في الصحاح ابن ممن .

بوش: البَوْش: الجماعة 'الكثيرة '. ابن سيده: البَوْش والبُوش جماعة 'القوم لا يكونون إلا من قبائِل مَن قبائِل مَن قبائِل مَن الناس ، وقبل: الجماعة من الناس الكَثْرة من الناس ، وقبل: الجماعة من الناس المُختَلِطِين . يقال: بَوْش بائِش '، والأوْباش جمع مقلوب منه ، والبَوْشِي: الرجل الفقير الكثير العيالي . ورجل بَوْشِي : الرجل الفقير الكثير العيالي .

وأشْعَتْ بَوْشِي سَفْيَنَا أَحَاحَهُ ، عَدَاتَئْذِ ذِي جَرْدَةٍ . مُشَاحِل

وجاء من الناس الهَوْش والبَوْش أي الكثرة ؛ عن أبي زيد .

وبنو"ش القوم : كثونوا واختلطوا . وتركهم كهو"شاً أي مختلطين . الفراء : شاب خان ، وباش خلاط ، وباش تبئوش بوشاً إذا صحيب البنوش ، خسان وهم الغواغاء . ورجل بوشي وبنوشي : من مخسان الناس ودهمائهم ؛ وروي بيت أبي ذؤيب : وأشعث بوشي " ، بالضم ، وقد ذكرناه آنفاً .

بيش : أبو زيد : بيّش الله وجهه وسرَّحَه ، بالجيم ، أي حسَّنه ؛ وأنشد :

لَمَا رأيت الأَزْرَفَيَيْنِ أَرَّشَا ﴾ لأ تحسن الوجه ولا أمييشا

قال : أزْرَقْن، ثم قال : لا حسن .

والبيئشُ ، بكسر الباءُ : نُـبُثُ ببلاد الهنـــد وهو سَمُ . وببُيْش وبـِيشَة : موضعان ؛ قال الشاعر :

> سَقَى جَدَثًا أَعْراضُ غَمَرُهُ دُونَهُ ، وبِيْشة وَسْبِيُّ الربيعِ وَوَابِيكُهُ \

١ قوله « سقى جدثاً النع» كذا في الأصل والصحاح ، وفي ياقوت :
 اعراف بدل اعراض ، وبيئة بباءين بدل وبيئة .

قَرَّتُ يَقِيناً واطبأنَّت كما يَضْرِب البَعيرِ بصَدَّرُهِ الأَرْضَ إِذَا بَرَكَ وسَكَنَ . ابن السكيت : ربطنت لذلك الأَمرِ جأشاً لا غير .

ابن الأعرابي: يقال للنفس: الخائيشة' والطَّموع والحُوَّانة .

والجِنُوْشُوش : الصدّر . ومَضَى من الليل جوْشوش أي صدر ، وقيل : قطعة منه .

وجأش : موضع ؛ قال السُّلْمَيْكُ بن السُّلُّكَة :

أَمُعْتَقِلِي دَيْبُ المنْونِ ، ولم أَدْعُ عَصَافِيرَ وَادٍ ، بيْنَ جَأْشٍ وَمَأْرِبِ ؟

جبش : المفضل : الجسيش والجسيش الرسكب المسكنوق .

وقيل: الجَعْشُ: ولدُ الحمار الوحشي والأهلي وقيل: إلى ذلك قبل أن يُفطم ما الأزهري: الجَعْشُ من أولاد الحِمار كالمُهُر من الحَيل الأصعي: الجَعْشُ من أولاد الحَمار كالمُهُر من الحَيل الأصعي: الجَعْشُ من أولاد الحَمار حبن تَضَعُهُ أُمّهُ إلى أن يُفطم من الرّضاع ، فإذا استكمل الحول فهو تو لنب والجمع جعمان وجعشان ، والأنش بالهاء جعشة . وفي المشل: الجَعْشُ لما بذك المُعْمار أي سبقك الأغيار فعلميك بالجمش ويضرب هذا لمن يطلب الأمر الكبير فيقُونُه فيقال له: اطلب دون ذلك ، وربما سبي المُهْر فيقال له: اطلب دون ذلك ، وربما سبي المُهْر أيمني المُهْر وحده يشتهونه في ذلك بالجَعْش والعَيْر ، وهو أمني وحده يقال ذلك في الرجل بالجَعْش والعَيْر ، وهو ذم به يقال ذلك في الرجل بَستَبِدُ بوأيه . والجَعْش: ونذ الطبية ، هذا لمّة ؛ قال أبو ذوب :

بأَسْفُل ِ ذَاتِ الدَّيْرِ أَفْر ِ ذَ تَجَعْشُهُا ، فقد ولهنتُ يَوْمَيْن ِ ، فهي تَخلُوج

والحَمَّشُ أَيضاً : الصَّيُ لِلْعَنَهِمِ ، والجَمَّوَسُ : الفُلام السبين ، وقبل : هو فَوْقَ الجَفْرِ ، والجفر فوق الفطيم ، الجوهري : الجَمَّوُسُ الصَّبِيَّ قبل أَن يَشْنَدً ؛ وأنشد :

قَـنَـكَـنْنَا تَخَـلَـدَا وَابِنْنِي ْ حَرَاقٍ ، وَآخَرَ تَجِعُوشاً فَوْقَ الفَطيمِ

واجْحَنْشَشَ الغلامُ : عَظْمُ بِطَنْنُهُ ، وقيل : قارَبَ الاحْتِلامَ ، وقيل : إحْتَـَاكُم ، وقيل : إذا سُكَّ فيه. والجحش : سمْجُ الجِلندِ . يقالُ : أصابه شيءُ فَجَمَشَ وَجُهُهُ وَبِهُ تَجِعُشُ ، وقد قبل : لا يكون الجَمَّشُ فِي الوجِهِ وَلَا فِي البَّدَانُ ، وَسَنْدُكُرُهُ هِنَا . قال ابن سيده: تَجِعَشَهُ كَيْحَشُهُ تَجِعْشًا تَخْدَشُهُ ، وقبل : هو أن يصبه شيء يَتُسَعَّجُ منه كَالْحُدُش أو أكبر منه , وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم، أنه سقط من فرس فيعش شقه أي انتخدش جلدُه ؟ قال الكسائي في جعش : هو أن يُصب شيء فينسَجِع منه جلاء ، وهو كالحبدش أو أكبر من ذلك . يقال : أجعش المجمعية ، فهو تجمعوش . وجَنَّعَشَ عَنِ القوم : تَنْبَعْنَى ، ومنه قول النعمان بن بَشير : فَيَيْنَا أُسيرُ في بِـلاد عُدُّرَة إِذَا بِبِيَنْتِ كو يد جاحش عن الحي ، والجنجيش : المُتَنَخَّى عن الناس ؟ قال :

كم ساق من دار امرى، تجعيش وقال الأعشى يصف رجُلا غكبُوراً على امرأته:
إذا نتزل الحمي حل الجحيش، سقينًا مبيناً غوينًا غيبُورا لها مالك كان تخشكى القراف، إذا خالط الظن منه الشبيرا بن بري: مالكم الوجُها. والقراف : أن يُقادٍ ف

وقال الآخر :

إذا الضّيفُ أَلْفَى نَعْلَهُ عَنْ شَالِهِ تَجْعِيشًا ، وصَلَّى النَّارَ حَقَّا مُلَكَّمًا

قال : تجعيشاً أي جانباً بعيداً .

والجيماش والمنجاحشة : المزاولة في الأسو . وجاحش عن وجاحش القوم جحاشاً : زحمتهم . وجاحش عن نفسه وغيرها جحاشاً : كافتع . اللبث : الجيماش مدافعة الإنسان الشيء عن نفسه وعن غيره ، وقال غيره : 'هو الجيحاش والجيحاس ، وقعد جاحشة وجاحسة 'مجاحشة ومنجاحسة : دافعة وقاتكة . وفي حديث شهادة الأعضاء يوم القيامة : 'بعداً لكنن وشحقاً ! فعنكن كنن كنن أجاحش أي أحامي وأدافع ' والجيحاش أيضاً : القتال . ابن الأعرابي : وأدافع ' والجيحاش أيضاً : القتال . ابن الأعرابي : وأنشد :

يَوْمَا تَرَانا فِي عِرَاكِ الجَيْحُشِ ، نَتَنْبُو بَأَجْلال الْأَمُونِ الرَّبْشِ

أي الدَّواهِي العِظام . والجِيَّحْشة : حَلقة من صُوفَ أو وبَر بجعلُها الرجُل في ذِراعه ويَغْزَلِها .

وفد سئوا تجوشاً ومنجاحِشاً وجُحيَشاً. وبنو حِماش : بطن منهم الشياخ بن ضرار الجوهري : حِماش أبو تَحيي من غَطفان ، وهو حصاش بن تُعلَّبة بن دُنبيان بن بغيض بن دَيْث بن غَطفان ، قال : وهم قوم الشماخ بن ضرار ؟ قال الشاعر:

> وجاءت جِعاش قَصَّها بقَضِيضِها، وجَمعُ عُوال ، ما أَدَقَ وأَلاَما!

جعوش : الجَعْشَر والجُعاشِر والجَعْرَش : الحَادِرُ الحَالَق العَظِيمُ الجِسْم العَسِل المفاصل ، وقد ذَّكُر في ترجمة جعشر . مَرًا ، وذلك إذا كنا منها كن يفسيدها عليه فهو يبعد بها عن الناس . والحريد في قول النعمان بن يشيد : الذي تنتخى عن قومه وانفرد ؛ معناه انفرد عن الناس لكونه غويًا بامرأته غيرورًا عليها ، يقول : هو يغار فيتنتخى بجر منه عن الحلال ، وبحوز أن يكون ومن رواه الجمعيش رفعه بجل ، وبجوز أن يكون خبر مبتدا لا ممضر من باب مردت به المسكن أي هو المسكن أو المسكن أهو ، ومن رواه الجحيش نصبه على الظرف كأنه قال ناحية "منفردة ، أو نصبه على الظرف كأنه قال ناحية "منفردة ، أو تحمله حالاً على زيادة اللام من باب جاؤوا الجماة الغير ، وجعل اللام من باب جاؤوا الجماة الغير ، وجعل اللام واثدة البنة دخولها كما أنشد الأصعى من قوله :

ولقد تَهَيِّنْكَ عَن بَناتِ الأَوبَرِ

أراد بنات أو بر فزاد اللام زيادة ساذجة ؛ وروى الجوهري هذا البيت :

> إذا نزل الحيّ حـل الجعيش عِ تحريدَ المَحَلّ غِنويتًا غيوراً

وقال أبو حنيفة : الجحيش الفريد الذي لا يَزْحَمُهُ في دارِهِ مُزاحِمٌ . يقال : نزل فلانُ جَحِيشًا إذا نزل حَرِيداً فريداً . والجَحِيشُ : الشَّقّ والناحِية . ويقال : نزل فلان الجحيش ؛ وأنشد بيت الأعشى :

إذا نزل الحيّ حل الجعيش ، سَقِيّاً 'مبييناً غَوْيّاً غَيورا

قال: ويكون الرجل تجمعوشاً إذا أصيب شقه مشتقاً من هذا، قال : ولا يكون الجَكشُ في الوَجه ولا في البَدَن ؛ وأنشد:

لِجَارَتِنا الجَنْبِ الجَحِيشُ ، ولا يُوكى لِجَارَتِنا مِناً أَخ وَصَدِيق

جِحِش : الجَحْمَش:الصَّلب الشديد . وامرأة جَحْمَش وجُحْمَش وجُحْمَوش : عَجُوز كبيرة .

وجموش: الجَنَّمُ وَسُ مَنَ النساء: النقيلة السيجة ، والجَنْمُ والجَنْمُ فَي والجَنْمُ والكبيرة ، وقيل: العجوز الكبيرة ، وقيل العجوز الكبيرة الفليظة ، ومن الإبل: الكبيرة السن"، والجمع تجاهر ، والتصغير تجميع اسم على منه آخر الحرف ، وكذلك إذا أردت تجميع اسم على خمسة أحرف كلها من الأصل وليس فيها زائد ، فأذا إذا كان فيها زائد فالزائد أولى بالحذف . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : إني امرأة تجعيم ، هو تصغير تجعيم ش بإسقاط الحرف الحامس وهي العجوز الكبيرة ، وأفنعي تجعيم ش : تخشناة عليظة . والجيمير ش : الأر نب الضخمة ، وهي أيضاً الأرتب المن ضع ، ولا نظير لهما إلا امرأة مهمكيلة " ، وهي الشديدة الصوت .

جِحنش : تَجِحْنَتُشُ : تُصلُّب شدید .

جوش : الجرش : حَكَّ الشيء الحَيْشِن عِمْله ودلَّكُهُ كَمْ يَجْرُشُ الأَفْعَى أَنِيابِها إِذَا احْتَكُتْ أَطْوَاؤُها تَسْمَعُ لَذَلك صَوتاً وجَرْشاً . وقبل: هو قَشْرُه ؟ خَرَسَهُ يَجْرُسُهُ ويجرسه جرساً ، فهو بجروش وجريش ، والجُراسة: ما سقط من الشيء تجرش أذا التهذيب : بُجراسة الشيء ما سقط منه تجريشاً إذا أخذ ما دق منه . والأَفْعَى تجرشُ وتجرشُ أَنيابِها : تَخْرَجُهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ يَحْرُشُ وَتَحْرُشُ أَنيابِها : حَمْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ

. والمِلْح الْجَرْيِشُ : الْمَجْرُوشُ كَأَنَّهُ قَدْ حَكَّ بَعْضُهُ مَّخَتَّ . تَعْضًا فَنَفَتْ . والجَريش : كَفَيْقُ فَيْهُ غِلْطُ " يَصْلِح اِلنَّخَسِيصِ المُرَمَّلِ .

والجُراسَة مِثْلُ المُشاطئة والنُّجانَة . وجَرَشَ رأسه

بالمُشْط وجَرَّسَه إذا حَكَه حتى تَسْتَبِينَ هِبْرِيتُهُ. وجُرُاشة الرأس: ما سقط منه إذا مُجرِش بمشط. وفي حديث أبي هريرة: لو رأيت الوعُول تَجْرُش ما بَينَ لابَتَيْها ما هِجْنَها، يعني المدينة ؟ الحَرْش: صوت محصل من أكل الشيء الحَسْن ، أواد لو رأيتُها توعي ما تعرَّم صيدَها، وقيل هو بالسين المهلة بمعناه، ويووى بالحاء المعجمة والشين المعجمة ، وسيأتي ذكره. بالحاء المعجمة والشين المعجمة ، وسيأتي ذكره. والجريش : الجُوع والهُزال ؟ عن كراع. ورجل جريش : الجُوع والهُزال ؟ عن كراع. ورجل جريش : نافِذ. والجيريش ، على مثال وميلًى كالرَّمْكِي : النفس ؟ قال :

بَکی جَزَعاًمناَن بَمُوتَ وَأَجْهَشَتَ إليه الجِرِشِئي ، وارْمَعَنَّ حَنِينُها

الحنين : البكاء . ومضى جر ش المن الليل ، وحكم عن ثعلب : جر ش ، قال ابن سيده : ولست منه على ثقة . وجو ش وجُوشُوشُ " : وهو ما بين أوله إلى ثُلُنَه ، وقيل : هو ساعة منه ؛ والجمع أجراش وجُروش ، والسينُ المهملة في جرش لفة ؛ حكاه يعقوب في البدل . وأتاء بجر ش من الليل أي هوي من بآخر منه . ومضى جر ش من الليل أي هوي من الليل . والجَرش : الإصابة ، وما حرش منه شيئاً وما اجترش منه شيئاً

وجُرَش: موضع باليهن ، ومنه أديم 'جرَشِي".
وفي الحديث ذكر 'جرَش ، بضم الجيم وفتح الراه ،
يخلاف من مخاليف اليهن ، وهو بفتحهما بلد بالشأم،
ولهما ذكر في الحديث . وجُرَسَيّة : بثر معروفة ؟
قال بشر بن أبي خاذم :

تَحَدُّرُ مَاءَ البَّثْرِ عَنْ تُجْرَشْيَّةً ، على جِرْبَةٍ ، تَعْلُو الدَّبَارُ مُغْرُوبُهَا

وقيل : هي هنا دلو منسوبة إلى نُجرَ ش . الجوهري: يقول دُمنُوعِي تحدّرُ كَتَحَدُّرُ مَاءِ البَّنُو عن دلو تَسْتَقُونُ تَسْتَقَيْ بَهَا نَاقَة مُجرَ شَيِية لأَن أَهل مُجرَ ش يَسْتَقُونُ على الإبل .

وجَرَسْت الشيء إذا لم تنعم دقه ، فهو جريش . وملح جريش : لم يَسَطَيَّب . وناقة 'جرَسْيَة : حمراء . والجُرَسْيُ : خرّب من العنب أبيض إلى الحضرة رفيق صغير الحة وهو أسرع العنب إدراكا ، وزعم أبو حنيفة أن عناقيده طوال وحبّه مُشفرق ، قال : وزعبوا أن العنقود منه يكون ذراعاً ، وفي العنوق حمراة 'جرسية ، ومن الأعناب عنب خرشي والغ جرسية ، ومن الأعناب عنب خرشي والغ جرسية الحرس ألى نجرس .

والجِتَرُشُ : الأَكلُ . قَـالُ الأَزْهِرِي : الصوابُ بالسِينَ . والجِبُرَ شَيَّةً : ضرب من الشَّعِيرِ أَو البَّرِّ . ورجُلُ مُجِرَّ ثِشُّ الجِنبِ : منتفخه ؛ قال :

> الله على جهضم ماهي الفلك ، جاف عريض مجر ثيش الجنب

والمُنجْرَ ثِشُ أَيضاً : المُنجْنَسِعِ الجنب ، وقيل : المُنجْرَ ثِشَ العليظ الجنب الجافي ، وقال الليث : هو المنتفخ الوسط من ظاهر وباطن . قال ان السكيت : فرس مُجْفَر الجنبين ومُجْرَ ثَشُ الجنبين وحَوْشَب ، كل ذلك انتفاخ الجنبين .

أبو الهذيل: اجْرَأَشَ إِذَا ثَابَ حِسْمُهُ بِعِد مُوال ، وقال أبو الدُّقَيْش: هو الذي مُقرِل وظهرت عظامه ؛ وقول لبيد:

## بَكُرَتْ به 'جرَسْيَة مَقْطُورة

قال ابن بري في ترجمة حجر : أراد بقوله 'جرَسْيَّة ناقة منسوبة إلى 'جرَش . وجُرَش : إن جعلته اسم 'بُقْعة لم تصرفه للتأنبث والتعريف ، وإن جعلته اسم

موضع فيحتمل أن يكون معدولاً فيمتنع أيضاً من الصرف للعدل والتعريف ، ومجتمل أن لا يكون معدولاً فينصرف لامتناع وجود العلتين . قال : وعلى كلّ حال ترك الصرف أسلم من الصرف ، وهو موضع باليمن . ومقطئورة : مطلية بالقطران. وفي البيت علكوم ، وعُلككوم شخبة ، والهاء في به تعود على غرّ ب تقدم اذكرها .

جونفش: الجرَنفش: العظم الجَنبين من كل شيء ، والأنثى جرَنفشة ، والسين المهملة لغة . التهذيب في الحماسي عن أبي عسرو: الجررنفش العظم من الرجال . الجوهري: الجررنفش العظم الجنبين ، والجنرافش ، بضم الجم ، مشله ؛ قال ابن بري: هذان الحرفان ذكرهما سيبوية ومن تبعه من البصريين بالسين المهملة غير المعجمة ، وقال أبو سعيد السيرافي : هما لغتان .

جشش: جش الحنب كيائية جشاً وأجشة: دقة ؟ وقيل: تطعنه طعناً غليظاً جريشاً ، وهو جشيش ومتجشوش. أبو زيد: أجششت الحنب إجشاشاً. والجنشيش والجنشيشة: ما جنش من الحب ؟ قال رؤبة:

# لا يَتَّتِي بالذُّرَ قِ الْمَجْرُوشِ ، من الزُّوان ، مَطْحَن الجَشْبِش

وقيل: الجسيس الحب حين يدق قبل أن يطنع، فإذا طبيخ فهو تجشيشة ؟ قال ابن سيده: وهذا فرق ليس بيقوي . وفي الحديث: أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو لم على بعض أزواجه بجسيسة ؟ قال شهر: الجسيس أن تطحن الحنطة وطحنا تعليلا ثم تنصب به القدار ويلتى عليها لتحم أو تمر فيطنخ ، فهذا الجشيش ، ويقال لها كشيشة ،

بالدال ، وفي حديث جابر : فَعَمَدُت إِلَى سَعيرِ فَعَمَدُت إِلَى سَعيرِ فَعَمَدُت إِلَى سَعيرِ وَالْحَرَيْسُ مَلْه ، وجشَشْت الشيء أَجُشَّه جَشتاً : دَقَقَتْه و كَسَرته ، والسويق جَشيش . الليث : الجَشَّ طَحْن السويق والبُر إِذَا لَم مُجْعل دَقِيقاً . قال الفارسي : الجَشيشة واحدة الجَشيش كالسويقة واحدة الجَشيش كالسويقة واحدة البَشيش كالسويقة رحى صغيرة مُجَسُّ بها الجشيشة ، من البر وغيره ، ولا يقال للسَّويق جَشِيشة ولكن يقال جَذيذة . الجوهري: يلجش المجش الرحى الما الجشيش .

والجَسْسَ والجُسْة : صوت غليظ فيه مجة كخرج من الخياشيم ، وهو أحد الأصوات التي تُصاغ عليها الأليحان ، وكان الحليل يقول : الأصوات التي تُصاغ بها الأليحان ثلاثة منها الأجش ، وهو صوت من الحياشيم فيه غليظ وبُحة ، فيتبع بيخدر موضوع على ذلك الصوت بعينه ثم يتبع بو شي مثل الأول فهي صياغته ، فهذا الصوت الأجش ، ووييل : الجَسَش والجُسْة شدة الصوت . ورعد أجش : شديد الصوت ؛ قال صخر الغي : أجش وبيحلا ، له هيدب ،

الأَصِعِي : من السحاب الأَجَسُّ الشديدُ الصوت صوت الرعْد . وفرسُ أَجَسُ الصّوت : في صهيلة تَجشَش ؛ قال لبيد :

بأُجَشِّ الصوتِ يَعْبُوبِ ، إذا ` طرَّق الحَيُّ من الغزوِ ، صَهَل

وَالْأَجَسُّ : الغليظُ الصوت. وسحابُ أَجَسُ الرعْد. وفي الحديث : أنه سَمِعُ تَكْبِيرة رَجُلُ أَجَسُّ الصوتِ أي في صَوته بُجِشَّة ، وهي سِندَّة وغِلَظ. الصوتِ أي في صَوته بُجِشَّة ، وهي سِندَّة وغِلَظ.

ومنه حديث قُس : أَشَدَق أَجِش الصوت ، وقيل : فرس أَجش ، هو الغليظ ُ الصهيل وهو بما 'مجْمد في الحبل ؛ قال النجاشي :

ونجِّى ابنَ حَرْبِ سابِحِ ذو نُعلالة ، أَجَشُّ عَزِيمٌ ، والرَّماحُ دُوَّانِي وقال أَبو حنيفة : الجُشَّاء من القِسيِّ التي في صوتهــا 'جشّة عند الرمْي ؛ قال أَبو ذوْيب :

ونكيمة من قانِص مُتَلَبَّب ، في كفته جُشْءٌ أَجَشُ وأَقْطَع

قال : أجش فذكر وإن كان صفة للبش، وهو مؤنث ، لأنه أواد العُود .

و الجَيْشَة و الجُمْشَة ، لغتان : الجماعة من الناس ، وقيل : الجماعة من الناس يُقبِلون معاً في تَهْضَة ، وجَشَّ القوم ' : نفروا واجتمعوا ؛ قال العجاج :

بِجَشَّة تَجشُّوا بِهَا مِن نَفَر

أبو مالك : الحَسَّة النَّهْفة . يقال : سَهْد ت جَشَّتَهُم أي مَهْضَتَهُم ، ودخلَت حَشَّة من الناس أي جماعة . ان شميل : حَشَّة بالعَصا وجَنَّة جشاً وجثاً إذا ضربه بها . الأصمعي : أجشت الأرض وأبشت إذا النف تنبيها . وجش البثر كيمُسها حَشاً وجَشْجَشَها : نقاها ، وقيل : حَشَّها كَنَسَها ؟ قال أبو ذريب يصف القبر :

يقولون لمَّا مُحسَّتِ البِيْرُ : أُورِدُوا ، وليس بِها أَدْنَى ذِفافٍ لِوارِدُ وليس بِها أَدْنَى ذِفافٍ لِوارِدُ قال : يعني به القبر . وجاء بعد مُجسَّ من اللّيل أي قطعة . والجُسُّ أيضاً : ما ارتفع من الأرض ولم يَبلُكُ عَ أَن يَكُون تَجبَلًا . والجُسُّ : النَّجفَة فيه غلط وارتفاع . والجَسُّاء : أرضُ سهلة ذات تحصَى عَلَظ وارتفاع . والجَسُّاء : أرضُ سهلة ذات تحصَى

من ماء تحنية جاشت بجُمْتيها تجشيها تجشّاء ؛ خالطت البطنعاء والجبكلا وجُشُ أُعْيَادٍ : موضع معروف ؛ قال النابغة ١ :

ما اضطراك الحِرازُ من لَيْلَى إلى بَوَد ، تَخْتَارُهُ مَعْقِلًا عن 'جشّ أُعيار

والجُنْشِ": الموضيع الحَشْينُ الحِيجارَّةُ .

ابن الأثير في هذه الترجمة في حديث علي ، كرم الله وجهه : كان ينهى عن أكثل الجر"ي" والجر"يت والجستاء ؛ قبل : أهو الطبّحال ؛ ومنه حديث ابن عباس : ما آكثل الجسّاة من تشهّوتها ، ولكن ليعله أهل بيتي أنها حلال .

جعش : الجُعْشُوش : الطَّويلُ ، وقيل : الطويلُ الدَّوية القيية الدَّمِيم القصيرُ الدَّرية القيية منسوب إلى قَدَّاة وصغر وقلة ؛ عن يعقوب ، قال : والسين لغة ، وقال ابن جني : الشين بدل من السين لأن السين أعم تصر فا ، وذلك لدخولها في الواحد والجمع جميعاً ، فضيق الشين مع سعة السين أيؤذن بأن الشين بدل من السين ، وقيل : اللَّيْم ، وقيل : اللَّمِ ، وقيل : هو النَّعِيف الضامر ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال الشاعر :

يا 'رب' قر'م مرس عنطانط ، ليس مجمعشوش ولا بأذوط وقال ان حازة :

بنو لنخيم وجعاشيش نمضر

كل ذلك يقال بالشين وبالسين . وفي حديث طِهفة : ويَبَيِس الجِعْش ؛ قيل : هو أصل النبات ، وقيل : أصل الصلنيان خاصة وهو نبت معروف .

 ١ قوله « قال النابغة » كذا بالأصل،وفي يافوت:قال بدر بن حزان يخاطب النابغة .

جِفْس : جَفَش الشيءَ كَيْخِفْشُهُ جَفْشاً : جَمَعَه ؟ عانية .

جس : الجنش : الصوت أبو عبدة : لا يسميع فلان أذ أنا جمشاً يعني أدنى صوت ؟ يقال السّدي لا يَقبل نصحاً ولا رُسْداً ، وبقال المستغابي المسمع عنك وعما يلزمه . قال : وقال الكلابي لا تسمع أذن وعما أي هم في شيء يصبهم يستغلون عن الاستاع إليك مدا من الجنش وهو الصوت الحقي . والجنش : ضرب من الحكلب لجنشها بأطراف الأصابع . وقد والجنش : المنعاز لة ضرب بقرص ولعب ، وقد جنسة وهو الجنش الي يُقرض ولعب ، وقد جنسة وهو الجنش المناز لة تخميش من الجنش ، وهو الكلام الحقي ، وهو أن يقول المواه : هي وهو الكلام الحقي ، وهو أن يقول المواه : هي قي . والجنش : حالتي الدورة ؛ وأنشد :

كلنقأ كعكث الجسيش

وجَمَشَ سَعْره بَجْمُسُهُ ويَجْمُسُهُ: تَحَلَقَه. وجَمَسَتُ النُّورةُ الشَّعْرَ جَمِّشًا: تَحَلَقَتْهُ، وجَمَسُتُ جَسْمَةً: أَحْرَقَتْهُ . ونُورة تَجمُوش وجَمِيش ورَّكَبُ مَجييش : كَالُونْ ، وقد تَجمُسُه تَجمُسُاً ؟ قال :

قَدْ عَلِمَتْ ذَاتُ جَمِيشَ ، أَبْرَدُهُ أَحْمَى مِن التَنُّورِ ، أَحْمَى مُوقِدُهُ قال أبو النجم :

إذا ما أَقْبُلَتْ أَحْوى جَمِيدًا ، أَنْ أَنْكُنْ أَعْدَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّالِي اللّلْمُولِي اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أبو عمرو: الدردان المتخلوق . ابن الأعرابي: قيل الرجُل جمَّاش لأنه بَطلب الرَّكَب الجَمِيش. والجَمِيش: المكان لا نبت فيه . وفي الحديث: بخَبَّت الجميش ، والجَبْت المَازة ، وإنما قيل له ، قوله « الدردان المعلوق » كذا بالاصل .

تَجبِيشَ لأَنهُ لا نباتَ فيه كأنه تَحلِيقٍ. وسَنَةَ جَمُوشُ: اتْحُرُقُ النباتُ. غيرُهُ: سَنَة "جَمُوش" إذا احْتَكَـقَتِ النهِ مَنْ مَنْ النباتِ.

النبت ؛ قال دؤبة :

أو كاحتيلاق النُّورَ ﴿ الْجَمُّوسُ إِ

أَبُو عَمْرُو : الْجِيمَاشُ مَا مُجِمَّعُلُ تَحْتُ الطَّيِّ وَالْجَالُ فِي القَلَسِ إذا ُطُو بِتَ بِالْحِجَارَةِ ، وقد جَمَشَ كَجُمُشُ^ ويَجْمَشُ . وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم: لا مجلُّ لأحدكم من مال أخبه شي الا بطيبة نفسه افقال عمرو أَن يَثُوبِي": يارسول الله، إن لقيتُ غَنم ابن أَخي أَأَجْتُو رُ منها شاةً ? فقال : إن لقيتُها تعليجة تحسل تشفرة وزناداً بَخَبْت الجَمِيش فلا تَهجُها ؛ يقال: إن حَبَّت الجَسِيش صعراءُ واسعة لا نبات لها فيكون الإنسانُ بِهَا أَشْد " حاجة " إلى ما 'يؤكل ، فقال : إن القيتُها في هذا الموضع على هذه الحال فلا تَهَجِمُها ، وإنَّما خُصَّ خَبْتَ الْجَمِيشَ بَالذَّ كُثْرُ لأَنَّ الإِنسانَ إِذَا سلكه طالَ عليه وفَني زادُه واحتاج إلى مال أخيه المسلم ، ومعناه إن عَرَضَت لك هذه الحالة فلا تَعَرَّضُ إلى نَعَم أَخيك بوجُه ولا سبّب ، وإن كان ذلك سهلًا ، وهو معنى قوله تحلل شفرة وزناداً أي معها آلة الذبيح وآلة الشيُّ ، وهو مثل قولهم : تَحتَّفُها تَحْسُل ضَأَنْ ۗ بأظلافيها ، وقيل : خَبْتُ الجَبِيشِ كَأَنْهُ جُمِيش أي 'حلق .

جنش : تَجنَشَتُ نَفْسي : ارتفَعَتَ من الحُوف ؛ قال : إذا النفوس جَنَشِيَت عِنْد اللَّمَا

ابن الأعرابي: الجَنْش نَوْجُ البَّرْ. أبو الفرج السُّلَمي: خَنَش القرمُ القومُ وجمَشُوا لهم أي أَقبَلُوا إليهم ؟ وأنشد:

أقول لعبَّاس ، وقد تَجِنَشَت لنا تُحيَى ، وأَفْلَـتُنا فُورَيتَ الأَظافر

أي فاتَ عن أظفارنا. وفي النوادر : الجَـَنْش الغِلظ؛ وقال :

# بَوْماً مُوَامَرات بوماً الحَنَش

قال الأزهري : وهو عيد لهم ، قال : ويقال جَنَشَ فلان إلي وجأش وتَحَوَّدَ وهاشَ وأَرَزَ بمعنى واحد.

جهش: جهش وجهش للبكاء يجهش جهشاً وأجهش و كلاهما: استعداله واستعبر ، والمنجهش الباكي نفسه ، والمنجهش الباكي نفسه ، وجهشت الله نفسه ، وجهشت نفسي وأجهشت إذا تهضت إليك وهملت بالبكاء . والجهش: أن يَفْزَع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك كأنه بويد البكاء كالصي يَفْزَع إلى أمه وأبيه وقد تهياً للبكاء ؟ يقال : الله عليه وسلم ، كان بالحديث : أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، كان بالحديث يقاصاب أصحابه عطش، قالوا : فعهشنا إلى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ وحد الله ومن ذلك قول لبيد :

باتت تشكم إلى النفس مجهشة ، وقد حملتك سبعاً بعد سَبْعينــا

وقال الأموي : أَجْهَش إذا نهياً للبُكاء . وفي حديث المولد قال : فَسَابَّني فأَجْهَشْت بالبُكاء ؛ أَراد فخَنَقَني فتَهيأت للبكاء . وجهَش للشَّوق والحُنْو ن : تَهياً . وجهَش إلى القوم جهشاً : أتاهم . والجَهْش: الصوت ؛ عن كراع . والذي رواء أبو عبيد الجَهْش .

جوش : الجَوش : الصَّدْر مثل الجِنْوْشُوش ، وقيل : الحِوش الصدر من الإنسان والليل ، ومضى جَوْش من الليل أي ومضى جَوْش من الليل أي صدر منه مثل جَرْش ؛ قال وَبيعة بن

مَقْرُ وم الضِّي :

وفتيان صدّ قي قد صَبَحْتُ سُلافَةً ؛ إذا الدّبكُ في جَوْش من الليل طَرَّبا وجوش الليل : تجوزُه ووسَطُه ؛ قال ذو الرمة :

تَكَوَّم بهاه بها وقيد مُضَى من الليل تَجوْش واسْبَطَرَّتْ كواكبُهُ ١

التهذيب : جَوْشُ الليلِ من لكدُن رُبْعِهِ إلى 'ثلثه ، وقال ابن أحسر : مضى جَوْش من الليل .

ابن الأعرابي : جاش كِجُوش جَوْشًا إذا سار الليلَ كلَّه ؛ وقال مُوءَدُّ بن عبد الله :

> تَوَكَنَا كُلُّ جِلْفِ جَوْشَنِي ۗ ، عَظِيمِ الجَوْشُ مُنْتَفِيخِ الصَّفَاق

قال : الجَوْش الوسط. والجوشني" : العظم الجنين والبطن . والصفاق : الذي يلي الجَوْف من جله البطن . والجلاف : الجاني الحَلَّق الذي لا عَقَل له البطن . والجلاف : الجاني الحَلَّق الذي لا عَقَل له المشبه بالدَّن الفاوغ ، والدَّن الفارغ يقال له جلف . وجَوْش : قبيلة أو موضع . الجوهري : تجوْش موضع ؟ وأنشد لأبي الطسّمَان القيني :

> تَرُضُ حَصَى مَعْزاه جَوْشٍ وأَكْمَهُ مُ بَأَخْفافِها ، رَضَّ النَّوى بالمَراضِخ

جيش: جاشت النفس تجيش جيشاً وجيوشاً وجيشاناً:
فاظت . وجاشت نفسي تجيشاً وجيشاناً : غَنَت أو دارت للمُغتيان ، فإن أردت أنها ارتفعت من احزن أو فزع فلت: حشاًت. وفي الحدث: جاؤوا بلكم فتجيشت أنفس أصحابه أي غننت ، وهو من الارتفاع كأن ما في بطونهم ارتفع إلى احلوقهم فحصل الغنثي . وجاشت القيدار تجيش تجيشاً وحبساناً : غلبت ، وكذلك الصدار أذا لم يقدر

. قوله α تلوم سهاه سها النع α هو كذلك في الاصل .

صاحبه على حبس ما فيه. التهذيب: والجيَشان حَيَشان القِدْر. وكلّ شيء يَعْلَي ، فهو يَجِيش ، حتى الهُمّ والغُصّة في الصدّر ؛ قبال ابن بري : وذكر غير الجوهري أنَّ الصحيح جاشت القِدْر إذا بَدَأَتْ أَن تَعْلَى ولم تَعْلَى ولم تَعْلَى بعدْ ؛ قال : ويشهد بصحة هذا قول النابغة الجعدي :

تَجِيشُ علينا قِدْرهُ فَنُدِيمُهَا ، وَنَقْنَدُهُا عَِنَّا إِذَا تَحَمَّيُهَا عَلَى

أَى 'نسكِنْنُ قَدَّرَاهِ ، وهي كناية عن الحرب ، إذا بدأت أن تغلي، وتسكينها يكون إما بإخراج الحطب من تحت القدر أو بالماء البارد 'يُصَبُّ فيها ، ومعنى نديها نُستَكَّنها ؟ ومنه الحديث : لا يَبُولَنَّ أَحدكم في الماء الدَّاثُم أي السَّاكن ، ثم قال : ونَـفْثُـؤُها عنَّا إذا غلت وفارت وذلك بالماء السارد . وفي حديث الاستسقاء: وما ينزل حتى يجيش كل ميزاب أي يتدَفَقُ ويجري بالماء . ومنه الحديث: سنكُون فيتُنة لا يَهْدأُ منها جانب إلا جاشَ منها جانب أي فارَ وارتفع . وفي حديث على ، رضوان الله عليه ، في صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : دامِسعَ جَيْشاتِ الأباطيل ؛ هي جمع جَيْشة وهي المرَّة من جاشَ إذا ارتفع ، وجاش الوادي تجييش حيشاً : زَخْر وامتد عِداً. وجاشَ البحر جَيشاً: هاجَ فلم يُسْتَطِع رُكُوبُهُ: وجاشَ الهمُّ في صدَّره جيْشاً: 'مُثَّلُ بِدَلْكَ. وجاشَ صدُّرُ فَ يَجِيشَ إذا عَلَى غَيْظاً ودَرَداً . وجاشت نفس الجبان وجَأَشت إذا همَّت بالفرار . و في حديث البواء بن ما لك : وكأن نفسي جاشت أى ارتاعت وخافت .

وجأش النفس : 'روَاع' القَلَب إذا اصطرب ، مذكور في جأش .

والجَيْش : واحد الجُيُوش . والجَيْش : الجُنْد ،

كأن صوان الميها الأخلاط وقيل : جماعة الناس في الحَرْب ، والجمع جيوش . التهذيب : الجَـَـش جُنْد يسيرون لحرب أو غيرها . يقال : جَيُّش فلان أي جمع الجيوش ، واسْتَجاشُهُ وقيل: هم الجماعة أيًّا كانوا لأنهم إذا تجمُّعوا اسُودُوا. أي طَلب منه جيشاً . و في حديث عامر بن فُهُمَيرة : فاسْتَجاشَ عليهم عامر ُ بن الطفيل أي طَلب لهم الجيشَ

> وجبَعَه عليهم . والجيشُ: نباتُ له 'قضبان طوالُ 'خضرُ وله سنَفَة " كثيرة طوال مملوءة تحبُّ أَصِفاراً ، والجسع

> وجَيْشان: موضع معروف؛وقولهأنشده ابن الأعرابي: قامت تَبَدِّى لك في جَيْشانِها

لم يفسره ، قال ابن سيده:وعندي أنه أراد في حَبَّشانها أي 'قُوَّتُها وشبابِها فسكِّن للضرورة ، وسيأتي تفسير قولهم فلان عيش وجيش في موضعه . وذات الحِـَــُش: موضع ؛ قال أبو صخر الهذلى :

> الكيلى بذات البين دار عرفتها ، وأخرى بذات الجئيش آياتها سفر

#### فصل الحاء المهملة

حبش : الحَبُّش : جِنْسُ مِن السُّودان ، وهُمُ الأَحْبُشُ والحُبُشَانَ مثلُ حبَلُ وحُبُلُانَ والحَبِيشِ ، وقد قالوا الحَبَشة على بناء سَفَرة ، وليس بصحيح في القياس لأنه لا واحد له على مثال فاعل ، فيكون مكسراً على فَعَلَة ؛ قال الأزهري : الحَبَشَة خطأ في القياس لأنك لا تقول للواحد حابيش مثل فاسق وفسقة ، ولكن لما تُكُلِّم به سار في اللغات ، وهو في اضطرار الشعر جائز. وفي الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عَبْداً حَبَشيًّا أي أطبعوا صاحب الأمر وإن كان عبد الحشياً ، فحذف كان وهي مرادة. والأحبوش: جماعة الحبش؛ قال العجاج:

# بالرمل أحيوش من الأنباط

وفي حَدَيث خَاتَم النبي ، صلى الله عليه وسلم: فيه فَصُّ حَبَشَى ؟ قال ابن الأثير: مجتمل أنه أراد من الجزع أو العَقيق لأنَّ معد نتهما البِّمَنُ والحَبَشة أو نوعاً آخر ينسب إليها . والأحابيشُ : أَحْياءُ من القارَّة انضمُّوا إلى بني لَـيث في الحربُ التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام ، فقال إبليس لقريش: إني جار" لاستو دادهم ؛ قال :

> لَيْثُ ودِيل وكَعْبِ والذي ظأرَتُ تجمع الأحابيش، لما احمر ت الحدق

فلما تُستَّيت تلك الأحياة بالأحابيش من قبيل تجمُّعها صار التّحبيش في الكلام كالتجميع.

وحُبْشَى": حِبَل بأسفل مكة يقال منه سنى أحابيش ُ قريش، وذلك أَن بَني المُنصطلق وبني الهَوْن بن مُخزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قريشاً ، وتحالفوا بالله إنا لَــَيدُ على غير نا ما سَجا لـَـيْلُ ووَضَحَ نهار وما أرْسَى. تُحبِّشيُّ مَكَانَه ، فَسُمُّوا أَحابِيش تُقرِيش باسم الجبل ؟ ومنه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : أنه مات بالحنبشي ؟ هو بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين والتشديد ، موضع قريب من مكة ، وقيل : جبل بأسفل مكة . وفي حديث الحُدَيبة : أن قريشاً جَمَعُولُ ذِلِكَ جَمَّ الأَحابِيشُ ﴾ قيال : هم أحياء من/القارة كم

وأَحْبَشَتَ المَرَأَةُ بُوَلَدُهَا إِذَا جَاءَتَ بِهُ حَبَشِيٌّ اللَّـُونَ. وناقة حَبَّشيَّة : شديدة السواد. والحنبشيَّة : ضرَّب من النمل 'سود' عظام'' لمَّا جُعل ذلك اسماً لها غَيَّروا اللفظ ليكون فرقاً بين النسبة والاسم، فالاسم حُبُشيَّة والنسب َحبَشِية . وروضة َحبَشِية : خضراء تَضْرِب إلى السَّواد ؛ قال امرؤ القس :

ويَأْكُلُنْ بُهْمَى جَعْدَةً حَبَشِيًّة ، ويَشْرَبُنْ بَوْدَ المَاء في السَّبَرات

والحُبْشانُ : الجرأد الذي صار كَأَنه السّل سَوادًا، الواحدة صَبَشيّة ؛ هذا قول أبي حنيفة ، وإنما قياسه أن تكون واحدته حُبْشانَة أو حَبْشُ أو غير ذلك ما يصلح أن يكون نعلان حَبْعَه .

والتعَبَّش : التجمُّع ، وحَبَش الشيءَ كِخْبَشُهُ بَحَبْشًا وحَبَشًا وحَبَّشُهُ وحَبَّشُهُ وحَبَّشُهُ واحْتَبَشِهُ : جمعه ؛ قال رؤبة :

# أُولاك حَبَّشْتُ لهم نَحْبِيشِي

والاسم الحُباشة . وحَبَشْت له حُباسَة إذا جَبَعْت له شَبْناً ، والتَّحْبِيش مثله . وحُباشات العَبْر : ما جمع منه ، واحتَبْش لأهله مُعاشِّة . واحْتَبْش لأهله مُعاشِّة : جَمَعها لهم . وحَبَشْت لعبالي وهَبَشْت أي كسبْت وجعفت ، وهي الحُباسَة والهاسَة ؛ وأنشد لرؤبة :

لولا 'حباشات' من التُحْبِيش لِصِبْية كَأْفُنْهُ خِ العُشُوشِ

وفي المجلس تحباشات وهُباشات من الناس أي ناسُ ليسُوا من قبيلة واحدة ، وهم الحُباشة الجماعة ، وكذلك الأَحْبوش والأَحابيش ، وتحبُّشوا عليه : اجتمعوا ، وكذلك تَهبُّشوا . وحبُّش قومَه يَحبيشاً أي جمعهم .

والأحْبَيْش : الذي يأكل طعام الرجُل ويجلس على مائدته ويُزُيِّنه .

والحَبَشِيّ : ضرّب من العِنَب . قال أبو حنيفة : لم يُنْعَت لنا . والحَبَشِيّ : ضرّب من الشعير سُنْبُله حرفان وهــو حَرِش لا يؤكل خشونته ولكنه

يصلح للعلف .

ومن أسماء العُقاب : الحُبُ اشيَّة والنُساريَّة تُشَبَّهُ بِالنَسِرِيَّة تُشَبَّهُ

وحَبَشِية : اسم امرأة كان يزيد بن الطثويّة يتحدث إليها .

وحُبِيَش : طائر معروف جاء مصفّر آ مثل الكُمْمَيت والكُمْمَيت . وحبيش : اسم .

حتش : الأزهري خاصة : قال الليث في كتابه حتش يَنْظُنُر فيه ، قال : وقال غيره حَتَش إذا أدام النظر، وقيل : حَتَش القومُ وتَحَتَرشوا إذا حَشَدُوا .

حتوش : الحِنْرِ شُ والحُنْتُرُوش : الصغير الجسم النَّزِقِ مع صلابة . ابن الأعرابي : يقال للغلام الحفيف النشيط تحتروش . الجوهري : الحُنْتُروش القصير . وقولهم: ما أحسن حتارش الصي أي حركاته . وسمعت للجراد حَتْرَسَة إذا سمعت صوت أكْله .

وَتَجَنَّرُشُ القومُ : كَشَدُوا . يقال : كَشَدُ القومُ وَحَشَكُوا وَتَحَنَّرُ شُوا بَعَنَ وَاحِد . ويقال : سعي فلان بين القوم فتَحَنَّرُ شُوا عليه فلم يدركوه أي تسعّوا وعَدَوْا عليه .

وحِيْثُورَش : من أسباء الرجال . وبنو حِثْورِشِ ؛ بطُنُنْ من بني عقيل .

حوش: الحَرْش والتَّحريش: إغراؤك الإنسان والأسد ليقع بقر نه وحرَّش بينهم: أفسد وأغرى بعضهم بينعض . قال الجوهري: التحريش الإغراء بين القوم وكذلك بين الكلاب . وفي الحديث: أنه نهى عن التحريش بين البهائم ، هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يُفعل بين الجمال والكياش والدُّيُوك وغيرها. ومنه الحديث: إن الشيطان قد يَدِّس أن يُعبد في ومنه الحديث: إن الشيطان قد يَدِّس أن يُعبد في

جزيرة العَرَب ولكن في التحريش بينهم أي في حملهم

على الفِتَن ِ والحُروب . وأما الذي ورد في حديث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُحَرِّ شُأً على فاطمة َ ، فإن التحريش ههنا ذكر ُ ما يُوجِب عتابَه لها . وَعَرَشَ الصِّ بَجُورِشُهُ خَرْشًا وَاحْتَرَشُهُ وتَحَرَّشُهُ وتحرَّشُ به : أَتَى قَـَفَا نُجِحْرُهُ فَتَعَفَّعَ بِعِصاه عليه وأَثْلُتُج طَرَّفُها في 'جِحْره ، فإذا سمع الصوتُ حَسِبَه دابّة تريد أن تدخل عليه ، فجاء يَوْحَلُ عَلَى رِجُلِيهِ وَعَجُزُ هِ مُقَاتِلًا وَيَضْرِبُ بِذَنَّيهِ ﴾ فناهَزَ الرجْلُ أي بادره فأخَذ بذنبه فضب عليه أَي شد القَبْض فلم يقدر أَن يَفِيصَهُ أَي يُفِلِتَ منه ؟ وقيل : كَوْرْشُ الضِّب صَيْدُهُ وهُو أَنْ الْحِبَكُ الْجِيْحُر الذي هو فيه 'يتَحرَّش' به ، فَإِذَا أَحسَّه الضبّ حَسِبَه تُعْباناً ، فأخرَج إليه ذنبه فيُصاد حينتذ . قال الفارسي : قال أبو زيد : يقال لهُو َ أَخْبَتُ مَن ضَبِّ حَرَشْتُه ، وذلكِ أن الضِبُّ ربما اسْتَرْوَحَ فَخَدَع فلم يُقدر عليه ، وهذا عند الاحتراش ، الأزهري : قال أبو عبيد ومن أمثالهم في مخاطبة العالم بالشيء من يريد تعليمه : أَتُعْلَمُني بِضِبٍّ أَنَا حَرَاشْتُهُ ? وَنَحُو ۗ منه قولهم : كَمُعَلِّمَةِ أُمُّهَا السِّضَاعِ . قِالَ ابن سيده: ومن أمثالهم : هذا أجَلُ من الحَرْش ؛ وأصل ذلك أنَّ العرب كانت تقول : قال الضب ٌ لابنه يا 'بنَيَّ" احذَرَ الحَرَّشُ ، فسمع يوماً وقَدْعُ بِحُفَادٍ على فَمْ الجُنُح ، فقال : بابَّهُ ١ أَهذا الحَرُّشُ ? فقال : يا 'بُنَيِّ هذا أَجِلٌ من الحَرَّش ؛ وأنشد الفارسي قول

يقال : إنه لَحُلْمُو الحَلَىٰ أي تُحلُّو الكلام ؛ ووَضَع الحَرْشَ موضعَ الاحتراش لأنته إذا احْتَرَسُه فقد حَرَشَهُ ؛ وقَسِل : الحَرَش أَن تُهَيِّج الضبُّ في أجِمْره ، فإذا خرج قريباً منك كعدَمْتَ عليه بَقِيَّة الجمو ، تقول منه : أَحْرَ سُنْتِ الضبِّ . قال الجوهري: عَرَشَ الضبُ تَجْرُرِشُهُ عَرِشًا صادَّهُ ، فهو حادشُ الضَّباب ، وهو أن 'مجرَّك يبده على جحره ليظنُّنَّه َحَيَّةً فَيُخْرِجِ ذَنَّبَهُ لِضَرِبَهَا فَيَأْخُذُه . ومنه الحديث : أن رجلًا أتاه بضاب احترَ سُها ؛ قال ابن الأثير : والاحتراش في الأصل الجنع والكسب والحداع . وفي حديث أبي حَثْمة في صفة التَّمْر : وتُحْتَرَّ شُ به الضّبابُ أي تُصطاد . يقال : إن الضبُّ يُعْجَبُ بالتمر فيُحِبُّه . وفي حديث المسوو : ما وأيت وجُلًا ينفير من الحَرُّش مثلَّه ، يعني معاوية، يريد بالحَرْش الحديمة . وحارَشِ الضبُّ الأَفعى إذا أَرادت أَنْ تَدْ خُلُ عَلَيْهِ فَقَاتَلَهَا . وَالْحَرُّ شُ : الْأَثْرُ ، وخص بعضهم به الأثر في الظَّهْر ، وجمعه حرَّاش؟ ومنه رِبْعِي" بنُ حِراش ولا نقل خِراش ، وقيل : الحِرَاش أَثَر الضرُّب في البَعِير يبرأ فلا يَنْبُت له تشعر ولا وبر . وحَرَش البعيرَ بالعضا : حَكَّ في غاربِ ليَمْشِي ؟ قال الأزهري : سمعت غير واحد من الأعراب يقول للبعير الذي أَجْلَب دبّر ُه في ظهره : هذا بعير أحرَّش وب حرَّش ؟ قال

فَطَارَ بِكَفِي ذُو حِرَاشُ مُشَمَّرُ ، أَحَذُ ذُلَاذِيلَ العَسِيبِ قَصِير

أراد بذي حراش جملًا به آثار الدَّبر . ويقال : عَرَّشْت جَرَّبُ البعيرِ أَخْرِشُه حَرَّشْاً وخَرَشْته خَرْشًا إذا حَكَكْتُهُ حَتى تَنَشَّر الجلد الأَعلى فيكُدْم

ثم يُطنَّلَى حينتُذُ بِالْهَنَاءُ ، وقال أَبُو عَمْرُو : الْحُرَّشَاءُ مَنَ الْجِنُرُ بِ التِي لَمْ تُطنُّل ؛ قال الأَزْهِرِي : سميت حَرْشَاءً لَحُشُونَة جَلَّدُهَا ؛ قال الشاعر :

وحَتَى كَأَنِّي يَنَّقِي بِيْ مُعبَّد ، بِه نَـٰقُبة حرشاهٔ لم تَلـُثق طالبا

ونُقْبَة حرشاء : وهي الباثرة التي لم تُطْل . والحارش : ثبثُور تخرج في ألسنَة الناس والإبل ، صفة غالبة . وحَرَسَتُه ، بالحاء والحاء جميعاً ، حَرْسَاً أي خدشه ؛ قال العجاج :

كَأَنَّ أَصُواتَ كَلابٍ يَهْتَرَشُ ، هاجَتْ بُوَلُوالَ ولَجَّتِ فِي حَرَشُ

فحر كه ضرورة . والحَرْشُ : ضَرَّب من البَضْع وهي مُسْتَلَقِية . وحَرَشَ المرأة حَرْشاً : جامعها مستلقية على قَفاها . واحْتَرَشَ القَومُ : حَسَدُوا . واحْتَرَشَ الشيءَ : حَبَعَهُ وكَسَبَه ؟ أنشه ثعلب :

لو كُنْتَ ذا لُبِّ تَعِيشُ به ، لَنَفَعَلَنْتَ وَاللَّبِ لَعَيْثُ به ، لَنَفَعَلَنْتَ فِعْلَ الْمَرْءُ ذَي اللَّبِ لَنَجَعَلَنْتَ اللَّبِ مَا احْتَرَ اللَّبِ وَمَا لَجَعَلَنْتَ اللَّبِ مَا احْتَرَ اللَّبِ اللَّهِ اللَّبِ اللَّهِ اللَّبِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللللْهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ الللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ اللللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللْهُ الللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللْهِ الللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللْهِ اللْهِ الللْهِ ال

والأَحْرَشُ من الدنانِير : ما فيه 'خَشُونَة بِلحَاثِهِ ؛ قال :

كنانِيو' 'حر'ش' كلُّها ضر'ب' واجِد

وفي الحديث: أن وجُلّا أَخَذ من رجُل آخر كنانير حرشاً ؛ جمع أخرش وهو كلّ شيء خشن ، أراد أنها كانت جديدة فعكيها مخشونة النقش . ودراهم مرش : جاد مخشن حديثة العهد بالسكة . والضب أخرس ، وضب أخرش : خشين الجلند

كأنه محزّر . وقيل : كلُّ شيء خشن أحرشُ وحرَ شُ ؛ الأخيرة عن أبي حنيفة، وأواها على النسب لأنتي لم أسبع له فعئلا . وأفنعي حرّشاء : خشينة الجلّدة ، وهي الحريش والحرّبيش ؛ الأزهـري أنشد هذا البيت :

تَضْحَكُ مِني أَنِ ۚ وَأَنْنِي أَحْتَرِ شَ ۗ ، ولَو ْ حَرَ شِنْتِ لَكَشَفْتُ عَن حِرِش

قال : أواد عن حرك ، يَقْلْبُونَ كَافَ الْمُخَاطِبَةِ لَلْتَأْنِيثَ شِيْناً . وَحَيَّةٍ حَرْشاء بَيْنَـة الْحَرَشِ إِذَا كانت خشنة الجلد ؛ قال الشاعر :

> بِحِمَرْشَاء مِطَيْعَانِ كَأَنَّ فَحَيْحَهَا ، إذا فَرَعَتْ ، مَاءُ أُدِيْقَ عَلَى جَمْر والحَر بِشُ : نوع من الحيات أَرْقَط .

والحَرَّشَاء : ضرب من السُّطَّاح أَخْصَرُ يَنْبَتُ مُتَسَطَّحاً على وجه الأَرض وفيه 'خَشْنَهَ ؟ قال أَبو النجم :

والحَيْضِر السُّطِيَّاحِ من جَوْشَائِهِ ۚ

وقيل: الحَرَّشَاء من نبات السهل وهي تِنبِت في الديار؛ الأرقة بالأرض وليست بشيء ، ولو لَحِسَ الإنسان منها ورقة "لزقت بلسانه ، وليس لها صَيُّور ؛ وقيل: الحَرَّشَاء نَبُتَةَ مُتَسَطِّحة لا أفنان لها يُلئز مُ ورقتُها الأَرضَ ولا يمتد حبالاً غير أنه يوتفع لها من وسطيها قصة طويلة في وأسها حبَّتها.

قال الأزهري : من نبات السهل الحَرْشَاءُ والصَّفْرَاءِ والغَبْرَاء ، وهي أعشاب معروفة تَسْتَطْيِبُهَا الرَّاعية ، والحَرْشَاء : خَرْدُلُ البَرِّ . والحَرْشَاء : ضرب من النبات ؛ قال أبو النجم :

وانشَّحَتَّ مَنْ حَرْ شَاءَفَلُج مِ خَرْ دَ لُهُ ، وَانْحَبُلُ وَالْحَارَا لَا تَنْقُلُهُ \* وَأَفْهُلُ

والحريش: دابة لها محالب كمخالب الأسد وقر "ن" واحد في وسَطِ هامَتِها ، زاد الجوهري: يسيها الناس الكر "كَدَّن ؛ وأنشد:

بها الحَريشُ وضغرُ مائِل صَبيرَ ، يَلنُوي إلى دَشَع منها وتَقَلِيصَ ا قال الأَزهري : لا أدري ما هـذا البيت ولا أعرف قائله ؛ وقال غيره :

و دو قتر ن يقال له حريش

وروى الأزهري عن أشياخه قبال : الهر ميس الكر "كدّن شيء أعظم من الفيل له قبر "ن ، يكون في البحر أو على شاطئه ، قال الأزهري : وكأن الحريش والهر ميس شيء واحد ، وقيل: الحريش دو يُبّة أكبر من الدودة على قدر الإصبع لها قوام كثيرة وهي التي تسمى در الأدن .

وحَريش : قَسِيلة من بني عامر ، وقد سئت حريشاً ومُعِرِّشاً وحراشاً .

حوبش : أَفْعَى حِرْبِيشُ وَحِرْبِيشُ : كَثَيْرَةُ السَّمُ بَخْشِنَةُ المُسُّ شَدِيدةً صوتِ الجَسدِ إذا تَحَكِّت بعضها بَبعض مُتَحَرَّشة . والحِرْبِيش : حية كالأَفعى ذاتُ قَرْنَان ؛ قال رؤبة :

## غَضْبِي كَأَفِعِي الرِّمَنْةِ الحِرْبِيشِ

ابن الأعرابي: هي الحَسَناء في صوتِ مشها. الأزهري: الحِرْبِش والحِرْبِشة الأَفْمَى ، وربحا شدَّدُوا فقالوا: حِرْبِش وحِرْبِشة. أبو خيرة: من الأَفَاعي الحِرْفش والحَرَافش وقد يقول بعض العرب الحِرْبِش؟ قال ومن ثم قالوا:

هَلَ بلد الحِرْبيشِ إلا حرْبيشا ?

 ا قوله « يلوي الى رشح » هكذا أنشده هنا وأنشده في مادة ضفر يأوي الى رشف .

حوفش : احْرَ نَنْفُشُ الدِّيكُ : تَمَيُّ القتبالُ وأقبام ريشَ 'عَنْقه، وكذلك الرجُل إذا تهيأ للقتال والغضب والشر" ، وربما جاء بالحاء المعجمة . 'وقال هرم بن زيد الكلي : إذا أحما النَّاسُ فَأَخْصَبُوا قلنا قد أَكُمْلاَّت الأَرضُ وأَخْصَبَ النَّـاسُ واحْرَ نَـٰفَشَتَ العَـٰنْزُ ۗ لأختها وليحسُّ الكلبُ الوَضَرَ ، قال:واحْر بْـْفَاشْ ْ العنز إزبيوادُها وَتَنَصُّبُ تَشْعَرِهِا وَزَيْعَانُهُا فِي أحد شَقَيْها لتَنْطَحَ صاحبتُها ، وإنا ذلك من الأشر حين ازْدَهَت وأعْجَبَتْها نفسُها، وتَلَحُسُ الكلب الوَضَر لما يُفْضِلُون منه ويَدعُون من خلاص السُّمن فلا يأكلونه من الخصب والسُّنتي ، واحْرَانْفَشَ الكلبُ والهـرُ تهيُّأ لمشل ذلك ، واحْرَ نَـٰ فَشَتَ الرجـال إذا صرع بعضهـم بعضاً . والمُحْرَ نَنْفَشُ : المُتَقَنَّضُ الغضان . واحْرَ بَنْفَسُ للشر": تهمأً له . أبو خيرة : من الأفاعي الحر"فش والحرافش .

حشش: الحشيش: بايس الكلا، زاد الأزهري: ولا يقال وهو رطب حشيش، واحدته حشيشة، والطاقة منه حشيشة، والفيسل الاحتيشاش. وأحش الكلا: أمكن أن بجبع ولا يقال أجز . وأحش الكلا: أمكن أن بجبع ولا يقال أجز . وأحشت الأرض : كثر حشيشها أو صاد فيها وأحش ، والعشب : جنس النخلي والحشيش، فالحكي رطئه، والحشيش بايسه ؛ قال ان سيده: هذا قول جمهور أهل اللغة ، وقال بعضهم: الحشيش اخضر الكلا وبايسه ؛ قال : وهذا ليس بصحيح أخضر الكلا وبايسه ؛ قال : وهذا ليس بصحيح الأن موضوع هذه الكلمة في اللغة اليبس والتقبش عنوا الأزهري : العرب إذا أطلقوا اسم الحشيش عنوا به الحكلي خاصة ، وهو أجور أن تعلق يصلح الحيل في الحدب وعقدة في الأزمات ، إلا أنه إذا حالت في الحدب وعقدة في الأزمات ، إلا أنه إذا حالت

عليه السنة تغير لونه واسود بعد صفرت ، واحتو ته النعم والحيل إلا أن تمتحل السنة ولا تنبيت البقل ، وإذا بدا القوم في آخر الحريف قبل وقوع ربيع بالأرض فظعنوا منتجمين لم ينزلوا بلدا إلا ما فيه تخلي، فإذا وقع ربيع بالأرض وأبقلت الرياض أغنتهم عن الحلى والصلتيان . وقال ابن شميل : البقل أجسع رطب ويلسا ويابسا قد أحسن وعلف وخلل . ويقال : هذه لمنعة قد أحسن أي أمكنت لأن تحس ، وذلك إذا يبست ، واللشعة من الحكى ، وهو المتوضع الذي يبست ، واللشعة من الحكى ، وهذا كلام كله عربي يكثر فيه الحلى ، ولا يقال له لنسعة حتى يصفر أو يبيض ؟ قال الأزهري : وهذا كلام كله عربي

والمتحشّ والمتحشّة : الأرض الكثيرة الحَشِيش . وهذا تحسَّ صدق : لِلسُبلَد الذي يَكثُر فيه الحشيش . وفلان بَحَشُ صِدق أي بموضع كثير الحشيش ، وقد يقال ذلك لمن أصاب أيَّ تغير كان مَشَلًا به ؛ يقال : إنَّك بمَحَشُّ صِدْق فلا تشرحه أي بموضع كثير الحير .

وحش الحشيش يحشه حشّا واحتشه كلاهما: حمنه وحش الحشيش يحشه حشّا واحتشه واحتششته وحمنه واحتشه واحتشه واحتشه اللبية وجمعه والحديث والحديث والله من أسلم كان في غنيه له يحش عليها والوا: إنا الماء أي يضرب أغصان الشجر حتى ينش و وقل من قوله تعالى: وأهش بها على غني وقبل وقبل إن يحش ويهش بعنى وهو تعلى والمش بعنى وهو يعلى واحته واحتشه وحش على دائيه إذا قطع لما الحشيش ويهش على دائيه إذا قطع لما الحشيش وي حديث عمر ورضي الله عنه وأن رجلًا محتش في الحرم فربر ورضي الله عنه وأن ورأى رجلًا محتش في الحرم فربر ورضي الله عنه والمنا الله ورأى وجلًا محتش في الحرم فربر ورضي الله عنه والمنا المنا والمنا والم

الأثير: أي يأخُذ الحشيش وهو اليابس من الكلا . والحُسْتَاش : الذين كِحَنْتُشُون .

والمحشّ والمتحسّ : منجل ساذّ ج مجسّ به الحشيش ، والفتح أجود ، وهما أيضاً الشيء الذي أيجعل فيه الحشش ماحش به ، والمتحسّ الذي أيجعل فيه الحشيش ، وقد تكسر ميمه أيضاً . والحيسّان خاصة : ما يوضع فيه الحشيش ، وجمعه أحسّة . وفي حديث أبي فله الحشيش ، وجمعه أحسّة . وفي حديث أبي السليل : قال جاءت ابنة أبي ذرّ عليها يحسّ أصوف أي كماة تحشن تحلق ، وهو من المحسّ والمتحسّ ، بالفتح والكسر ، الكيماء الذي يوضع فيه الحشيش ، بالفتح والكسر ، الكيماء الذي يوضع فيه الحشيش .

وحششت فرسي : ألقيت له حشيشاً . وحش الدابة محشها عشا : على الحشيش . قال الأزهري : وسمعت العرب تقول للرجل : محش فرسك . وفي المثلا : أحشك وتر وثني ، يعني فرسه ، يُضرب ولم مثلاً لكل من اصطنع عنده معروف فكافأه مثلاً لكل من اصطنع عنده معروف فكافأه بضيد أو لم يشكر ولا نقمه . وقال الأزهري : يضرب مثلاً لمن يسيء إليك وأنت تنحسن إليه قال الجوهري : ولو قيل بالسين لم يبعث ، ومعنى الجوهري : ولو قيل بالسين لم يبعث ، ومعنى الحشش ، وأحشه : أعانه على حمع الحشش . الحشش ، وأحشه : أعانه على حمع الحشش . وحشت اليد وأحشت وهي محس : يبيست ، وأكثر ذلك في الشاكل . وحكي عن يونس : وشت على صيفة ما لم يُسم فاعله ، وأحشها الله . وحشت مثله . وحش الولد في بطن أمه واستحسّت مثله . وحش الولد في بطن أمه و المناس أمه الم المن المه و المناس أمه المه المه المه و المناس أمه المه المه المه المه و المناس أمه و المناس أمه المه و المه و المناس أمه و المه و المه

١ قوله « وفي المثل النع » في شرح القاموس : ثم إن لفظ المثل
 هكذا هو في الصحاح والتهذيب والاساس والمحكم ، ورأيت في
 هامش الصحاح ما نصه : والذي قرأته بخط عبد السلام البصري
 في كتاب الأمثال لأبي زيد : أحشك وتروثين ، وقد صحح عليه.

كيشُ حَشًّا وأحَشُّ واستَحَشٌّ : 'جووز به وقت الولادة فيَبِسَ في البَطِّن ، وبعضهم يقول : 'حشَّ، بضم الحاء . وأحَسَّت المرأة والناقة وهي 'محِشّ : حَشَّ ولدُها في رحمها أي تبس وأَلْقَتُه حَشًّا ومَعْشُوشًا وأَحْشُوشًا أي بابساً ، زاد الأزهري : وحَشِيشاً إذا يبس في بطنهـا . وفي الحِديث : أن رجُلًا أراد الحروج إلى تبوك فقالت له أمُّه أو امرأته : كيف بالوَدِي ? فقال : الغَزُو ُ أَنْسَى لِلْوَدِي ، فما مَاتَتُ مِنْهُ وَدِيَّةٌ وَلَا تَحَشَّتُ أَي يَبِيسَتْ . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أن امرأة مــات زُوجُهَا فاعتد"ت أربعة ۖ أَشْهَر وعشْراً ثَمْ تَزُو َّجِتْ رَجَلًا فمكثت عنده أربعة أشهر ونصفاً ثم ولدت ولداً ، فدعا عمر ُ نساءً من نساء الجاهلية فسألمن عن ذلك ، فقلن : هذه امرأة كانت حاملًا من زوجها الأوَّل ، فلما مات حَشَّ وَلَدُهَا فِي بِطنها ، فلما مسها الزوج الآخر تحرُّكُ ولدُهَا ، قَـال : فَأَلَـْحَقُّ عَمَرَ الولدُ بالأول . قال أبو عبيد : حَشَّ ولدُها في بطنها أي يَبِس . والحُشِّ : الولد الهالك في بطن الحاملة . وإن في بطنها لَـحُشًّا ، وهو الولد الهـالك تنطوي عليه وتُهُراق دماً عليه تنطوي عليه أي يبقى فلم يخرج ؟ قال ابن مقبل :

> ولقد غَدَوْتُ على التَّجادِ بِجَسْرَهُ قَـَلِقٍ حَشُوش جَنِينَهَا أَو حَاثِلِ

قال : وإذا ألقت ولدها يابساً فهو الحشيش ، قال : ولا نخرج الحشيش من بطنها حتى 'يسطى عليها ، وأما اللحم فإنه يتقطع فيَبُول تحفزاً في بولها ، والعظام لا تخرج إلا بعد السطور عليها ، وقال ابن الأعرابي : تحشُ ولدُ الناقة تحيشُ 'حشُوشاً وأحَشَته أمّه.

والحُـُشَاشَـَة : رُوح القلب ورَمَـقُ حياة النفْس ؟ قال:

وما المَرْءُ، ما دامَتْ 'حشاشة' نَفْسِهِ ، بُدْرِكُ ِ أَطْرَافِ الخُطُوبِ ، ولا آلِ

بمدري الطرائي الحطوب الوالم المنساسة : بقية الروح في المريض . ومنه حديث زمزم : فانفكست البقرة من جازرها مجشاشة نفسيها أي برمق بقية الحياة والروح . وحُشاشاك أن تفعل ذلك أي مبلغ أبهدك ؟ عن اللحياني ، كأنه مشتق من الحشاشة . الأزهري : مُشاشاك أن تفعل ذاك وغناماك وحُماداك بمنسى واحد . الأزهري : الحُشاشة رَمَق بقية من حياة ؛ قال الفرزدق :

إذا تسبعت وط ع الراكاب تنفست المشاشتها ، في غير لتحم ولا ذم وأحَس الشعم العظم فاستحش : أدقه فاستدق ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

> سَيِنَتْ فاسْتَحَشَّ أَكُورُعُهَا ، لاَ النَّيُّ نِيَّ ، ولا السَّنَامُ سَنام

وقيل : ليس ذلك لأن العظام تَدِق الشحم ولكن إذا سَينَت كوقت عند ذلك فيا يُرى .

الأزهري: والمُستَحِشَة من النوق التي دقت أوظفَتُهُا من عظميها وكثرة لحمها وحمشت سفلتُها في رأي العبن . يقال : استحشها الشحم وقام فلان إلى فلان فاستحشه أي صغر معه . وحش النار تجشها حشا : جمع إليها ما تفرق من الحطب ، وقيل : أوقدها ، وقال الأزهري : حَشَشْتُ النارَ بالحطب ، فزاد بالحطب ؟ قال الشاعر :

تالله لولا أن تَحُشُّ الطُّبُخُ بِيَ الجَحِيمَ ، حين لا مُسْتَصْرَخُ

يعني بالطُّتِّيخِ الملائكة الموكَّلِينِ بالعدَّابِ. وحَسَّ

الحرب كيمُشُها حَشَّا كذلك على المَـَـُـُل إذا أَسعرها إ وهيجها تشبيهاً بإسعار النار ؛ قال زهير :

> يَحُشُّونَهَا بِالمَشْرَ فِينَّة والقَنَّا ، وفِيْنَيَانِ صِدْقِ لا ضِعافٍ ولا 'نكل

والمحَشُّ : ما تُحَرُّكُ به النار من حديدٍ ، وكذلكِ المحَشَّة ؛ ومنه قبل للرجل الشجاع : نعْم محَشُّ الكُتبية . وفي حديث زينب بنت جحش : دخل عليَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فضربني بمحَشَّة أى قضي ، جعلته كالعود الذي تحسَّ به الناد أي تحر"ك به كأنه حركها به لتَـفُهُم ما يقول لها. وفلان حَشُّ حَرَّب : مُوقد نارها ومُؤرِّثُهُما طَسن مها . وفي حديث الرؤيا: وإذا عنده نار تَحِيْشُها أَى يُوقدُها؟ ومنه حديث أبي تصير : ويثلُ أُمَّة محَشُّ حَرَّب لو كان معه رحال ! ومنه حديث عائشة تصف أباها ، رضى الله عنهما : وأطنفاً ما حَشَّت يهود أي ما أُوقَىدَت من نيران الفتنة والحرب. وفي حديث على"، رضي الله عنه : كما أزالوكم حَشًّا بالنَّصَال أي إسعاداً ومبيحاً بالرمي . وحَشَّ النَّابِلُ سهمة بَحُشُّه حَشًّا إِذَا رِاشَه ، وأَلْزَقَ بِهِ القُذَاذَ مِن نواحمه أو ركَّمها علمه ؛ قال :

> أَو كَمِرْ بِخ على شَرْ بِانَةٍ ، حَشَّة الوامِي بِظِّهُوانِ حُشُرُ ١

وحُشّ الفرسُ بِجَنْبَيْنِ عظيمين إذا كان مُجْفَراً. الأزهري: البعير والفرس إذا كان مُجْفَرَ الجنبين يقال: حُشَّ ظهره بجنبين واسعين ، فهو تحشّنُوش؛ وقال أبو دواد الإيادي بصف فرساً:

من َ الحادِكِ مَحْشُوش ، بِجَنْبِ جُرْشُعِ دَحْبِ ،

١ قوله « حشر » كذا ضط في الاصل .

وحَشَّ الدابة كِمُشُّها حَشَّا : حملها في السير ؛ قال : قد حَشَّها الليل بعُصْلُسِيِّ ، مُهاجِر ، ليس بِأَعْرابِيِّ !

قال الأزهري: قد حشها أي قد ضبّها . ويَحْشُ الرجلُ الحطب ويَحَشُ النار إذا ضمّ الحطب عليها وأوقدَه ا ، وكل ما 'قو يَ بشيء أو أُعِينَ به ، فقد حُشْ به كالحادي للإبل والسلاح للحرب والحطب للنار ؛ قال الراعي :

هو الطَّرُّفُ لم 'تحشَّشُ مَطِيَّ عِبْلُهِ ، ولا أنسَّ 'مسْتَوْبِيدُ الدادِ خَالِفِ'

أي لم 'تَوْمَ مَطَيِيْ بمثله ولا أُعـينَ بمثله قوم عند الاحتياج إلى المعونة .

ويقال : حَسَّشْتُ فلاناً أَحُشُه إِذَا أَصْلَحْتَ مَنَ حالِه ، وحَسَّشْت مالَه عال فلان أي كَثَّرُ ت به ؛ وقال الهذلي :

في المُزَنَيِّ الذي حَسَّشْت له مال ضَريكِ ، تِلادُه 'نكد

قال ابن الفرج: يقال ألنحق الحيس بالإس ، قال: وسمعت بعض بني أسد ألحق الحيش بالإش ، قال: كأنه يقول ألحق الشيء بالشيء إذا جاءك شيء من ناحية فافعل به ؛ جاء به أبو تراب في باب الشين والسين وتعاقبُسِهما . اللبث: ويقال حُش علي الصيد ؟ قال الأزهري : كلام العرب الصحيح مُ حُش علي الصيد بالتخفيف من حاش يحوش ، ومن قال حَسَسَتْ الصيد بالتخفيف من حاش يحوش ، ومن قال حَسَسَتْ الصيد عن الصيد من الحيواز ، ومعناه ضم الصيد من أبعده مع ذلك من الجواز ، ومعناه ضم الصيد من جانبيه كما يقال حُش البعير بجنبين واسعين أي ضم بعر أن المعروف في الصيد الحيوش . وحَسَ الفرس يحش حش إذا أمر ع ، ومثله أله بَ حَمَ الهوس يتوقد يحش الفراس .

الجُنُو الِق ؛ قال :

أَعْيَا فَنُطَنَّاهُ مَنَاطَ الْجَرِّ ، بَيْنَ حِشَاشَيْ باذِلٍ حِورٌ

والحَسْحَشَة : الحَرَّكة وَدُخُولُ بعضِ القوم في بعض . وحَسْحَسَنَه النَّالُ : أَحْرَ قَتْه . وفي حديث علي وفاطمة : دخل علينا رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعلينا قبطيغة فلما وأيناه تَحَسْحَسْنا، فقال : مَكانَكُما! التَّحَسُحُسُ : التحر لك النهوض . وسمعت له حَسْعَسَة وخَسْخَسَة أي حركة .

حفق : جفَشَت الساء تَحْفِش حَفْشاً : جاءت بَمُطَرِ شديد ساعة ثم أَقْلَلَعَت . أَبُو زَيد : يقال حَفَشَت الساء تحفِش حَفْشاً وحشكت تَحْشِك حَشْكاً وأَغْبِت تُغْبِي إِغْبِاءً فِهِي مُغْبِية ، وَهِي الغَبْبِة والحَفْشة والحشكة من للطر بمعنى واحد . وحفش السَّيل الوادي بجفيشه حَفْشاً : مَلاه .

والخافِشة : المسيل ، صفة غالبة وأنتث على إدادة التلاعة أو الشعبة . والحافِشة : أَدَضُ مُسْتَدِية لما كَمِيئة البَطْن يُسْتَجْمَع ماؤها فيسيل إلى الوادى .

وحفشت الأرض بالماء من كل جانب : أسالته في أبل الجانب . وحفش السيل الأكمة : أسالتها . والحقش : مصدر قولك حفش السيل تحفشاً إذا تجمع الماء من كل جانب إلى مستنقع واحد ، فتلك المساييل التي تتنصب إلى المسيل الأعظم هي الحوافش ، واحدها حافشة ؛ وأنشد :

تَعَشِيَّة رُحْنا ورَاحوا إلَيْنا ، كَا مَلْ الْحَافِشاتُ الْسَيِلا عَلَمْ الْحَافِشاتُ الْسَيِلا

وحفَشَت الأو دية : سالتَت كلُّمها ﴿ وَحَفْشُ الإِدَاوَةُ : سَبِكُلُّهُا ۚ وَحَفْشُ الْإِدَاوَةُ : سَبِكُلُّهُا . وَحَفَشَ الشيءَ بِحِفْشُهُ : أَخْرَجَهُ . وَحَفَشُ

في عَدُّوهِ ؛ قال أبو دواد الإيادي يصف فرساً : مُلَّمْهِب حَشَّه كَمَّشُ حَرْبِقٍ ، وَسُطَّ غَابٍ ، وذاك مِنْه حِضَار

والخَسُ" والحُبُشّ : جماعة النخل ، وقال ابن دريد : هما النخل المجتمع . والحش أيضاً : البستان . و في حديث عثمان : أنه دفن في حَشِّ كُو كُب وهو ·بستان بظاهر المدينة خارج البَقيع . والحش : المُتَوَضِّأً ، سمي به لأنهم كانوا يَذْهبون عند قضاء الحاجة إلى البَساتين ، وقيــل إلى النخـــل المجتمع يَتَغَوَّاطُونَ فيها على نحو تسبيتهم الفناء عَذرة ، والجمع من كل ذلك حشان وحُشَّان وحَسَاشِن ؟ الأخيرة جمع ُ الجمع ، كلُّه عن سيبويه.وفي الحديث: أَنَّ رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، اسْتَخْلَى في حُشَّانَ . والمِحَشِّ والمُحَشِّ جبيعاً : الحَشِّ كأنه مُجْتَمَعُ العَذْرِةُ . والمَحَشَّةُ، بالفتح : الدبرُ وذكره ابنَ الْأَثْيَرِ فِي تَرْجِمَةً حَشَنَ ، قال : فِي الحديث ذكرُ ُ حُشًّانَ ، وهو يضم الحاء وتشديد الشين ، أُطُّهُمْ من آطام المدينة على طريق 'قبور الشُّهَداء. وفي الحديث: أَنه ، صلى الله عليه وسلم ، نَهْى عن إنْيَان النساء في تحاسِّين ، وقبد رُوي بالسين ، وفي رواية : في 'حشُوسُهن أي أدُّبارهن . وفي حديث ابن مسعود : كاشُ النساء عليكم حرام . قال الأزهري : كني عن الأدبار بالمَحاش كما يُكنى بالحُشُوش عن مواضع الغائط ِ. والحَشِّ والحُشِّ : المَخْرَجِ لأَنهم كانوا يقضُون حوائجَهم في البساتين ، والجمع حشوش. وفي حِديث طلحة بن عبيد الله أنه قال : أَدْخُلُونِي الحَـشّ وقَرَّبُوا اللُّبُّ فُوضَعُوهُ عَلَى قَنْفَى ۖ فَبَأَيْمُت وأَنَا مُكْرَهُ. وفي الحديث: إنَّ هذه الحُشُوشُ تَحْتَضَرَةً ، يعني الكُنْنُفَ ومواضعَ قضاء الحاجة . والحشاشُ : ۱ قوله « والحش البستان » هو مثك .

الحُنُوْنُ العَينَ : أَخْرَجَ كُلُّ مَا فِيهَا مِنَ الدَّمْعِ ؛ أَنشد ابن دُريد :

يا مَنْ لِعَيْنِ ثَرَّةِ المَدَامِعِ، يَخْفِشُهُا الوَجْدُ بِمَاءِ هَامِعِ

ثم فسره فقال : يحفيشها يَسْتخرج كلَّ ما فيها . وحفَشَ لك الوُدَّ : أَخْرَجَ لك كلّ ما عنده . وحفَشَ المطرُ الأَرْضَ : أَظْهُو نَبَاتَهَها . والحَفُوش : المُنالِغ في التحقي والوُدَّ ، وخصَّ بعضهم به النساء إذا بالغن في ودَّ البُعُولة والتحقي جم ؟ قال :

بعد احتيضان الحنفوة الحنفوش

ويقال : حفشت المرأة لزو عبها الود إذا اجتبدت فيه . وتحفشت المرأة لزو جبها إذا أقامت عليه ولتزمته وأكبت عليه . والفرس كيفش أي يأتي بجري ي بعد جري . وحفش الفرس الجرش الجري يعفش أغقب جري فلم يودد إلا يعد جري فلم يودد إلا جود في فلم يودد إلا جود في فلم يودد إلا جود في فلم يودد إلى الكيب يصف غيثاً :

بِكُلِّ مُلِثَّ بِمُغْشُ الْأَكْمُ وَدْقُهُ ، ﴿ وَدُقُّهُ ، ﴿ كُلِّ مُلِثَّ مِلْكُمْ مَا لَا لِمُعْلَمُ اللهِ السَّالِمُ السَّلِمُ السَّلِمِ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمِ السَّلِمُ السَّلِمِ السَّلِمُ السَّلِمِ السَّلِمُ السَلِمِ السَلِمِ السَلِمِ السَّلِمِ السَلِمِ السَّلِمِ السَّلِمِ السَّلَ

ويَحفِش : يَسِيل ، ويُقال : يَقْشِر ؛ يقول : اخْضَرَ ونَضَرَ فشبَّهَ بالطَّبالِسة . والحَفْش : الضَّرِّ . والجِفْش : الشيء البالي .

ابن شميل : الحَفَشُ أَن تأخُذَ الدَّبَرَة في مُقَدَّمُ السَّنَام فَتَأْكُلُهُ حَق يَذْهَبُ مُقَدَّمُهُ مِن أَسْفُلُهُ السَّنَام فَتَأْكُلُهُ حَق يَذْهَبُ مُقَدَّمُهُ مِن أَسْفُلُهُ إِلَى أَعلاه فَيَبْغَى مُقَدَّمُهُ مِنا يَلِي غَادِبَه . يقال : قد قائماً ، ويذهب مُقَدَّمُهُ مِنا يَلِي غادِبَه . يقال : قد تخفِشَ سَنامُ البعير ، وبَعير تحفِشُ السَّنام وجمل تحفِش سَنامُ البعير ، وبَعير تحفِشُ السَّنام وجمل أَحْفَش وناقة تحفشاء وحفشة .

والحِفْشُ : الدُّرْج يكونَ فيه البَخُور ، وهو أيضاً

الصغير من 'بيُوت الأعراب ، وقيل : الحفش والحَفْش والحَفَش البيت الذَّليل القريب السَّمك من الأرض ، سُمَّي بِه لضيقه ، وجمعه أحفاش وحفّاش . والتحقّش : الانضام والاجتاع ؛ ومنه حديث المعتدة : دخلت حفشاً وللبست شرَّ يَابِها ، وحقش الرجل : أقام في الحفش ؛ قال وثبة : وكننت لا أوبن التَّعْفيش

وتَحَفَّشت المرأة على زَوَّجَهَا أَو ولَّدَهَا : أَقَامَتْ ، وفي بَيْتُها إذا لَزَ مَتِهُ فَلَمَ تَبُرَحُهُ . والحَفْشُ : وعَاءُ المَغَازُلِ . اللَّتُ : الحَفِّشُ مَا كَانُ مِن أَسْقَاطُ الأُوَّانِي النِّي تَكُون أُوعبَّةً فِي السَّنْتِ للطِّيب ونحوه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، بِعَث رِجُلًا مِن أَصِحابِهِ سَاعِياً فَقَدِمِ بِمَالَ وَقَالَ : أَمَّا كذا وكذا فهو من الصدّقات ، وأما كذا وكذا فإنه مما أُهْدِي لي ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : هلا تَجلس في حفاش أمَّه فيَنظر هل يهدى له ? قال أبو عبيد : شبَّه مَينت أمَّه في صِغر ِ ﴿ بِاللَّهُ وَ ۗ ﴾ وذكر ابن الأُثيرِ أن الذي وجَّبُّه ساعياً على الزكاة هو ابن اللُّتُبِيَّة . والحفش : هو البيت الصغير . ويقال : معنى قوله هلاً قَعد في حفَّش أمه أي عند حفَّش أمه. وحَفَشُوا عليك كِخْفشُون تَحفْشاً : اجتبعوا . وِقالَ شجاع الأعرابي : حَفَرُ وا علنها الحَمَلُ والركابُ وحَفَشُوها إذا صَبُّوها عليهم . ويقال : هم تحفيشُونَ عليك أي يجتمعون ويتألفون . والحفش : الهَنُّ .

حكش: ابن سيده: الحكشُ الظائم. ورجل حاكِشُ : وحَلُ كُشُ : حاكِشُ : ظالم ، أواه على النسب. وحَوْ كَشُ : اسم. الأزهري: وجل حَكِشُ مثل قولهم حَكِر ، وهو اللَّجُوج. والحَكِشُ والعَكِشُ : الذي فيه النواء على خصه .

حكنش: تحكننش: اسم.

حسن: حسن الشيء: تجمعه والحسن والحسوشة والحسنة والحسنة والحسنة والحسنة والحسنة والحسنة وهو تحسنة وهو تحسن الساقين والذراعين اللسكين الساقين والذراع تحسنة وحسيشهما وأحسنها وتحديث اللاعنة وكذلك الساق والقوائم وفي حديث الملاعنة والمناه والماءت به تحسن الساقين فهو لشريك ومنه حديث علي في هدم التحعبة وكأني برجل أصعل أصمع تحسن الساقين قاعد عليها وهي تشدم وفي حديث صفية في ساقيه محموشة وقال يصف براغيث :

وحُمْشُ القَوائِم ُحدَّبِ الظُهُور ، طَرَقَتْنَ بِلَيْلِ فَأَرَّقَتْنَيِ وحَمَشَت قوائمه وحَمِّشَت : كَفَيَّت ؛ عَنِ اللَّحِيانِي قال :

> كَأَنتُها 'ضَرَبَتْ '، فَدُّامَ أَعْيُنْهَا ، فُطُنْ بُسْتَحْمِش الأَوْتَارِ كَحُلُوجِ

قال أبو العباس : رواه الفراء :

كَأْنَاهَا خَرَبَتْ قُلْدًامَ أَعْيُنْهِا قطناً بمُسْتَخْمِشِ الأوْنَار تَحْلُوجِ الله أَنْ الثَّنَاكَ مِأْمَّ بَثَنْهُ أَنَا مِا

وحَمِشُ الشرَّ: اشتدَّ، وأَحْمَشْتُهُ أَنَا. واحْتَمَشُ القِرْنَانَ: اقتتلا، والسِن لغة. وحَمَشُ الرجلَ حَمِّشًا وأَحْمَشُهُ فَاستَحْمَشُ: أَغْضَبَهُ فَعَضَب، والاسم الحَمَشُة والحُمَشة. الليث: يقال للرجل إذا اشتدَّ غَضِهُ قد استَحْمَش غَضباً ؛ وأنشد شبر:

إنتي إذا تحمشني تمخميشي

واحْتَمَشُ واسْتَحْمَشُ إذا النَّمَبُ غَضِاً. وفي حديث ابن عباس : رأيت عليّاً يوم صفّين وهو 'محْمِشُ أصحابة أي 'محرّضُهم على القتال ويُغضُهُم . وأحْمَشْتُ الناوَ : أَلَهُمَبْتُهَا ؟ ومنه حديثُ أَبِي 'دَجانَة : رأيت' إنسانـاً 'محْمِشُ الناسَ أَي يَسُوقُهُم بِغَضَبٍ . وأَحْمَشَ القِدْوَ وأَحْمَشَ بها : أَشْمَعَ وَقُدُودَها ؟ قال ذو الرمة :

كساهُنَّ لتوْنَ الجَوْنِ ، بعد تَعَيَّس لِوَهْسِينَ ، إحْماشُ الوَّلِيدة بالقِدَّرِ

أبو عبيد : كششت الناد وأحمشتها ؟ وأنشد بيت ذي الرمة أيضاً : ... إحماش الوليدة بالقدر. وأحمشت الرجل : أغضبته ، وكذلك التحميش ، والاسم الحيشة مقلوب منه ، واختمش الديكان : افستكلا . والحميش : الشخم المنداب . وأحمش الشخم وحميشة : أذابه الناد حتى كاد المحرقة ؟ قال :

كأنته حين وهني سقاؤه، وانتحل من كل سباء ماؤه، حمر إذا أحبشه فسلاؤه

١ قوله « بمد تعيس » في الشارح تغبس بالمجمة و الموحدة .

كذا رواه ابن الأعرابي ، ويروى حَمَّشُهُ .

حنش: الحَنَسُ، : الحَيَّة، ، وقيل : الأَفْعَى ، وبها سُمِّي الرجلُ حَنَسًا . وفي الحديث : حتى يُدخلِ الوليدُ يدَه في فَم الحَنَسُ أَي الأَفْعَى ، وهذا هو المراد من الحديث . وفي حديث سطيح : أَحَلِفُ ما بين الحَرَبُ تَنَيْن ا من حَنَسُ ؟ وقال ذو الرمة:

وكم تَحَنَّشُ تَدْعَفُ اللَّعَابُ كَأَنَّهُ ، على الشَّرَكُ العاديّ ، نِضُورُ عِصامِ

والذَّعْفُ : القاتلُ ؛ ومنه قيل : مَوْتُ دُعَافُ ؛ وأنشد شهر في الحَـنَش :

فاقتدرُ له، في بعض أعراض اللَّمَ ، كيمة من حَنَش أَعْمَى أَصَمُّ

فَالْحَنَشُ هَمَّا : الحَيَّةُ ، وقَيل : هو حيَّة أَبْيضُ عَلَيظُ مثلُ النَّعْبِانِ أَو أَعْظَمَ ، وقيل : هو الأَسُودُ منها ، وقيل : هو منها ما أَسْبَهَتْ ووُوسُه ووُوسُه ووُوسَ الحَرابِي وسوام أَبْرَصَ ونتَحْوِ ذلك . وقال الليث : الحَيْنَشُ ما أَسْبَهَتْ وُوُوسُهُ وَوُوسَ وَوُوسَ الْحَيَّاتِ مِن الْحَرَابِي وسَوام أَبْرَصَ وَخُوها ؛ الْحَيَّاتِ مِن الْحَرَابِي وسَوام أَبْرَصَ وَخُوها ؛ وأَنْشَد :

ترى قطعاً من الأحناش فيه ، جماجيمُهُن كالحَشل النّزيع

قال شهر : ويقال للضّبابِ واليَرابِيع قد أَحْنَشَتْ في الظَّلَمَ أَي اطّرَدَتْ وذهَبَتْ به ؟ وقال الكيت :

فلا تُوْأَمُ الحِيتانُ أَحْنَاشَ فَقَوْمَ ، ولا تَحْسَب النَّيْبُ الجِيَّاشَ فِصَالَهَا

فَجَعَلَ الْحَنَشَ كُوابِ الأَرضِ مِن الْحَيَّاتِ وغيرِها ؛ وقال كُراع : هو كُلُّ شيءٍ من الدواب

١٠ قوله « ما بين الحرتين النج » في النهاية بما بين النج .

والطير . والحَنَشُ ، بالتعريبك أيضاً : كلُّ شيء يُصادُ من الطير والهوام ، والجمْعُ من كل ذليك أحْناشُ .

وحنَشَ الشيءَ كِمُنْشُهُ وأَحْنَشُهُ: صادَهُ. وحَمَشَتْتُ الصَّدَ : صدَّتُهُ .

وَالْمَحْنُوشُ : الذي لَسَعَتُهُ الْحَنَنُشُ ، وهو الْحَيَّةُ عِ قال رؤبة :

فَقُلُ لَذَاكَ الْمُزْعَجِ الْمُخْنُوشِ

أي فقل لذلك الذي أقتلكة الحسد وأزعجه وبسه مثل ما باللسيع . والمتخدوش : المسوق جثث به تحنيشه أي تسوقه المكراها . يقال : تحنيشه وعنشه أي تسوقه وطراده . ورجل كانسوش : مغموز الحسب ، وقد الحيش . وحنشه عبن الأمر المجانيشه : عطفه وهو بمعني طراده ، وقبل : . . . اعتجه فأبدلت العين حاء والجيم شيئا . وحنشه : تحاه من مكان الى آخر . وحنشه حنشا : أغضه كعنشه ، وسنذكره .

وأبو حَنَشٍ: كنية رجل ؛ قال ابن أحمر : أبو حَنَشٍ يُنتَعِّمُنا وطلَّ قُ وعَمَّادٌ وآوَنةً أثالا

وېنو حنکش ِ: بطن .

حنبش : حَنْبَشْ : اسم رجل ؛ قال لبيد : وَعَنْ أَنْكُنّا حَنْبَشاً بان عبّه

ونحن البينا تحنيشا بابن عنه أبي الحصن،إذ عاف الشراب وأفسسا

ان الأعرابي: يقال للرجل إذا تزا ورَقَصَ وزَقَنَ تَحْبُشَ . وفي النوادر: الحَنْبُشَةُ لَعَبُ الجواري بالسادية ، وقبل: الحَنْبُشَةُ المُشيُّ والتصفيديُ والرقصُ .

١ هنا بياض بالاصل .

الهذلي :

# فَأَتَتْ بِه 'حوشَ الفُؤَادِ 'مَبَطَّنَاً 'سَهُداً، إذا ما نامَ لِيَبْلُ الهُوْجَل

وحُشْنَا الصِدَ تحوُّشًا وحياشًا وأحَشْنَاه وأَجُو َشَنَّاهِ: أَخَذَناهُ مِن حَوالَـنَّهُ لَنَصْرُ فَهُ إِلَى الْحَبَّالَةُ وضممناه . وحُشْتُ عليه الصيدَ والطبيرَ حوْشًا وحياشأ وأحشئته علية وألحوكشته عليه وأحوكشته إياه ؛ عن ثعلب : أَعَنْـته على صيدهما . واحْبُّـوَشَ القومُ الصيدَ إذا نَـفَرَ ﴿ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ ﴾ وإنحا ظهرت فيه الواو كما ظهرت في اجْتَوْرُوا . وفي حُديث عمر ، وضي الله عنه : أنَّ وجلين أصابا صيداً فتلُّه أحدهما وأحاشَهُ الآخرُ عليه يعني في الإحرام. يقال : 'حشَّت' عليه الصيد وأَحَشْتُه إذا نَفَّر ْتُه نحُورَه وسُقْتُه إليه وحِسَعُنَّه عليه. وفي حديث تسمُرة: فإذا عنده ولندان وهو كيُوشُهم أي يجمعهم . و في حديث ابن عبر : أنه دخل أرضاً له فرأى كلباً فقال : أَحيشُوه على ". وفي حديث معاوية : قـَـلُّ النَّحِياتُ أي حركتُه وتصَرُّفُه في الأمور . وحُشْتُ الإبلَ : جَعَتْهَا وَسُقَتْهَا . الأَوْهِرَي : تحوُّشَ إذا تجبُّع ، وشتوَّحَ إذا أَنْكُرَ ، وحاشَ . الذِّئبُ الغنم كذلك ؛ قال :

# تَحُوسُهُما الأَعْرَجُ خَوْشَ الجِلِئَةِ ، من كُلِّ حَمْراءَ كَلَوْنِ الكِلِئَةِ

قال: الأعرج ههنا ذئب معروف . والتَّحُويِش : التَّحُويِش : التَّحُويِل . وتحوَّل القوم علي : تَسَعَوا . وانجاش عنه أي نَقَر . والحُواشة : ما يُسْتَحْيا منه . والحُنواشة وتحاو شوه بينهم : جعلوه وسطّهُم . واحْتُوش القوم على فلان : جعلوه . وهو يحوشه » في النابة فهو .

حنفى: الحِنْفيش : الحية العظيمة ، وعَمَّ كراع به الحية . الأَزهري : الحِنْفِش حية عظيمة ضخمة الرأس رَقْشَاءُ كَدُّراءُ إذا حَرَّبْتُهَا انتفخ وريد ها ؟ ابن شميل : هو الحُنْفات نفسه . وقال أبو خيرة : الحنْفيش الأَفعي ، والحماعة كنافيش .

حوش : الحُنُوشُ : بلادُ الجنّ من وراء رَمْلِ بَبْرِينَ لا يمرّ بها أحد من الناس ، وقيل : هم حيّ من الجن؛ وأنشد لرؤبة :

## اليك سارَت من بلاد الحُوشِ

والحيوس والحيوسية : إبل الجن ، وقيل : هي الإبل المنتوحية . أبو الهيم : الإبل الحيوسية ويقال : إن نحلًا من فعولها ضرب هي الوحشية ؛ ويقال : إن نحلًا من فعولها ضرب في إبل لمنهرة بن حيدان فنتجت النجائب المنهرية من تلك الفعول الحيوسية فهي لا تكاد يدركها التعب . قال : وذكر أبو عمرو الشيباني أنه وأي أدبع فقر من مهرية عظماً واحدا ، وقيل : أبل حوشية "عحرامات" بعزة فوسها . ويقال : الإبل الحيوسية منسوبة إلى الحيوس وهي فيحول الها .

ورجل ُ حوشي : لا مجالط الناس ولا بألفهم ، وفيه ُ خوشي الحرشية . وحوشي أن الوحشي أن وحوشي الكلام : وحشي الكلام وعقبي الكلام وعقبي الكلام وعقبي الكلام بعنى واحد . وفي حديث عبرو : لم يَتَنَبَع مُ صُوشي الكلام أي وحشية وعقيد والغريب الكلام أي وحشية وعقيد والغريب المنشكل منه . وليل مُحوشي : مظلم هائل .

ورجـل ُحوشُ الفؤاد : حديدُه ؟ قال أبو كبـير

وسطهم . وفي حديث علقية : فَعَرَفَت فيه تَعَوَّشُ أَلَّهُ اللَّهِ وَيَشَجُّعُهُم . وَيَعْرَفُن فِيه اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

غَشْيِتَ 'حواشة" وجَهِلْتَ خَتَنَّا ، وآثَرْتَ الفواية غَيْرَ واضِ فَــَالَ أَبُو عِمْرُو فِي نِوادَرْهُ : التَّحَوَّشُ الاستِحَاةِ .

ُوالحَـوْشُ : أَن تَأْكُل مِن جَوَانَبِ الطُّعَامِ . والحائشُ : جماعة ُ النخلِ والطرُّفاء ، وهو في النخلِ

و كَأَنَّ 'طَعْنَ الحَيِّ حائش ُ فَنَرْيَةٍ ، داني الجُنْنَاةِ ، وطَيَّبُ الأَثْمَادِ

أَشْهِرْ ، لا واحِدًا له من لفظه ؛ قال الأخطل :

شَمِرَ وَ الْجَائِشُ مِمَاعَةُ كُلُّ شَجْرَ مِنَ الطَّرِفَاءُ وَالنَّخُلِّ وَغَيْرِهُمَا ﴾ وأنشد :

> فُوْجِيدَ الحَائِشُ فِيمَا أَحُدَقًا قَنْمُراً مِن الرَامِينَ ﴾ إذْ تَوَدَّقَا

قال ؛ وقال بعضهم إنما نجعل حائيبًا لأنه لا منفذ له . الجوهري : الحائش جماعة النخل لا واحد لها كما يقال لجماعة البقر ربرب ، وأصل الحائش المجتمع من الشجر ، نخلا كان أو غير ، يقال : حائيش فخل فقضى للطرفاء . وفي الحديث : أنه دخل حائيش نخل فقضى فيه حاجته ؛ هو النخل الملتف المجتمع كأن لالتيفافيه كيموش بعضه إلى بعض ، قال : وأصله لالتيفافيه كيموش بعضه إلى بعض ، قال : وأصله ألواو ، وذكر ، ابن الأثير في حبش واعتذر أنه كان ذكر ه هناك لأجل لفظه ؛ ومنه الحديث : أنه كان أحب ما استتر به إليه حائيش نخل أو حائط . وقال ابن جني : الحائش اسم لاصفة ولا هو جار وقال ابن جني : الحائش اسم لاصفة ولا هو جار

على فعْل فَأَعَلَتُوا عَيْنَه ، وهي في الأصل واو من الحوش ، قال : فإن قلت فلعله جار على حاش جريانَ قَائم على قام ، قيل : لم نَرَاهم أَجْرَو ْ وصفَّة ۗ ولاَّ أَعْمِلُوهُ عِمَلَ الْفِعْلِ ﴾ وإنما الحائشُ البستانُ بمِنْوَلَة الصُّور ، وهي الجماعة ُ من النخل ، وبمنزلة الحديقة ، فإن قلِت : فإنَّ فيه معنى الفعَّل لأنه كيمُوشُ ما فيه من النخل وغيرٍ • وهذا يؤكد كونه في الأصل صفة" وَإِنْ كَانَ قَدَ اسْتَعْمَلُ اسْتَعْمَالُ الْأَسْمَاءُ كَصَاحْبِ وواردٍ ، قبل : ما فيه من معنى الفعُّليَّة لا يوجب كونكه صفة "، ألا ترى إلى قولهم الكاهل والفارب وهما وإن كان فيهما معنى الاكتهال والغروب فإنهما اسمان ? وكذلك الحائشُ لا 'يسْتَنْكُرُ' أَن يجيء مهموزاً وإنَّ لم يكن اسمَ فاعل لا لشَّي ۗ عنير بجيتُه على ما يَلزم إعْلالُ عينه نحو قائم وبائع وصائم . والحائشُ : شقُّ عند مُنْقَطَع صدورُ القدم ما يلي الأخبص .

ولي في بني فلان 'حواشة أي مَنْ ينصرني من قَـرابةٍ أو ذِي مودّة ؛ عن ابن الأعرابي .

وما يَنْحاشُ لشيء أي ما يكتوث له . وفلان ما يَكتوث له . وفلان ما يَكتوث له .

ويقال : حاش لله ، تنزيها له ، ولا يقال حاش لبك قياساً عليه ، وإنها يقال حاشاك وحاشى لك . وفي الحديث : من خرج على أمني فقتل بَرّها وفاجر ها ولا ينحاش لمؤمنهم أي لا يفزع لذلك ولا يكترث له ولا ينفر . وفي حديث عمرو : وإذا ببياض ينخاش مني وأنفر منه ، وهو مطاوع الحكوش النقار ؛ قال ان الأثير : وذكره الهروي في الياء وإنما هو من الواو . وزَجَرَ

١ أوله « فقتل برها » في النهاية : يقتل ، وقوله « ولا ينحاش » فيها :
 ولا يتحاش .

الذُّنبَ وغيرَه فما انتحاشَ لزَجُوهِ ؛ قال ذو الرمة الله يضف بعضة نعامة :

وَبَيْضَاء لا تَنْحَاشُ مَنَّا وَأُهُمَا ، إذا ما رَأْتُنَا ، زِبلَ منها زَو بِلُهَا

قال ابن سيده: وحكمنا على انتجاش أنها من الواو لما علم من أن العين واوآ أكثر منها ياة ، وسواء في ذلك الاسم والفعل . الأزهري في حشا: قال الليث المتحاش كأنه مفعل من الحوش وهم قوم للعيف أشابة من وأنشد بيت النابغة:

َجَمِيْعُ كَعَاشَكَ يَا يَزِيدُ ، فَاإِنْتَيَ أَعْدَدُتُ يَرِ"بُوعاً لَكُمُمُ وتَسِيا

قال أبو منصور : غلط الليث في المتحاش من وجهين : أحدهما فتحه المم وجهين المتحاش من الحواس المحاش والوجه الثاني ما قال في تفسيره ، والصواب المحاش والوجه الثاني ما قال أبو عبيد فيا روى عنه أبو عبيد وابن الأعرابي : إنما هو حبيع محاشك ، بحسر المم ، جعلوه من تحسّته أي أحر قته لا من الحوش وقد فسر في الثلاثي الصحيح أنهم يتحالفون عند الثار وأما المتحاش ، بفتح المم ، فهو أثاث البيت ، وأصله من الحرش وهو جمع الشيء وضه . قال : ولا

حيش : الحَيْشُ : الفَرَعُ ؛ قال المتنخل الهذلي :

يقال للتَفيف الناس كحَاشُ، ، والله أعلم .

ذلك بَزْ ي ، وسَلِيهِم إذا ما كفّت الحَيْش عن الأرْجُلِ

ابن الأعرابي : خاش تحيشُ حيشاً إذا فَرَعَ . وفي الحديث : أن قوماً أسلموا فقد مُوا المدينة بلحم فتَحَيَّشَتُ أنفسُ أصحابه منه . تَحَيَّشَتُ : نفرت وفرَعَت ، وقد روي بالجيم ، وهو مذكور في موضعه . وفي حديث عمر قال لأخيه زيد حين

نُدب لقتال أهل الردّة فتناقل : ما هذا الحكيشُ والقلّ أي ما هذا الحكيشُ والقلّ أي ما هذا الفزّعُ والرّعْدةُ والنفورُ .

والحَيْشَانُ : الكثير الفزع . والحَيْشَانَةُ : المسرأة الذَّعُورُ مِن الرِّبِيَةِ .

#### فصل الخاء المعجمة

خيش: تخبّش الشيء : جمعه من ههنا وهمنا . وخُباشات العبيش! : ما يُتناولُ من طعام أو نحوه نحوه ، تخبّش من ههنا وههنا . والحبيش ، مشل المبيش سواء : وهو جمع الشيء . ورجل خبّاش : مكتسب . اللحياني: إن المتجلس ليتجمع نخباشات من الناس وهباشات إذا كانوا من قبائل شتى . وقال أبو منصور: هو بحبيش ، بالحاء المهملة ، ويهبيش ، وهي الحباشات والهباشات .

وخَنْبُسُ : اسم رجل مشتق من أحد هذه الأسباء ، قال الأزهري : وقد رأيت غلاماً أسودً في البادية كان يسبى خَنْبُشاً ؛ وهو فَنْعُلُ من الحبش .

خلىش : تَخدَشَ جـلده ووجهَه كَيْنْدِشُهُ خَدَّشُكَّ : مزقه .

والحَدْشُ: كَرْقُ الْجِلْدُ ، قُلِّ أَو كَثُو . قَالَ أَبُو مَنْصُورِ: وَجَاء فِي الْحَدَيْثِ: مِنْ سَأَلَ وَهُو غَنِي جَاءَت مِسَالَتُهُ بِومِ القيامة تُحَدُّوشاً أَوْ تُحْبُّوشاً فِي وَجَهِهُ . وَالحَدُوشِ وَهُو مِنْ ذَلِكُ . قال أَبُو منصور : الحَدَّشُ والحَدَّشُ بِالأَظافر . يقال : خَدَسَتُ المرأة وجهها عند المصيمة وخَمَسَتُ إِذَا خَلَقُرَّتُ فِي أَعَالِي تُحرِّ وجهها ، فأَذْ منه أَو لَم تُدُهُ مِن وَحَدُّشُ أَلَا المُعْلِد : قَشْره بعود أَو نحوه ، والحُدُوشُ لَا قوله « وَخَاشات العبش » ضبط في الاصل بضم الحًاه . وعارة القاموس وشرحه : وخاشات العبش ، بالضم كا ضبطه الصاغاني ، وظاهر سياقه أنه بالفتح .

جمعه لأنه سمي به الأثر ، وإن كان مصدراً . وخَدَّشَهُ : سُدَّدَ للمالغة أو للكثرة . وخادَشْتُ الرجل إذا خدَشْتُ وجهه وخدَّشَ هـو وجهك ، ومنه سمي الرجل خداشاً ، والهر سمى مخادشاً .

والمخدش : كاهل البعيد ؟ قال الأزهري : كان أهمل الجاهلية يسمون كاهمل البعمير المحكمة الأنه تخدش المفيد ش الفم إذا أكبل بقلة لحمه . وبقال : شد فلان الوحل على مخدش بعيره . وابنا المحكمة ش : مقطع طرقا الكتفين كذلك أيضاً . والمنخدش : مقطع المنتى من الإنسان والحف والظلف والحافر .

والحاديثة : من مسايل المياه اسم كالعافية والعاقبة . وخادشتة السّقا : أطرافته من سُنسْبُل البُرِّ أو الشعير أو البُهْمي وهو شوكه وكله من الحكاش .

وخيداش ومُخادش : اسمان. خداش بن زهير؟ . ان الأم ادر - الحكم شرك الذياب > والحكم ش

ابن الأعــرابي: الحُـَـدُوشُ الذباب ، والحَـَـدُوشَ البُرُعُنُوتَ ، والحَـّــنُوشُ البق .

خوش : أَلَحُرْشُ : الحَدْشُ في الجسدكلة ، وقال الليث : الحَرْشُ بالأَظفار في الجسدكلة ، خرَشَهُ كِيْرُشُهُ تَخرُشُهُ وَخَرَّشُهُ وَخَرَسُهُ وَخَرَاشًا مَنْفُوعَلِهُ فَعَرَّمُ وَخَرَّشُهُ وَخَرَاشًا مَنْفُوعَلِهُ عَلَيْهُ وَخَرَاسًا في الكلام نَفُوعَلِهُ عَبْدُهُ وَخَرَّسُهُ وَخَرَاسُهُ وَعَلَيْهُ وَمِنْ المُعَلَّمُ مَنْفُوعَلِهُ عَبْدُهُ وَمِنْ المُعَلِّمُ مَنْفُوعَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وله « خداش بن زهیر » عبارة القاموس و ککتاب ابن سلامة
 أو أبو سلامة صحابي وابن زهیر وابن حمید وابن بشر شعراء .

أَخْرِشَة " ، وبعير َنخْروش" .

والمخرسُ والمعفراسُ: خشبة "مخطُ بها الإسكاف. والمعفرسَة والمعفرسُ : خشبة "مخطُ بها الحرّانُ أي ينقش الجلد ويسمى المخلطُ ، والمعفرسُ والمعفراشُ أبضاً : عصاً معوجّة الوأس كالصوّ لجان ؟ ومنه الحديث : ضرب وأسه بمعفرسُ

وَخَرَسَ الغصنَ وَخَرَّسُهُ : ضربه بالمحجّنِ يجتذبه إليه . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه أفاض وهو تخترش بعيرَهُ بميحجّنه . قال الأصمعي: الحَرَّشُ أَن يضربه بميحجّنه ثم يجتذبه إليه يريد بذلك تحريكه للإسراع ، وهو شبيه بالحدّش والنخس ؛ وأنشد :

# إنّ الجِراءَ تَخْنَتُرِشْ في بطنن أمّ الهَسُّرِشْ

وخرَسُ البعيرَ بالمِجْجَن : ضربه بطرف في عَرْض رقبته أو في جلده حتى 'مجتّ عنه وبرَهُ . وخَرَشْت البعير إذا اجتذبته إليك بالمخراش ، وهو المحجّن ، وربما جاء بالحاء . وخَرَشَه الذباب وحَرَشَه إذا

والحَرَّسَةُ ، بالتحريك : ذبابة . والحَرَّسَةُ : الذباب ، وبها سبي الرجلُ . وما به خَرَسَهُ أَي قَلَبَة " ، وما به خَرَسُهُ أَي قَلَبَة " ، وما تَحْرَسُهُ أَي قَلَبَة " ، وما تَحْرَسُ شَيْئًا أَي ما أَخْذٍ . والحَبَرُ شُ : الكسب ، وجَمعه نخر وش " ؛ قال رؤبة :

قَـَرَّضي وما حَجَّعْتُ من 'خُرَوشي

وخرَسُ لأهله يَخْتُرُشُ خرْشاً وَاخْتَرَشَ : جمع وكسب واحتال ، وهـو كِخْتُرِش لعياله ويخْتُتَرِشُ أي يكتسب لهم ويجمع ، وكذلك يقتَتَرِشُ ويقْرَشُ يطلب الرزق . وفي حديث أبي هريرة : لو وأيتُ العَيْرَ كِنْرِشْ ما بين لابَنَيْها يعني المدينة ؟ قيل :
معناه من اخْتَرَ شَتْ الشيء إذا أخذته وحصلته ،
ويروى بالجيم والشين ، وهـو مذكور في موضعه من
الجَرْشِ الأكلِ ، وخَرَشَ من الشيء : أخذ .
وفي حديث قيس بن صيفي : كان أبو موسى يَسْمعننا وغين نخار شبهم فلا ينهانا ، يعني أهـل السواد .
ونحن نخار شبهم فلا ينهانا ، يعني أهـل السواد .

## أَصْدُرُهَا،عن طَثْرَةِ الدَّئَاثِ ، صاحبِ ليل ِ خَرِشُ التَّبْعاثِ

الحَرَشُ : الذي يهجها ويحركها . والحَرَشُ والحَرَّشُ : الرجل الذي لا ينام ، ولم يعرفه شورُ ؛ قال أبو منصور : أظه مع الجوع .

والحراشاء : قشرة البيضة العليا اليابيسة ، وإنما يقال الها يخراشاء بعدما تتنقف فيتخرج ما فيها من البلل . وفي التهدديب : الحراشاء جلدة البيضة الداخلة ، وجمعه خواشي وهو الغير فيء . والحير شاء : قشرة البيضة العليا بعد أن تكسر ويخرج ما فيها . وخراشاء الصدر : ما يومى به من لزج النخامة ، قال : وقد يسمى البلغم خواشاء . ويقال : ألقى فلان خواشي سمى البلغم خواشاء . ويقال : ألقى فلان خواشي وجلدها . أبو زيد : الحير شاء مثل الحراباء جلد الحية وقشر ما ويد الحية المناخ وتشر الله : وخراشاء مثل الحراباء جلد الحية وقشر ما ويقونه ، وقيل : بملخها المان : وغور شاء المان : وغور شاء وتفرا منود ؛ قال مزود :

إذا مَسَّ خَرْشَاءَ الشَّمَالَةِ أَنْفُهُ ، ثَنْ مَشْفَرَ بِهِ للصَّرِيحِ فَأَفْنَنَا

يعني الرغوة فيها انتفاخ وتَفَتَّقُ وخُرُوقٌ . وخَرِ شَاءُ التُّمَالَةِ : الجُلدة التي تعلو اللبن ، في إذا أراد الشارب شربه ثني مِشفريه حتى تخلص له اللبن . وخر شاءً

العسل: شبعه وما فيه من ميت نحله. وكل شيء أجوف فيه انتفاخ وخروق وتفتق م خرشاء . وطلعت الشبس في خرشاء أي في غَبَرَ و استعار أبو حنيفة الحراشي المحشرات كالها .

وخَرَسَتَهُ مُ وخُراشَهُ وخِراشُ ومُخارِشُ ، كَالَمُهَا : أسماء . وسيماك بنُ خَرَسَة الأنصاري وأبو خِراشِ المُذني ، بكسر الحاء ؛ وأبو نخراشة ، بالضم، في قول الشاعر :

> أَبَا رُخُواشَةَ أَمَّا كُنْتَ ذَا نَفَوٍ ، فَإِنَّ قُومِيَ لَمْ تَأْكَلْنُهِمُ الضَّبُعُ

قال ابن بري: البيت لعبّاس بن مر داس السّلسي ، وأبو خراسة كنشة أخفاف بن ند بة ، وندبة أهه ، فقال أنجاطبه : إن كنت ذا نفر وعدد قليل فإن قومي عدد كثير لم تأكلهم الضبع ، وهي السّنة المنجد بة ، وروى هذا البيت سبويه : أمّا أنت ذا نفر ، فَجعَل أنت اسم كان المحذوفة وأمّا عوض منها وذا نفر ، فَجعَل أنت اسم كان المحذوفة وأمّا عوض منها وذا نفر خبر ها وأن مصدرية ، وكذلك تقول في قولهم أمّا أنت منطلقاً انطلقت معك بفتح أن فتقديره عنده لأن كنت منطلقاً انطلقت معك ، فأستقطت لام الحر كا أسقطت في قوله عز وجل : وأن هذه أمّا أنكلام في قولك لأن كنت منطلقاً ، والعامل في هذه اللام ما بعدها وهو قوله فاتقون ، قالما في هذه اللام ما بعدها وهو انطلقت معك ؟ العامل في هذه اللام ما بعدها وهو انطلقت معك ؟ وبعد البيت :

وكلُّ قَـو مِكُ الْخِشْي منه بالْقَة ﴿ )

فار عُد قليلًا ، وأَبْصِر ها عَن تَقَعُ إِن تَكُ الْجَلْمُودَ بِصْرِ لا أَوَّبْسُهُ ،

أُوقِد عليه فأَحْمِيه فَيَنْصَدِع الْوَقِد عليه فأَحْمِيه فَيَنْصَدِع الْمَا : هَى أَنْ وَما ، فأن مصدرة وما زائدة .

قال أبو تراب: سمعت دافعاً بقول لي عنده 'خراشة" وخُماشّة" أي حُق صغير". وخُرُوشُ البيت : 'سعُوفُه من 'جوالِق خَلَق أو ثوب خلق ، الواحد سعُف " وخَرَشْ".

خوبش: وقسع القوم في سَمْ بَش وخر باش أي اختلاط وصخب . والخر بَشة : إفساد العمل والكتاب ونحوه ، ومنه يقال : كتب كتاباً مُخَر بَشاً. وكتاب مخر بَش : مُفسد ، عن اللبث . وفي حديث بعضهم عن زيد بن أخزم الطائي قال : سمعت ابن مُدواد يقول كان كتاب مُفيان مُخَر بَشاً أي ابن مُدواد يقول كان كتاب مُفيان مُخَر بَشاً أي في الدا . والحَر بَشة والحَر مُشة : الإفساد والتشويش .

والحُرُ نُسْبَاشُ : من دياحين البَرِ وهو شبيه المَرُ و الدَّقَاقِ الورَقِ ؛ عن أبي حنيفة ، ووردُ ه أبيض وهو طيّب الربح يوضع في أضعاف الثياب لطيب ربحه . وخر ريش " : اسم .

خوفش : بِخُرْ فَاشْ : مُوضَع .

خومش : الحَرْمَشَة : إنسادُ الكتاب والعمل ، وقدر خَرْمَشه : والحَرْبَشة والحَـراْمَشة : الإنساد والتشويش .

خشش : تخشَّه تخشُّه تخشًّا : طعنه . وخَشَّ في الشيء يخشُّ تخشًّ وخَشَشَّة : دخل . وخَشَّ الرَّجِل : دخل . وخَشَّ الرَّجِل : مضى ونفذ -.

ورجل محَسُّ : ماض جريء على هَوَى الليل ، ومخشفُ ، واشته ابنُ دريد من قولك : تخسُّ في الشيء دخل فيه ، وخَسُّ : اسم رجل ، مشتق منه . الأصمعي : تخشَشَتُ في الشيء دخلت فيه ؛ قال زهير :

فخُشَّ بها خِلالَ الفَدْ فَدِ

أي دخل بها . وانخَسُ الرجل في القوم انخِشاساً إذا دخل فيهم. وفي حديث عبد الله بن أنس : فخرج وجل يمشي حتى خش فيهم أي دخل ؟ ومنه يقال لما يُدخَل في أنف البعير خِشاَش لأنه مُجَسَنُ فيه أي يدخل ؟ وقال ابن مقبل :

وخَشْخَشْت بالعِيسِ في فَتَفْرَةٍ ، مَقِيلِ طِباء الصّريمِ الحُثُورُنَ

أي دخلت . والحِشَاشُ ، بالكسر ا : الرجل الخفيف . وفي حديث عائشة ووصفَتُ أباها ، وضي الله عنهما ، فقالت : تخشَاشُ المَرْ آة والمَخْبُر ؛ تريد أنه لطيف الجسم والمعنى . يقال : رجل خشّاشُ وخشّاشُ إذا كان حاد الرأس لطيفاً ماضياً لطيف المدخل . ورجل خشّاشُ ، بالفتح : وهو الماضي من الرجال . ابن سيده : ورجل خشاشُ وخسّاشُ لطيف الرأس ضغيف وقيّاد ؛ قال طرفة :

وقد يضم . ابن الأعرابي : الحِشَاشُ والحُشَاشُ الحَفيف الروح الذي . والحِشَاشُ : الثمان العظم المنكر ، وقبل : هي حية مثل الأرقم أصْغَرُ منه ، وقبل : هي من الحيات الحقيفة الصغيرة الرأس ، وقبل : الحية ، ولم يقيد ، وهي بالكسر . الفَقْعَسي " : الحِشَاشُ حية الجبل لا تُطني ، قال : والأفعى حية السهل ؛ وأنشد :

قد سالتم الأفعى مع الخِشاشِ وقال ابن شميل : الحِشاشُ حية صغيرة سمراء أصفر من الأرقم . وقال أبو خيرة : الحِشاشُ حية بيضاء

١ قوله « والحثاش بالكسر النع » هو مثلث كما في القاموس .
 ٣ قوله « والحثاش الثعبان » هو مثلث كبقية الحثرات .

قلمًا تؤذي ، وهي بين الحُنقَاتِ والأرقم ، والجمع الحِشَّاء . ويقال للحية خَشْخَاشُ أَيضًا ؛ ومنه قوله :

# أسس مثل الحية الحشخاش

والحشَّاشُ : الثُّمرارُ من كل شيءَ وخص بعضهم به شرارً الطير وما لا يصيد منها ، وقيسل : هي من الطير ومن جبيع دواب الأرض ما لا دِماغ َ له كالنعامة والحبادى والكرُّوانِ ومُلاعِبِ ظِلَّهُ . قَالَ الأصمعي : الحَشَاشُ شِرارُ الطيرِ ، هذا وحده بالفتح. قال: وقال ابن الأعرابي الرجيل الحفيف خشاش ﴿ أَيْضًا ، رواه شبر عنه قال : وإنما سبي به تَحْشَاشُ ّ الوأس من العظام وهو ما رقَّ منه . وكلُّ شيء رقَّ ولطُّف ، فهو خشاش أوقال الليث : رجل خشاش أ الرأس ، فإذا لم تذكر الرأس فقل : رجل خِشاش ، بَالكسر . والحشَّاشُ ، بالكسرْ : الحشراتُ ، وقد يفتح . وفي الحـديث : أن امرأة ربطت هر"ة فلم تُطْعِيمُها ولم تَدَعْها تأكلُ من تَخشَاش الأرض ؟ قال أبو عبيد : يعني من هوام" الأرض وحشراتها ودوابّها وها أَشْبِهِا ﴾ وفي رواية : من خشيشها ﴾ وهو بمعناه ﴾ ويُووي بالحاء المهملة ، وهو يابس النبات وهو وهم ، وقيل : إنما هو تخشَّيْش"، بضم الحاء المعجمة ، تصغير تَخْشَاشِ عِلَى الْحَذْفِ أَو تُخْشَيْشُ مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ . وَلَجُيْشَاشُ مِنْ دُوابِ ٱلأَرْضُ وَالطَّيْرِ : مَا لَا دَمَاعُ لَهُ ، قال : والحية لا دماغ له والنمامة لا دماغ لهــا وِالنَّكُورُوانُ لا دماغ له ، قال : كَرُوانُ خِشْأَسُ ۗ وحبادی خشاش سواء . أبو مسلم : الحکشاش ُ والحیشاِش ُ بين الدواب الصفيرُ الرأس اللطيف ، قال : والحدَّأُ ومُلاعبُ ظُلَّة خَشَاشٌ. وفي حديث النَّدَّةُور : لم يَنْتَفَعُ بِيُولُم يَدَءُنَى أَخْتَشُ مِن الأَرضَ أَي آكُلُ ُ من تخشاشها . وفي حديث ابن الزبير ومعاوية : هو

أقل في أعيننا من خشاشة . ابن سيده : قال ابن الأعرابي هو الحيشاش ، بالكسر ، فخالف جماعة الله وين ، وقيل : إنما سني به لانخشاشه في الأرض واستيناره بها ، قال : وليس بقوي . والحيشاش والحيشاش : العود الذي يجعل في أنف البعير ؟ قال :

# يَشُوقُ إِلَى النَّجَاءُ بِفَصْلِ غَرَّبٍ ، وَالْفِقَـارُ وَالْفِقَـارُ وَالْفِقَـارُ

وجِمعه أَخَشَّة " . والحَسَثُ : جعلنك الحُشاشَ في أنف البعير . وقال اللحياني : الحِشَاشُ مَا وَضُعِ فِي عظمُ الأَنف ، وأما ما وضع في اللحم فهي البُّرَةُ ، خَشَّهُ كِنْشُّهُ خَشًّا وأَخَشَّهُ } عن اللحاني. الأصعى: الحشاشُ ما كان في العَظمَ إِذَا كَانَ عُوداً ، والعِرانُ ا ما كان في اللحم فوق الأنف. وخَشَشْت البعيوَ، فهو تخشوش . و في حديث جابر : فانقبادت معيه الشُّعرة ُ كَالْبِعِيرِ المَخْشُوشِ ؛ هو الذي مُجِعل في أنفه الحشاش'. والحشاش مشنق من خَشَّ في الشيء إذا كَ خَلَّ فَنَهُ لَأَنَّهُ أَبِدُ خَلَّ فِي أَنْفُ البِعِيرِ ۚ وَمَنَّهُ الْحَدِيثُ : مُخشُّوا بِين كلامكم لا إله إلا الله أي أَدْخُلُوا . وخَشَشْت البعبر أَخْشُه خَشًّا إِذَا جِعلت في أَنْفُه الحشاش . الجوهري : الحشاش ، بالكسر ، الذي يُدخل في عظم أنف البعير وهو من خشب ، والبُرةُ ، من تُصفّر ، والحزامة من تشمر ، وفي حديث الحُديبية : أنه أهدى في عَسرتها جملًا كان لأبي جهل في أنفه خِشاش من ذهب ، قال : الحِشاش ُ مُعوَّيد ۗ يجعل في أنف البعير 'يشد" به الزَّمام' ليكون أُسرعَ

والحُنْسَاءُ والحُنْشُشاءُ: العظمُ الدَّقْيقِ العاري من الشعر الناتيءُ خلف الأُذن ؛ قال العجاج:

١ قوله « في أعيننا » في النهاية في أنفسنا .

في تخشَشاوَي تحرَّةِ التَّحْريرِ

وهما تخششاوان . ونظيرتها من الكلام القنوابة وأصله القنوابة ، بالتحريك ، فسكتنت استثقالاً المفركة على الواو لأن تعملاة ، بالتسكين ، ليس من أبنييتهم ، قال : وهو وزن قليل في الغربية . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ، أن قبيصة بن جابر قال لعنمر : إني رَمينت ظنياً وأنا المحرم فأصبت العلم الناشو فهات ؛ قال أبو عبيد : الحششاة هو العطلم الناشو خلف الأذن وهمزنه منقلبة عن العظلم الناشو خلف الأذن وهمزنه منقلبة عن خلف الأذنين ، وأصل الخششاء على فاعلاة . والحشاة ، بالفتح : الأرض التي فيها رمل ، وقيل : وقال ثعلب : هي الأرض الحيشية الصلة ، وجمع طين . والحشاة أيضاً : أدض فيها طين وحصى ؛ وقال ثعلب : هي الأرض الحيشية . ويقال : أنبط فل خشاة .

وقيل : الحَسُّ أرض غليظة فيها طين وحَصْباءُ . والحُسُّ : القليلُ من المطر ؛ قال الشاعر :

> يسائلني بالمُنْحَنَى عن بِلادِه ، فقلت: أصاب الناس خش من القَطْس

والصف والبت \ ، قال : وواحد الخَشَّ خَاشُ . ابن الأَعرابي : الحِثاشُ الغضب . يقال : قــد حرّكُ خشاشَه إذا أَغضبه . والحُشاشُ : الشجاع ، بضم الحَاء .

قال : والحُشَيْسُ الغزال الصفير . والحُشَيْسُ : تصغير نُخِسَ وهو النلُّ . والحُشاشُ : الجوالــقُ ؟ وأَنشد :

بِينَ خِشاشِ باذِلِ جِورَةً

ورواه أبو مالك : بين خشاشتي باذل . قــال : وخشاشا كل شيء كجنباه ؟ وقال شـــر في قــول جرير :

> من كلّ شوْشَاءً لمَّا 'خشُّ ناظرُ ُها ، أَدْ نَتْ مُذَمَّرَها من وأسط الكُورِ

قال: والحشاش يقع على عراق الناظر ، وعرفا الناظرين يكتنفان الأنف ، فإذا نخشت لان وأسها ، فإذا نجذبت ألثقت مُدَمَّر ها على الرحيل من شدة الحيشاش عليها . والمُدَمَّر أ : العلباوان في العنق يُشر فان على الأخدعين. وقوله في الحديث: عليه نخشاشان أي بُر دتان ؛ قال ابن الأثير : إن كانت الرواية بالتخفيف فيريد خفتهما وللطفهما ، وإن كانت بالتشديد فيريد به حركتهما كأنها كانتا وين كانياب الجداد المحقولة .

والحَشْغَاشُ: الجماعةُ الكثيرة من الناس ، وفي المعكم : الجماعة ؛ قال الكتبت:

في حَوْمَةِ الفَيْلَـتَقِ الجَـّأُواءِ،إذْ رَكِبَتْ قَيْسٌ ،وهَيْضَلُهُا الْحَسْنِخاشُ إذْ تَوْلُـوا

و في الصحاح: الحَـَـشُخاشُ الجماعةُ عليهم سلاح و دروعَ ، ر قوله « والحش والبت α كذا بالأصل وفي الشارح بدل الثاني بث بالمثلثة .

وقد خَشْخَشْتُه فَتَخَشْخُشُ ؛ قال علقمة : · تخسَخُسُ أَبْدانُ الحَديد عليهمُ ، كَمَا تَخْشُخُسُتُ بِيسَ الحصاد تَجِنُوبُ ا

ابن الأعرابي : يقال لصوت الثوب الجديد إذا حرَّك الحَشْنَفَشَةُ وَالنَّشْنَشَةُ .

والحَـَشُّ : الشيء الأسود . والحَـَشُّ : الشيء الأخشن .

والحَسَّخَاشُ : نلتُ ثَمُرتُه حبراءً ، وهو ضربان : أَسْوِدُ وأَبِيضُ ، واحدته خَشْخَاشَةٌ . والحَشَّاءُ : موضع النَّحْل والدَّبْر ؛ قال ذو الأُصْبَع العَدُّوانيُّ

> قَوَّمَ أَفُواقَهَا ، وتَرَّصُهَا أَنْهُلُ عَدُوانَ كُلُّهَا صَنَعَا إمَّا تَرىنَبْكَ فَخَشْرِمُ خَشْ شاء ، إذا أمس كبراه الكعا

تَرَّصَهَا : أَحَكُمُهَا . وأُنبِلُ عدوان : أَحَدَقُهُم بَعْمُلُ النبل ِ ؟ قال أبن بري : والذي في شعره مكان إما

> فنسلله صفة كخشرم خش شاء ، إذا منس كبره لكعا

لأَنْ إِمَا لَيْسَ لَهُ جُوابِ فِي هَذَا البَيْتُ وَلَا فَيَمَا بِعَدُهُ ﴾ قال: وإنما ذكر الشاعر إما في بيت يلي هذا وهو:

> امًا قرى قوسه فنابسة ال أَرْزِ كَمْتُوفْ ، بِجَالِمًا صَلَعَا

وقوله فنابية، الفاء جواب إما، ونابية خبر مبتدأ أي هي ما نبا من الأرُّز وارتفع . وهنوفٌّ : ذات صوت . وقوله لكَعا بمعنى لسع .

وخُشْ : الطيبُ ، بالفارسية ، عرَّبَتْه العرب. وقالوا ·

في المرأة خَشَّة كأنَّ هذا اسم لها ؛ قال ابن سيده : أنشدني بعض من لقينه لمطيع بن إياس يهجو حماداً الراوية :

> نَح السَّو ءَهُ السَّو آ ءَ يا حَمَّادُ ، عن مُخشّه ا عن التُّفاحـة الصَّفرا

ء ، والأُنثرُجّة الهَشَّة

وخُشَّاخِشٌ ٢٠ : رمل بالدُّهْناء ؛ قَالَ جربو : أو فدت نارك واستَصَاْت بجزنة ، ومن الشُّهود 'خشَّاخِسُ والأَجْرُعُ ا

خَفَشِ : الْحَفَشُ : ضعف في البصر وضيتي في العين، وقيل: صفر ٌ في العين خلقة ً ، وقيل : هو فساد في جفن العين واحبرار تضق له العيون من غير وجع ولا 'قر'ح ي تَخْفِشَ تَخْفَشًا ، فهو تَخْفِشُ وأَخْفَشُ . وفي حديث عائشة : كأنهم معنزى مطيرة في خَفَش ِ ؛ قبال الحُطابي : إَنَّا هُو الْحَفَشُ مُصَّدُو كَفَشَّتَ عَيْنَهُ كُفَّشَّأً ﴿ إِذَا قَالَ ۖ بَصْرِهَا ﴾ وهو فساد في العين يضعف منه نورْها وتَغْمَصُ دَامًا مِن غير وجع ، بعني أنهم في عسَّى وحَيْرِةً أَوْ فِي ظُلْمَةً لَيْلُ ، فَضُرِبْتُ الْمُعْزَى مَثْلًا لَأَنَّهَا منَ أَضَعَفَ الغُنمُ فِي المطرِّ والبُّرد . وفي حديث ولد المُلاعَنة : إن جاءت به أمه أَخْفَشَ العينين ؟ قال بعضهم : هو الذي يُغَمَّضُ إذا نظر ؟ وقول رؤبة : وكنتُ لا أُوبِينَ اللَّهُ فَعِيشٍ -

يريد بالضَّعْف في أمري . يقال : خفشَ في أمره إذا ضعف ؛ ويه سمى الخفاش ُ لضعف بصره بالنهاد . وقال أبو زيد : رجل حفش" إذا كان في عينيه غَمَص" البيت وبالغتج
 البيت وبالغتج

y قوله α وخشاخش α قال متن القاموس بالضم ونقل شارحه عن الصاغائي الفتح .

أي قيدً عن الملك إلى الحجاج: قاتلك الله أخيف و وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك الله أخيف العين ! هو تصغير الأخفش . الجوهري : قد يكون الحفش علم وهو الذي يُبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار ، ويبصره في يوم غيم ولا يبصره في يوم صاح . والحفاش : واحد الحفاق لأنه يشتق من ذلك لأنه يشتق عليه ضوء النهار. والحفاش : واحد الحفاقيش التي تطير بالليل ، وقال النضر : إذا صغر مقدم أسنام البعير وانضم فلم يَطلُل فذلك الحفش . بعير المنفش ، وناقة تخفشا ، وقد تخفش خفش . بعير أخفش ، وناقة تخفشا ، وقد تخفش خفش .

خَشَى: الحَمَّشُ: الحَدَّشُ في الوجه وقد يستعمل في سائر الجسد؛ تخمَّشَه يَخْمِشُهُ ويَخْمِشُهُ وَيَخْمِشُهُ وَخُمِّشُهُ . والحُمْوُشُ: الحُدُوشُ؛ قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب يخاطب امرأته: هاشم جَدُّنا ، فإن كُنْتَ غَضْبَى ،

فاملتني وجهك الجميل خدوشا

وحكى اللحياني : لا تفعل ذلك ! أُمُّك تَحْمُشَى ، ولم يفسره ؟ قال ابن سيده : وعندي أن معناه تُكلَّمُكَ أُمُّك فَخَمَّشُت عليك وجْهَها ، قال : وكذلك الجمع يقال لا تفعلوا ذلك ! أمهاتُكم تَحْمُشَى .

وَالْحَيْمَاشَةُ مِنِ الْجِوَاحَاتِ : مَا لِيسَ لَهُ أَرْشُ مَعْلُومَ كَالْحُدْشُ وَنِحُوهُ . وَالْحُمَاشَةُ : الْجِنَايَةُ ، وهو مِن ذلك ؛ قال ذو الرمة :

> رَبَاعِ لِمَا ، ثَمَدُ أُورَقَ الْعُنُودَ عَنَدُه ، تُحْمَاشَاتُ تَدْحُلُ لَمَّا يُوادُ المَثْنَالُهُا

امتبالها: اقتصاصها، والامتثال الاقتصاص، ويقال: أَمْثِلْنَي منه ؛ قال يصف عيراً وأَثْنَه ورَمْحَهن إِلهُ إِذَا أَراد سِفادَهن ، وأراد بقوله رَباع عيراً قد طلَعَت رَباعيتاه . ابن شيل : ما دون الدية فهو

رُخمَاشَاتُ مثل قطع يد أو رجل أو أذن أو عين أو ضربة بالعصا أو لطبة ، كلُّ هذا رُخماشَة ". وقد أخذت خماشَتي من فلان ، وقد تُخمَسَني فلان أي ضربني أو لطبني أو قطع عُضُوا مني. وأخذ رُخماشَته إذا اقتص. وفي حديث قبس بن عاصم : أنه جمع بنيه عند موته وقال : كان ببني وبين فلان مُخماشات في الجاهلية ، واحدتها مُخماشة ، أي جراحات وجنايات ، وهي كل ما كان دون القتل والدية من قطع أو جرح أو ضرب أو نهب ونحو ذلك من أنواع الأذي ؟ وقال أبو عبيد : أراد بها جنايات وجراحات .

الليث : الخامِشة وجمعها الحوامِش وهي صفار السايل والدوافع ؛ قال أبو منصور : سبب خامِشة للسايل والدوافع ؛ قال أبو منصود : سبب خامِشة الأنها تخمِش الأدم أي تخد فيها بما تحميل من ماء السيل ، والحوافيش : مدافيع السيل ، الواحدة خافِشة . والحامِشة : من صفار مسايل الماء مثل الدوافع .

والحَمْوُشُ : البعوضُ ، بفتح الحّاء ، في لغة مُدَّيل ؛ قال الشاعر :

كأن وغَى الخَمُوش ، بِجَـانِبَيه ، وَعَلَى وَيَاطِ وَعَى وَياطِ

واحدته خَمُوشة ، وقيل : لا واحد له ؛ وهذا الشعر في التهذيب :

كأن وغى الحيوش ، بجانبيه ، مآتيمُ يَلْتَدَيْمُن على فَتَسِل مآتيمُ يَلْتَدَيْمُن على فَتَسِل واحدتها تَخْمُوشَة ؛ قال ابن بري : ذكر الجوهري هذا البيت في فصل وغى أيضًا وذكر أنه للهذلي والذي في شعر هذيل خلاف هذا ، وهو :

كأن وغى الحموش ، مجانبيه ، وغى دكب، أميم، أولي هياط

قال ابن بري : والبيت للمتنخل ؛ وقبله : وماء ، قد ورَدْت أُمَيمَ ، طامٍ على أَرْجائـه زَجَلُ العَطاط

قال: الهياط والمياط الحصومة والصياح ، والطامي المرتفع ، وأرجاؤه نواحيه . والغطاط ضرب من القطا . وفي حديث ابن عباس حين سُسل : هل يُقر أُ في الظهر والعصر ? فقال : خمشاً ؟ دعا بأن يُخمس وجهه أو جلاه كما يقال جدعاً وقطعاً ، وهو منصوب بفعل لا يظهر . وفي الحديث: من سأل وهو غني جاءت مسألت يوم القيامة تُحمدُوها أو كدوحاً في وجهه أي تحدوها ؟ قال أبو عبيد: الحيموش مثل الحدوش . يقال : خمست المرأة وجهها تخمشه وتخمسه خمشا وخميوا ، والحيموش مصدر ويجوز أن يكونا جبيعاً المصدر حيث سبي به ؟ قال لبيد يذكر نساء وقمن ينه على عبه أبي براء :

كِنْمِشْن أحرَّ أَوْجُهُ صِحاح ، في السُّلُب السُّودِ ، وفي الأمساح

حكى ان تهزاد عن على بن الحسين بن واقد قال :

سألت مطراً عن قوله عز وجل : وجزاء سيئة سيئة "

مثلثها ، فقال: سألت عنها الحسن بن أبي الحسن فقال:

هذا من الحنهاش ؛ قال أبو الهيئم : أواد هذا من

الجراحات التي لا قصاص فيها . والحكيش : كالحكوش الذي لا قصاص فيه . والحواميم كلها مكية ليس فيها الذي لا قصاص فيه . والحواميم كلها مكية ليس فيها حكم لأنها كانت دار حرب ، قال ابن مسعود : آل مم من تلادي الأول أي من أول ما تعليت محمة ، ولم تجر الأحكام بين المسلمين عكة في القصاص . ولم تجر الأحكام بين المسلمين عكة في القصاص . وتخيش القوم : كثرت حركتهم .

وأبوَ الحاموش : وجلُ معروف بَقَالَ ؟ قال رؤبة :

أَقْعُمَنِي جَارُ أَبِي الحَامُوشِ والحُمَّاسَاتُ : بِقَامِ الذَّحْلِ .

خَلْش : الخُنْشُوشُ : بقيّة من المال. وامرأة 'محنشة":
فيها بقيّة من تشباب . وبقي لهم خُنْشُوشُ من مال
أي قطعة من الإبل ، وقيل أي بقية ، وقال الليث
في قوله امرأة 'محنشة قال : تحمَنُشُها بعض رفّة بقية
شبابها ، ونساء مُحَنَّشات . وما له خُنْشوش أي
ما له شيء ؟ وقول رؤبة :

جاؤوا بأخراهم على خنشوش

كتولهم جاؤوا عن آخرهم. وخُنششوش : اسم موضع ؟ وخُنشوش " : اسم وجل من بني دارم يقال له خُنشوش مُد" القول له خالد بن علقبة الدادمي : حناك الله خُنششوش بن مُد" مكلامة "

زى الله حنشوش بن مد ملامه ، إذا : زَرَّيْنَ الفَحْشَاءَ للنفس مُوقَّمُها

أراد مؤوقتها .

خنبش : امرأة تخنبش : كثيرة الحركة . وحنبس : أمم رسل

خوش : استوَشُ : صفَرُ البطن ، وكذلك التخويش . والمُنتَخَوَّشُ والمُتتَخاوِشُ : الضامرُ البطن المُنتَخَدَّد اللحم المهزول .

وتَخْوَّشُ بَدَنُ الرجل؛ هُوْلِ بعد سِمَنٍ. وخَوَّشَهُ خَمَقَهُ : نَقَصَهُ ؟ قال رؤبة يصف أزْمة

حَصَّاءُ 'تَفْنِي المالَ بالتَّخُويِسُ

ابن شميل: خاش الرجل جاريته بأير و الحوش كالطمن و كذلك جافها بجوفها ونشعها ورفعها . وخاوش الشيء : وفقمه ؛ قال الراعي يصف ثوراً يحفر كياساً ويُجافي صدوء عن عروق الأرطى :

'بخاوِ ش' البَر'كَ عن عِرْق أَضَرَّ به ، تَجَافِيساً كَتَجَافِي القَرْم ِ ذِي السَّرَوِ

أي يرفع صدرَه عن عروق الأرْطى . وخاوَسَ الرجلُ جنْبه عن الفراش إذا جافه عنه . وخاشَ الرجلُ : دخل في غُمارِ الناس. وخاشَ الشيءَ: حَشَاه في الوعاء . وخاشَ أَيضاً : رجّع ؟ وقوله أنشده ثعلب :

بَيْنَ الوِخَاءِينِ وَخَاشُ القَهْقُرَى

فسره بالوجهين جبيعاً ؛ قال ابن سيده : ولا دليل فيه على أن ألفه منقلية عن واو أو ياء .

وخاش ماش ، مبنيان على الفتح : 'قماش' النــاس ، وقيل : 'قماش البيت وسقط' متاعه . وحكى ثعلب عن سلمة عن الفراء : خَاشِ ماشِ ، بالكسر أيضًا ؛ وأنشد أبو زيد :

صَبَعَن أنشاو بني منقاش ، خُوصَ العُيونِ لِبُيْسَ المُشاشِ ، تَجْمِيلُنْ صَبْيانًا وخاشِ ماشِ

قال: سُمِيع فارسيته فأعربها .

والحَوْشُ: الحَاصرة . الفراء : والحَوْشان الحَاصرتان من الإنسان وغيره وقال أبو الهيثم : أحسبها الحَوْشان ، بالحاء ، قال أبو منصور : والصواب ما دوي عن الفراء . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي وعن عمرو عن أبيه أنها قالا : الحَوْش الحَاصرة ، قال أبو منصور : وهذا عندي مأخوذ من التَّخْوِيش وهو التنقيص ؟ قال رؤبة :

يا عُجّباً والدهر ُ ذو تخذويش

والحَوْشانُ : نبتُ البَقْلة التي تسمى القَطَفَ إلا أنه أَلْطَفُ ورَقاً وفيه حُموضة والناس يأكلونه ، قال: وأنشدت لرجل من الفزاريّين :

ولا تأكل ُ الحَوْشانَ خَوْدُ كريمة ُ ' ، ولا الضَّجْعَ إلا مَن ْ أَضَرَّ به الهَزْلُ ُ

خيش: الحَيْش: ثياب وقاق النسج غلاظ الحُيُوطِ
التَّخَدُ من مُشَافَة الكَتَّان ومن أَرْدَثِه ، ودبما
اتخذت من العصب ، والجمع أخياش ؛ قال :
وأبصر ت لكيلي بين أبر دي مراجل ،
وأخياش عصب من مهلها اليمن
وفيه خيُوشة أي رقة . وخاش ما في الوعاء:

#### فصل الدال المهملة

أخرَجَه .

دبش : دبش الجراد في الأرض يدبيشها دبشاً: أكل كله من المراه وسيل دباش : عظيم كير ف كل شيء . الليث : الدبش القشير والأكل . يقال : دبيشت الأرض دبشاً إذا أكل ما عليها من النبات ؟ قال وؤنة :

جاۋوا بأخراهُم على 'خنْشُوشِ، من 'مُهْوَ ثِنْ ِ بالدَّبي مَدْبُوشِ

المكد بوش : الذي أكل الجراد نبئت . وأوض مدوشة إذا أكل الجراد نبتها . والخنشوش : البقية من الإبيل . والمنهو ين : ما اتسع من الأرض . دخش : دخش دخش المنا حكم الله الله عن الأرض . وأحسب أن دخشما الم رجل مشتق منه ، والم والدة .

دخبش : رجل دَخبَشُ ودُخابِشُ : عظیم البطن .
 درش : الدّارشُ : جلد أسود .

**درعش :** بعير دِرْعَوْشْ : سَّديد .

**درغش : ادر**غَش الرجل : برِی، من مرضه کاطرَعَش . دشش: الدّش : اتخاذ الدّسْيشة ، وهي لغة في الحَسْيشة ، وروي قال الأزهري : ليست بلغة ولكنها للكنة ، وروي عن أبي الوليد بن طخفة الغفادي قال : كان أبي من أصحاب الصُّفّة وكان وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأمر الرجل بأخذ بيد الرجلين حتى بقيت خامس خسسة فقال وسول الله عليه وسلم : انطلقوا ، فانطلقنا معه إلى بيت عائشة فقال : يا عائشة أطعمينا ، فحاءت بعد شيشة فأكلنا ثم جاءت بحيشة مثل القطا فحاءت بعيشة مثل القطا المسجد ؛ قال الأزهري : فدل هذا الحديث أن الدشيشة لغة "في الجشيشة .

دغش : تَداغشَ القومُ : اختلطوا في حر ْب أو صخَب. ودَغَش عليهم : مَعِمَم ؛ يمانية . ابن السكيت : يقال داغَشَ الرجلُ إذا حام حولَ الماء من العطش ؛ وأنشد :

بِأَلَدٌ منك مُقَبَّلًا لِمُحَلَّلٍاً عَطَشَانَ ، داغَشَ ثم عادَ لِلنُوب

وقال غيره: فلان 'بداغِش' 'ظلمة الليل أي يَخْبِطُهُا بلا فُتُتُور ؟ قال الراجز :

كيف تراهن" يُداغشن السُّرَى ، وقد مَضَى ، وقد مَضَى ،

والدغش : اسم رجل ، قال ابن درید : وأحسَب أن العرب سبته دغورَشاً .

دغمش: التهذيب في نوادر الأعراب: دغمَسُتُ في الشيء ودَهُمُهَقْت ودَمُشَقْت أي أسرعت .

دقش: الدَّقشْ: النَّقْشْ.

والدَّقَـٰشَةُ : دويبَّة رَقَـٰشَاءُ ، وقيل رقَـُطاء أَصغر من العَظاءة .

وأبو الدُّوۡكَيش : كنية ، قال الأَزهري : أبو الدُّقَيش

كنية واسمه الدقيش'. قال يونس: سألت أبا الدُّقيش ما الدَّقَسُ ؟ فقال : لا أدري ، قلت: منا الدُّقيش؟ فقال: ولا هذا، قلت: فاكتنيت بما لا يَعْرف ما هو ؟ قال : إنما الكُنى والأسماء علامات . قال أبو زيبد: دخلت على أبي الدُّقيش الأعرابي وهو مريض فقلت له: كيف تجد لك يا أبا الدُّقيش ? قال: أجد ما لا أشتهي وأشتهي ما لا أجد ، وأنا في زمان سوء ، زمان مؤ وجد كم يجد .

ودن عَشَ الرجلُ إذا نظر وكسر عنه . ودن عَشَت بين القوم : أفسدت ، قال : وربا جاء بالسين المهملة ، حكاه أبو عبيد . فال ابن بري : ذكر أبو القسم الزجاجي أن ابن دريد سئل عن الدقيش فقال : قد سمت العرب دقيشاً وصغروه فقالوا دفيش وصيرت من فَعَلَ فَنَعْمَل فقالوا دنقيش ، قال : والدفيس طائر أغبر ألا يقط معروف عندهم ؛ قال غلام من العرب أنشده بونس :

يا أمّناه أخصِي العَشِيّة ، قد صِدْتُ دَفشاً ثم سَنْدَرِيّه

دمش : التهذيب : الليث : الدَّمَشُ الهيَجانُ والثورَانُ من حرارة أو شُرْب دواء ثارَ إلى رأسه، يقال : دَمِشَ دَمَشًا ، قال أبو منصور : وهذا عندي دخيل أُعْرَب.

دنفش: أبو عبيد في باب العين: كنفش الرجل كنفشة وطر فش طر فشة إذا نظر فكسر عنيه ، وقسال شمر : إنما هو دنفش ، بالفاء والشين . أبو عمرو : طر فش الرجل طر فشة ودنفش كنفشة إذا نظر فكسر عينيه . قال أبو منصور: وكان شمر وأبو الهيم يقولان في هذا دنقس ، بالقاف والسين .

دنقش: الفراء: الدَّنـْقَسَةُ الفسادُ ، رواه بالشين ورواه غيره بالسين دَنـْقَسَـهُ ؛ قال الأزهري: الصواب بالقاف

والشين ؛ قال أبو عمرو الشيباني : الدَّنْقَسَةُ خَفْضُ البَصِرِ مثل الطرفشة ؛ وأنشد لأَبَّاقِ الدُّبَيرِيّ :

أيدَ نَبْتِشُ العينَ إذا ما نَظَرَا ، يَخْسَبُهُ ؛ وهو صحيح ' ، أَعُورُوا

يقال : كَوَنْقُشُ وَطَرْفُشُ إِذَا نَظُرُ وَكُسُرُ عِينِيهِ .

هش : الدّهَشُ : ذهابُ العقل من الذّهَلَ والوَلَهُ وقيل من الفزع ونحوه ، دهش دهَشاً، فهو دهش ، ود هش ، فهو مدهوش ، وكرهها بعضهم ، وأدهشه الله وأدهشه الأمر . ودهش الرجل ، بالكسر ، دهشاً : تحيّر . ويقال : دهش وشده ، فهو دهش ومشد وه اشداهاً . قال : واللغة العالية دهش على فعل ، وهو الدّهش ، بفتح الهاء . والدّهش على فعل ، وهو والبّعل ونحوه .

دهوش: كهرَ ش : اسم ، وقيل : قبيلة من الجِن . دهنش : الأزهري عن محمد بن عبد العزيز قال : لما قال عمر بن أبي ربيعة:

> لم نَدَعُ النَّساء عندي نَصِيبًا غير ما قُلْتُ مازِحًا بلِساني

قال ابن أبي عتيق: رضيت لك المودة وللنساء الدَّهْفَشَةَ وهي الحديمة . والدَّهْفَشَة : التَّحْمِيشُ. ودَهْفَشَ المرأة إذا تَجِيشُهَا .

وهش : كَاهُ قُشُ الرجلُ الْمَرْأَةَ : جَمَّشُهَا .

هوش : الدَّوَسُ : ظلمة في البصر، وقيل : هو ضعف في البصر وضيق في العسين ، دُوِسَ دُوسُاً ، وهو أَدْوَسُ وَقَدِ دُوسُت عينُه، وهي دَوْسُاء. الفراء: داش الرجل إذا أَخذَتُ الشَّكَرَةُ .

ا قوله « فهو دهش ومشدوه » كذا بالاصل والمناسب لما قبله وما
 بعده أن يقول فهو مدهوش ومشدوه .

ديش : الدّيشُ : قبيلة من ابني الهُونِ . الليث : دِيش قبيلة من بني الهون بن خزيمة وهم من القارَة ، وهم الدّيشُ والعَضَلُ ابنا الهون بن خزيمة ، قال الجوهري : وربًا قالوه بفتح الدال ، وهو أحد القارة ، والآخرُ عَضَلُ بن الهون يقال لهما جميعاً القارة .

#### فصل الراء

وأش : رجل دُؤشُوش : كثير شعر ِ الأذن .

وبش: الأرابش: المختلف اللون نقطة حبراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك . وفرس أرابش: دو برس حتلف اللون ، وخص اللحماني به البراذون. وأرابش الشجر: أوارق وقبل أرابش أخرج غراك حكي كأنه حباص ؛ عن ابن الأعرابي ، وكذلك حكي حباص ، يفتح المم ، وهو رواية . ومكان أرابش وأبرش : كثير النبت مختلف . ابن الأعرابي : وتفطر أرابش وأرابش ورابس وبرابش وارابش وبرابش والمشب

وشش : الرش للماء والدم والدمع ، والرش : رستك البيت بالماء ، وقد رستش المكان رستا. وترسس عليه الماء ، وقد رست العين والسماء تر ش وشا ورسيا ألله ورست العين والسماء تر ش وشق مر شوشة " : أصابها كرش . والرش : المطر القليل ، والجمع وساش ، وقال ابن الأعرابي : الراش أول المطر . وأرست الطعنة ، ورساشها دمها . والرساش ، وارست بالفتح . ما ترسس من الدمع والدم ، وأرست العين إلدمع ، ورسته بالماء يو شه رستا : نضحه . وفي الحديث : فلم يكونوا يو شون شيئاً من ذلك أي الحديث : فلم يكونوا يو شون شيئاً من ذلك أي

ينضعونه بالماء ، ورَشاش الدمع ؛ قــال أبو كبير يصف طعنة تُريش الدمع إرشاشاً :

> مُستنّة سَنَنَ الغُلُوّ مُوسِنّة ، تَنْفي التراب بِقاحِز ِ مُعْرَ وَ وِ فِ

وشوالا نمر ش وركثراش : تخصل ند يقطر ماؤه ، وقيل : يقطر الله : ماؤه ، وقيل : يقطر كسيه . وتركثرش الماؤ : سال . وعظم كرشراش : رخوه ياسة . وركثر ش المعير : بَرَك ثم فَحَص بصدره في الأرض ليسكن ؟ وقول أبي دواد يصف فرساً :

َطُوَاهِ القَنْيِسُ وَتَعْدَاؤُهِ ، وإرْشَاشُ عِطْفَهِ حتى شَسَبُ

أراد ثعريقه إياه حتى ضمَر لِمُمَا سال من عرَّقه بالحِنَاذ واشتد خمه بعد رهَلِهِ .

وعش: الرغش ، بالتحريك ، والراعش : الراعدة . وعش ، بالكسر ، يوعش كرعشاً واراتعش أي اراتعك ، وأراتعك المالكسر ، يوعش كرعشاً واراتعك بداه إذا ارجف من التحير . والراعاش : رعشة تعاري الإنسان من داء يصيه لا يسكن عنه . ورجل رعش : موتعش وال أو كدو :

ثم انتصرفنت ، ولا أبئتك حيبتي ، رعيش البنان أطيش مشي الأصور

وعندي أن رعشاً على النسَب لأنَّه لم نجد له فعلًا ، ورعشَ وأرْعَشَ .

ورجل رعيش : مُرْتَعِش . ورجل رعشش : يُوعَشُ في الحرب بُحِيناً . ورجل رَعِشُ أَي جبان. ويقال : أخذت فلاناً رعشة عند الحرب ضعفاً وجُنْناً . ويقال : إنه لرعش إلى القيال وإلى

المعروف أي سريع إليه . والرَّعْشة : العَجَلة ؛ وأنشد :

والمُرْعَشِينَ بالقَنا المُقَوَّم

كأنما أرْعَشُوهم أي أعْجَلُوهم . والرَّعْشَنُ : اللّهُ وَعَشَنُ . اللّهُ وَعَشِنُ . وجبل رَعْشَنُ : سريع لاهترازه في السير ، نوننهما زائدة ؛ وناقة رَعْشَنة ورَّعْشَاء السير ، نوننهما زائدة ، وقيل الرَّعْشَاء الطويلة العُنق . والرَّعْشَاء من النعام : الطويلة ، وقيل : السريعة ، وظليم رَعِشُ كذلك، وهو على تقدير فَعِل بدل من أفْعَل، خالَفوا بصيغة المذكر عن صيغة المؤنث ومثله كثير ، وكذلك الناقة الرَّعْشَاء ، والجبل أرْعَشُ وهو الرَّعْشَنَهُ ، وأنشد :

من كلُّ ترعشاءَ وناج ِ ترعشَن ِ

والنون رَائدة في الرَّعْشَن كما زادوها في الصَّيْدَن ، وهو الأَصْيَدُ من الملوك ، وكما قالوا للمرأة الحُلاَّبة خلسُن ' ويقال : الرَّعْشَن ' بناء رباعي على حدة . وتسمى الدابة رعشاء لانتفاضها من سَهامتها ونشاطها . وناقة رَعُوش ' مثل رَعُوس : للتي يَرْجُف وأَسُها من الكِبَر . والرَّعْش ' : هزا الرأس في السيو والنوم .

والمَرْعَش : جنس من الحبام وهي التي تُحَلَّتُنُ ، وبعضهم يضم مِيمَه .

ويَرْعِشْ: مَلِكُ مَنْ مَلُوكُ حَيْمَيْرَ كَانَ بِهِ ارْتَعَاشُ فَ فَسُمِي بِذَلِكَ. وَرَّعِشُ : فَرَسَ لَسَلَمَةَ بَنْ يَزِيدَ الْجُنْفِيّ . وَمَرْعَشْ : بِلَدُ فِي النَّفُورِ مِن كُورِ الْجَزيرة ، وقيل : هو موضع ولم يُعيَّن ؛ قال :

> فلو أَبْصَرَتْ أُمُّ القُدَيدِ طِعَالَنَا ، بَرْعَشَ رَهْطَ الأَرْمَنِيُّ ، أُرنَّت

الله « وهو الرعثن والرعثنة » كذا بالأصل ولعل فيه سقطاً
 والأصل وهي الرعثنة .

رفش: رفَسَه رَفْشاً : أكله أكلًا شديداً ؛ قـال رؤبة :

> دَفًّا كَدَقُّ الوَّضَمِ المَرْفُوشِ ، أو كاحْتلاق النُّورةِ الجَمْوشِ

ومنه وقع فلان في الرَّفْش والقَفْش ؛ الرَّفْش : الأَفْش : الأَكُلُ والشربُ في النَّعْمَة والأَمْن ، والقَفْش : النكاحُ . ويقال : أَرَّفَشَ فلان إذا وقع في الأَهْمِفَين : الأَكْلِ والنكاح . والرَّفْش : الدَّق والهَرْسُ . يقال للذي يُحِيد أَكُلَ الطعام : إنه ليرَ فنش الطعام وفشاً .

ورَ فَتُشَ فَلَانَ لِحِيْتُهُ تَرُ فَيِشًا إِذَا سُرَّحَهَا فَكَأَنَّهَا كَافْشْ ، وهو المجْرَفُ . ويقال للذي يُهملُ عَمَرُكُهُ الطعام إلى يَدِ الكيَّالِ : رفَّاشُ . ورفُّشِ السُّرُّ يَرْ فَنْشُهُ وَفَنْشًا : كَبِرَ فَمَهُ . وَالرَّفَنْشُ وَالرُّفَنْشُ والمِرْفَشَةُ : مَا رُفِشَ بِهِ . ويقال لليَجْرَف : الرَّفْش . ومجراف السفينة يقال له : الرَّفْش . الليث : الرَّافْش والرُّفْنُش لَغْنَانَ سُواديَّة ، وهي المجرَّفة بُوْفَش بِهَا البُرُّ وَفَشاً ، قَـال : وبعضهم يُسَمِّيها المِرْ فَشَةَ ، ورجل أَرْ فَشُرُ الأَذْنِينِ: عَريضُهما على التشبيه بالمر فَشة . وفي حديث سلمان الفارسي : أنه كان أرْفَشَ الأدنين أي عريضهما . قال شهر : الأرُّفَش العريض الأذن من الناس وغيرهم ، وقــد رَفِشَ يَوْفَشُ رَفَشاً ، شبَّه بالرفش وهي المبجرفة من الحشب التي 'يجرف بها الطعام' . ويقال للرجــل يَشْرُف بعد 'خبوله أو يَعزُ بعد الذلُّ : من الرَّفش ِ إلى العرشِ أي قعد على العرشُ بعد ضرَّبه بالرَّفْشُ كنتَّاساً أو ملأحاً . وفي التهذيب: أي جلس على سرير المُلكُ بعدما كان يعمل بالرُّفش ِ، قال : وهذا من أمثال العراق .

وقش: الرَّقَشَ كَالنَقَشَ ، والرَّقَشُ والرَّقَشَ والرَّقَشَةُ : لون فيه كدرة وسواد ونحوهها . بُجنْدَ ب أَرْقَشُ وحيَّة رقشاء : فيها نقط سواد وبياض . وفي حديث أم سلمة : قالت لعائشة : لو ذكرَّ تُكُ قولاً تَعْر فينه نهشتني نَهْشَ الرَّقشاء المُطر ق ؛ الرقشاء الأفعى ، سببت بذلك لترقيش في ظهرها وهي خطوط ونقط ، سببت بذلك لترقيش في ظهرها وهي خطوط ونقط ، وإنما قالت المطرق لأن الحية تقع على الذكر والأنثى . التهذيب : الأرْقشاء ، وكلون الجُنندَ وسواد ونحو هما كلون الأفعى الرَّقشاء ، وكلون الجُنندَ ب الأرْقشاء ، وكلون الجُنندَ ب الأرْقشاء ألله الطهر ونحو ذلك كذلك ، قال : وربما كانت الشَّمَاشِقةُ وقشاء ؟ قال :

## رفشاءُ تَنْتَاحُ اللُّغَامَ المُزْبِدا ، دَوَّمَ فيها رِزُّه وأَرْعَدا

وجَدْيُ أَرْقَتَشُ الأَذْنِينَ أَي أَذْرَأَ . والرقَاشَاء من المعز : التي فيها نقط من سواد وبياض . والرقاشاء : شِقْشَهْقَهُ البعير .

الأصمعي: رُفَيَاش تصغير رَفَيْش وهو تنقيط الحطوط والتحتاب. وقال أبو حاتم: رُفَيَش تصغير أَرْفَيْش مَلُ أَبْلَتَق وبُلْيَق ويجوز أَرَيْقش . ابن الأعرابي: الرَّقش الحطّ الحسن ، ورَفَيَاش الم الرأة منه . والرَّقشاة: 'دورَيْبَة تكون في العُشب 'دودة' منقوشة مليحة شبيهة بالحُمْطُوط .

والرَّقْشُ والتَّرْقِيشُ:الكتابةُ والتنقيط؛ ومُرَّقَشُّ: اسم شاعر ، سمي بذلك لقوله :

الدارُ فَـَفْرُ وَالرَّسُومِ كَمَا رَقَّسُ الأَدْيِمِ، فَلَـّمُ

وهما 'مرَ قَـُشَانِ : الأَكْبُرُ والأَصْغَر ، فأَمَا الأَكْبَرِ فهو من بني سَدُوسٍ وهو الذي ذكرنا البيتَ عنــه آنفاً ؛ وقبله :

والد َحنيفة وعجل وحذام زوجُه : إذا قالتُ حَذَام فصدِّقوها ، فإن القول ً ما قالت حذام ِ وقال أمرؤ القيس :

قامت رَقَاش ِ، وأصعابي على عَجَل ٍ، تُبُدي لك النحرَ واللّبّاتِ والجيدا وقال النابغة :

أتاركة تدَللكها قطام ، وضنتأ بالتحية والكسلام فإن كان الدلال فلا تُلحى، وإن كان الودّاع فبالسلام

يقول : أنترك هذه المرأة' تدلُّلُهَا وضِنُّها بالكلام ? ثم قال : فإن كان هذا تدلُّلًا منك فلا تُلْحِتِّي ، وإن كان سبباً للفراق والتوديع ودُّعينا بسلام تستمتعبه، قال : وقولُه أتاركة منصوب نصب المصادر ِ كُلُولِكَ أَمَّائُمًا وقد قعد الناسُ ? تقديرِه أَقْيَاماً وقــد قعد الناسُ . وضيئًا معطوفُ على قوله تدلُّلُهَا ، قال : إلا أن يكون في آخره راء مشل تجعار اسم للضبُع، وحَضادِ اسم الكوكب، وسَفادِ اسم بثر، ووَ باورِ اسم أرض فيوافقون أهلَ الحجاز في البناء على الكسر .

ومش : الرَّمَسُ : تَفَتُّلُ فِي الشُّفْرِ وحمرة ﴿ فِي الجُّنفُن مع ماءِ كِسيل ، رجل أرْمُش' واسرأة ومشاء وعين ۗ رَمْشَاءُ ، وقد أَرْمَش ؛ وأنشد ابن الفرج :

> لمم نَظَر " تَحْوي يَكَادُ ثُوْ بِلُنِي ، وأبصار ُهم تَخْوَ العَدُو ۗ مَرامِسُ ُ

قال : كمرامش غُضيضة "من العداوة .

ابن الأعرابي : المرَّماشُ الذي ُمجرَّكُ عينَه عند النظر

هل بالدياد أن تجييب صمم ، لو كان رَمْمُ ناطقاً بِكِلَمُ ؟

والمُرَقِيِّشُ الْأَصْغُر من بني سعد بن مالك ؟ عن أبي عبدة . والتر قيش : التسطير في الصحف والتر فيش : المُ عاتبةُ والنَّمَّ والقَتَّ والتحريش وتَبْليغ النَّسِيمة . ورَقَيْشَ كلامَه : كَزُورٌرَ ۚ وزَخْرَ فَهُ ۚ مَن ذَلِكَ } قَال رؤبة :

> عاذِلَ قد أُولَعْت بِاللَّوْقِيشِ ، إليَّ سرًّا فاطرُ في وميشي

و في التهذيب: الترُّ فيشُ التشُّطير في الضحك و المُعاتبة '، وأنشد رجز رؤبة ، وقبل : الترقيشُ تخسين الكلام وتُزُّوبِقُهُ . وتَرَقَّسُتُ المَـرأَةُ ۚ إِذَا تُؤَيِّنُت ؟ قَالَ الجعدى :

> فلا تحسِّي حَبر ميَ الرِّهان ترقَّتُشاً ورَيْطاً ، وإعطاءَ الحَقينِ 'مُحَلَّلا

ورَقَاشُ : اسم امرأة ، بكسر الشين ، في موضع الرفع والحفض والنصب ؛ قال :

استق كرقاش إنتها تسقايه

ورَقَاشِ : حيُّ من رَبيعة 'نسِبوا إلى أمَّهم يقال لهم بنو رَقَاشِ ، قال ابن درید : وفی کلب رَقاشِ، قال : وأحسَب أن في كنَّدة بطُّناً يقال لهــم بنو رَقَاشِ ، قال : وأهل الحجاز كَيْبُنُونَ رَقَاشِ عَـلَى الكسر في كل حال ، وكذلك كل اسم على فعال بفتح الفاء معدول عن فاعلة لا يدخله الألف والسلام ولا ُلجِبْهُم مثل تحذام وقبطام وغَلابٍ ، وأهـل نجد 'بچرونه 'مجری ما لا بنصرف نحـو 'عــَر'' ، يقولون هذه كرقاش بالرفع ، وهؤ القياس، لأنه. اسم عله و ليس فيه إلا العدل والتأنيث غير أن الأشعار جاءت على لغة أهل الحجاز ؛ قبال 'لجَّيم بن صَعْب

نحربكاً كثيراً وهو الرَّأْراءُ أيضاً .

ورَ مَشَ الشيءَ يَوْ مُشُهُ ويَرْ مِشُهُ رَمْشُهُ رَمْشًا : تَناوَلَهُ بِأَطْرِ افَ أَصَابِعِهِ. ورَ مَشَهُ بالحِجْرِ رَمْشًا: رَمَاهِ. ومكان أَرْمَشُ : لغية في أَرْبَش . ويو ذون أَرْمَشُ . وأَرْمَشُ كَأَرْبَش . وقال ابن الأعرابي : الشَّجْرُ : أورق كَأَرْبَش . وقال ابن الأعرابي : أَرْمَش أَخْرَج عُرْه كَالْحِيتُ . وقال ابن الأعرابي : أَرْمَش أَخْرَج عُرْه كَالْحِيتُ . وأَرْض رَمْشُهُ : أَنْ مَشُ أَنْ الطَاقَةُ مَن الحَيْرة المُشْب كر سَنْهاء . والرَّمْشُ : الطَّاقةُ من الحَيْرة المُشْب كر سَنْهاء . والرَّمْشُ : الطَّاقةُ من الحَيْرة المُشْب كر سَنْهاء . والرَّمْشُ : أَن تَرْعى المُنْمُ شَيْئًا يسيواً ؛ قال الشاعر :

## قد رَمَشَت شَيئاً بِسَيراً فاعْجَل

ورَمَشَت الغنم تَرْمُشُ وتَرْمِشُ كَمَشاً : رَعَتْ شَيْئًا يسيراً . وسَنَة ﴿ رَبْشَاءُ وَرَمْشَاءُ وَبَرْ شَاءُ : كَثِيرَة العُشْبُ . والأَرْمَشُ : الحَسَنُ الحُلق .

وهش : الرُّواهشُ : العصّب التي في ظاهـر الذراع ، واحدتُها راهِشة وراهِش بغير هاء ؛ قال :

> وأعْدَدْتُ للحرب فَصْفاضَةً دِلاصاً ، تَثَنَّى على الراهيشِ

وقيل: الرّواهش عصب وعروق في باطن الذراع، والنواشر: عروق ظاهر الكف ، وقيل: هي عروق ظاهر الكف ، وقيل: هي عروق ظاهر الذراع، والرواهش: عصب باطن يدكي الدابة. والارتباش: : أن يصلك الدابة بعرض حافر عرض عجايته من اليد الأخرى فربّها أدّماها وذلك لضعف بده.

والراهِ شان : عرقان في باطن الذراعين . والرَّهَ شُ والارْتِهاشُ : أَن تضطربَ وَواهِ شُ الدابة فيَعْقِر بعضُها بعضًا . الليث : الرَّهَ شُ ارْتِهاشُ يكون في الدابة وهو أَن تَصْطَكُ يداه في مِشْيته فيَعْقِرَ رواهشه ، وهي عصبُ يديه ، والواحدة واهِ شَهْ ،

وكذلك في يد الإنسان رواهشُها : عصبُها من باطن الذراع . أبو عبرو : النواشرُ والرُّواهِشُ عروقُ ُ باطن ِ الذراع ، والأَشاجِيعُ : عروق ظاهر ِ الكف . النضر : الارتباشُ والارتعاش واحدُ . ابن الأثير : وفي حديث أعبادة وجَراثيمُ العـرب كَرْتُهَسُ أي تضطرب في الفتنة، قال: وبروي بالشين المعجمة، أي تَصطك قبا للهم في الفتن . يقال : ال تَهَسَ الناس إذا وقَعَت فيهم الحربُ ، قال : وهما متقاربان في المعنى، وبروى تَرْتُكُس ، وقد تقدم . وحديث العُمْرُ نَيِّين: عظيمت يطوننا وارتهَشت أعْضادنا أي اضطربت ، قال : ويحوز أن يكون بالسين والشين . وفي حديث ان الزبير : ورَ هيش النَّرَى عرضاً ؟ الرَّهِيشُ من التواب: المُنثالُ الذي لا يَتَمَاسَكُ من الارْتِهَاشُ الاضطرابُ والمعنى لزومُ الأرضُ أي يقاتلون على أرجابهم لِتُـلاً مُجِدَّتُوا أَنفسهم بالفرار ، فِعْلَ البطكلِ الشجاع إذا غُشي نزل عن دابَّته واستقبل العدو" ، ويحتمل أن يكون أراد القبر أي اجملوا غايتكم الموت . والارتهاش : ضرب من الطعن في عَرْضِ ؛ قال :

َ أَبَا خَالَدٍ ، لُولًا انتظارِيَ نَصْرَكُم ، أَخَذُتُ سِنَانِي فَارْتَهَشْتُ بِهِ عَرْضًا

وارتهاشه : تحريك بديه . قال أبو منصور : معنى قوله فارتهشت به أي قطعت به رواهشي حتى يسيل منها الدم ولا يرقأ فأموت ؛ يقول : لولا انتظاري نصركم لقتلت نفسي آنفاً . وفي حديث تو مان : أنه جُرج وم أُحُد فاستدت به الجراحة فأخذ سهماً فقطع به رواهش يديه فقتل نفسه ؛ الرواهش : أعصاب في باطن الذراع .

والرَّه بِيشُ : الدَّقيق من الأشياء. والرَّه بِيشُ :النَّصلُ الدَّقيقَ . ونصلُ مُ رَهِ بِيشٌ : حَدّ بِيدٌ ؟ قال أمرؤ القيس :

يرَهِبشِ من كِنانَسهِ، كَتْلَظِّي الجَمْرِ فِي شَرَدِهُ

قال أَبِو حَنِيفَةَ : إذا انشق رِصافُ السهم فإن بعض الرواة زعم أنه يقال له سهم كَهِيش وبه فسر الرَّهْيشُ من قول امرىء التيس :

برهيش من كنانتــه

قال : وليس هذا بقوي . والرُّهِيشُ من الإبل : المهزولة ، وقيل : الضعيفة ، قال دَوْبة :

نَتْف الحُبَارَى عن قَدَا رَهِيشٍ

وقيل: هي القليلة لحم الظهر، كلاهما على التشبيه، فالرَّهيشُ الذي هو النَّصْل، والرَّهيشُ من القِسِيِّ التِي يُصِيب وترُها طائفَها، والطائف ما بين الأَبْهَرِ والسَّيّةِ، فَيُؤثنَّر فيها، والسَّيّةِ، فَيُؤثنَّر فيها، والسَّيّة ما اعْوَج من رأسها.

والمُر تَهِسَة من القِسِي : التي إذا رُمِي عليها اهتر "ت فضرب و تَر هُ أَبْهَر هَا ، قال الجوهري : والصواب طائفها . وقد ار تَهَسَّت القوس ، فهي مُر تَهَسِّق وقال أبو حنيفة : ذلك إذا بُويت " بَرْياً سخيفاً فجاءت ضعيفة ، وليس ذلك بقوي ". وار تَهَسَ الجراد إذا وكب بعض بعضاً حتى لا يكاد يُوى التراب معه ، قال : ويقال للرائد كيف البلاد التي ار تد ت ؟ قال : ورقال الرائد كيف البلاد التي ار تد ت ؟ قال : تركت الجراد يَر تَهِسَ ليس لأحد فيها المخعة ".

وامرأة رُهْشُوشَة": ماجدة". ورجل رُهْشُوش": كريم" سَخِيّ "كثير الحياء، وقبل: عَطوف" رَحيم" لا يمنع شيئاً، وقبل: تحييي" سَخِيّ رَقيق الوجه؟ قال الشاعر:

أنت الكريمُ رِقَّةَ الرُّهشوشِ

يريد ترِق رقــة الرُّهشوش ، ولقد ترَّهُشَشَ ، وهو بينن الرُّهشة والرُّهشوشيّة . وناقة 'رهشُوش' :

غَزيرة اللبَن ، والاسم الرُّهْشة ، وقد ترَّهْشَسَت، قال ابن سيده: ولا أَحُقُها. أبو عمرو : ناقة "رَهِيش" أي غزيرة صَفِي" ؛ وأنشد :

وخَوَّ ارة منها ترهيش كَأْنَمَا بَرَى لَحْمَ مَثْنَبِها،عن الصَّلْبِ،لاحِبِ

ووش : ثعلب عـن ابن الأعرابي : الرَّوْشُ الأَكُلُّ الكَّثْير ، والوَّرْشُ الأَكلُّ القليل .

ويش : الرّيش : كِسُوة الطّائر ، والجسع أرياش ورياش ؛ قال أبو كبير الهذلي :

فإذا 'تسلُ تَخَشَّخَشَتُ أَرْياشُها › خَشْفَ الجَنُوب بيابِس، من إسْحِل

وقرى؛ : ورِياشاً ولِسِاسُ التَّقْوى ؛ وسمى أبو دؤيب كسوة النحل ويشاً فقال :

تظلُ على الشَّمْراء منها تجوادِس" مراضيع صُهُب الرَّيشِ، دُفْعُب دِقَابُها واحدته ريشة. وطائر واش : نَبَت ريشه. وراش السهم ريشاً وارتاشه : وكتب عليه الرَّيش ؛ قال لبيد يصف السهم :

ولئن كبيرات لقد عبرات كأني أغضن ، تفييد تأسكاني أغضن ، تفييد الربيل وكذاك حقا ، تمن يُعبر أيبل والتقليب حتى يعبود من البلاء كأنه ، في الكف ، أفنوق ناصل معضوب أمر ط القذاذ ، فليس فيه مصنع ، لا الريش ينفعه ، ولا التعقيب ولا التعقيب أ

وقال ابن بري: البيت لنافع بن لقيط الأسدي يصف الهُرَمُ والشَّيْبُ ، قال : ويقال سَهم مُر ُط ُ إذا لم

يكن عليه 'قذَذَ" ، والقذاذ : ريش' السهم ، الواحدة 'قذة ، والتعقيب' : أَن 'يشد" عليه العَقَب' وهي الأوتار ، والأفثوق' : السهم المكسور الفوق ، والفوق : موضع الوكر من السهم ، والناصل' : الذي لا نصل فيه ، والمعصوب : الذي عصب بعصابة بعد انكساره ؛ وأنشد سيبوبه لابن ميادة :

وار تَسَنْنَ، حين أَرَدُنَ أَن يَوْمِينَنا، نَبْلًا بلا رِيش ولا بِقِــداح

وفي حديث عبر قال لجريو بن عبد الله وقد جاء من الكوفة : أُخْسِر في عن الناس ، فقال : هم كسبهام الجنعة منها القائم الرائش أي ذو الريش إشارة إلى كاله واستقامته . وفي حديث أبي جُحيفة : أبري النبل وأريشها أي أعمل لا لما ريشاً ، يقال منه : رشنت السهم أريشه . وفلان لا يَويش ولا يبري أي لا يضر ولا ينفع . أبو زيد : يقال لا تَوش علي افلان أي لا تعترض لي في كلامي فتقطعه علي . والرئيش ، بالفتح : مصدر واش سهمة يَويشه رَيشا والرئيش ، فهو مَريش ، ووشت السهم : ألز قت علي المناه ولا مَريش ، فهو مَريش ، ومنه قولهم : ما له عليه الرئيش ، فهو مَريش ، ومنه قولهم : ما له أقنه ولا مَريش أي ليس له شيء .

والرائش : الذي يُسدي بين الراشي والمُر تَسَيى . والراشي : الذي يتردّد بينهما في المُصانعة فيريش المُر تَشي من مال الراشي . وفي الحديث : لَعَنَ الله الراشي والمُر تَشي والرائش ؛ الرائش : الذي يسعى بين الراشي والمُر تشيي ليقضي أمر هما . وبُر دُ مُر يَشُ ؛ عن اللحياني : خطوط وشيه على أشكال الرايش. نصير : الرايش الزبّب، وناقة رياش ، والزبّب : "كثرة الشعر في الأذنين ويعتري الأزب النقار ؛ وأنشد :

أنشد من خو"ارة رياش ،

أَخْطَأُها في الرَّعْلَةِ الغَوَاشِ ، ذُو تَشْلُلُة تَعْشُرُ ۖ بَالْإِنْفَاشِ

والريش': شعر' الأذن خاصة. ورجل أرْيَش' وُواش': كثير شعر الأذن .

وراشه الله م يُويشه كريشاً : نَعشه وَتَرَيَّش الرجلُ وَارَّ تَشَ الرجلُ وَارَّ تَاشَ : أَصَابَ خَيراً فَرَ ثَيْ عليه أَثَرُ ذلك . وارْتَشْتُ فلاناً إذا حَسُنَتْ حالُه . ورْشَتْ فلاناً إذا قوايشه وأَصْلَحْت حالَه ؟ قال الشاعر عبيرا بن حباب :

فرِشْني بخيرٍ ، طالما فد بَرَيْتَني ، وخَيْر ُ المَوالي مَنْ يَرِيشُ ولا يَبْرِي

والرِّيشُ والرِّياشُ : أَلْحُصُّ والمعاشُ والمالُ والأثاثُ واللَّمَاسُ الحسَنُ الفاخرُ . وفي التنزيسل العزيز : وريشاً ولياس التَّقنُّوي ، وقد قريء : رِياشاً ، على أن ابن جني قال : رِياش قــد بكون جمع ريش كلهب ولهاب ؛ وقال محمد بن سلام : سمعت سلاماً أبا 'منْذورِ القارىء يقول : الرَّيشُ الزَّينة' والرَّياشُ كُلُّ اللباسِ ، قال : فسأَ لت يونسَ فقال: لم يقل شُنثًا ، هُما سواء ، وسأَّل جِماعة من الأعراب فقالوا كما قال ؟ قال أبو الفضل : أراه يعني كما قال أبو المنذر قال : وقال الحَرَّاني سَمعت ابن السكيت قال : الريش جمع ريشة . وفي حديث على" : أنه اشترى فُسَمِيصاً بثلاثة حَدَّاهُم وقال : الحمدُ لله الذي هذا من رياشه ؛ الر"يشُ والر"ياشُ : ما ظهر من اللباس . وفي حديثه الآخَر : أنه كان 'بِفْضل' على امرأة مؤمنة من رياشه أي ما يستفيده ، وهذا من الرّياش الحصب والمعاش والمال المستفاد . وفي حديث عائشة تَصفُ أَباها ، رضي الله عنهما : يَفْكُ "

• قوله « قال الشاعر عمير النع » هكذا في الأصل ، وعبارة شارح .
 القاموس: قال سويد الأنصاري .

عانيتها ويريش 'مُلقَها أي يَكْسُو، ويُعينُه ، وأَصله من الرّيش كأنّ الفقير المُمْلِق لا 'نهُوضَ به كالمَقصوص من الجناح . يقال : داشته تويشه إذا أحْسَنَ إليه . وكل من أو ليّنته خيراً ، فقد رشته ؛ ومنه الحديث : أن رجلًا واشته الله مالاً أي أعطاه ؛ ومنه حديث أبي بكر والنسّابة :

ورجل أرُّيشُ وراشِ": ذو مال وكسوة . والرِّياشُ: القشر ُ وكلُّ ذلك من الرّيش ِ. ابن الأعرابي : واشَ صديقة تريشه ونشأ إذا أطعبه وسقاه وكساه. وداش يَرِيشُ وَيشاً إذا تَجْمَعُ الرَّيشَ وهو المال والأثاث . القتبيي : الرَّيشُ والرِّياشُ واحدُ ، وهما ما ظهر من اللباس . وريش ُ الطأثر : ما تسترَ الله به . وقال أبن السكيت : قالت بنو كلاب الرِّياشُ هو الأثاث من المتاع ما كان من لِباسٍ أو حشورٍ من فراش أو دثار ، والرِّنشُ المتاعُ والأموالُ . وقد يكون في النبات دون المال . وإنه لحسَنُ الرَّيشَ أي الثياب . ويقال : فلان وَيِّشُ ورَيِّشُ وله ربشُ وذلك إذا كَيْر ورَفُّ ، وكذلك راشَ الطائرُ إذا كان عليه زُغَية من زِفِّ ، وتلك الزُّغَية يقال لهـ ا النُّسال . الفراء : شار الرجل إذا حسن وحبه ، وراش إذا استغنى . ور'منح واش ورائيش : تخو"ارُ مُ ضعيف"، شُبِّه بالرِّيش لحقَّته . وجَمَل راشُ الظَّهر : ضعيف". وناقة" رائشة": ضعيفة". ورجل راش": ضعيف ، وأعطاه مائة بريشها ؛ وقبل : كانت الملُّوكُ ْ إذا حَبَّتُ حِبَّتُ حِباءً تَجعلُوا فِي أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ رِبشاً ، وقيل : رِيشَ النعامةِ لِلنَّعلمِ أَنها مِن حِبَّاء المُللِكُ ، وقيل : معناه بوحالِها وكسونها وذلك لأن الرحال

لها كالر"يش ِ ؛ وقول ذي الرمة :

ألا ترى أظنعان مي كأنها ذرى أثناب ، راش الفنصون تشكير ها?

قبل في تفسيرها : راش كسا ، وقبل : طال ؟ الأخيرة عن أبي عبرو ، والأول أغر ف . وذات الرئيش : ضر ب من الحكمض الشبه القيصوم وورقتها وور دمها ينابتان خيطاناً من أصل واحد ، وهي كثيرة الماء جدًا تسيل من أفواه الإيل سيالا ، والناس يأكلونها ؟ حكاها أبو حنيفة .

والرائيشُ الحِيئيَرِيُّ: ملكُ كان غزا قوماً فغنِم غنائم كثيرةً وراشَ أهلَ بيتِه . الجوهري: والحرث الرائشُ من ملوك البين .

#### فصل الزاي

وش : الكسائي : الزّوش العبد اللثم والعامة تقول:
 زُوش . أبو عمرو : الأَذْوَشُ مشل الأَشْوَسِ :
 المُشَكَرِّر .

#### فصل الشين المعجمة

شغش : الشُّغُوشُ : رَديءُ الحِنْطة ، فارسيُّ معرَّب ؛ قال رؤية :

> قد كان 'يغنيهم عن الشَّغُوش ، والحَشْل من تَساقُطِ العُروش ، تشخم ومَحْض ليس بالمَغشوش

شوش : الليث : الوَسْنُواشُ الحَفيفُ مَن النَّعام ، وناقة "وَشْنُواشَة وناقة سَوْشَاء ، مدود ؛ قال حميد :

من العِيسِ سُو شَاءٌ مِزَ آقَ \* ، ترى بها نُدوباً من الأنساعِ فذًّا وتَو أما ا

الميس النع » نقل شارح القاموس عن الصاغاني أن
 الرواية : فجاء بشوشاة النع .

وقال بعضهم : فَعَلاه وقيل هي فَعَلال ، قـال أبو منصور : وسماعي من العرب شو شاة ، بالهاء وقَـصُر الألف ؛ أنشد أبو عمرو :

واعْجَلُ لِمَا بِناضح ٍ لَـغُوبٍ ، تُواهِي ، تُواهِي ، تُواهِي ، تُعْتَلِفُ النَّيوبِ

قال أبو عبرو: هنز شواشي، للضرورة ، وأصله من الشوشاة ، وهي الناقة الحقيقة ، والمرأة تُعابُ بِذلك فيقال : امرأة سَوْشاة ، أبو عبيد : الشوشاة ، الناقة السريعة ، والوسَوْسَة ، الحقة ، وأما التشويش فقال أبو منصور : إنه لا أصل له في العربية ، وإنه من كلام المولدين ، وأصله التهويش وهو التخليط ، وقال الجوهري في ترجمة شيش : التشويش التهويش التهويش التهويش وقد تسَمّو شي عليه الأمر ،

شيش : الفراء : يقال للتمر الذي لا يشتَد ُ نواه الشّيشاء ؟ وأنشد :

> يًا لك من تَمَدُّرٍ ، ومن سِيْشاء ، يَنْشَبُ فِي المَسْعَلُ واللَّهَاء

الجوهري : الشيش والشيشاء لفيه في الشيص ِ والشيص ِ والشيص ِ الشيص َ الشيص ِ الشيص َ ال

يا لك من تمر ، ومن شيشاء ،

ينشب في المسعل واللَّهاء

ويروى اللَّهاء ، بكسر اللام ، جمع لَهَا مُشَـل أَضَّى وَالْحَاهِ عَمَـل أَضَّى وَاضَاءً عِمَـ الْضَاةِ .

#### فصل الطاء المهملة

طبش : الطَّبْشُ : لغة في الطَّبْشُ وهم الناس ؛ يقال : ما أدري أيّ الطَّبْشُ هو .

طخش : الطَّخْشُ : إظـلامُ البصر ، طَخِشَ طَخْشًا وطَـخَشًا .

طوش: الطئرَسُ : الصَّمَمُ ، وقيل : هـو أَهُونَ الصَّمَمِ ، وقيل : هـو أَهُونَ الصَّمَمِ ، الأَطْرُسُ والصَّمَ الأَصلَ ؛ الأُولى في بعض نسخ يعقوب من الإصلاح ، وقد طريش طريشًا ، ورجال مُطرشُ .

طوغش : طَرْغَشَ من مرضه واطرَغَشُ المريض اطرغش : بَرى واند مل . واطرغش المريض مرضه : قام وتحر ك ومشى . ومُهْر مُطرعش : الناقه من ضعيف تضطرب قوائه والمُطرعيش : الناقه من المرض غير أن كلامة وفؤاد ضعيف . واطرعش من مرضه وابرغش أي أفاق بمعني واحد. واطرعش القوم إذا غيثوا فأخصبوا بعد المنزال والجهد .

طوفش: طَرْفَش الرجلُ طَرْفَشَة": نظر وكسَر عينَه . وتَطَرَّفَشَت عينُه : عَشينَت. والطُّرَّافِشُّ : السيَّهُ الخُلُتُق . النضر : الظُّعْمَشَةُ والطَّرَّفَشَة صَعْفُ النصر .

طومش : طَرْمَشَ الليلُ وطَرَّشَم : أظلم ، والسَّينُ أ أعْلى .

طشش: الطّش من المطر: فوق الر لك ودون القطّقط، وقيل: أول المطر الرّش ثم الطّش . ومطر كطّش وطكسيس": قليل ؛ وقال رؤبة:

ولا تجداً نَيْلِكُ بالطُّشْيِشْ ا

أي بالنَّيْل القليل. وقد طَشَّت السماءُ طَشَّاً وأَطَشَّت ورَ سَنَّت وأَرَضَّت عَفَى واحد. والطَّشُ والطَّشيشُ والطَّشيشُ المطر الضعيف وهو فوق الرَّذاذ. قال : وأَرضَ مَطْشُوشَة ومَطلولة ، ومن الرَّذاذ مَرْ ذُوذَ وَ وَ وَ لَكن الأَصعي : لا يقال مُر دَّة ولا مَرْ ذُوذَ وَ وَ وَلَكن المُصعي : لا يقال مُر دَّة ولا مَرْ ذُوذَ وَ وَ لكن المَصلوبَ : وبلك .

يقال أرض مررد عليها . وفي الحديث : الحرراة المشربها أكايس الناس للطشة ؛ قال : هو دالا يُصيب الناس كالو كام سميت طشة لأنه إذا استنشر صاحبها طش كما يُطِش المطر وهو الضعيف القليل منه . وفي حديث الشعبي وسعيد في قوله تعالى: وينزل من السماء ماء ، قال : طش يوم بدر . ومنه حديث الحسن أنه كان يمشي في طش ومطر . المحكم : والطئشة أنه كان يمشي الناس كالو كام . قال : وفي حديث بعضهم ذا يُصيب الناس كالو كام . قال : وفي حديث بعضهم في الحراة أو يه كان عن ابن قيبة . الداء ؛ قال : حكاه الهروي في الغربين عن ابن قيبة . المهذيب : الطشائش دالا من الأد واء ، يقال : والمعروف فيه مُطشيئ .

طغيش : النضر : الطُّغْمَيْشَة والطُّر فَيَشَة ضعْف البصر . طفش : الطُّفْش : النكاح ؛ قال أبو أزر عة التميمي :

> قال لها ، وأُولِعَتْ بالنَّمْشِ : هل لنك ِ يا خَلِيلَتِي فِي الطَّغْشِ ِ?

النَّمْشُ هَناكَ : الكلامُ المُنْزَخَرُف، قال ابن سيده: وأدى السين لغة ؛ عن كراع .

والطُّفَاشَاءُ: المهزولة من الغنم وغيرها. وفي التهذيب: والطَّفاشَاةُ المهزولة من الغنم وغيرها. ورجل طَفَنْشَأُ: ضعيف البدن فيمن جعل النون والهمزة زائدتين .

طفنش: رجل طَفَنَتُش : وَالسَّع صَدْر القَّدَم ، وَالسَّع صَدْر القَّدَم ، وطَّفَنَشًا : ضعيف البدن.

١ وفي النهاية: الحزاة نبت بالبادية يشبه الكرفس الا انه اعرض ورقاً منه ، ثم قال : وفي رواية يشتريها أكايس الناس للمخافية والاقلات، الحامية الجن والاقلات موت الولد، كأنهم كانوا يرون ذلك من قبل الجن فاذا تبخرن به نفهن في ذلك .

طمش: الطَّمْشُ : الناس؛ يقال: ما أَدري أَيَّ الطَّمْشُ هو، معناه أَيّ الناس هو، وجمعه طُمْوُشُ . قال أَبو منصور: وقد استعمل غير منفي الأول ؛ قال رؤبة:

وما نجا من حَشْرِها المَحْشُوشِ وحْشْ°، ولا طَمْشْ°من الطَّنْهُوشِ

قال ابن بري : حشرها يريد به حشر ً هذه السُّنة من تجد بها المعشُّوش الذي سيق وضُم ً من نواحيه أي لم يسلم في هذه السنة وحشي ً ولا إنسي ً .

طنفش: طَنْفَشْ عَيْنَه : صغَّرها .

طهش : الطَّهُشْ : أَن يُختلط الرجلُ فيها أَخَذُ فيه من عمل بيدِه فيُفسِده . وطُهُو َشُ : اسم .

طوش ؛ ابن الأعرابي : الطَّوْش خَفَّة العقل . وطَّوَّش إذا مَطَّل غريمَه .

طيش: الطئيش: خفية العقل، وفي الصحاح: النَّزَقَ، والحَمَّة، وقد طاش يَطِيشُ طَيْشًا، وطاش الرجلُ بعد رزانته. قال شمر: طيشُ العقل ذهابُه حتى يجهل صاحبُه ما 'يجاوِل'، وطيشُ الحِلْم خفيّة، وطيشُ الحِلْم خفيّة، وطيشُ الحِلْم خفيّة، وطيشُ السهم جَوْرُهُ عن سنتنه؛ وقولُ أبي كبير:

ثم انصرفت ' ، ولا أبثك حيبتي ، وعِش البنانِ ، أطيش مشني الأصور

أراد : لا أقنصِد ' . وفي حديث السحابة ' : فطاشت السعجلات ' وثنقلت البطاقة ' ؛ الطبيش ' : الحقة . وفي حديث عمرو بن أبي سلمة ' : كانت يدي تطيش في الصدفة أي تخيف ' وتتناو ك ' من كل جانب . وفي حديث ابن شبرمة وسئل عن السكر فقال : إذا طاشت رجلاه واختلط كلامه ؛ وقول أبي سهم الهذلي :

، قوله « وفي حديث السحابة » كذا في الاصل ، والذي في النهاية : في حديث الحماب .

أخالِه ، قد طاشت عن الأم وجله ، فكيف إذا لم يهد بالخف منشم ?

عداه بعن لأنه في معنى راغت وعدكت ، فكيف إذا لم يهتد بالحف منسم،عداه بالباء أيضاً لأنه في معنى لم يدك شه بعدال الم يمتد ورجل لم يدك به ونحوه، وكانت رجله قد قطعت. ورجل طائش من قوم طياشة : خفاف العقول .

وطاش السهم عن الهَدَف يَطيش كليشاً إذا عَدَّلِ عنه ولم يقصِد الرميّة وأَطاشه الرَّامي. وفي حديث جرير: ومنها العَصِلُ الطائشُ أي الزالُ عن الهدَف. والأطنيّشُ : طائرٌ .

#### فصل العين المهملة

هيش: العبش 1 : الغباوة ، ورجل به عبشة ". وتَعبَّشَنَي بدعوى باطل : ادّعاها علي " ؛ عن الأصمعي ، والغبن لغة . ابن الأعرابي : العبش الصلاح في كل شي ، والعرب تقول : الحتان عبش للصي آئي صلاح " ، بالباء ، وقد ذكره في موضع آخر العبش ، بالمم ، وذكر الليث أنها لغتان. يقال : الحِتان صلاح " للولد فاعبُشُوه واعبُشُوه ، وكلتا اللغتين صحيحة ".

عَلَى : عَنَشَهُ يَمْتُرِشُهُ عَنْشًا : عَطَفَه ، قال : وليس بثت .

ورش: العَرْ في: سرير الملك، بدلتُك على ذلك سرير ملكة سبياً ، سبًا و الله عز وجل عَرْ شاً فقال عز من قائل : إني وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم ، وقد أيستعار لفيره ، وعرش الباري سبعانه ولا أيحدث ، والجمع أعراش وعُروش ، قوله «العبش» هو بنتج الباء وسكونها، وقوله «ورجل به عبشة» هو بنتج البين وضعها مع سكون الباء وبنتحتين ، كا يؤخذ من القاموس وشرحه .

وعرَ شُنَةٌ " . وفي حديث بَدُّء إلوَ حَيي : فرفعتُ رأسي فإذا هو قاعد على عَرْش في الهواء ، وفي دواية : بين السماء والأرض ، يعني جبريلَ على سرير . والعَرْش: البيت' ، وجمعه عُروش . وعَرَاش البيت : سَقَفُه ٪. والجمع كالجمع . وفي الحديث : كنت أسمع قراءة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنا على عَرْشِي ، وقيل: على عَريش لي العَريشُ والعَرْشُ: السقفُ. وفي الحديث : أو كالقنَّاد بل المعلَّق بالعَرَّش ، يعني ا بالسقف . وفي التنزيل : الرحبن على العَرِّش استوى، وفيه: ويحمل عَرْشَ ربُّكُ فوقهم يومئذ ثمانية ۗ ؛ رُوي عن ابن عباس أنه قال : الكرسي موضع القد مين والعَرُّش لا يُقدَرُ قدرُهُ،وروي عِنه أَنهُ قال:العَرُّشَ مجلس الرحين ، وأما ما ورد في الحدي<u>ث : اهتز"</u> العرشُ لموت سعد ، فإن العَرْش ههنا الجنازة، وهو سرير الميت ، واهتزاز ، فَرَحُه مجملُ سعد عليه إلى مَدَّفُنَهُ ﴾ وقبل : هو عَرَّش الله تعالى لأنه قبد جاء في زوانة أُخْرَى : اهتز عرشُ الرحمن لمو ت سعد ، وهو كيناية عن ارتباحيه بروحه حين صُعِد به لكرامته عــلى ربه ، وقيل : هو على حذف مضاف تقديره : إهتزاً أهل العرش لقدومه حلى الله لما رأوا ا من منزلته و كرآمته عنده . وأوله عز وجل: وكأيِّن من قربة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية معلى عُروشِها ؟ قال الزَّجَاجِ: المعني أنها تَخلَتُ وَخُرَّتُ عَلَى أَرَكَانُهَا وَقَيلُ: صارت على سُقوفها، كما قال عز من قائل: فجعلنا عاليتُها سافلَهَا ﴾ أراد أن حيطانها قائمة وقد تهدُّمت سُنُقوفُها فصارت في قَرَارِها وانقَعَرَت الحيطانُ من قواعدِها فتساقطت على السُّقوف المتهدُّمة قَــبُّلها،ومعنى الحَّاوية والمنقصرة واحد يدلنك على ذلك قول الله عز وجل في قصَّة قوم عاد : كَأَنْهُم أَعْجَازُ نَخْلُ خَاوِبَةٍ ؛ وقال في موضع آخر يذكر هلاكهم أيضاً : كأنهم أعجازُ نخلٍ

'مُنْقَعر ، فَمَعني الْحَاوِية والمنقعر في الآيتين واحد ، وهي المُنقلِعة من أصولها حتى خوكى مَنْبتُها. ويقال: انقَعَرَاتِ الشجرة إذا انقلَـعَتُ ، وانقَعَر النبتُ. إذا انقلَعَ من أصله فانهدم، وهذه الصفة في خراب المنازل من أبلغ ما يوصف . وقد ذكر الله تعالى في موضع آخر من كتابه ما دل على ما ذكرناه وهو قوله: فأتى الله 'بنيانَهم من القواعد فخر" عليهم السقف' من فوقهم؟ أي قلع أبنيتُهم من أساسها وهي القواعِد ُ فتساقطت سُتُوفُهَا ، وَعليها القواعد ، وحيطانتُها وهم فيها ، وإنما قبل للمُنقَعر خاو أي خال َ، وقال بعضهم في قوله تعالى : وهي خاو ية عـلي عروشها ؛ أي خاوية عن عروشها لتهٰدُّميها ، جعل على بمعنى عن كما قال الله عز وجل:الذبن إذا اكتالُوا على الناس يَسْتَوْفُون؛ أي اكتالوا عنهم لأنفسهم، وعُروشُهَا: سُقوفها ، يعني قد سقط بعضُه على بعض، وأصل ذلك أن تسقُط السقوفُ ثم نسقُط الحيطان عليها. خَوَتْ: صارت خاوية من الأساس . والعَرُّش أيضاً : الحُشَّبة ، والجمع أعراشٌ وعُرُوشٌ. وعرَّشَ العَرَّشُ يعرِ شَهُ ويعرُشُهُ عَرَّشًا: عَملَه .وعَر ْشُ الرجل:قِوام أمره ، منه .والعَر ْش : المُنْكُ ، ونَثَلُ عَرْشُهُ ، فيد م ما هو عليه من قوام أمرم، وقيل: وهي أمرُه وذهب عزُّه؛ قال زُهير : تداركتها الأحلاف، قد 'ثل" عراشها،

تَدَارَ كُنْتُهَا الْاحْلَافَ، قَدْ ثُلُّ عُرْسُتُهَا ، وذُبُيانَ إذْ زَالَتْ بأَحلامِها النَّمْلُ ا والعَرْش : الببت والمنزَل ، والجمسع مُحرِّش ؛ عن

كراع. والغَرْش كواكِبُ 'قدَّام السَّماكِ الأَعْزَلِ. قال الجوهري: والعَرْشُ أَربعةُ كُواكِبَ صفار أَسفل من العَوَّاءَ بِقال إِنها عَجْزُ ُ الأَسَدِ بِقال ابن أَحمر:

> باتث عليه ليلة مُ عَرَّ شَيَّة مُ شَرِبَت ، وبات عَلى نَقَاً مُتهد مِ

١ في الديوات: بأقدامها بدلاً من بأحلامها .

وفي التهذيب: وعَرْشُ الثَّرِيَّا كُواكِبُ قَرَيْبَةَ مَنْهَا. والعَرْشُ والعَرِيشِ : مَا يُستَظَلُ بُهِ. وقيل لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم بدر : ألا نَبْنِي لك عَرِيشًا تَتَظَلُّلُ بِهِ ؟ وقالت الحنساء :

> كان أبو حسّان عَرْشًا تَخْوَى ، ممّا بَنــاه الدَّهْرُ كَانٍ طَلِيلٌ

أي كان يظلُنا ، وجمعه عُروش وعُرْش . قال ابن سيده:وعندي أن عُروشاً جمع عَرْش، وعُرْشاً جمعُ عَريش وليس جمع عَرْش ، لأن باب فَعْل وفُعْل كَرَ هُنْ ورُهُنْ وسَعْل وسُحُل لا بتَسْع .

وفي الحديث : فجاءت حُمَّرة " جعلت 'تعرّش' ؟ التعريش : أن ترتفع و تظلّل بجناحيها على من تحتها . و العرّش : الأصل بكون فيه أربع ' نختلات أو خمس' ؟ حكاه أبو حنيفة عن أبي عبرو ، وإذا نبتت و و اكب أربع أو خمس على جذع التخلّة فهو العريش . وعرّش البئو : طيّها بالحشب . وعرشت الرّكية قامة بالحجارة ثم طويّت سائر ها بالحشب ، فهي مقر وسة " ، وذلك الحشب هو العرّش ، فأما الطي قبالحجارة تحاصة ، وإذا كانت كليا بالحسارة ، فهي مطوية وليست بمعروشة ، والعرّش ، فأما الطي مطوية وليست بمعروشة ، والعرّش . والعرّش : البناء ملا يرسنها الذي يكون على فكم البئو يقوم عليه الساقي ، والجمع كالجمع ؛ قال الشاعر :

أَكُلُّ يوم عَرْشُهُا مَقِيلِي وقال القَطاميُ مُعَمَيْرُ مِنْ مُشْيَيْمٍ:

ومسا لِمَمْناباتِ العُرُوشِ بَقِيَّة '' إذا استُلُّ من نحت العُرُوشِ الدَّعالِمُ

فلم أَوَ ذَا شَرِّ تَمَاثَلَ شَرُّهُ ، على فومه ، إلا انتهى وهو نادِمُ المُم تَرَ لِلبُنْيَانِ تَبْلَى بُيوتُهُ ، أَلَم تَرَ لِلبُنْيَانِ تَبْلَى بُيوتُهُ ، وتَبْقَى مَنْ الشَّهُو البُيوتُ الصوادِمُ ؟

يريد أبيات الهجاء . والصوارمُ: القواطيع . والمثابةُ: أعلى البئو حيث يقوم المستقي . قال ابن بري: والعرش على ما قاله الجوهري بناءٌ يبنى من خشب على وأسالبشر يكون ظِلالاً ، فإذا 'نزعت القوائمُ سقطت العُروش'، ضَرَّدَهُ مُثلًا .

وعر ش الكر م : ما يدعم به من الحشب، والجبع كالجنع . وعر ش الكرم يعر شه ويعر شه عر شا كالجنع . وعر شه عر شا بعر شه وعر شه عر شا وعر شه إذا عطف العيدان التي توسل عليها فضبان الكرم ، والواحد عرش والجمع عروش، ويقال : عريش وجمعه عرش . ويقال : اعتر شا العينب العريش اعتر اشا إذا علاه على العراش . وقوله تعالى : جنسات المعروشات ؛ المعروشات : الكر وم . والعريش ما عر شت به ، والجمع عرش . والعريش في ما عر شت به ، والجمع عرش . والعريش في بعير وليس به يا في روبة :

# إِمَّا كُرِّي كَهُورًا كَمَانِي خَفْضًا ﴿ أَطُورُ الصَّنَاعَيْنِ العَرِيشُ القَعْضَا

وبئو" مَعْروشة و كُورُوم مَعْروشات . وعرش بعثر شاوش ويعرش عرشاً أي بنى بناءً من خشب . والعروش والعريش : خيمة من خشب ونشام . والعروش والعرش : بيوت مكة واحدها عرش وعريش وعريش و وهو منه لأنها كانت تكون عيدائا تنصب ويظكال عليها ؛ عن أبي عبيد : وفي حديث ابن عبر : أنه كان يَقْطع التَّلْمِية إذا نَظَر إلى عروش

مكة ؛ يعني بيوت أهل الحاجة منهم ، وقمال ابن الأثير:بيوت مكة لأنها كانت عيداناً تنصب ويُظـّلـُـّل عليها . وفي حديث سعد قيل له : إن معاونة يَنْهانا عن 'مَنْعَة الحِج ، فقال : كَمَـنَّعُنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومعاوية كافر بالعُرْشِ ؛ أراد بيوت مكة ، يعني وهو مقيم بعثر أش مكة أي بيوتها في حال كُفُر ِ قُبِل إسلامِه ، وقبيل أَداد بقوله كافر الاختفاء والتغطُّتي ؛ يعني أنه كان 'مُحْتَفِيًّا في بيوت مكة ، فمن قال عراش فواحدها عريش مثل قليب وقالب ، ومن قال أعروش فواحدها عرش مثل فللس وفالوس. والعَريش. والعَرّش : مكة نفسها كذلك ؛ قيال الأزهري : وقد وأيت ُ العربُ تسبى المُطالُ التي تُسَوَّى مِن جريد النخل ويُطرَّر خوقها الشَّسام عُرْشًا ، والواحد منها عريش ، ثم 'يجنب ع 'عرْشًا ، ثم 'عروشاً جبع َ الجمع ِ . وفي حديث سهــل بن أبي تَخْيْشَة : إني وجدت ستين عَر بِشاً فألقبت لهم من خُرْصِها كذا وكذا ؛ أراد بالعَرِيش أهـل البيت لأنهم كانوا يأتون النَّخيل فيَبْتَنُون فيه من سَعَفِه مثل الكُوخ فيُقيِيون فيه يأكلون مـد"ة رَحْمُلُـه الراطكب إلى أن يُصرَم . ويقال للحظيرة التي 'تسواى الماشية تكنتها من البرد: عريش".

والإغراشُ : أن تمثَّنَسع الغنمَ أن ُ رُوْتَعَ ، وقد أغر َشْتُها إذا منعَنْها أن ترتع ؛ وأنشد :

تُمنِحي به المتحلُّ وإعراشُ الرُّمْمُ

ويقال: اغرَ وَسُنْتُ الدابةَ واعنَوَسُنْته ( وَتَعَرَّ وَسُنْته إذا ركبته . وناقة نحرش : ضفية كأنها مَعْروشة الزَّوْرْ ؛ قال عبدة بن الطبيب :

> 'عر'ش" تشيو' بقينوان إذا 'رُحِرَتُ' من خصْبة › بقييَتُ منها سَماليلُ ١ قوله « واعنوشته » هو في الاصل بهذا الضيط .

وبعير معروش الجنَّدين : عظيمُهما كما تُعْرَشُ . البئر إذا طويت .

وعَرْشُ القَدَّمِ وعُرْشُهَا : ما بين عيرِها وأصابعها من ظاهر ، وقبل : هو ما نَتَا في ظهرها وفيه الأصابع ، والجمع أعراش وعرسة . وقال ابن الأعرابي : ظهر القدم العَرْشُ وباطنه الأخمص . والعُرْشانِ من القرس : آخر سُعر العُرْف . وعُرْشا العُنْتَى : تَخْمَتَان مَسْتَطِيلتان بينهما الفقار ، وقبل : هما موضعا المحجَمَتين ؟ قال العجاج :

# يَمْنُدُ عُرْشًا تُعْنَقِهِ لِلنَّقْبَيْنِهِ

ويروى : وامتد عُرْشا . وللعنتي عُرْشان بينهسا الله الله الأخد عان ، وهما لحمتان مستطيلتان عدا العنت ، قال ذو الرمة :

وعبد كيفوت كيخبيل الطاير حوله ،
قد احتز عوشيه الحسام المندكر النا الهامة الأولى التي كل هامة ،
وإن عظهت ، منها أذك وأصفر ،

وواحدهما عُرْش ، يعني عبد يغوث بن وقاص المُناب ولم المُناب ولم المُناب ولم عبد نوم الكُلاب ولم يُقتل ذلك اليوم ، وإلما أُسِرَ وقُنتِل بعد ذلك ؛ وروي : قد اهنتذ عُرْشتيه أي قَطَع ، قال ابن بري : في هذا البيت شاهدان : أحدُهما تقديمُ مِنْ على أَفْعَل، والثاني جواز قولهم زيد أذل من عمرو، وليس في عَمْرو و ذل ؟ على حد قول حسان :

### فشتره كئما فحيركما الفيداة

وفي حديث مَقْتُلَ أَبِي جَهِلَ قَالَ لَابِنَ مَسْعُود : سَيْفُكُ كَهَامُ فَخُذُ سَيْفِي فَاحْتَزَ بِهُ وَأُسِي مِن عُرْشِي ؛ قَالَ : العُرْشُ عِرْقُ فِي أَصَلَ العُنْقَ . وعُرْشَا الفرسِ : مَنْبِتَ العُرْفِ فِوقَ

العيلنباو يُنْنِ .

وعَرَّشَ الحِبَالُ بِعَانَتِهِ تَعْرِيشاً : تَحْمَلُ عَلَيْهَا فَاتِحاً فِيهَ رَافِعاً صُوتَهُ ، وقيل إذا تَشْحَا فَاهُ بِعَـٰدُ الكَرَّفِ ؟ قال رؤبة :

# كأن حيث عرش القبائلا من الصّبيتين وحينوا ناصلا

والأذنان السَمَيان : عُواشين لِمُجاورَتِهما العُراشين يقلم العُراشين . يقال : أواد فلان أن يُقِر لي محقي فنف فقل فنفي فلان في عوادا سارا في أذانيه فقل النامن عراشيه . وعراش بالمكان يعراش عراشاً : لومه وتعراش : ثبت . وعراش بغريه عراشاً : لومه . والمنتعرا و شرا المستظل بالشجرة . وعراش عني الأمرا أي أبطاً ؟ قال الشماخ :

الْمُويَّةُ : مـوضعُ يَهُوي مَنْ عليه أَي يَسْقُط ؟ يَصِفُ فُوتَ الأَمرِ وصعوبتَه بقوله عَرْشَ هُويَّة . ويقال للكلب إذا تُحَرِقَ فـلم يَدُن للصيد : عَرِشَ وعَرَسَ .

وعُرْ شَانَ ؛ اسم ' . والعُر َيْشَانُ ؛ اسم ؛ قال القتَّالُ الكِيلابِي :

# عفا النَّجْبِ معدي فالعُر كِشان فالبُسِّر أ

عشش: عش الطائر: الذي كينه من تعطام العيدان وغيرها فيكيض فيه، يكون في الجبل وغيره، وقيل: هو في أفنان الشجر، فإذا كان في جبسل أو جدار ونحوهما فهو وكر ووكن ، وإذا كان في الأرض فهو أفنحوص وأدحي ؛ وموضع كذا تمعشش الطيور، وجمعه أغشاش وعشاش وغشوش

لولا 'حباشات' من التُحْسِيش لِصِيبَةً كَأَفْرُخِ العُشوش

والعَشْعَشُ :العُشُّ إذا تُراكب بعضُه على بعض . واعتَشُّ الطائرُ : اتخذ ُعشَّا ؛ قال يصف ناقة :

> يتبعها ذو كيدانة 'جرَ الْيضُ' ، خَشَبِ الطَّلْعَ مَصُورٌ هَا يُضُ'، بَحِيثُ يَعْتَشَّ الْغُرَابِ البَائضُ

قال: البائض وهو ذكر " لأن له شركة" في البيض ، فهو في معنى الوالد. وعشش الطائر تعشيشاً: كاغتش. وفي المتهذيب : العش المغراب وغيره على الشجر إذا كنيف وضخم ، وفي المثل في خطبة الحجاج: ليس هذا بعشك فادر رُجي ؛ أراد بعش الطائر ، يضرب مثلاً لمن يرفع نفسة فوق قدر و ولمن يتعرض إلى شيء ليس منه ، والمطيش في غير وقته فيوس بالحيد والحركة ؛ ونحو منه ; تلكيش أعشاشك أي تليس والحركة ؛ ونحو منه ; تلكيس أعشاشك أي تليس ولا تنظر بينتنا تعشيشاً أي أنها لا تنظر ننا في طعامنا ولا تنظر بينتنا تعشيشاً أي أنها لا تنظر ننا في طعامنا وقياً منه في هذه الزاوية وفي هذه الزاوية كالطيوو إذا عششت في هذه الزاوية وفي هذه الزاوية كالطيوو إذا عششت في مواضع شتى ، وقيل : أرادت لا تلا بيتنا بالمزابيل كأنه عش طائر ، ويروى بالغين المعجة .

والعَشّة من الشجر : الدقيقة القُضْسان ، وقيل : هي المفترقة الأغصان التي لا تُواري ما وراءها . والعَشّة أَيضاً من النفل : الصغيرة الرأس القليلة السعف ، والجمع عِشاش . وقد عشَّشَت النفلة : قَل سعفها ودق أسفلها ، ويقال لها العَشَّة ، وقبل : شجرة عشَّة دقيقة القضان لتشيعة المناسب ؛ قال جرير :

فما تشجرات عيصك في قريش بعَشات الفُروع ، ولا صَواحِي

وقيل لرجل: ما فعل نخل بني فلان ? فقال: عَشْشَ أَعلاه وصنْبَرَ أَسفلُه ، والاسم العَشَشُ . والعَشّة أن الأرض الفليظة . الأرض الفليظة . وقيل : الأرض الفليظة . وأعششنا : وقعنا في أرض عَشَّة ، وقيل : أرض عَشَّة ، وقيل : أرض عَشَّة ، وقيل : أرض عَشَّة ، وقيل الشجر في حَلَدٍ عَزازٍ وليس بجبلٍ ولا رمل وهي لينة في ذلك .

ورجل عَشَّ : دقيقُ عظام اليد والرَّجْل ، وقبل : هو دقيقُ عظام الدراعين والساقين ، والأُنثَى عَشَّةُ ؟ قال : قال :

لَعَمْرُ لُكَ مَا لَيْلَى بُورُهَاءٌ عِنْفُصٍ } ولا عَشَّةً ﴾ خَلَخًالُهَا يَتَقَعْقُعُ

وقيل: العَشَّةُ الطويلة القليلة اللحم، ركذلك الرجلُ. وأطلنق بعضهم العَشَّةَ من النساء فقال: هي القليلةُ اللحم. وامرأة عَشَّةُ : صَنْسِلةُ الحَلْق ، ورجل عَشْ : مهزول ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تضعك مني أن رأتني عشا ، ليست عشر فامتشا بسست عضري عضر فامتشا بساستي وعملا فقشا ، وقد أراها وشواها الحمشا ومشفرا ، إن نطقت أرسا ، كمشفر الناب تكوك الفرسا

الفَرْشُ : الغَمْضُ من الأرض فيه العُرفُط والسَّلَم ، وإذا أَكَاتَهُ الإبلُ أَرْخَتَ أَفُواهُهَا ؛ وناقـة عَشَّة بِينَة العَشَشِ والعَشاشة والعُشُوشة ، وفرس عَشُ القوامُ : دقيق . وعَشَّ بـدنُ الإنسان إذا ضَمَر ونَحَل ، وأَعَشَّهُ الله . والعَشُ : الجمع والكسب. وعَشَّ المعروف يعشه عَشًا : قليَّله ؛ قال رؤبة :

تحبّاج ما نَيْلُك بالمَعْشُوشِ وسقى سَجْلًا عَشًا أَي قليلًا نزراً ؛ وأنشد :

#### بسقين لا عَشًّا ولا مُصَرّدا

وعَشْشَ الحَبْرُ \* بيس وَتَكُرَّجُ \* فَهُوَ مُعَشَّشُ \* . وأَعَشَّ القومَ وأَعَشَّ وأَعَشَّ القومَ وأَعَشَّ بم وأَعَشَّه عن حاجته : أعْجله . وأَعَشَّ القومَ وأَعَشَّ بهم : أعْجلهم عن أمرهم ، وكذلك إذا نواح بهم على كُرْ \* حتى يتحوّلوا من أجله ، وكذلك أعشَشْت ؟ قال الفرزدق يصف القطاة :

وصادقة ما خبرت قد بَعَثْنَهُا طرُوقاً ، وباقي الليل في الأرض مُسدف ولو تُر كَن أَعَشّها أَذَى من قِلاس كالحَنِي المُعَطّف

ويروى : كالحين ، بكسر الحاء . ويقال : أعششت القوم إذا نز لئت منزلاً قد نزلوه قبلك فآذ ينهم حتى تحو لوا من أجلك . وجاؤوا معاشين الصبغ أي مبادرين . وعششت القيص إذا رقعته فانعش . أبو زيد : جاء بالمال من عشه وبيشه وعسه وبيسة أي من حيث شاء . وعشه بالقضيب عشاً إذا ضربه ضربات . قال الحليل : المنعش المنطلب ، وقال غيره المنعس ، بالسين المهلة .

وحكى ابن الأعرابي: الاعتيشاش أن يمتار القوم ميرة ليست بالكثيرة. وأعشاش: موضع بالبادية ، وقيل في ديار بني تميم ؛ قال الفرزدق:

عَزَ قَلْتَ بَأَعْشَاشِ ، وما كُنْنَتَ تَعْزُرِفُ ، ﴿ وَأَنْكُرُونَ مَنْ حَدَّوْاءَ مَا كَنْتَ تَعْرُوفُ ۗ

ويروى : وما كِدْتُ تعزف ؛ أواد عزفت عن أعشاش، فأبدل الباء مكان عن ، ويروى بإعشاش أي بكُرْه و ؛ يقول : عز أفت بكُرْه ك عمن كُنْت تُحبِّ أي صرفت نفسك . والإعشاش : الكِبَر ١٠ .

وعَطَّشُ الإبلَ: زاد في ظمنها أي حبَسَها عن الماء، كانت نو بَنَهُا في اليوم الثالث أو الرابع فسقاها فوق ذلك بيوم . وأعْطِسَهَا : أمْسَكها أقل من ذلك ؟ قال :

# أعطشها لأقرب الوقشين

والمُعَطَّشُ : المحبوسُ عن الماء عبْداً . والمَعاطِشُ : مواقيتُ الظَّمْء ، واحدُها مَعْطَشُ ، وقد يكون المَعْطَشُ مصدراً لِعَطِشَ يَعْطَشُ . وأَعْطَشَ القومُ : عَطِشَت إبِلُهم ؟ قال الحطيئة :

> ويَعْلَفُ حَلَّفَةً لَبِي بَنِيهِ : لأَنتُمْ مُعْطِشُونَ ، وهُمْ رِواء

وقد أُعْطَشَ فلان ، وإنه لمُعْطِشُ إذا عطِشَت إبلُه وهو لا يُريد ذلك . وزَرْعُ مُعَطَّشُ : لم يُسْتَى . ومكان عطِشُ : قليلُ الماء .

والعُطاش: داءٌ يُصِيب الصي فلا يروى، وقيل: يُصِيب الإنسان يشرب الماء فلا يَروك . وفي الحديث: أَنه رَخَص لصاحب العُطاش ، بالضم ، واللّهمّث أَن يُفطِرا ويُطعِما . العُطاش ، بالضم : شدة العَطَشَ ، وقد يكون داءً يُشرب معه ولا يَر وى صاحبه . وعَطِش إلى لقائه أي استاق . وإني إليك لعَطشان ، وإني لأجاد إليك لعطشان ، وإني لأجاد إليك ، وإني لحائم إليك ، وإني لمكتاح ،

إليك ، معناه كله : مشتاق ؛ وأنشد :

وإني لأمضي الهمَمُ عنها تَجَمَّلُا ، وإني ، إلى أَسْمَاءً ، عَطْشَانُ جَالْعُ ُ

و كذلك إني لأصور إليه . وعَطَيْشَان نَطَيْشَان : إِنَّاعِ له لا يُفْرد . قال محمد بن السري : أَصَلُ عَطَيْشَان عَطَيْشَاه مثل صحراء ، والنون بدل من ألف التأنيث ، يدل على ذلك أنه يجمع على عَطَاشَى مثل صحادى .

ومكان عُطِش وعَطَيْش : قليل الماء ؛ قال ابن الكلي : كان لعب المطلب بن هاشم سنيف يقال له العطشان ، وهو القائل فيه :

مَنْ خانه سَيْفُه في بوم مَلْحَمة ، فإنَّ عَطْشَانَ لم يَنْكُلُ ولم يَخْنَنِ

عَفَىٰ : عَفَشَهُ يَعْفِشُهُ عَفْشاً : جمعه . وفي نوادر الأعراب : به عُفَاشة من الناس ونُخاعة ولُـفاظة "، يعني من لا خير فيه من الناس .

عفنجش: العَفَنْجَشُ : الجاني .

عش : العَقْشُ : الجمعُ ، والعَقْشُ ا : نبت بنبُت في الثّمام والمَرْخ بنلوَّى كالعَصْبة على فَرْع الثّام ، وله غَرة خَمَريَّة إلى الحمرة ، والعَقْشُ : أطراف في فضّبان الكرَّم، والعَقْشُ : غَر الأراك ، وهو الحَمَّرُ والجَمَانُ والجَمَانُ والعَلَة لا والكَمَانُ .

عكش : عكش عليه : حَمَلَ . وعَكِش النباتُ والشعرُ و تعكش النباتُ والشعرُ و تعكش : كَثْرَ والتف . وكلُ شيء لزم بعضه بعضاً فقد تَعَكش . وشعر عكشُ الأطراف إذا ومُتَعَكشُ الأطراف إذا لا قوله « والعقش الى آخر المادة » فيه سكون العين وتحريكها . وقوله « والعقش الى آخر المادة » فيه سكون العين وتحريكها .

كان جَعْداً . ويقال : تشد مَا عَكِش وأَسُهُ أَي لَوْم بعضه بعضاً .

وشجرة عَكِشَة ": كثيرة الفروع مُنتَشَجَّنة ". والفَكَّاش: اللَّوَاء الذي يتقَشَّع الشجر ويكُنتوي عليه . والعَكِشة : شجرة تَلَوَّى بالشجر تؤكل ، وهي طيبة تباع بمكة وجُدَّة ، دقيقة لا ورق لها . والعَكْش : جَمْعُنْك الشيء . والعَوْكشة : من أدوات الحَرَّاتين، ما تُدار به الأكداس المَد وسة ، وهي الحَفْراة أيضاً .

والعُكَاشَةِ والعُكَاشَةُ :العنكبوت: وبها سمي الرجل. وتَعَكَشُ العنكبوتُ : قبَض قوائمه كأنه يَنْسُج. والعُكَاشُ : ذكرُ العنكبوت .

وعُكِيْشُ وعُكَاشَةُ وعَكَاشُ : أسماء . وعَكَاشُ ، بالنتح : موضع . وعُكَاشُ ، بالنشديد : اسم ماء لبني نُمَيْر . ويقال لبيت العنكبوت : عُكَاشَة ، عن أبي عمرو . وعُكَاشَة بن مِحْصَن الأسدي : من الصحابة ، وقد مجفف .

عَكْبَشْ : عَكْبَشَهُ : شَدَّ وَثَاقاً . والعَكْبَشَةُ والكَرْ بَشَةُ : أَخَذُ الشيء ورَ بُطْهُ ، يَقال : كَعْبَشَهُ وَكَرْ بَشَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلَكَ بِهِ . ويقال : عَكَبْبَشُهُ وَعَكُشْبَهُ شَدَّ وَثَاقاً .

عكوش : العكرش نبات شب الثيل خَسَين أَشد خشونة من الثيل تأكله الأرانب :

والعِكْرِشَةُ : الأَرْنب الضغة ؛ قال ابن سيده: هي الأَرنب الأَنش، سبيت بذلك لأنها تأكل هذه البقلة؛ قال الأَزهري : هذا غلط، الأَرانبُ تسكن عَذَواتِ البيلاد النائية عن الرّيف والماء ولا تَشْربُ الماء ، ومراعيها الحَلَمة والنّصِيُ وقسيمُ الرّطت إذا هاج؟ والحُزرَرُ الذكر من الأَرانب، قال : وسبيت أنش الأَرانب عِكْرِشَة لكثرة وَبرِها والنّيفافِه ، سُبّه الأَرانب عِكْرِشَة لكثرة وَبرِها والنّيفافِه ، سُبّه الأَرانب عِكْرِشَة لكثرة وَبرِها والنّيفافِه ، سُبّه

بالميكثريش لالشيفافيه في منابيتيه . وفي حديث عمر: أ قال له رجل:عَنَّت لي عِكْرِشَة فَشَنَّقْتُهَا بِيجَبُوبةٍ ؟ فقال : فيهما جَفْرة ﴿ العِكْرِشَة ۚ أَنْنَى الأَرانَبِ ، والجَفْرة ﴿ : العَنَاقُ مِن المَعْزِ .

الأَزْهَرِي : العِكْرِشُ مَنْبِيْتُ الْوَوْرُ الأَرْضَ الدقيقة وفي أَطراف ورقيه شوك إذا تَوَطَّأَهُ الإنسانُ بقدميه أَدماهما ؛ وأَنشد أَعرابي من بني سعد بُكُنْ أَبا صوة :

## اعْلِف حَبِّمارَكَ عِكْرِشَا ، حتى كيجيــد ويَكْمُشَا

والعَكْرَسَةُ : النقبُضُ . وعِكْراشُ رجلُ كَانَ أَرْمَى أَهِل زَمَانِهِ ، قال الأَزْهَرِي : هو عِكْراشُ ابنُ دُوَيْب كَانَ قَدْم على النبي ، صلى الله عليه وسلم، وله رواية إن صحت . الأَزْهري : عجوز عِكْرِسَةُ " وعِجْرِمَة " وعَضَمَّزَة " وقَلَمَتْزَة " ، وهي اللّيبة القصرة .

عكمش : العُكميشُ : القطيعُ الضغم من الإبل ، والسين اعلى .

على : العلموش : الذات ب حيث يربة ، وقيل ابن آوى. قال الحليل: ليس في كلام العرب شين بعد لام ولكن كلها قبل اللام ، قال الأزهري: وقد وُجِد في كلامهم الشين بعد اللام ، قال ابن الأعرابي وغيره : وجل لتشلاش ، وسنذكره .

هش : الأعْمَشُ : الفاسد العين الذي تَعْسَيَقُ عيناه ، ومثله الأرْمَصُ . والعَمَشُ : أن لا تُزالَ العين تُسْيِل الدمع ولا يَكادُ الأعْمَشُ يُبْصِرُ بها، وقيل : العَمَشُ صَعْفُ رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها . وجل أعْمَشُ وامرأة عَمْشَاءُ بيننا العَمَشُ ، وقد عَمِشَ يعْمَشُ عَمَشًا ؛ واستعمله قيس بن ذريح

في الإبل فقال :

فأقشيم ما عُمْشُ العُمُونِ شُوادِفُ رَوائِمُ بَوٍّ ، حانِياتُ عَلَى سَقْبِ ،

والتَّعَامُشُ والتَّعْمِيشُ : التَّعَافُلُ عَنِ الشِيءَ والعَمْشُ : ما يكون فيه صلاحُ البدن و والدة . والحِتانُ للقلام عَمْشُ لأنه يُوى فيه بعد ذلك زيادة . يقال : الحِتانُ صلاحُ الولد فاعْمُشُوه واعْبُشُوه أي طَهْرُ وه ، وكلنا اللغتين صحيحة . وطعام عَمْشُ لك أي مُوافقُ . ويقال: عَمِشَ جسمُ المريض إذا ثنابَ أليه ؛ وقد عَمَّشُهُ الله تَعْمَشُهُ . وفلان لا تَعْمَشُ فيه الموعظة أي لا تَنْجَع . وقد عَمِشَ فيه قولُك أي تُخَع . والعُمْشُوق أيضاً . وفلان ما عليه ويُنْدُلُ ما عليه ويُنْدُلُ معضه ، وهو العُمْشُوق أيضاً .

وتَعَامَتُنْتُ أَمْرَ كَذَا وتَعَامَسُتُه ، وتَعَامَصُتُه وتَعَامَسُتُه ، وتَعَامَصُتُه وتَعَاطَسُتُه وتَعَاشَكِتِه كله بمعنى نغابَيْتُه.

هنش : عَنَشَ العُودَ والقضيبَ والشيءَ يَمْنَشُهُ عَنْشُاً: عطَّفَه . وعَنَشَ الناقـةَ إذا جَذَبَهـا إليه بالزامام كَعَنَجَها . وعَنَشَ : دخَلَ .

والمُعانَشَةُ : المُعانَقةُ في الحرّب . وقال أبو عبيد : عانَشْتُهُ وعانَقْتُهُ بمنى واحد. ويقال : فلان صديقُ العِناشِ أي العِناق في الحرّب . وعانَشَهُ مُعانَشَةً وعَناشاً واعْتَنَشَهُ : عانقه وقاتله ؟ قال ساعدة بن بُجديّة :

عِنَاش عَدُومٌ لا يزال مُشَمَّراً مَرَّبُ مُشَارًا مِنْ مَعْيِوْهَا مِرْجُلُ مُشْبُ سَعِيوْهَا

وأسد عِنَاشُ: مُعانِشُ ، وُصِف بالمصدر. وفي حديث عبرو بن مَعْدِي كُربِ قال يوم القادسية : يا معشر المسلِمين كونوا أسدا عِنَاشاً ، وإفراد الصفة والموصوف جمع مُقواي ما قلنا من أنه وُصِف

بالمصدر، والمعنى : كونوا أُسْداً ذاتَ عِناشٍ ؛ والمصدر يُوصف به الواحد والجمع ، تقول : رَجلُ ضَيْفُ وقوم ضَيْفُ . واعْتَنَشَ الناسَ : طَلْمَهُم ؛ قال رجل من بني أَسد :

وما قول عَبْس : واثِل هو تَأْرُنا وقاتِلُنا ، إلا اعْتِناش بِساطِل

أَي 'ظَلَّمْ بِبَاطل . وعنشه عنشاً : أَغْضَبَه . وعنت وعنتيش وعُنتيش : السمان . وما له عُنشُوش أي شيء . وما له عُنشُوش أي شيء . الأزهري في ترجمة خنش : ما له عُنشُوش أي شيء .

والعَنَسُنَسُ : الطويلُ ، وقيل: السريعُ في سَبايه. وفرسُ عَنَشْنَسَةُ ": سريعة ؛ قال :

> عَنَشْنَشْ تَدْدُو به عَنَشْنَشَهُ ، للدِّدُع ِ فَوْقَ ساعِدَیْه تَخَشْخَشَهُ ، وروی ابن الأعرابي قول رؤبة :

فَقُلُ لَذَاكَ الْمُزْعَجِ الْمَعْنُوشِ

وفسره فقال: المتعنُّوشُ المُسْتَفَزُ المَسُوق. يقال: عَنَشَهُ يَعْنَبِشُهُ إذا ساقته. والمُعانَشَةُ : المُفاخَرَةُ.

عنجش : المنتجش : الشيخ الثَّيْتَقَبُّض ؟ قال الشاعر :

وسُنَيْخ كَبِير يَرْفَعُ الشَّنُ عُنْجُشُ الأَوْهِرِي: العُنْجُشُ الشيخ الفاني.

عنفش: العنفش : اللئم القصير . الأزهري : أتانا فلان مُعنفشاً بليحيته ومُقنفشاً . وفلان عنفاش اللحية وعنفشي اللحية وقيسبار اللحية إذا كان طويلتها .

عنقش : العِنْقاش : اللَّهُم الوغْدُ ؛ وقال أبو نخيلةً :

لما رَماني الناسُ بابننيُ عَمِّي ، بالقرد عِنْقاش وبالأَصَمِّ ، فلنُتُ لَمْ تَهُنْسَتْ لا تَهُنْسَتْ لا تَهُنْسَتْ

عنكش: العنكشة أن التجشع أن وعنكش المم . العيش العيش الحياة أن عاش يعيش عيشاً وعيشة ومعيشاً ومعيشاً ومعيشاً يصلح أن يكون واحد من قوله معاشاً ومعيشاً يصلح أن يكون مصدراً وأن يكون اسماً مثل معاب ومعيب وممال ومعيل المواقعة الله عيشة واضية . قال أبو دواد : وسأله أبوه ما الذي أعاشك بعدي ؟ فأجابه :

أَعَاشَتَى بَعْدَكُ وادر مُدْقِلُ ،

آكُلُ من حَوْدَانِهِ وَأَنْسِلُ ،
وعابَشَه : عاشَ مُعه كقوله عاشَره ؛ قال قَعْنْب بن أُمَّ صاحب :

وقد عَلِمْتُ على أننّي أُعايِشُهُمْ ، لا نَتَبْرَحُ الدهرَ إلا تَبِنْنَنَا إِحَنُ

والعيشة': ضرب من العيش . يقال : عاش عيشة صدق وعيشة سوء .

والمَعاشُ والمَعِيشُ والمَعِيشَةُ: ما يُعاشُ به، وجمع المَعِيشة مَعايِشُ على القياس ، ومَعاشِسُ على غير قياس ، وقد تقريء بهما قوله تعالى : وجعكنا لكم فيها معايش ؛ وأكثر القراء على توك الهمز في معايش إلا ما روي عن نافع فإنه همزها ، وجبيع النحويين المهرزة إلما تكون في هذه الياء إذا كانت زائدة مثل الهمزة إلما تكون في هذه الياء إذا كانت زائدة مثل صحيفة وصحائف ، فأما معايشُ فمن العيشُ الياة أصلية " . قال الجوهري : جمع المعيشة معايشُ بلا همز إذا جمعتها على الأصل ، وأصلها معيشة " ، وتقديرها مفعلة ، والياة أصلها متحركة فلا تنقلب في وتقديرها مفعلة ، والياة أصلها متحركة فلا تنقلب في وان جمعتها على الفرع همزت وصبيت مقعيلة وإن جمعتها على الفرع همزت وسبيت مقعيلة

بفَعِيلة كما همزت المتصائب لأن الياء ساكنة ؛ قال الأزهري في تفسير هذه الآية : ومجتمل أن يكون الوصلة معايش ما يعيشون به ، ومجتمل أن يكون الوصلة إلى ما يعيشون به ، وأسنيد هذا القول إلى أبي إسحق، وقال المؤدّج : هي المتعيشة . قال : والمتعفوشة لغة الأزد ؛ وأنشد لحاجر بن الجتعد :

## من الحَفورات لا يُسَمُّ غَذَاها ، ولا كَدُّ المِتَعُوشةِ والعِــلاج

قال أَكْثُر المفسرين في قوله تعالى : فإنَّ له مُعيشةً" ضَنْكًا ، إن المَعيشة الضُّنْكَ عذابُ القبر، وقيل : إنْ هذه المعيشة الضنك في نار جهنم ، والصَّنْكُ في اللغة الضَّبقُ والشدَّة . والأرض تمعاشُ الحُلــق ، والمبِّعاشُ مُظنَّةُ المعيشة . وفي التنزيل : وجعَلَّمُنَّا النهاد مَعاشاً ؟ أي مُلتَتَمَساً للعَيْشِ . والتعَيْشُ : تكلُّف أسباب المتميية . والمُتتَعَيِّش : ذو البُلاغة من العَيْش . يقال : إنهم ليَتَعَيِّشُون إذا كانت لهم ُ بِلَنْغَة ُ مَنِ العَيْشِ . ويقال : عَيْشِ بني فلانِ اللَّبَنُ ُ إذا كانوا يَعيشون به، وعيش آل فلان الخَبْو والحَبّ. وعَيْشُهُم التمرُ ، ورعا سمُّوا الحَوْ عَيْشًا. والعائشُ: ذو الحالة الحسَّنة. والعَّيْش: الطعام؛ يمانية. والعَّيْش: المَطُّعم والمَشْرِب وما تكون به الحياة . وفي مثل: أَنْتُ مِرَّةً عَيْشٌ ومرَّةً جَيْشٌ أَي تَنْفُع مِرَّةً وتضُر أخرى ، وقال أبو عبيد : معناه أنت مرة " في عَيْشِ رَخِي ۗ ومر"ة في جَيشِ غَز ي ۗ . وقال ابن الأعرابي لرجل : كنف فلان? قال: عَيْشٌ وجَيْشٌ أي مرة مع*ي او*مر"ة على .

ر وعائشة ' : اسم ' امرأة . ' وبَنُو عائشة َ : قبيلة من تم اللات ، وعائشة مهموزة ولا تقل عَيْشة . قال ابن المستسبب المسلم بن الجد » كذا بالاصل، وفي شرح القاموس: لحاجز

السكيت: تقول هي عائشة ولا تقل العَيْشة، وتقول هي رَيْطة ولا تقل وائطة ، وتقول هو من بني عَيَّد الله ولا تقل عائد الله . فلان العائشي " ولا تقل العَيْشي منسوب إلى بني عائشة ؛ وأنشد أَ:

عَبْدَ بني عائشة المُلابِعا

وعَيَّاشٌ ومُعَيِّشٌ : اسمان .

عيدش : العَيْدَ شُنُونُ : 'دُو َيْبُة .

#### فصل الغين المعجمة

غَبِش : الغَبَشُ : شدّة الظّئلُمة ، وقيل : هو بقية الليل ِ وقيل : 'ظلّمة آخر الليل ؛ قال ذو الرمة :

> أَغْبَاشَ لَيلِ تَمَامِ كَانَ طَارَقَهَ تَطَخْطُخُ الْغَيمِ ،حتىما لَه جُوَبُ

وقيل : هو مما يلي الصبح َ ، وقيل : هو حين يُصبح ؟ قال :

# في غَبَشِ الصُّبْحِ أَوِ النَّجَلِّي

والجمع من ذلك أغباش ، والسبن لغة ؛ عن يعقوب ، وليل أغبش وغبيش وقد غبيش وأغبش . وفي الحديث عن رافع مولى أم سلمة أنه سأل أبا هرية عن وقت الصلاة فقال : صل القجر بعكس ، وقال ابن بحكير في حديثه : بعبش ، فقال ابن بحكير : قال منصور : ومعناها بقية الظلمة 'مخالطها بياض الفجر ، فبين الحيط الأبيض من الحيط الأسود ، ومن هذا قبل للأدلم من الدواب : أغبش . وفي الحديث : فيل للأدلم من الدواب : أغبش . وفي الحديث : أنه صلى الفجر بعبش ؛ يقال : غبيش الليل وأغبش إذا أظلم ظلمة مخالطها بياض ؛ قال الأزهري : يريد أنه قد م صلاة الفجر عند أول طلوعه وذلك الوقت هو الغبس ، بالسن المهلة ، وبعد ، وبعد ،

الغكس ، ويحون الفكش المعجمة في أول الليل أيضاً ؟ قال : ورواه جماعة في الموطل بالسين المهملة وبالمعجمة أكثر . والغبشة أ : مشل الدائمة في ألوان الدواب . والغبش : مثل الفيس ، والغبس أ بعد الغيس ، قال ، وهي كلها في آخر الليل ، ويكون الغيس في أول الليل . أبو عبيدة : غيس الليل وأغبش الليل وأغبش إذا أظلم . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : قمش عليماً غاراً بأغباش الغنة أي وجهه ،

وغَبَشَنِي يَغْبِشُنِي عَبْشاً: خَدعني . وغَبَشَه عن حاجتِه يَغْبِشُهُ: الظُّلْم ؟ حاجتِه يَغْبِشُهُ: الظُّلْم ؟ قال الراجز:

أَصْبَحْت ذا بَعْنِي ، وذا تَعْبُشُو، وذا أَضَالِيلَ ، وذا تَأْدُشُ

وتَعَبَّشَنِي بدعوى باطل : ادّعاها علي ، وقد 'دَكِر في حرف العين . ويقال : تَعَبَّشَنَا فلان تَعَبَّشاً أي وكيبَنا بالظئلم ؛ قال أبو زيد : ما أنا بغاييش الناس أي ما أنا بغاشِمِهم . أبو مالك : عَبَشه وغَشَمَه بمعنى واحد .

وغُنْبُشان : اسم رجل .

غُوش : الغَرَّشُ : حَمَّلُ شَجْر ؛ يمانية ، قال ابن دريد : ولا أَحُقَيَّه .

غشش : الغيش : نقيض النُّصْح وهو مأخوذ من الغَشَسَ المَشْرَبِ الكدر ؛ أنشد ابن الأعرابي :

ومَنْهُلَ تَرْوَى به غير غَشَسُ

أي غير كدر ولا قليل ، قال : ومن هـذا الغشُّ في السياعات . وفي الحـديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، قال : ليس مناً من غَشّنا؛ قال أبو عبيدة: ممناه ليس من أخلاقينا الغش ؛ وهذا شبيه بالحديث الآخر :

المؤمن يُطبَع على كل شيء إلا الحيانة. وفي رواية:
من غَشْنا فليس مِنّا أي ليس من أخلاقنا ولا على
سنتنا . وفي حديث أم ذرع : ولا تمثلاً بَيْنَانا
تغشيشاً ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية وهو
من الفش ، وقيل : هو من النسمة ، والرواية
بالمهملة. وقد غَشّة يَعُشّة غِشّاً : لم يَمْحَضْهُ النّصِيحة؛
وشيء مَعْشُوش . ورجل غُشْ : غاش ، والجمع
غُشّون ؟ قال أوس بن حجر :

مُخَلَّفُونَ، ويَقْضِي الناسُ أَمْرَ هُمُ، عَ عَنْشُورَ الْأَمَانَةِ صَنْشُورَ لِصَنْشُورِ

قال : ولا أعرف له جمعاً مكسّراً ، والرواية المشهورة : غُسّو الأمانة .

واستَّغَشَّه واغْتَنَشَّه : ظن به الغِشُّ ، وهو خلافُّ اسْتَنْصَحَه ؛ قال كُنْشِر عزة :

فقُلْتُ ، وأَسْرَ رُتُ النَّدَامَةَ : لَيْنَنِي، وَكُنْتُ امراً أَعْنَتُسُ كُلُّ عَدُولِ ، وَكُنْتُ امراً أَعْنَتُسُ كُلُّ عَدُولِ ، سَلَكَنْتُ سَبِيلِ الرَّالِحات عَشِيّة تَخارِمَ نِسعِ ، أو سَلَكُنْنَ سَبِيلِي واغْنَتَشُدْتُ فَلاناً أي عَدَدْته غاشًا ؛ قال الشاعر : أيا رُبُ من تَعْنَشُهُ لك ناصح م ، ومُنْتَصِح بالغَيْبِ غيرُ أَمِينِ ا

وغَشَّ صدَّرُه يَغِشُّ غِشًّا : غَلَّ . ورجل غَشَّ : عظيمُ السِّرَّة ؛ قال :

ليس بغش ، هَمُّه فيا أكل

وهو يجوز أن يكون فَعْلَا وأن يكون كما ذهب إليه سيبويه في طَلِب وبَرّ من أنها فَعِلْ .

والغِشَاشُ : أُوثُلُ الظُّلْسَةَ وَآخِرُهَا . ولقيه غِشَاشًا وغَشَاشًا وغَشَاشًا أَي عند الغروب . والغَشَاشُ والغِشَاشُ :

٠ قوله « ومنتصح » في الاساس ومؤتمن .

العَجَلة'. بقال : لقيتُهُ على غِشَاشٍ وغَشَاشٍ أَي على عَجَلة ؛ حكاها قطرب وهي كِنانيِّـة ؛ وأنشدت' عمودة' الكلابة :

وما أنسسَى مقالتَهَا غِشَاشاً لنا ، والليلُ قد طرَدَ النهادَا وصَاتَكَ بالعُهود ، وقد دَأَيْنا غُرابَ البَيْن أو ْ كَبَ ، ثم طارَا

الأزهري: يقال لقيتُه غَشَاشاً وغِشَاشاً ، وذلك عند مُفَيَّرِ بان الشَّمَس ؛ قال الأزهري : هذا باطل وإنحا يقال لقيته غَشَاشاً وغِشَاشاً ، وعلى غَشَاشٍ وغِشَاشٍ إذا لقيته على عجلة ؛ وقال القطامي :

> على مكان غيَشَاشِ ما يُنيحُ به إلا مُغَيَّرُنا ، والمُسْتَقِي العَجِل وقال الفرزدق :

فَمَكَنَّنْتُ سَيْفِي مَنْ دُواتِ رِمَاحِهَا ﴿ غَيْشَاشًا ۚ وَلَمْ أَحْفَلُ ۚ بِكُنَاءَ أَرْعَالِبِهِا

وروي : مكان رعائيا . وشُهُ بُ غِشَاشُ ونومُ غِشَاشُ ، كلاهما : قليلُ . قال الأزهري : 'شُرْبُ ' غِشَاشُ غير مَرِيءَ لأَن الماء ليس بصافٍ ولا عَذْب ولا يَسْتَشَمْرُ ثُنُهُ شَارِبُهُ .

والعَشَشُ ؛ المَشرِب الكدر ؛ عن ان الأنبادي ، إما أن يكون من العِشَاش الذي هو القليل لأن الشُرْب يقل منه لكدره ، وإما أن يكون من الغش الذي هو خد النصيحة .

فطش ؛ الفَطَسُ في العين : شبه العَمَش ، غَطِشَ عَطَشَ عَطَشَ عَطَشَ وَخَطَسُ وَفَد عَطَشُ وأَعْطَشُ وأَعْطَشُ وقَد عَطِشَ والمرأة غَطْشَى بَيِّنَا العَطَشَ ، والعَطَشُ : الضعف في البصر كما يَنْظُر ببعض بصره ؛ ويقال : هو الذي لا يفتح عَيْنَه في الشمس ؛ قال رؤبة :

# أديهم بالنظر التعطيش

والغُطّاشُ : ظلمة الليل واختلاطُه ، ليل أغْظَشُ وقد أغْطشُ اللهلُ بنفسه وأغْطشَه الله أي أظلمه . الفراء وغَطَشَ الليلُ ، فهو غاطشُ أي مُظلم . الفراء في قوله تعالى : وأغْطشُ ليَّلمها ، أي أظلم ليلمها . وقال الأصعي : الغطشُ السَّدَفُ . يقال : أنبتُه غُطشاً وقد أغطشُ الليل ، وجعل أبو تواب الفطشُ معاقباً للفَيْش . ومفازة عظشى : غَمَّة المسالك لا يُهتدى فيها ؛ حكاء أبو عبيد عن الأصعي . وفلاة غَطشي : لا يُهتدى لها .

والمُتَعَاطِشُ : المُتعامي عن الشيء . وفلاة غَطْشَاءُ وغَطِيشٌ : لا يُهتدى فيها لطريق . وفلاة غَطْشى ، مقصور ؛ عن كراع : مُطْلبة حكاها مع ظَمْأًى وغَرْثَتَى ونحوها مما قد عرف أنه مقصور ؛ قال الأعشى :

## ويَهْمَاء بالليل غَطَشَىٰ الفَلا َ وَ ، 'يُؤْنِسُنِي صَوْتُ فَيَّادِهَا

الأصبعي في باب الفلوات: الأرض اليهماء التي لا يهتدى فيها لطريق، والغطشى مثله. وغطش في شيئاً حتى أذ كر أي افتح لي . اللساني: غطش في شيئاً ووطش في شيئاً ووجهاً . وسمت لم يسبت سيئاً إذا هو هيئاً لهم وجه العمل والرأي والكلام، وقد وحمى لهم مجي ووطش عنى واحد ؟ من لفة أبي ثروان . والمنفاطش : المتعامي عن الشيء . أبو سعيد : هو يتغاطش عن الأمر ويتنفاطس أي يتفافل .

ومياه ' عَطَيْش : من أسماء السّراب ؛ عـن ابن الأعرابي ، قان أبو علي : وهو تصغير الأَغْطَسَ تصغير الترخيم وذلك لأن شدة الحر تَسْمَدُونُ فيه الأبصار '

فكون كالظلمة ونظيره صَكّة ُ مُعمَيّ ؛ وأنشد ابن الأعرابي في تقوية ذلك :

َظَلِلْنَا نَخْسُطِ الظَّلْمَاءَ نَظْهُواً لَـُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

غطوش : غَطُوسَ أَللِلُ بِضَرَه: أَظْلَمَ عَلَيه . التهذيب: غطرَ ش بصرُه غَطْرَ سَةً إذا أَظْلَمِ .

غطيش: الفَطْبَشَةُ : الأَخَدُ قَهِراً . وتَغَطَّبُشَ فَلانَ عَلَمْ الْمَعْلَ تَقَطَّبُشُ : ظَلَّمَنا ، وبه سبي الرجل غَطَّبَشْ . والفَطَّبَشُ أَ: اللهن الكليلة النظر . ورجل غَطَّبَشُ " : كليل البصر . وغطَّبَشْ " : اسم شاعر ، من ذلك ؛ وهو من بني شقرة تن كعب بن ثعلبة بن ضبة ، وهو الفَطَّبَشُ الضّبّي ؛ والفَطَّبَشُ : الظالم الجائر ' ؛ وهو من بنات الأربعة مثل عدّبّس ، ولو كان من بنات الحبسة وكانت الأولى نوناً لأظهر ت لئلا يلتبيس بمثل عدّبّس .

غيش: الغَمَشُ: إظلامُ البصر من جوع أو عطش ، وقد غَمِشَ ، والعبن لغة وقد غَمِشُ ، والعبن لغة وزعم يعقوب أنها بدل ، والعَمَشُ : سوء البصر ، والعَمَشُ : سوء البصر ، والعَمَشُ : سوء البصر .

وتَغَبِّشني بدعوى باطل ٍ : ادَّعاها عِليٌّ .

غنبش : غَنْبُسُ : اسم .

### فصل الفاء

فتش : الفَدَشُ والتَّفْتَسُ : الطلبُ والبحث ، وفتَشُت الشيء فتشاً وفتَّشَه تفْتَيشاً مشله . قيال شمر : فتَّشْت شعر ذي الرَّمة أطلُب فيه بيتاً .

فَجَش : الفَجْشُ : الشَّدْخُ . فَجَشَه فَجْشاً : شدخه ؟ عانية ، وفَيَجَشْت الشيء بيدي . التهذيب في الرباعي: فَنْجَشُ واسع . وفَجَشْت الشيء : وسَعْنه ، قال:

وأحسَبُ اشتقاقه منه .

فحش : الفُحش : معروف . ابن سيده : الفُحش والفَّحُشَّاءُ والفاحشةُ القبيحُ من القول والفعل، وجمعها الفَواحشُ . وأَفْحَشَ علمه في المَنْطق أي قال الفُحْش . والفَحْشاءُ : اسم الفاحشة ، وقــد فَحَـشَ وفَحُشَ وأَفْحَشَ وفَحُشَ علىنا وأَفْحَشَ إِفْخَاشًا وفُعُشاً ؛ عن كراع واللحياني ، والصحيح أن الإفتحاش والفُّعُش الاسم . ورجيل فاحش : ذو · فَعْشَ ، وَفِي الحديث : إن الله يُبْغِيضُ الفاحِشَ المُتَفَحَّشَ ، فالفاحشُ ذو الفحش والخَيَّنا من قول وفعل ، والمُتَفَجَّشُ الذي يتكلُّفُ سَبُّ النَّاس ويتعبُّدُه ، وقد تكرر ذكر الفُخش والفاحشة . والقاحش في الحديث ، وهو كل ما يَشتد قَبُهُ من الذنوب والمعاصى ؟ قال ابن الأثير : وكثيراً ما تُودُ الفاحشة ُ بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة ، وقيال الله تعالى: إلا أن كأنان بفاحشة أمكننة ؟ قبل: الفاحشة المبينة أن تزني فتُخرَج لِلنَّحَـد ، وقيسل : الفاحشة خروجُها من بيتها يُغير إذن زوجها ، وقال الشافعي : أَنْ تَبُدُّو َ عَلَى أَحْمَا يُهَا بِذَرَابِـةِ ِ لَسَانَهَا فَتُؤْذِيَهُم وتَكُوكَ ذلك . في حديث فاطبَعة بنت قيس : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم كيمُعل لهـ ا سُكُنَّى ولا نفقة وذَّكُو أنه نَقَلُها الى بيت ابن أم مكتوم لبكذاءتها وسكلاطة لسانها ولم يبطل أسكناها لقوله عز وجل : ولا 'تخشر جوهنُنَّ من 'بيوتهنَّ ولا كِخْـُرْ وْجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِسِينَ بِفَاحِشَةِ مُسِيِّنَةٍ . وكُلُّ تَخصُلة قبيحة ، فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ؛ ومنه الحديث : قال لعائشة لا تقولى ذلك فإن الله لا مُحِبُّ الفُيحُشُ ولا التفاحُشُ ؛ أراد بالفُحْشُ التعدّي في القول والجواب لا الفُحْشَ الذي هو من فَـَذَع الكلام ورديته ، والتَّفاحُشُ نَفاعُلُ منه ؛ وقد

يكون الفَحْشُ بمعنى الزيادة والكثرة ؛ ومنه حديث بعضهم وقد سُشِل عن دم البراغيث فقال: إن لم يكن فاحشاً فلا بأس. وكلُّ شيء جاوز قدرَه وحدَّه ، فهو فاحشُ . وقد فَحُشَ الأمر فَحَشاً وتفاحش . وفَحَشَ الأمر فَحَشا المرأة : قبعت وفَحَشَ المرأة : قبعت وحكورت ؛ حكاه أن الأعرابي ؛ وأنشد :

وعَلَيْمُتُ أَنْجُر بِهِمْ عَجُونَ كُ ، بعدما فَحُشَتْ عَاسِنُهَا عَلَى الْحُنْطَابِ

وأفحش الرجل إذا قال قولاً فاحشاً ، وقد فَحُشَ علينا فلان وإنه لَفَحَاش ، وتفحَّش في كلامه ، ويكون المُتَفَحَّشُ الذي بأني بالفاحشة المتنهي عنها. ورجل فَحَّاش : كثير الفُحْش ، وفَحَشَ قوله فَحُشاً. وكلُّ أمر لا يكون موافقاً للحق والقدو، فهو فاحشة ". قال ابن جني : وقالوا فاحِش وفُحَشاء كجاهل وجُهلاء حيث كان الفُحْشُ ضرّباً من ضروب الجهل ونقيضاً للحلم ، وأنشد الأصمعي:

### وهل عَلِمْت فُحَشَاءَ جَهِلَهُ \*

وأما قول الله عز وجل: الشيطان تعيد كم الفقر ويأس كم بالفحشاء ؛ قال المفسرون: معناه يأسركم بأن لا تتصدقوا ، وقبل: الفحشاء ههنا السُخُل، والعرب تسمى السِّخيل فاحشاً ؛ وقال طرفة:

أرى المَوْتَ تَعْمَامُ الكِرامَ ، ويَصْطَفِي عقيلة مال الفاحِشِ المُتَشَدِّدِ

يعني الذي جاوز الحد" في البخل . وقدال ابن بري : الفاحش السيّ و الحكنق المتشد"د البخيسل . يعنام : يختاد . يَعنام : يختاد . يَعنام : يُختاد . يَعنام أن يُخد صَفّوت وهي رِخياد ه . وعَقيلة المال : أكرمه وأنفسه ؛ وتنحش عليهم بلسانه .

فَدَش : فَدَسُه يَفْدِشُه فَدَشاً : دَفَعَه . وَفَكَسُ الشيءَ فَدَشاً : شَدَخَه . وامرأَة فَدَشاء ، كَمَدُشاء: لا لحم على يديها . ورجل فَدِشُه : أَخْرَقُ } ـ عن ابن الأعرابي . والفَدْش : أَنْمَى العَنَاكِب } عن كراع .

فوش: فَرَسَ الشيء يفرسه ويفرسه فرسه فرسه ورسه وفرسه فانفرش وافترسه : بسطت . الليث: الفرش مصدر فرس وفرش ويفرش وهدو بسط الفراش ، وافترش فلأن تراباً أو ثوباً تحته . وأفرست الفرس إذا استثانت أي طلبت أن تؤتى . وافترش فلان لسانه: تكلم كيف شاء أي بسطه . وافترش فلان لسانه: تكلم كيف شاء ربض عليها ومدهما ؛ قال :

ترى السَّرْحانَ مُفتَّر شَّا يَدَيه ، كأن تياض لبَّيْهِ الصَّديع

وافترَشَ ذراعيه : بسطها على الأرض . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى في الصلاة عن افتراش السبع ، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يُقلِهما وير فعهما عن الأرض إذا سجد كا يفترشُ الذئب والكلب ذراعيه ويسطهما . والافتراش ، افتيعال : من الفرش والفراش . وافترش أي وطيته .

والفيراش : ما افنتر ش، والجمع أفر شق وفر ش. وسيريه : وإن شئت خفقت في لغة بني تميم . وقد يكنى بالفرش عن المرأة .

والمفرَّسَةُ : الوطاءُ الذي أيجُعل فوق الصَّفَة . والفَرْشُ : المَعْرُوشُ من متاع البيت. وقوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض فراشاً ؛ أي ومااءً لم يجملها تحزُّنة عَليظة لا يكن الاستقرار عليها . ويقال :

لَقِيَ فلان فلاناً فافتْتَرَشَهُ إذا صرَّعَهُ. والأَرضُ فِراشُ الأَنامِ ، والفَرْشُ الفضاءُ الواسع من الأَرض، وقيل : هي أَرض تَسْتَوي وتَلِين وتَنْفُسِح عنها الجبال .

الليث : يقال فَرَّش فلان داره إذا بلَّطَهَا ، قال أبو منصور أَوْ وَكَذَلِكَ إذا بَسَطَ فيها الآجُرُ والصَّفِيحَ فَقَد فَرَّشَهَا . وتَفُريشُ الدار : تَبْلِيطُهَا. وجملُ " مُفْتَرِشُ الأَرض : لا سَنام له ، وأَكَمة " مُفْتَرِشَةُ الْأَرض كذلك ، وكلَّه من الفَرْش .

والفَرِيشُ : الثُّوُّورُ العربي الذي لا سِنام له ؛ قال طريح :

'غبْس خنابیس کلتهن 'مصدّر''، مُندُ الزُّبُنّة كالفَريشِ تشتيمُ

وفرَّ شُهُ فراشاً وَأَفْرَ شُهُ : فَرَسُهُ له . ابن الأعرابي: فَرَسُهُ له . ابن الأعرابي: فَرَسُنهُ وفَرَّ شُنهُ إذا يُسَطَّ له بِساطاً في ضيافته ، وأفرَّ شُنهُ إذا أعظيته فرَّ شُنهُ من الإبل . اللبث : فَرَسَّت فلاناً أي فرَسُّت له ، ويقال : فرَسُّتُهُ أَمْرِي أي بسطته كُلهُ ، وفرَسَّت الشيء أفر بث وأفر شه وأفر شه : بسطته . ويقال : فرَسَه أمرَه إذا أوسقه إياه . وبسطه له .

والمِفْرَشُ : شيء كالشادُ كُونَهُ ١. والمِفْرَشَةُ : شيء يكون على الرحْل يَقعد عليها الرجل ، وهي أصغـرُ من المِفْرَش ، والمِفْرَش أكبرُ منه .

والفُرُ شُ والمَـَفَارِ شُ : النَّسَاءُ لأَنهَــن يُفتَّرَ سُنْن ؛ قال أَبُو كبير :

مِنْهُمْ وَلَا مُهَلِّكُ الْمُفَارِشُ مُونَّلُ

أي النساء، وافترَّ شَّ الرجل المرأة للنَّة. والفَريشُ : الجاريةُ يَفْتَرَ شِهُها الرجلُ . الليث : جارية فَريشُ ر الثاذكونة : ثباب مُفرَّبَة تعل بالين (القاموس) .

قد افتتر سُها الرجل ، فعيل جاء من افتعل ، قال أبو منصور : ولم أسمع جارية فريش لغيره. أبو عمرو : الفيراش الزوج والفيراش المرأة والفيراش ما ينامان عليهوالفيراش البيت والفيراش محش الطائر ؟ قال أبو كبير الهذلي :

## حتى انشتهيت الى فراش عزيز أ

والفَراشُ : كُو قِبْعِ اللَّسَانَ فِي قَعْرِ الغَمْ ِ. وقولهِ تَعَالَىٰ: ِ وفُنُرُ ش ِ مَرَّ فَنُوعَــة ۚ ﴾ قالوا : أَرَادُ بِالفُرِّ ش لِسَاءً أهل الجنة ذوات الفُرُشُ . يقال لامرأة الرجل : هي فراشه وإزاره ولحافه ، وقوله مرفوعة أرفعن بالجَمَالُ عَنْ نَسَاءً أَهُلِ الدُّنيا ، وكُلُّ فَاصْلِ رَفْيِيعٌ . وقوله ، صلى الله عليه وسلم: الولدُ للفِراشِ ولِللْعاهِرِ الحجّر'؟ مغناه أنه لمالك الفيراش ِ وهو الزوج والمـَوْلى لأنه يَفْتَر ِشُهَا ، وهذا من مختصر الكلام كقوله عز وحِل : وأسأَّل القرية َ ﴾ يويد أهل َ القرية . والمرأَّة تسمى فراشاً لأن الرجل يَفْتَر شُهَا . ويقال : إَفْنَتُرَ شُ القومُ الطريقَ إذا سلكموه . وافْتُرُشَ فلأن كريمة فلان فلم بحسن صحبتها إذا تزوّجها . ويقال: فلانُ كريمُ مُتَفَرِّشُ لأصحاب إذا كان يَفْرُشُ نَفْسَهُ لَهُمْ . وفيلان كريمُ المُقَادِشُ إَذَا بِ تَرُوَّج كُواثُّمُ النِّساء. والفَر بشُ من الحافر : التي أتى عليها من نتاجها سبعة أيام واستحقت أن 'تضرّب ، أتاناً كانت أو فَرّساً ، وهو على التشبيه بالفَريش من النَّساء ، والجميع فَراتُشُ ، قَالَ

> راحَت 'يقحَدُهُا ذو إزامل وسَقَتُ له الفَرائِشُ والسُّلُبُ القَيَادِيدُ َ

الأَصِمِي : فرسُ فَر بِشُ إذا مُحمِلَ عليها بعد النُّتَاجِ بسبع . والفَر بشُ من ذوات الحافر : عنزلة النُّفَساء

من النساء إذا طهرُرت وبمنزلة العُوذِ من النوق . والفَرْشُ: الموضع الذي يكتر فيه النبات. والفَرْشُ: النباتُ فَرْشاً : انبسط على وجه الأرض . والمُفَرِّشُ : الزرع إذا انبسط وقد فَرَّشَ تَفُرْيشاً .

وفَراشُ اللسان : اللحبة التي تحته ، وقيل: هي الجلدة الحَيْشُناه التي تلي أصول الأسنان العُلمْيا ، وقيل : الفراشُ مَو قع اللسان من أسفل الحَيْنَك ، وقيل : الفراشُ الفراشُ الماء عرضوفان عند اللهاة . وفراشُ الرأس : عظام وقاق تلي القيعف . النضر: الفراشان عرقان أخضران تحت اللسان ؛ وأنشد يصف في ساً :

## تخفيف النَّعامة 'ذو مَيْعة ' كَثْيِف الفَراشةِ ناني الصُّرَدَ

ابن شميل : فَراشا اللجامِ الحَديدتانِ اللَّال ُو بُطَ بِهِمَا العَدَارِان ، والعَدَارِانِ اللَّذَان ُ يُجْمَعان عند القَفَا . ابن الأعرابي : الفَرْشُ الْكَذَبِ ُ ، يقال ، كُمْ تَفْرُشُ كَمْ أَلَى الْمَرْشُ الْكَذَبِ ُ ، يقال ،

وفراش الرأس: طرائق و دُفاق من القيحف، وقبل: هو ما رَق من عظم الهامة ، وقبل: كل عظم ضرب فطارت منه عظم قراشة وقبل: كل عظم ضرب فطارت منه عظام وقاق فهي القراش ، وقبل: كل قشور تكون على العظم دون اللحم ، وقبل: هي العظام التي تخرج من وأس الإنسان إذا مُسج و كسير، وقبل: لا تسمى عظام الرأس فراشاً حتى تنبين، الواحدة من كل ذلك فراشة والمنفرسة ولي حديث مالك: في المنتقلة التي تبلغ الفراش، وفي حديث مالك: في المنتقلة التي تبلغ الفراش، وفي حديث مالك: في المنتقلة من الشجاج التي تنتقل العظام. الأصعي: المنتقلة من الشجاج هي التي تنتقل العظام. الأصعي:

وهي قشرة تكون على العظم دون اللحم ؛ ومنــه قول النابغة :

## ويَتْبَعُهُا منهم ْ فَراش ْ الحَواجِب

والفراش : عظم الحاجب . ويقال : ضرّبه فأطار والفراش وأسه ، وذلك إذا طارت العظام وقاقاً من وأسه . وكل وقيق من عظم أو حديد ، فهو فراشة " وبه سميت فراشة القفل لوقتيها . وفي حديث علي، كرم الله وجهه : ضرّب يطير منه فراش الهام ؟ الفراش : عظام وقاق تلي قحف الوأس . الجوهري: المنفر "مة الشّبة الشّبة الي تصدّع العظم ولا تنشيم ، والفراشة : ما شخص من فروع الكتفين فيا بين أصل العنق ومستوى الظهر وهما فراشا الكتفين . والفراش الكتفين . والفراش العنق و احدثها فراشة ؟ حكاها أبو عبيد ؟ قال ابن مناشبة ، واحدثها فراشة ؟ حكاها أبو عبيد ؟ قال ابن فراشة . وفراش ألقفل : مناشبة ، وفراش ألقفل : مناشبة . وفراش ألقفل : فراشة . وفراش ألقفل : فراشة . وفراش ألقفل : فالمنب فيه . يقال :

والفرش : الزوع إذا صارت له شلاث ورقات وأربع . وفرش الإبيل وغيرها : صفارها ، الواحد والحبع في ذلك سوالا . قال الفراء : لم أسمع له بجمع ، قال : ويحتمل أن يكون مصدراً سمي به من قولهم فرسمها الله فرشاً أي بَشها بَشاً . وفي التنزيل العزيز : ومن الأنعام حمولة وفرشاً ؟ وفرشها : كبارها ؟ عن ثعلب ؟ وأنشد :

له إبل فرش وذات أسِنَّة صهابيّة ، حانَت عليه تحقُوقُها

وقيل : الفَرْشُ من النَّعْمَ ما لا يَصْلح إلا للذبح.

وقال الفراء: الحَمَـُولة' ما أطاق العبل والحَمَل . والفَرْشُ : الصغار ', وقال أبو إسحق : أَجْمَع أهل ' اللغة على أن الفر ش صغار ' الإبل ، وإن البقر والغمن من الفر ش . قال : والذي جاء في التفسير يدل عليه قول عز وجل : قال : والذي جاء في التفسير يدل عليه قول عز وجل : قال : والذي أرواج من الضأن اثنين ومن المعز أثنين ، فلما جاء هذا بدلاً من قوله صمولة وفر شا جعله للبقر والغنم مع الإبل ؛ قال أبو منصور : وأنشدني غيره ' ما مجتقق قول أهل التفسير :

ولنا الحامل' الحَكَمُولة' ، والفَرْ شُمْنالضَّأْن،والحُصُونُ السيُوفُ

وفي حديث أذ ينة : في الطفر فر ش من الإبل والعر والغنم هو صغار الإبل ، وقيل : هو من الإبل والبقر والغنم ما لا يصلح إلا للذبح . وأفر َ شنته : أعطيت فر شأ من الإبل ، صغاراً أو كباراً . وفي حديث خزيمة يذكر السنة : وتوكن الفريش مستحنككا أي شديد السواد من الاحتراق . قيل : الفراش الصغار من الإبل ؛ قال أبو بكر : هذا غير صحيح عندي لأن الصغار من الإبل لا يقال لها إلا الفرش . وفي حديث آخر : لكم العادض والفريش ؛ قال الفارش . القتيي : هي التي وضعت حديثاً كالنّفساء من النساء . والفرش : منابت العروف وال الشاعر :

وأَشْعَتْ أَعْلَى ماله كِفْتْ له ` بفَرْش فِلاةٍ ، بينتَهنَّ قَصَيمُ

ابن الأعرابي: فَرْشُ مِن عُرْفُط وقَصِيمَة من عَضًا وأيحيمة من عَضًا وأيكة من سَلّم وسَلل من سَلّم وسَلل من سَلّم وسَلل من سَلّم، وفَرْشُ الحطب والشجر: دِقْتُه وصِغارُه. وبقال: ما بها إلا فَرْشُ من الشجر . وفَرْشُ العضاه : جماعتُها . والفَرْشُ : الدارة من الطلّع،

وقيل: الفَرْشُ الغَمْضُ من الأَرض فيه العُرْفُطُ وَالسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والعَرْسِ مستوية ميلًا والعَرْسِ مستوية ميلًا وفرسخاً ؟ أنشد ابن الأَعْرابي :

وقد أراها وشواها الحبشا ﴿ وَمَشَوَّا الْمَاسَا ﴾ أرسَّنَا ﴿ وَمَشْفَراً ﴾ إن نطبَقَت ﴾ أرسَّنا ومَشْفَر النابِ تَلْدُوكُ الفَرْسُا

ثم فسره فقال : إن الإبل إذا أكلت العرفط والسلم استر خت أفواهمها ، والفرش في رجل البعير : اتساع مقليل وهو محبود ، وإذا كثر وأفرط الرَّوَحُ فَرَى اصطلَكُ العُر قوبان فهو العَقَل ، وهو مذموم . وناقة مَفْر وشة الرَّجْل إذا كان فيها اسطار اوانحناه ؛ وأنشد الجعدي :

مَطُويَّةُ الزَّوْرِ طِيَّ البِشْرِ دَوْسُرَةً مَفُرُوشَة الرَّجْلِ فَيَرْشَاً لَم يَكِن عَقَلاً

ويقال: الفرش في الرّجل هو أن لا يكون فيها انشصاب ولا إقتعاد. وافترَشَ الشيءُ أي انبسط. ويقال: أكمة مفتر شه الطّهر إذا كانت دكّاء. وفي حديث طهفة: لكم العارض والفريش الفريش من النبات: ما انبسط على وجه الأرص ولم يَقُم على ساق. وقال ابن الأعرابي: الفرش مد ح والعقل ذم والفرش اتساع في رجل البعير، فإن كثر فهو عقل.

وقال أبو حنيفة : الفرّشة الطريقة المطمئنة من الأرض شيئاً يقود اليوم والليلة ونحو ذلك ، قبال : ولا يكون إلا فيا اتسع من الأرض واستوى وأصحر ، والجمع فنر وش .

والفراشة : حجارة عظام أمثال الأرّحاء توضع أوّلًا ثم يُبنى عليها الرّحيب وهو حائط النخل. والفراشة : رود دوله : اسطار و مكذا في الأصل.

البقيّة تبقى في الحوض من الماء القليل الذي ترى أدض الحوض من ورائه من صفائه. والفراشة : مَنْقَع الماء في الصفاة ؛ وجمعها فراش . وفراش القاع والطين : ما يَبِس بعد نُضُوب الماء من الطين على وجه الأرض ، والفراش : أقل من الضّعضاح ؟ قال ذو الرمة يصف الحبُسُر :

وأَبْصَرُ نَ أَنَّ القِنْعَ صادَتْ نِطافُهُ فَرَاشًا ، وأَنَّ البَقْلَ كَاوِ وَبابِسُ

والفَراشُ : تَحبَّبُ المَاءَ مَنِ العَرَّقِ ، وقيسل : هو القليل من العرق ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : فَراش المُسَيِّح فَوْقَهَ يَتَصَبَّبُ

قال ابن سيده : ولا أعرف هذا البيت إغا المعروف بيت لبيد :

> علا المسنك والدّيباج فوق نُحورهم فراش المسيح ، كالجُهْمَان المُثَقَّب

قال : وأرى ابن الأعرابي إنما أراد هذا البيت فأحالَ الروابة إلا أن بكون لسبيد قد أقوى فقال :

فراش المسيح فوقه يتصبب

قال : وإنما قلت إنه أقدوى لأن ّ رَوِي ٌ هذه القصيدة ِ مجرور ُ ، وأو ّ لها :

أرى النفسَ لَحَتْ في رَجاءِ مُكَذَّبِ ، وفد جَرْبَتْ لو تَقْتَدي بالمُجَرَّبِ

وروى البيت : كالجمان المُسَجَّب ؛ قال الجوهري : كَنْ رَفْعَ الفَرَاشَ وَنَصَبَ الْمِسَّكَ فِي البيت رَفَعَ الدَّبِياجَ عَلَى أَنَّ الواوِ للحال ، وَمَنْ نَصِبِ الفَرَاشَ رَفْعَهَا .

والفَرَاشُ : دوابُ مثل البعوض تَطير ، واحدتُها

فَراشة". والفراشة : التي تَطير وتَهافَت في السّراج والجمع فراش". وقال الزجاج في قوله عز وجل : يوم يكون الناس كالفراش المَشُوث ، قال : الفراش ما تراه كصغار البّق يَتَهافَت في الناو ، سُبّة الله عز وجل الناس بوم البّعث بالجراد المُنتَشر وبالفراش المبثوث لأنهم إذا بُعثوا بمُوج بعضهم في بعض كالجراد الذي يَمُوج بعضه في بعض ، وقال الفراء : يريد كالغواغاء من الجراد يَو كب بعض بعض بعض وقال الليث : الفراش الذي يَطير ؛ وأنشد :

أَوْدَى بِحِلْمِهِمُ الفِياشُ ، فَحِلْمُهُم حِلْمُ الفَراشِ ،غَشِينَ نَارَ المُصْطَلَيْ ا

وفي المثل : أَطْيُشُ مَن فَرَاشَةً . وفي الحديث : فَتَنَقَادَعُ بِهِم جَنْبَةُ السَّراطِ بِنَقادُعَ الفَراشِ ؟ هو بالفتح الطير الذي يُلِنْقي نفسه في ضوء السَّراج ؟ ومنه الحديث : جَعَلَ الفَراشُ وهذه الدوابُ تقع فيها . والفَراشُ : الحَفيفُ الطَّيَّاشَةُ مَن الرجال .

وتَفَرَّش الطَائرُ : رَفْرَفَ بِجِنَاحِيهِ وبِسَطَهَهَا ؟ قال أبو دواد يصف دبيثة :

> فَأَتَانَا يَسْعَى تَفَرَّشَ أَمَّ ال بَيْضَ شَدًّا ، وقد تَعالى النهارُ

ويقال : فَرَّشَ الطَائرُ نَفْرِيشاً إذا جعل يُو َفْرِف على الشيء ، وهي الشَّرْشَرةُ والرَّفْرُ فَهُ . وفي الحديث : فجاءت الحُبُرَّةُ فجعلت تفرَّش ؟ هو أن تقرب من الأرض وتفرُش جناحيها وتُرَفْرِف . وضرَبَه فما أفثرَش عنه حتى قَتَله أي ما أقْلعَ عنه . وأفرَّ ش عنهم الموتُ أي ارْتفع ؛ عن ابن الأعرابي . وقولهم : ما أفرَشَ عنه أي ما أقْلعَ ؛ قال يزيد وقولهم : ما أفرَشَ عنه أي ما أقْلعَ ؛ قال يزيد المدا البي لجرير وهو في ديوانه على هذه الصورة : ادرى بجليكُمُ الفياشُ ، فاتمُ الفراش غَشين نار المعطلي اذرى بجليكُمُ الفياشُ ، مثلُ الفراش غَشين نار المعطلي

ابن عمرو بن الصُّعيق ' :

غَنْ رُووسُ القومِ بَيْنَ جَبِلَهُ ، بومَ أَنَكُنَا أَسَدَ وحَنْظَلَهُ ، نَعْلُوهُمُ بِقَضْبِ مُنْتَخَلَهُ ، نَعْلُوهُمُ بِقُضْبِ مُنْتَخَلَهُ ، لمَ تَعْدُ أَنَ أَفْرَشَ عَهَا الصَّقَلَةُ لَمْ الصَّقَلَةُ المَّالِقَ عَهَا الصَّقَلَةُ المُ

أي أنها 'جد'د". ومعنى 'منتخلة : 'متخبّرة . يقال : تنخلت الشيء وانتخلته اختر ته . وقوله والصّقلة ' : جمع صاقل مثل كاتب وكتبة . وقوله لم تعد أن أفرس أي لم تباور أن أقلت عنها الصقة ' أي أنها 'جد'د" قريبة ' العهد بالصّقل . وفرش عنه : أوادة وتهيأ له . وفي حديث ابن عبد العزيز : إلا أن يكون مالا 'مفترساً أي مغصوباً قد انبسطت فيه الأيدي بغير حق ، من قولهم : افنترس عرض فلان إذا استباحه بالوقيعة فيه ، وحقيقته جعله فلان إذا استباحه بالوقيعة فيه ، وحقيقته جعله لنفسه فراساً بطؤه .

وفَرْشُ الجَبَا: موضع ؛ قال كُثيْر عزة: أهاجَكُ بَرْقُ آخِرَ الليلِ واصِبُ ، فَضَمَّنَهُ فَرْشُ الجَبَا فَالْمُسَادِبُ ؟

والفَرَ اللهُ ' : أرض ؛ قال الأخطل :

وأَقْفُرَت الفَراشَة' والحُبُبَيَّا ، وأَقْفُر ، بَعْد فاطيعة ، الشَّقير'٢

وفي الحديث ذكر فَر ش ، بفتخ الفاء وتسكين الواء،

 ١ قوله «قال بزيد النع» هكذا في الأصل، والذي في ياقوت وأمثال المدانى:

> لم أر يوماً مثل يوم جبله لما أثننا أسد وحنظله وغطفان والملوك أزفله نملوهم يقضب منتخله وزاد المدان :

> > لم تعد أن أفرش عنها الصقله

 وله « الشقير » كذا بالأصل هنا وفي مادة شقر بالقاف ، وفي يافوت : الشفير بالناء .

واد سلكه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين سارً إلى بدر ، والله أعلم .

فوطش : فَرَّطَشَ الرجلُ : قَعَد فَفَتَح ما بين رجْليه. الليث : فَرَّشَحَت النَّاقةُ إذَا تَفَحَّجَتَ لَلْحَلْبُ وفَرَّطَيَّشَت للبَوْلُ ؛ قال الأَزْهري : كذا قرأته في كتاب الليث ، قال : والصواب فَطْرَ شَتَ إلا أن يكون مقلوباً .

فشش : الفَشُّ : تَنَبَّع السَّرَقِ الدونِ ، فَشَّه يَفُشُّه فَشَّا ؛ قال الشاعر :

> نحْنُ ولِينَاوُ فلا نَفُشُهُ ، وابنُ مُفاض قائمٌ بَمُشُهُ يأخذ ما مُهْدَى له يَقْشُهُ ، كيف مُيؤاتِيه ولا يَؤشّه ؟

وانفَشّت الرياح : خرجت عن الزّق ونحوه . والفَشُ : الحلّب السريع : وفَشّ الناقة كَفُشُهُم فَشًا : أَسْرع تَحلْبُهَا . وفَشّ الضرع فَشّا : حلّب جميع ما فيه .

وناقة فَشُوشُ : مُنْتَشِرة الشَّخْبِ أَي يتَسَعَبُ الْمَلْمِ مَن يَطْلَع أَي الْمَلْع أَي يَتَسَعَبُ الْمُلْع أَي يَعْدَر قُلْ السَّمْسِ حَين يَطْلَع أَي يَعْدَر قُلْ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَاشِ . وفي حديث موسى وشعيب ، عليهما السلام : ليس فيها عَزُوزَ ولا فَسُوشُ ؟ الفَشُوشُ : التي يَنْفَشُ لِلهِ النَّهُ مِن عَير حلب أَي يَجْري لسَعة الإحليل ، ومثله الفتوح والثر ور .

والفَشْفَشَةُ : ضَعْفُ الرأي . والفَشْفَشَةُ : الْحَرُوبة .

ان الأعرابي: الفَشَّ الطَّعْرَبَةُ والفَشُّ النَّسِيةَ والفَشُّ الأَحْمَقَ . والحَرُّوبُ يقال له : الفَشَّ . وفشَّ الوطنبَ فَشَّا : أَخْرَج زُبُدَه . وفَشَّ القِرْبةَ يَفْشَهَا فَشَّا: حلَّ وَكَاتِها فَخْرِجَ رِحِهُا. والفَشُوش: السقاة الذي يَتَحَلَّب. وفي بعض الأمثال: لأفُشَّنَكَ فَشَ الوَطْبِ أَي لأَز يلمَنَ تَفْخَك ؟ وقال كراع: معناه لأحلنبنك وذلك أن يُنفَخ ثم مجلَّ وكاؤه ويُشرك مفتوحاً ثم مُمْلاً لبناً ، وقال ثعلب: لأفُشُنَّ وَطَلْبَك أَي لأَذْ هَبَن بَحِبْرِ لِلهُ وتِيهِك ؟ وفي وطنبك أي لأذ هبَن بحبر له وتيهيك ؟ وفي التهذيب: معناه لأخر جن غضبتك من وأسك، من التهذيب: معناه لأخرج منه الربح ، وهو يقال للعَضْبان، وربًا قالوا: فَشَّ الرجُلُ إذا تَجَشَّا . وفي الحديث: إن الشيطان يفشُن بَين أَلْيَتَني أَحدكم حتى مُجَيَّل إلى الشيطان يفشُن بَين أَلْيتَني أَحدكم حتى مُجَيَّل إلى الشيطان يفشُن بين أَلْيتَني أَحدكم حتى مُجَيَّل إلى الشيطان يفشُن بين أَلْيتَني أَحدكم حتى مُجَيَّل إلى الشيطان بهنش الرجُل أَيْنَا يَخْفَعُا ضَعِفاً . ويقال : فَشَّ السقاء إذا خرج منه الربح .

وفي حديث ابن عباس : لا يَنْصَرِف حتى يُسْبع فَشَيْسُهَا أَي صوتَ رَجِها ، قال : والفَشْيِشُ الصوتُ ، ومنه فَشْيِشُ الأَفعى ، وهو صوتُ جلدها إذا مشَتْ في اليّبَسِ . وفي حديث أبي الموالي : فأتت جادبة من فقيا فأقبلت وأدبرت وإني لأسنع بين فخذيها من لتَفقيها مثل فَشْيش الحَرابِشِ؛ قال: هي جنس من الحيّات واحدها حِرْبِش .

وفي حديث عبر : جاءه وجل فقال : أَتَبْتُكُ مَن عند وجل يَكْتُب المصاحف من غير مُصَحف ؟ عند وجل يَكْتُب المصاحف من غير مُصَحف ؟ فغضب حتى دَكُرتُ الزَّقَ وانفاضه قال : مَن ؟ يريد أنه غضب حتى انتفخ غَيْظاً ثم لما ذال غضبه انفَسَ انتفاضه ؟ والانفشاش : انفعال من الفش ومنه حديث ان عبر مع ان صيّاد : فقلت له اخس افلن تَعْدُو قَدُورَكِ إِفَكَانه كان سقاءً فئس أي فنتح فانفش ما فيه وخرج .

قوله « اخس »كذا بالاصل والنهاية ، والذي في مسلم اخسأ جمزة آخره .

ويقال للرجل إذا عَضِب فلم يَقدر على النفيد : فَسَّ وَيَقال للسقاء إذا فَتح وأَسهُ وأَخْرِج منه الربح : فَسُّ ، وقد فَسُ السقاء يُفَسُ ، وفَسَسَت الرق إذا أَخْرَجْت ربحه . السقاء يُفَسُ ، وفَسَسَت الرق إذا أَخْرَجْت ربحه . والفَسُوش : الناقة الواسعة الإحليل . والفَسُوش والمنقرسة والمنقرسة والمنقرسة والمنقرسة والمنقرسة والمنقرسة والمنقرسة والمنقرسة والمنقرسة المنقرسة المنقرسة والنفرسة والمنقرسة والمنقرة والمنقرسة والمنقرسة والمنقرسة والمنقرسة والمنقرة والمنقرسة والمنقرة والمنقرسة والمنقرة والمنقرق والمنق

وَازْجُرُ ۚ بَنِي النجَّاخَةِ الْفَشُّوشِ

وفَشَّ المرأَةَ يَفُشُّها فَشًّا : نَكَحَهَا ، وفَشَّ القُفْلَ فَشًّا : فَتَحَهُ ، وفَشَّ القُفْلَ فَشًّا : فتَحه بغير مفتاح.

والانفشاش: الانكسار عن الشيء والفشك . وانفش الرجل عن الأمر أي فتر وكسل. وانفش الجر ع: سكن ورمه ؟ عن ابن السكيت .

والفَشُ : الأَكْلُ ؛ قال جرير :

فيتُم تَفُشُّون الحَنزيرَ كَأَنْكُمُ مُطَلَّقة ُ يوماً ، ويوماً تُراجَعُ

وفَشُ القوم ُ يَفِشُونَ فُشُوشاً : أَحْيَو الْ بعد هُزال. وأَفَشُوا : انطلقوا فَجَفَلوا . والفَشُ مَن الأَرض : الهَجُل الذي ليس بجُد ي عميق ولا مُتَطامين حِداً . والفَشُ : حَمْل اليَنْبُوت ، واحدته فَشَة وجمعها

فِشَاشٌ . والفَشْوُشُ : الْحَرَّوبِ .

والفيشاش والفيشفاش: كساء رقيق غليظ النسج ، وقيل: الفيشاش الكساء الغليظ، والفشوش: الكساء السخيف . وفي حديث شقيق: أنه خرج إلى المسجد وعليه فيشاش له ؟ وهو كساء غليظ ..

وفَشِيشَة ' : بشر" لحيّ من العرب ، قال ابن الأعرابي : هو لقب لبني تميم ؛ وأنشد :

> َ ذَهَبَتْ فَشْبِيشَةُ اللَّهَاءِرِ حَوْلَنَـا مَرَقاً ، فصّب على فَشْبِيشَةَ أَبْجَرُ ُ

وفَشْفَشَ بِبَوْله : نضَعه . وفَشْفَشَ الرجل : أفرط في الكذب. ورجل فَشْفاش: يَتَنَفَجُ الكذب ويَنْنَحِل ما لغيره . وفي حديث الشعبي : سَيَّنْنُكُ الفَشْفَاشَ ، يعني سَيْفَه وهو الذي لم مُحِنَكَم عمله . وفَشْفَشَ في القول إذا أفرط في الكذب. والفَشْفاش: عُشْبة نحو البَسْباسِ ، واحدته فَشْفاشة .

فطوش: الأزهري: اللبث فَرْ سُتَحَت النَّاقَةُ إذا تَفَحَّجت للحَلْب وفَرْ طَـشَت للبول؛ قال الأزهري: هكذا قرأته في كتاب اللبث ، والصواب فَطَـرُ سُتَت إلا أن يكون مقلوباً .

فنش : التهديب : قال أبو تراب سبعت السلمي يقول : نَّبُّشَ الرَّجُلُ فِي الأَمْرِ وَفَنَّشَ إِذَا اسْتَرْخَى فَيه . وقال أبو تراب : سبعت القَيْسيَّان يقولون : فَنَّشَ الرَّجِل عَنِ الأَمْرِ وَفَيْشَ إِذَا خَامَ عَنْهِ .

فنجش: التهذيب في الرباعي: ابن دريد فَنْجَسُ واسع . وفَجَسُنْتُ الشيء: وسعّنه ، قال: وأحسب استقاقه منه. فندش: الفَنْدَسَة : الذهاب في الأرض. وفَنْدَسُ :

أَمِنْ ضَرْبَةٍ بِالعُودِ ، لم يَدْمُ كَلَّمُهَا ، ضَرَبْت بِمَصْقُولٍ عُلاوة فَنْدَشِ ؟

التهذيب: غلام فَنْدَش إذا كان ضابطاً. وقد فَنْدَشَ غيرَه إذا غلَبَه ؛ وأنشد بعض بني نمير :

> قد كمَصَتُ وَهُراءَ بَانِ فَنَدُسُ ، ` 'يُفَنَّدُ شِ' النّـاسَ وَلَمْ يُفَنَّدُ شِ

فيش: الفَيْشة : أَعْلَى الهامة . والفَيْشة : الكَمْرَة ؟ وقيل : الفَيْشة الذكر (المنتفخ ؛ والجميع فَيْش ؟ وقوله :

وغَيْشَةَ لبست كهذِي الفَيْش

يجوز أن يكون أراد الجمع وأن يكون أواد الواحدة فعذف الهاء .

والفَيْشَلَةُ : كَالْفَيْشَةِ ، اللام فيها عند بعضهم زائدة ولله تريادتها في عَبْدَل وزيدك وأولالك ، وقد قبل إن اللام فيها أصل كما هو مذكور في موضعه . الليث: الفَيْشُ الفَيْشَلَةُ الضعيفة وقد تَفايَشًا أيهما أعظم كررة .

والفَيْشُوشَةُ : الضعفُ والرَّخَاوَةُ ؛ وقال حَرير : أَوْدَى مِحِلْمِهِمُ الفِياشُ ، فَعِلْمُهُم حِلْمُ الفَرَّاشِ، غَشْيِنَ نَادَ المُصْطَلَي

الجوهري : الفَيْشُ والفَيْشَةُ وأَسُ الذَّكُو . . ورجل فَيُوشُ : ضَعيف جَبَان ؟ قال رؤبة : عن مُسْمَهِر لِينَ بالفَيْوش

وفاش الرجل فيشاً وهو فيوش : فَخَر ، وقيل . هو أن يَفْخَر ولا شيء عنده . وفايشه مُفايشة وفياشاً: فاخره . ورجل فياش : مُفايش ، وجاؤوا يتفايش ويقائر ون عيمكائر ون ، وقد فايشم فياشاً . ويقال : فاش يَفْيش وفَش يَفْش بعنى كما يقال آذام يَذِيم وذَم يَذَه . والفياش : المُفاخرة ، والفياش :

أَيُفَايِشُونَ ، وقد رَأَوا حُفَّاتَهم قد عَضَّه ، فقَضَى عليه الأَشْجَعُ ؟

والفَيْش : النَّفْجُ يُرِي الرجلُ أَن عنده شَيْئًا وليس على ما يُرِي. وفلان صاحبُ فيياشٍ ومُفايَشةٍ ، وفلان فَيَّاشُ إذا كان نِفّاخًا الباطلُ وليسُ عنده طَائلُ . والفياشُ : الطَّرُ مَذَهُ .

وذو فائيش : ملك ؟ قال الأعشى :

تَوُمَّ سَلامة ذا فائِش ، هو اليومُ جَمَّ لِمُيعَادِها

#### فصل القاف

قوش: القرَّشُ : الجمع والكسبُ والضم من ههنا وههنا يضم بعضه إلى بعض . ابن سيده : قَرَشَ قَرَّشاً جَمَعَ وضمَّ من هنا وهنا، وقَرَشَ يَقْرشُ وبَقْرُشُ قَرَّشاً ، وبه سميت قُرَيش . وتَقَرَّش القومُ : تجمعوا .

والمُقَرَّسَةُ : السَّنةُ المَحْل الشديدة لأن الناس عند المَحْسُل يجتمعون فتنضم والشيهم وقدواصِيهم ؟ قال :

مُقَرِّسُّاتُ الزَمَنِ المُحَدُورِ ِ

وقترَشَ يَقْدُوشَ وَيَقُرُشُ قَرَّشًا وَاقْتُتَرَشَ وَتَقَرَّشُ : جَسَّعَ وَاكْتَسَب . وَالتَّقْرِيشُ : الاكتسابُ ؛ قال رؤية:

أُولاك كَلِيْشَتْ لَمْ كَمْبَيْشِي قَرْرُوشِي قَرْرُوشِي

وقيل: إنما يقال افنترَسُ وتقرَّسُ للأهل. يقال: قَرَّشُ لأهله وتقرَّش وافنترَش وهمو يَقْرِشُ ويقرُسُ لعياله ويَقْتَرَش أي يكتسب ، وقَرَشُ في مَعيشته ، مخفّف. وتَقَرَّشَ : دَبِقَ وَلَـزَقِ .

وقَرَشَ بَقْرِشُ وبِقُرُشُ قَرَّشًا : أَخَذَ شَيْئًا . وتَقَرَّشَ الشيءَ تَقَرَّشًا : أَخَذَهُ أُوّلًا فَأُوّلًا ؛ عن اللحياني . وقرَرَشَ من الطعام: أصاب منه قليلًا .

والمُنقَّرِ شِهُ مَن الشَّجَاجِ: التي تَصَدَعُ العَظْمُ ولا تَهْشَمَهُ . يقال : أَقَدْرَ شَتَ الشَّجَةُ ، فهي مُقَدْرِ شَهُ " إذا صَدَعت العظم ولم تهشم -

وأقرَشَ بالرجل: أخبَره بعنبوبه، وأقرَشَ به وقرَرَشَ : وشي وحسَرَّشَ ؛ قبال الحرث بن حليَّة :

أيها الناطق المُنقَرَّشُ عَنَّا عند عمرو ، وهل لذاك بَقاءُ ؟١

عدّاه بعن لأن فيه معنى الناقل عنّا . وقيل: أقرَّ شَّ به إقرَّ الله أَنْ أَنْ فيه معنى الناقل عنّا . وقيل: أقرَّ شَّ به إقرَّ الله أَنْ يقلان إذا سعى به وبغناه أسوءً . ويقال : والله ما اقْ تَرَسَّت بلك أي ما وَشَيْت بلك أي ما وَشَيْت بلك أي ما وشَيْت بلك أي ما مثل التَّحْر بشَ . والمَنْقر بشُ : مثل التَّحْر بشَ . والتَقر بشُ عنه .

والقرَشَة '٢' : صو ت نحو صو ت الجَوان والشن الماح وتقر شت الماح وتقر شت وتقار شت الرماح وتقر شت وتقار شت : تطاعنوا بها فصك بعضها بعضا ووقع بعضها على بعض فسمعت لها صوتاً وقيل : تقر شها وتقار شها تشاهِر ها وتداخلها في الحر ب ؟ قال أو زبيد :

إمّا تَقَرَّشُ بك السلاحُ ، فلا أَبْكِيكَ إلا للدَّلُـو والمَرِّسِ

وقال القطامي :

قَـُوارِ شِ بالرِّماحِ ، كَأَنَّ فيها سَواطِنَ كَنْشَرَعْنَ بها انتزاعا

إ في معلقة الحرث بن حِلـــّزة : المـــُـرّ نش بدل المــُــقـر ش
 ع قوله « والقرشة » كذا ضبط في الاصل .

وإذا نَشَرْت له الثباء ، وجَدْنَه ورِثَ المَـكارِمَ طُزْفُهاوتِلادَها

المساميح : جمع مسماح ، وهو الكثير السماحة . والمنفضلات : الأمور الشداد ؛ يقول : إذا نؤل بهم معضلة وأمر فيه شد" قام بدفع ما يكرهون عنهم ، ويوى : جمع المكارم ، وقوله : طرفها أراد مطرفها ، بضم الراء ، فأستكن الراء تحفيفاً وإقامة للوزن ، وهو جمع مطريف ، وهو ما استحدث من المال ، والتلاد ما ورثه وهو المال القديم فاستعاره للكرم ؛ قال ابن بري : ومن المستعمسن له في هذه القصدة ولم يسبق اليه في صفة ولد الطبية :

'تُوْجِي أَغَنَّ ؛ كَأَنَّ ۚ إِبَرَةَ كَـُوْقِهِ قَــَلَـمُ ۗ أَصَابَ مِن الدَّوَاةِ مِمُدَادَهَا قال ابن سنده : وقوله :

وجاءت من أباطِحِها قُرَيش ، كَسَيْل أَتِي" بِيشة حين سالا

قال : عندي أنه أراد قر يش غير مصروف لأنه عنى القبيلة ، ألا تراه قال جاءت فأنت ? قبال : وقبد يجوز أن يكون أراد : وجاءت من أباطعها جماعة قريش فأسند الفعل إلى الجباءة ، فقريش على هذا مذكر "أسم للحي" ؛ قبال الجوهري : إن أردت بقر يش الحي" ، وإن أردت به القبيلة لم تصرفه ، والنسب إليه قر تشي" نادر ، وقر يشي القياس ؛ قال :

ولسنت بشاوي عليه كمامة ، إذا ما غَدا يَعْدُو بِقُوس وأَسَهُم ولكنتما أغَدُو عَلَي مُفاضة ، دلاص كأعيان الجراد المنتظم وتَقارَشُتُ الرماحُ : تَدَاخَلَتُ فِي الحَرْبِ . والقَرْشُ : الطعنُ .وتَقارَشَ القومُ : تَطاعَنُوا.

والقرش: دابة تكون في البحر المللح؛ عن كراع، وقرر كش : دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتها فجميع الدواب تخافها، وقرر كش : قبيلة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ؛ فكل من كان من ولد النضر ، فهو قرر شي دون ولد كنانة ومن فوقته ، قبل : ستوا يقر كش مشتق من الدابة التي ذكرناها التي تخافها جميع الدواب. وفي حديث ابن عباس في ذكر قرر يش قال : هي دابة تسكن البحر تأكل دوابه ؛ قال الشاعر ":

وقُدرَيْشُ هِي التِي تَسْكُنُ البَحْ وَقُدرَيْشُ قُدرَيْشًا

وقيل: سببت بذلك لتقرّ شها أي تجمّعها إلى مكة من حواليها بعد تفرقها في البلاد حين غلب عليها قُصُيُّ بن كِلاب ، وبه سبي قصي مجمّعًا ، وقيل: سببت بقريش بن تخلك بن غالب بن فهر كان صاحب عيرهم فكانوا يقولون: قد مت عير قرريش وضرجت عير قريش ، وقيل: سببت بذلك لتجرها وتكسبها وضر بها في البلاد تبتني الزق ، وقيل: سببت بذلك لأنهم كانوا أهل تجارة ولم يكونوا أصحاب تضرع وزرع من قولهم: فلان يتقرّش المال أي تخرع وزرع من قولهم: فلان يتقرّش المال أي تجمعه وال تعملت قريش على الحي قريش والله على الحي قريش على الله تعريق بن الرقاع عدم الوليد بن عبد الملك:

غُلَبَ المُسَامِيحُ الوليدُ سَمَاحَةً ، و كَفَى فُر يَشَ المُعْضِلاتِ وسادها

بكل" قُرُ يُشِيّ ، عليه مَهابة ، ، سريع إلى داعي النّدى والتكرُّم

قال ابن بري: هذه الثلاثة أبيات الكتاب ، فالأول فيه شاهد على قولهم شاوي في النسب إلى الشاء ، والثاني فيه شاهد على جمع عين على أغيان ، والثالث فيه شاهد على قولهم أقر يشي بإثبات الياء في النسب إلى نقر بش؛ معناه أني لست بصاحب شاء يعدو معها إلى أقر بش؛ معناه أني لست بصاحب شاء يعدو معها عرضت للغنم ، وإغا أغدو في طلب الفر سان وعلي عرضت للغنم ، وإغا أغدو في طلب الفر سان وعلي درع مقاضة وهي السابيغة والد لاص البر "اقة ، وسببون الجراد . وشبه أرؤوس مسامير الدرع بعبون الجراد . وشبه أن أن يتلو بعضه بعضاً . وفي التهذيب : والمشبوا إلى أقر يش قالوا: أقر شي ، بحذف الزيادة ، قال : والمشاعز إذا اضطر أن يقول أقر يشي .

والقرشية : حنطة صُلْبة في الطَّحْن حَشِنة الدقيق وسقاها أَسْوَدُ وسنبلتها عظيمة . أبو عمرو : القرواش والحَضِرُ والطُّفَيْسَلَى وهو

الواغِلُ والشَّوْ لَقِيِّ. ومُقارِشُ وقِرْ واشُّ: اسمان. قوعش : القُرْعُوشُ والقِرْعَوْشُ : الجَمَلُ الذي له سنامان .

قومش: قَـَـرْمَشَ الشيَّة: جَمَعَتُه. والقَرْمَشُ والقَرْمَشُ من والقَرْمَشُ من الناس. وفيها قِـَرْمَشُ من الناس أي أخلاط. ورجل قَـرَمَّشُ :أَكُولُ \* } وأنشد:

إني انذير" لك من عَطيته ، قَرَ مُشْ" لِزادِه وعيشه

قال ابن سيده: لم يفسر الوّعيّة ، قال: وعندي أنه من وعى الجُرْحُ إذا أمدٌ وأَنْـنَ كَأَنه يُبِنْقي زادَه حتى يُنتّينَ ، فوعيّة على هذا اسم، ويجوز أن تكون فعيلة من وعَيْتَ أي حفظت كأنه حافظ ازاده،

والهاء للممالغة ، فوعيّة حينتُذ صفة .

قشش: قَسَّ القوم عَنَّسُون ويقِشُون وَشُوساً، والضم أعلى: أحيوا بعد هزال. وأقَسُوا إقشاساً وانقشُوا: انطلقوا وجقلوا ، فجعلوا الفاء لغة " ، فهم مقشُون. قال: ولا يقال ذلك إلا للجميع فقط، والقشُ والتقشيش من المنازل أو غيرها. والقشُ والتقشيش والاقتيساش والتقسيش : تطلب الأكل من هنا وهنا ولتف ما يُقدر عليه. والقشيش والقشيش والقشيش والقشيش المناف وقسًا شاف وقسًا الله عنه وقسَّ الله عنه عشان وقسًا شهم وقسَّ الله عنه عشان وقسًا الله عليه وقسَّ الله عنه وقسَّ الله وقسًا .

بكلامه: سَبَعَهم وآذاهم. والقِشّة : دُورَيْبّة شبه الخُنفساء أو الجُعسَل. والقِشَّة : دُورَيْبّة شبه الخُنفساء أو الجُعسَل. والقِشَّة : بالكسر: الأنثى من ولد القرود، وقيل: هي كل أنثى منها ؛ يمانية ، والذكر رُبّاح . وفي حديث جعفر الصادق ، رضي الله عنه : كونوا قِشَسَاً ؛ هي جمع قِشّة وهي القرد ، وقيل جروه ، وقيل دُورَيْبّة نُشْب الجُعل . والقِشَّة : الصَّبِيّة الصَّغيرة : لحريبة نُشْب الجُعل . والقِشَّة : الصَّبِيّة الصَّغيرة المَّنْب ولا تَنشي، يقال : إنما هي قِشَة .

والقَشُّ : رَدِيءُ النَّسِ نحو الدُّقَـلُ ، عَمَانِيَّةً ؛ قال:

يا مُقْرِضاً قَسْتًا وبُقْضَى بَلْعَقا

والبَلَّعْتَى مَذَكُور في موضعه ، وجمعه فَشُوشُ . وقَتَسُ الرجل من مَرضِه بَقَشُ فَشُوشًا وَتَقَشْقَشُ: بَراً . قال ابن السكيت : يقال للقروح والجُنُدري الذا يبس وتَقَرَّف وللجرّب في الإبل إذا قَمَعَل : قد تَوَسَّفَ جَلَّدُه و تقَشْقَشَ جلدُه و القَشْقَشَ جلدُه و القَشْقَشَ بَجلدُه . والقَشْقَشَ أَد تَوَسَّقَشَ أَد : نَهَمُو البُره وقد تقشْقَشَ . وتَقَشْقَشَ لا يريد بقوله : جلوا الغا لغة أي انهم قالوا أفشوا ، بالغاه ، بعن أقشوا ، بالغاه ، بعن

الجُنُوْحُ: تَقَرَّفَ فَرَحُهُ للنُّوْءِ.

والمُقَشَقِسَتَان : قل هو الله أحد ، وقل أعوذ بوب الناس ، لأنها كانا يُبر أبها من النفاق؛ قال أبوعيد: كما يُقَشَقِشُ الهناءُ الحرب فيُمر بله ، وقبل : هما: قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد؛ وفي الحديث كان يقال لسورتي : قل هو الله أحد ، وقل يا أبها الكافرون ، المُقَشَقِشَتَان ، سُمِيّتًا مُقَشَقِشَتَين لأنها نبر أن من الشرك والنفاق إبراء المريض من عليه . ثبر نان من الشرك والنفاق إبراء المريض من عليه . قال أبو عبيدة : إذا بَرا أالرجل من عليه قبل : قد تقشقشَقَشَ ، والعرب تقول للراتع الذي يلقط الشيء تقشقش من والعرب تقول للراتع الذي يلقط الشيء

الحقيرَ من الطعام فيأكله : القَشَّاشُ والرمَّامُ ، وقد

قَتَشَ ۚ يَقُشُ قَتَشًا. والقَشُ: أَكُنُلُ كِسَرِ السؤال. والقَشُ : أَكُلُ ما على المزابِل بما يُلِقْيهِ النَّاسُ .

وصُوفة ُ الهناء إذا عَلَقَ بَهَا الهناءُ ودُلُكُ بِهِــا البعيرُ ُ

قطش: ابن الأعرابي: القُطاشُ عُنْنَاءُ السيل؛ قال الأَزْهري: لا أُعرف القُطاشَ لفيره.

قعش : قَـمَشُ الشيءَ قَـعُشاً : عطفه ، وخص بعضهم به العَضا من الشجر . والقَعْشُ : من مَراكب النساء شبه الهَوْدَج ، والجمع تعنُوش ؛ قال رؤبة يصف السنة الحَـدُنة :

حد باء فكت أسر القعوش

والقَمُوسَة كالقَمْس . وتقَمُوسَ الشيخ : كبير . وتقَمُوسَ الشيخ : كبير . وتقَمُوسَ البيت والبناء : تهدّم وقَمَوسَ البيت : هدَمه أو قَوسَ ، وانتقَمَسَ الحائط إذا انقلع . وانتقَمَسَ الحائط قَمُوسَ القوم إذا انتطعوا فذهبوا. وبعير قَمَوسَ شن غليظ . والقَمْش كالقَمْض ، وهو العطف.

قفش : القَفْشُ : النكاح . يقال : وقع فلان في القَفْشِ والرَّفْشِ ، فالقَفْشُ كَرُهُ النكاح ، والرَّفْشُ أَكُلَ الطَعام . الليث : القَفْشُ ، بحزوم ، ضرْبُ من الأكل في افتعال في شدَّة ، قال : والقَفْشُ لا يُستعمل إلا في افتعال خاصة . يقال للعنكبوت ونحوها من سائر الحلق إذا انجحر وضم إليه جَرامِيزَ ، وقواعَمَه : قد اقْتَنَفَشُ ؟ قال :

## كَالْعَنْكُبُوتُ اقْتَفَشَتُ ۚ فِي الْجِيْحُرِ

ويروى: اقْفَنْشَسَتْ. وانْقَقَشَ العنكبوتُ وَجُوهِ وَاقْفَنْشَشَ : انجِعر وضمَّ جَرَامِيزَه . وقفَشَ الشيءَ يَقْفِينُه الْحَنْشَ الجَعه . والنَّقْشُ : الحُفْ . وفي حديث عبسى ، عليه السلام : أنه لم المخلف إلا قَفْشَين ومِخْذَقَةً ؛ قال الأزهري: القَفْشُ بَعني الحَفْ دَخِيلُ مُعرَّب وهو المقطوع الذي لم المحكم عمله وأصله بالفارسية « كَفْج » فعرّب ، وقيل : القَفْشُ الحَفْ القصير ، والمحذَّذَقَةُ المِقْلُاعُ . أبو عمرو : القَفْشُ الدَّعارون من اللصوص . قال أبو حام : القَفْشُ الدَّعارون من اللصوص . قال أبو حام : القَفْشُ الدَّعارون من اللصوص . قال أبو حام : الفَرْع ، وكذلك الهَمْرُ ، يقال : هَمَرَ منا في الضرع ، وكذلك الهَمْرُ ، يقال : هَمَرَ منا في ضرعها أجمع .

قلش : الأفلكش : امم أعجبي وهو دخيل لأنه ليس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية محضة ، ١ قوله «يقنته» كذا ضط بكمر الفاء في الاصل، وصنيم القاموس يقتضي انه من باب قتل . قال رؤبة :

في جِسْمِ سَخْتُ المَنْكِبَينِ قُنُوشِ والقُوشُ: والقُوشُ: الصغير أصله أعجمي أيضاً. والقُوشُ: الدُّبُر .

### فصل الكاف

كبش : الكبش : واحد الكيباش والأكبش . ابن سيده : الكبش فعل الضأن في أي سن كان . قال الليث : إذا أثنى الحسل فقد صاد كبشا ، وقيل : إذا أد بع . وكبش القوم : د بيسهم وسيد م ، وقيل : كبش القوم حاميتهم والمنظور إليه فيهم ، أدخل الهاء في حامية السالغة . وكبش الكتبية : قائد ما .

وكَبْشَة ُ : اسم ؛ قال ابن جني : كَبْشَة ُ اسم مُو تَجَلُّ ليس بؤنث الكبش الدال" على الجنس لأن مؤنث ذلك من غير لفظه وهو نعجة . وكُنْبَيْشَة : َ اسم ، وفي التهذيب : وكُبُيِئْشَةُ ُ اسم امرأة وكان مشركو مكة يقولون النبي ، صلى الله عليه وسلم : ابن أبي كَيْشَة ، وأبو كَبْشَة : كنية . وفي حــدبث أبي سفيان وهِرَقَتُل : لقد أُمِرَ أَمْرُ ُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ ؟ يعني وسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ أصلُه أنَّ أبا كبشة رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان وعبَدَ الشُّعْرَى العَبُورَ ، فسَمَّى المشركون سيدًنا رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، ابن أبي كبشة لحلافه إياهم إلى عبادة الله تعالى ، تشبيهاً به ، كما خالفهم أبو كبشة إلى عبادة الشعثرى ؟ معناه أنه خالفنا كما خَالَفْنَا ابنُ أَبِي كَبَشَّةً . وقال آخرون : أبو كَبُشَّةً كنية وهب بن عبد مناف جدّ سيدِّنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من قِبَل أمَّه فنسب إليه لأنه كان نَزَع إليه في الشبَّه ، وقيل : إنما قيل له ابن أبي

إنا الشينات كلها في كلامهم قبل اللامات.

قبش: القَمَشُ: الرَّدِيءُ من كل شيء ، والجمع قُمَاتُ ، ونظيرها عَرْقُ وعُراقُ وأُسياء معروفة ذكرها يعقوب وغيره . والقُماشُ أَيضاً : كالقَمْش واحدُ مثله . والقَمَش : جمع الشيء من ههنا وههنا، وكذلك التَّقْمِيش ، وذلك الشيء قُماشُ . وقَمَعَشَهُ يَقْمِشُهُ ا قَمَشاً : جمعه . الليت : القَمَشُ جمعُ التُماشِ وهو ما كان على وجه الأرض من فُتاتِ الأَشياء حتى يقال لرُذالةِ الناسِ : قُماش . وقَمَاشُ كل شيء وقُماشتُه : فُتَاتُه .

والقَميشة : طَعَام للعرب من اللبَن وحب الحَـنُظلِ وَخُوهُ .

وتقَمَّشَ القُماشَ واقْتُمَمَّشَهَ : أَكُلَهُ من هنا وهنا . وقُماشُ الببت : متاعُه .

قنفوش : القَنْفَرِشُ : العجوزُ الكبيرة مثل الجَعَمْرِش؟ وأنشد :

قانية الناب كَزُوم قَنْفُوشِ وقال شير : القَنْفُوشِ والكَنْفُوشِ الضخبة من الكَبَوْرِ ؛ وأنشد قول دؤبة :

عن واسع يذهب ُ فيه القَنْفُر ِشُ

قَغْش : القَنْفَشَة ' : التقبُّض ' . وعجوز قِنْفِسَة ' : مُتَقبَّضة ' . وقَنْفَسَ الشيء : جمعه سريعاً . والقِنْفِسَة ' : دُورَيْبَة . الأَزهري في رباعي العين : بقال أَتَانَا فلان مُعَنْقِسًا لَحِيَة ومُقَنَّفِسًا ، وذَكر في ترجمة عنقش .

كبشة لأن أبا كبشة كان زونج المرأة التي أرضعته، صلى الله عليه وسلم . ابن السكيت : يقال بلد قفار كا يقال بُر ممة أغشار وثوب أكباش، وهي ضروب من برود اليبن ، وثوب تشمار ق وشبار ق إذا تزق ؟ قال الأزهري : هكذا أقرأنيه المنذري ثوب أكباش ، بالكاف والشين ، قال : ولست أحفظه لغيره . وقال ابن بُزرج : ثوب أكبراش وثوب أكباس ، وهي من برود اليبن ، قال : وقد صح الآن أكباس .

كتش: كتش الأهله كتشا: اكتسب لهم ككدش. كدش: الكدش الكدش السوق والاستحان وقال الليث الكدش الشوق ووقد كدشت إليه وقال الأزهري الحيد الليث تفسير الكدش فجمله الشوق والطرد والصواب السوق والطرد اللين المهملة . يقال اكدشت الإبل أكد شنها اللين المهملة . يقال المؤبة :

شلاً كَشُلُ الطَّرَّدِ المُكَدُّوشِ `

قال : وأما الكدّس ، بالسين ، فهو إسراع الإبل في سيرها ، يقال : كدّسَت تكُدّس . ابن سيده : وكدّش الفرم الفسمة كداشاً حَثّوها .

والكند اش : المنكندي بلغة أهل العراق وكدش لعياليه يكدش كدشا : كسب وجمع واحتال ، وهو يكدش لعياله أي يكدر . ورجل كداش : كساب ، والاسم الكداشة . وروى أبو تواب عن عقبة السلكمي : كدشت من فلان شيئاً واكنتد شت وامند شنت إذا أصب منه شيئاً . وما كدش منه شيئاً أي ما أصاب وما أخذ . وما به كدشة أي شيء من داء . والكدش : الحكدش ، يقال : كدشته إذا من داء . وجلد كدش : محكدش عن ابن جني . ورجل خدشته . وجلد كدش: محكدش عن ابن جني . ورجل

مُكدَّ : مُكَدَّح؛ عن ابن الأَعرابي . وكدَسَهُ يَكُدِ شُهُ كَدُسُاً : دفَعه دفعاً عَنِيفاً ، وهو السَّوْق السُّوْق السَّدِيد . والكَدْشُ : الطَّرْدُ والجَرْح أَيضاً. وفي حديث السراط: ومنهم مكدوس في الناد أي مدفوع ، وتكدَّس الإنسان إذا تُدفيع من ورائه فستَقَط ، ويروى بالشين المعجمة من الكد ش ؛ وكداش : اسم من ذلك .

كوش : الكرش لكل مُجْتَرَّ : بمنزلة المَعِدة للإنسان تؤنثها العرب، وفيها لغنان : كرش وكرش مثل كبند وكبيد، وهي تنفرّغ في القطينة كأنها يَدُ جِرابٍ، تكون للأرثب واليربوع وتستعمل في الإنسان، وهي مؤنثة؛ قال رؤبة :

> َطَلَاقَ الْمَاكُورُ شَ ذُو النَّكُورُ شُو، أَبْلُمَج صدّاف عن التَّحَرُ شُو

وفي حديث الحسن : في كل ذات كرش شاة أي كل ما له من الصيد كرش كالظباء والأرانب إذا أصابه المنحرم ففي فدائه شاة . وقول أبي المجيب ووصف أرضاً جدبة فقال : اغتبر ت جادتها والنقى سر حُها ور قت كرشها أي أكلت الشجر الحشن فضعفت عنه كرشها ورقت ، فاستعار الكرش للإبل، والجمع أكثراش وكثر وش.

واستكر ش الصي والجدي : عظمت كر شه ، وقبل : المستكر ش بعد الفطيم ، وأستكر الله أن يشتد حنكه ويجفر بطنه ، وقبل : استكرش البهدة عظمت إن فقحته ؛ عن ابن الأعرابي التهذيب : قال للصي إذا عظم بطنه وأخذ في الأكل : قد استكر ش ، قال : وأنكر بعضهم ذلك في الصي فقال : يقال الصي قد استحفر ، وإنما يقال السي حد استحفر ، وإنما يقال السي كر ش الجدي ، وكل شخل يستكر ش الجدي ، وكل شخل يستكر ش

حين يعظم بطنه ويشتد أكله . واستكر سُت الإنفيحة لأن الكرش يسمي إنفحة ما لم يأكل الحدي، فإذا أكل يسمى كرشاءوقد استكرشت. وأتان كرشاة : ضخمة الحواصر . وكر ش اللحم : طبخه في الكرش ؛ قال بعض الأغفال :

## لو فَجَعًا جِيرَتَهَا ، فَشَلَأُ وسيقة ً فَكُرَّشًا ومَلَّا

وقيدًا مُ كَرُّ شَاءً : كثيرة اللحم . ودَ لُنُو ۗ كَرُّ شَاءً : عظيمة . ويقال للدُّلُّو المنتفخة النواحي : كَرْشاء . ورحل أكثر شُن : عظم البطن ، وقبل : عظم المال. والكرشُ : وعاءُ الطيب والثوب ، مؤنث أيضاً . والكير ْشُ : الجماعة من الناس ؛ ومنــه قبوله ، صلى الله عليه وسلم : الأنصار ُ عَيْبَتي و كَرَ شِي ؟ قيـل : معناه أنهم جماعتي وصحابتي الذين أطلعهم على سري وأثق بهم وأعتبد عليهم . أبو زيد: يقال عليه كررِشّ من الناس أي جماعة ، وقيل : أراد الأنصار' مَدَدي الذين أستتمد" بهم لأن الخنف والظِّلنف يستمله الجِرَّة من كَرَشِه ، وقيل : أواد أنهم بطانشه وموضع سرَّه وأمَّانته والذينَ يعتبد عليهم في أموره، واستعاد الكَرِشُ والعَيْبَةُ لذلك لأن المُجْشَرُ مجمع علَفَه في كر شه ، والرجل يضع ثيابه في عيْبتِه . ويقال : ما وجدتُ إلى ذلك الأَمر فا كَرَشِ أي لم أحد إليه سبلًا . وعن اللحباني : لو وجدت إليه فَا كُوشٍ وَبَابُ كُوشٍ وأَدنى فِي كُوشٍ لأَتَيتُهُ يعنى قدر ذلك من السُّبُل؟ ومثله قولهم : لو وجدتُ إليه فا سُلِيلٍ ؛ عنه أيضاً . الصحاح : وقول الرجل إذا كلَّهْمَة أمراً : إن وجدت إلى ذلك فا كرش ؟ أَصله أَن رَجِلًا فَصَّل شَاهُ فأَدخُلها في كُر شَها ليَطْبُخُهَا فقيل له : أَدْ خُلِ الرأسُ ، فقال : إن وجدت إلى

ذلك فا كرش ، يعني إن وجدت إليه سبيلاً . وفي حديث الحجاج : لو وجدت الى دميك فا كرش لشربت البطنعاء منك أي لو وجدت الى دميك سبيلاً ؛ قال: وأصله أن قوماً طبخوا شاة في كرشها فضاق فم الكرش عن بعض الطعام ، فقالوا للطباخ: أدخله إن وجدت فا كرش وكرش كل شيء: مجتشمعه . وكرش القوم : "معظمهم ، والجمع أكراش وكروش إقال :

## وأَفَأَنا السُّبِيِّ مَن كُلِّ حَيِّيٍّ فَأَقَـمْنَاكُراكِراً وكُرُوشا

وقيل : الكُرْوش والأَكْراشُ جمع لا واحد له . وتَكُرُّشَ القومُ : تجمُّعُوا . وكُوشُ الرجل ِ: عيالُه من صفار ولده . يقال : عليـه كَريشْ منثورة أي صبيان صفار". وبينهم رَحم كر شاء أي بعيدة" . وتزو"جَ المرأةَ فنكرت له كريشتهماً وبطنتها أي كَثُرَ ولدُها له . وتكرّش وجهُـه : تقبُّض جلدُه ، وفي نسخة : تَكَرُّشَ جلدُ وجهِه ، وقد يقال ذلك في كل جلد ، وكرَّسْتُه هو . ويقال: كَرِشَ الجلدُ يَكُونَشُ كُرَسُاً إذا مستَّه الناد فانْزُوى . قال شمر: اسْتَكُنْرَشَ تَقبُّضَ وَقَطَّبُّ وعبّس . ابن بزوج : ثوب أكثراش وثوب أكتباش وهو من بُرُود اليمن. قال أَبو منصور : والمُنكَرَّسَّةُ ْ من طعام البادية أن يُؤخَذ اللحمُ فيُهْرَءُم تَهْرِيكًا ` صَعَادًا ، ويُجْعَلَ فيه شحمٌ مُقطَّع ، ثم تُنْقُولُ قطعةُ كريش من كريش البعير ويغسُل وينطَّف وجهُه الذي لا فَرَّتَ فيه ، ويجعلَ فيه نهريمُ اللحم والشحم وتُجْمَع أَطرافه ، ويُخَلُّ عايه بِخلال ٍ بعدما 'بوكَأ على أَطْرَافُهُ ، وتُحْفَرَ له إِرَةٌ ويطرحَ فيها رِضافٌ ويوقَــُدُ عليها حتى تحسَّى وتَصــيرُ ناراً ، ثم يُنَحْى الجِمْرُ عنها وتُدْفَنَ المُنكَرَّسَةُ فيها ، ويجعل فوقها

مَلَّةٌ مَامِنة ، ثم يوقد فوقها مجطب جَزَّل ، ثم تُنْتُوكُ حَتَى تَنْضَعِ فَتُخْرَجِ وَفَـدَ طَابِتُ وَصَادِتَ قطعة واحدة فتُؤكل طَيُّبة . يقال : كَرَّشُوا لنــا تَكِرْبِشاً . والكَرْشاءُ : القَدَّمُ التي كَثُر لَجْمَهِا واستوى أخْدَصُها وقِصُرت أصابعُها .

والكَر شُ : من نبات الرياض والقيمان من أنجَع المراتع للمال تسمَّن عليه الإبل والحيل ، ينبُت في الشتاء ويهيج في ألصيف . ابن سيــده : الكر ش' والكرِّر شة من عشب الربيع وهي نبسة " الاصقية بِالأَرْضُ 'بِطِـُمْحَاءُ الورَقُ 'مُعَرَّرَضَةُ 'غَبِيرِاء، ولا تكاد تنبُت إلا في السهل وتنبت في الديار ولا تنفع في شيء ولا تُعَدُّ إِلا أَنه يُعْرِف رَسْمَهَا . وقال أَبو حنيفة : الكررِشُ شجرة من الجَـنْبَة تنبت في أَرُوم ٍ وترتفع نحو الذراع ولهسا وركسة مدورة كرشاء شديدة الخُنْضُرة وهي مرعى من الخُنُلُّة ِ .

والكُرْ "اش : ضرب من القر دان ، وقبل : هو كالقَمْقام يلكعُ الناسَ ويكون في مبارك الإبل ، واحدته كُرَّاسَّة .

وكر شان : بطن من كميرة بن تحيدان والكو ْشَان ُ : الأَزْ ذُ وعبه ُ القيس . وكر شم ُ : اسم رُجل ، ميم ذائدة في أحد قولي يعقوب . وكرشاء بن المزدلف : عمر بن أبي ربيعة .

كويش: الأزهري: العَكْبَشة ُ والكَر ْبَشة ُ أَخْذُ الشيء وربطتُه ؟ يقال : عَكَنْبِشَهُ وَكُوْبِشُهُ إِذَا فّعل ذلك به .

كشش: كشَّت الأَفعي تَكشَّ كَشًّا وكشساً: وهو طُوَت جلدها إذا حكَّت بعضَها يبعض ، وقبل: الكشبش للأنثى من الأساود، وقيل: الكشيش للأَفعي ، وقيل: الكَشيشُ صوتُ تخرجه الأَفعي

من فيها ؛ عن كراع ، وقيل : كَشَيْشُ الأَفْعَى صوتتُها من جلدها لا من فَيسها فإن ذلك فَتحيحُها ، وقد كَشَّت تَكشُّ ، وكَشْكَشَت مشله . وفي الحديث : كانت حيّة "تختّرج من الكَعْبة لا يَدْنو منها أحد إلا كَشَّت وفتَبَحَت فاهما . وتَكاشَّت الأَفَاعِي : كَشَّ بِغَضُهَا فِي بِعِضْ ، وَالْحِيَّاتُ كُلَّهِـا تكشُّ غير الأسود ، فإنه يَنسُبَحُ ويَصْفر ويَصيح؛

> كأن صوت سُخبيها المُرْفَضِّ كشيش أفنعي أجْمَعَت بعض ، فهى تعُلُكُ بعضها ببعض

أبو نصر : سبعت فيَحيح َ الأَفعي وهو صوتها من فيها ، وسمعت كشيشكها وفكشيشكها وهو صوت جلدها . وروى أبو تراب في باب الكاف والفاء : الأَفْعَى تَكْشُ وتَفَشُّ ، وهو صوتها ،من جلدها ، وهو الكيشيش والفَشيش ، والفَحيح صوتُها من فيها، وقبل لابنة الخُسِّ : أَيُلُنَّقِيحِ الرَّبَّاعُ ? فقالت: نَعَمَ بِرُحْبِ دُواعٌ ، ويهو أَبُو الرِّبَّاعُ ، تَكَاشُ مَن حسَّه الأَفاعُ . وكنَشَّ الضبُّ والوَرَلُ والضفَّدعُ ۗ بَكَشُ كُشُبِشاً : صوتتَ. وكُشَّ البَكْرُ بِكِشْ كَشَّا وكَشَيشاً : وهو دون الهَدُّر ؛ قال رَأْوْبة :

هَدَرُتُ هُدُراً ليس بالكشيش

وقبل : هو صوت بين الكُبّبت والهَــٰدير . وقال أبو عبيد : إذا بلغ الذكر ُ من الإبل الهَديرِ فَأُوَّلُهُ أَ الكشيش ، وإذا ارتفع فليلًا قيل : كت يكت كَتُنِيّاً ، فإذا أفنصح بالهَدير قبل : هدر هدر أ فإذا صفا صوتُهُ ورَجَّع قبل : قَرَ قَرَ . وفي حديث علي ، رضوان الله عليه: كأني أَنْظُرُ إِلَيْكُم تَكِشُون كَشَيْشَ الضَّبَابِ ؛ هو مِن هدير الإبل ؛ وبَعِير

مِكْشَاشْ ؛ قال العَنْبَرِي :

َ فِي العَنْسِرَ بِثْينَ آذَوِي الأَرْبَاشِ ، يَهْدُرِرُ هَدُرُاً لَيسَ بِالْمِكْشَاشِ

وقال بعض قيس : البكر يكش ويفش وهو صوته قبل أن عدر وكشت البقرة : صاحت . وكشت البقرة : صاحت . وكش الراب : صوت غليانيه . وكش الزائد يكيش كشا وكشيشا : سبعت له صوتا خوارا عند خروج ناره . وكشت الجراة : غلت ؟ قال :

يا حَشراتِ القاعِ من جُلاجِلِ ِ، قد نـَشَّ ما كَشَّ من المَرَاجِلِ ِ

يقول: قد حان إدُّواكُ نَبِيدِي وأَن أَتَصَيَّدَ كُنُّ فَآكُلُكُنُ على مَا أَشْرِب مَنه. والكَشْكَشَةُ: كالكشيش.

والكَشْكَشَةُ : لغة لربيعة ، وفي الصحاح : لبني أَسد ، يجعلون الشين مكان الكاف ، وذلك في المؤنث خاصة ، فيقولون عَلَيْش ومِنْش وبيش ؟ وبنشدون :

فَعَيناشِ عَيْناها ، وجيدُشِ جيدُها ، ولكن عظم الساق مِنْشِ رَقِيقُ وأنشد أيضاً :

تَضْعَكُ مَنِي أَنْ رَأَتَنِي أَحْشَرِ شُ ، \* ولو حَرَ سُنْت ِ لكشَّفَتْ عَنْ حِيرِش ِ

ومنهم من يزيد الشين بعد الكاف فيقول : عَلَيْكِشْ وَالْهِكِشْ وَالْهِكِشْ وَالْهِكِشْ وَالْهِكُونُ الْهُوقَفَ خَاصَة ، وَاللّهُ هَذَا لِتَسَيِّنِ كَسَرَةُ الْكَافَ فَوْكَدِ التَّانِيثِ كَسَرَةُ الْكَافَ فَوْكَدِ التَّانِيثِ ، وذلك لأن الكسرة الدالة على التَّانِيث فيها تَخْفَى فِي الوقف فاحتاطوا للبيان بأن أبدلُوها شيناً ،

فإذا وصلوا حذفوا لِبَيَان الحركة، ومنهم من 'مجري الوصل 'مجرى الوقف فيبدل فيه أيضاً ؛ وأنشدوا للمجنون :

فعيناش عيناها وجيدُشِ حِيدُها قال ابن سيده : قال ابن جني وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن محيى لبعضهم :

> عَلَيً فيا أَبْنَغِي أَبْغِيشٍ، بَيْضَا أَتُرْضِينِ وَلا أَتُرْضِيشٍ وتطبي أُودً بني أبيش، إذا دَنَوْتِ جَعَلَت تُلْنَيْشِ وإن نَأَيْت جَعَلَت تُدُنْيش، وإن نَأَيْت جَعَلَت ثُدُنيش، وإن تَكَلَّمُت حَبَّت في فِيش، حتى تَنْفِيْ كَنَفِيقِ الدَّيش

أَبْدَلُ مِن كَافَ المؤنث شِيناً في كُل ذلك وسُبّه كَافَ الدِّبِكِ لَكُسرتِها بَكَافَ المؤنث ، وربما زادوا على الكاف في الوقف شيناً حِرْصاً على البيان أيضاً، قالوا: مردت بِكِشْ وأعطيشكيشْ ، فإذا وصلوا حذفوا الجميع ، وربما ألحقُوا الشينَ فيه أيضاً . وفي حديث معاوية : تَيَاسَرُ وا عن كَشْكَشَة فيم أي إبدالِهم الشين من كاف الحطاب مع المؤنث فيقولون : أَبُوشِ وأمش ، وزادُوا على الكاف شيناً في الوقف فقالوا : مردت بكشْ ، كما تفعل تميم .

والكُشَّةُ : الناضيةُ أَو الخُصْلةُ من الشَّغُو . وبَحْرَ ۗ لا يُكَشَّكِشُ أَي لا يُبُنْزَحُ ، والأَعْرَفُ لا تَنْكَشُّنُ.

والكُشُ : ما يُلِنْقح به النخل ؛ وفي التهذيب عن ابن الأعرابي : الكُشُ الحِر قُ الذي يُلِنْقَح به النخل .

كشمش : الكرشميش : ضرب من العِنَب وهو كثير من العِنَب وهو كثير من العِنَب وهو كثير من العِنَب وهو كثير من

كمن : الكمش : الرجل السريع الماضي . رجل كمش و كميش : عَزُوم ماض سريع في أموره ، كمش كماشة وكمشاً وكمش ، بالضم ، بكنمش كماشة وانكمش في أمره وانشمر وجد بعني واحد . وفي حديث علي : باذر من وجل وأكمش في مهل .

وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: فاحرُّجُ إليهما كميشَ الإوار أي مشراً حاديًا. وكمشته تكثيبيةً : أعجلته فانكمش وتكمش أي أسرع. قال ابن سيده: قال سيبويه الكميشُ الشجاعُ ، كمش كماشة كا قالوا شجعُ شجاعةً. وأكمش في السير وغيره: أمرع . وفرس كمش وكميش في السير وغيره: أمرع . وفرس كمش الكمش من الحيل القصيرُ الجُرْدان ، وجمعه كماش وأكمش في الله : والكمش إن وصف به ذكر من الدواب فهو القصيرُ الصغيرُ المختر ، وإن توصف به الأنثى فهي الصغيرة الفرع ، ووع كمش الفرع الكمش مع كموش وهي كمشة ، ورعا كان الضرع الكمش مع كموش درور إ وأنشد:

بَعْسُ جِيعاشُهنَ إلى ضُروعٍ كِمَاشٍ ، لم يُقَبِّضُها التَّوادِي

الكسائي: الكناشة من الإبل الصغيرة الضّرع ، وقد كَنَاشَة : قصيرة المُكَنَّمَة : قصيرة المُكَنَّمَة المُكَنَّمَة المُكَنَّمَة المُكَنَّمَة المُكَنِّمَة المُكَنِمِينَة المُكْنِمِينَة المُكْنِمَة المُكَنِّمَة المُكْنِمَة المُكْنِمَة المُكَنِّمَة المُكْنِمَة المُكْنِمَة المُكْنِمُة المُكْنِمِينَة المُكْنِمُة المُكْنِمُ المُكْنِمُة المُكْنِمُ المُكْمِنِمُ المُكْمِنِمُ المُكْمِنِمُ المُكْمِنِمُ المُنْفِقِيمُ المُنْفِقِيمُ المُنْفِقِيمُ المُنْفِقِيمُ المُنْفِقِيمُ المُنْفِقِيمُ المُنْ المُنْفِقِيمُ المُنْفِقِقِمُ المُنْفِقِيمُ المُنْفِقِيمُ المُنْفِقِلِمُ المُ

وفي حديث موسى وشعيب، سلام الله على نبينا وعليهما: ليس فيهما فتشُوش ولا كَمُوش ؟ الكَمُوش : الصغيرة الضرع، سبيت بذلك لانتكيماش ضرعها وهو تقليصه .

والكَمْشَةُ : الناقةُ الصغيرةُ الضرعِ ، وضرع "كَمْش" بَيِّن الكُمْوشةِ : قصير صغير " . وأكمش بناقيه :

صَرَّ جبيع أَخْلَافِها . وامرأَةُ كَمْشَةُ : صغيرةُ النَّدْي ، وقد كَمُشَتْ كَمَاشَةً . والأَكْمَشُ : الذي لا يكاد يُبْضِر ، زاد التهذيب : من الرجال ؛ قال أبو بكر ؛ معنى قولهم قد تكمَشَ جلدُ أي تقبض واجتمع وانكمَشَ في الحاجة ، معناه اجتمع فيها . ورجل كَميشُ الإزار : مُشَمَّرُه .

كنش: التهذيب: إن الأعرابي الكنش أن يأخذ الرجل المسئواك فيلكين وأسه بعد خشونته، يقال: قد كنيشة بعد نخشونة، والكنش : فتثل الأكسية.

كنبش: تَكَنَّبُشَ القومُ : اختلطوا .

كُندش : الكُنْدُشُ : العَقْمَقُ . قال ابن الأعرابي : أخبرني المفضّل بقال هو أَخبَّتُ من كُنْدُش ، وهو العَقْمَق ؛ وأنشد لأبي العَطَمَّتُش يصف امرأة :

أمنيت بيز تنسر دة كالعصا ، التص وأخبت من كنندش كنندش وأخبت من كنندش وتأبى الرجال ، وعلي مع الأخبث الأطنيش لل وجه فرد ، إذا الزائنت ، ولتون و كبيض القطا الأبرش

ومعنى 'منيت': بُلِيت'، وزَنَعَرْدَهْ': امرأة 'يشبه خَلَقُهُا حَلَقَ الرَّجِلِ ، فارسي معرب ، ويروى : يزنَعُير دَهْ ، بكسر الزاي مع المهم ، ويروى : يزنَعُير دَهْ ، بحذف النون ، على مثال عِلْتُكْدَة . وقوله : أَلُص وأخبت من كُنْدُش ، قال ابن خالويه : الكُنْدُش لِصُ الطير ، وهو العَقْعَقُ ، والرَّبال لُ لِصُ الأَسُودِ ، والطَّمْل لِصَ الذَّئابِ ، والرَّبالة لُ لِصُ الفيران ، والفُو يُسقِة سارقة الفَتِيلة من السراج ، والكُنْدُش صُرْب من الأدوية .

### فصل الميم

مأش: الليث: مأش المطر' الأرض إذا سَحَاها } وأنشد: وقالت بوم المطر المثيش :

أَقَاتِلِي جَبِّلَةً أَو مُعِيشِي ?

متش : ابن دريد : المَـنَشُ تَفْريقُكُ الشيءَ بأَصابعك . ومتَشَ الشيءَ يَمْتِشُهُ مَـنَشاً : جمَعَه. ومتَشَ الناقةَ : حليبها بأَصابعه حلباً ضعيفاً .

والمَنْشُ : سوءُ البصر . ومَنِشَت عَنْتُ مَنْشًا : كَانَتُ مَنْشًا . كَانُشًا . كَانُشًا .

عش : كنسَ الرجل : تخدّشه . ومتحشه الحدّاهُ يَحْشُهُ كُشُهُ : سَحَجه . وقال بعضهم : مَرَ بي حِمثُلُ فَمَحَشَنَي كُشًا ، وذلك إذا سَحَج جِلْده من غير أن يسلُخه . قال أبو عنرو : يقولون مرت بي غيرادة فمتحشّني أي ستحجّنني ؛ وقال الكلابي: أقول مَرَّت بي غيرادة فمشتني أي ستحجّنني ، والمتحشُ : تناولُ لُ من لهب بحر ق الجلد ويبدي العظم فينشيّط أعاليه ولا يُنضجه .

وامنتَ مَسَنَهُ: أَحْرَ قَتَهُ، وكذلك الحَرّ. وأمعَ مَسَهُ الناورُ وامتَ مَسَنَهُ الناورُ وامتَ مَسَنَهُ: أَحْرَ قَهُ، وكذلك الحَرّ. وأمعَ مَسَهُ الحَرَّ : أَحْرَ قَهُ، وكذلك الحَرَّ : أَحْرَ قَهُ بِعَدِما، الشَّواة . وسنة نُمنُ مِشَهُ " ومحوُش : نُحْرَ قَهُ بِجَدِما، وهذه سنة أمنع شبّ كل شيء إذا كانت بَجَدُبة . والمنتحس فلان " والمنحاش ، بالضم : المنحشرة أن . والمنتحش القمر : غضباً ، والمنتحش القمر : ذهب ؟ حكي عن ثعلب . والمحاش ، بالكسر : القوم يجتمعون من قبائل مجالفون غيرهم من الحلف عند الناو ؟ قال النابغة :

جَمَّعُ مِحاشَكَ يَا يَزِيدُ ، فَإِنْنِ أَعْدَدُنْ َ يَرْبُوعاً لَكُمْ ، وتَسِيا كنفوش: الكَنْفُرِشُ: الذكرُ ، وقبل حشّفةُ الذكر. التهـذيب : الكَنْفُرِشُ والقَنْفُرِشُ الضخّمُ من الكَمَرِ ؛ وأنشد :

كَنْفَرِش في وأسيها النَّقِلابُ ﴿

كنفش: الكَنْفَشَةُ : أَن يُديرَ العِمامـةَ على وأسِه عشر بن كَوْراً . والكَنْفَشَةُ : السَّلْعَةُ تَكُون في لَحْني البعير وهي النَّوْطَةُ . ابن سيده : الكنْفَشُ ورَمْ في أَصل اللَّعْي ويسمى الحاذباذ . ابن الأعرابي: الكَنْفَشْةُ الرَّوْعَانُ في الحَرْب.

كوش: الكوش، وأس الفيشلة وكاش جاريته أو المرأة يكوش الكوشا كوشاً الكيمها، وكذلك الحماد، وفي التهذيب وكاش جاريته يكوشها كوشاً إذا مسخها ، وكاش الفحل طرفقت كوشاً إذا ابن الأعرابي : كاش يكوش كوشاً إذا فنرع فنرعاً شديداً .

حميش : ان بزوج : ثوب أكثياش وجُبَّة أَسُناد وثوبُ أَ أَفْتُواف ، قال : الأكثياش من بُرود اليمن .

## فصل اللام

لشش : قال الحليل : ليس في كلام العرب شين بعد لام ولكن كلها قبل اللام ، قال الأزهري : وقد وُحِد في كلامهم الشين بعد اللام ، قال ابن الأعرابي وغيره : رجل لتشلاش إذا كان خفيفاً ، قال الليث : اللششلشة كيثرة الترديد عند الفزع واضطراب الأحشاء في موضع بعد موضع ؛ يقال : جنان " لتشلاش . ابن الأعرابي : اللش الطرّ د ؛ ذكره الأزهري في ترجمة على .

لمن : أهمله الليث . ابن الأعرابي : اللَّمْشُ العبَّثُ ، قال الأزهري : وهذا صحيح .

وقيل: يعني صِرْمة وسهماً ومالكاً بني مُرَّة بن عوف ابن سعد بن ذبيان بن بَغِيض وضبة بن سعد لأنهم تحالفوا بالنار، فسُمُنُوا المجاشَ . ابن الأعرابي في قوله جبتُّع مِعاشَك : سَبُّ قبائِلَ فَصَيَّرُهُم كَالْشَيُّ الذي أَحرقته الناو". يقال : كَكَشَّتُه النارُ وأَمْحَشَّتُه أَي أَحْرَقته . وقال أعرابي : من حَرِّ كادَ أَن يَمْحَشَ عمامتي . قال : وكانوا يُوقد ون ناراً لدى الحليف ليكون أو كد . ويقال : ما أعطاني إلا مَحشيّ خناق قَمل وإلا بحشاً خناق قمل ، فأما المتعشي فهو ثوب يكتبس تحت الثباب ويجتشى به ، وأما محشاً فهو الذي يَمْحَشُ البدنَ بكثرة وسَخِه وإخْلاقِه . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يخرج ناس" مِن النار قِد امْتَحَشُوا وصاروا حُبَهَماً ؟ معناه قد احترقوا وصاروا فَحْماً . والمَحْشُ : احتراتي ُ الحلا وظهور العظم، ويروى: امْتُحَشُّوا على ما لم يسم " فاعله. والمتحشُّ : إحرَّ ان النار الجِلدَ . ومحَشَّتُ جلدَ أي أَحْرَ قَنْتُه ، وفيه لغة أُخرى أَمْحَشْتُه بالنار ؛ عن ابن السكيت. والامتنجاش : الاحتراق. وفي حديث ابن عباس : أتوَ ضَّأُ من طعام ٍ أجـــدُه ا حَلالًا لأنه تحَشَّتُه النارُ ، قاله مُنْكِراً على مَنْ يُوجِب الوُضوءَ مما كمستنه النار .

ومِحاشُ الرجلِ : الذين يجتمعون إليه مـن قومه وغيرهم . والمَـَحاشُ ، بفتح الميم : المتاعُ والأَناث . والمَحاشُ : بطنان من بني عُدُره كَـشُوا بعيراً على النار اشْتُتُووَ واجتمعوا عليه فأكلوه .

عَشَى: الشَّمَخَتُسُ: كثرة الحركة ، عانية . وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة وفي حديث علي : كان ، صلى الله عليه وسلم ، مِحَمَّتًا ؛ قال: هو الذي يخالط الناس ويأكل معهم ويتحدث ، والميم زائدة .

١ قوله ﴿ أَجِدهُ ﴾ في النهاية وأجده .

مدش : المكدَشُ : دقة في البد واسترخالاً وانتشار مع قلة لحم ، مدشت بداه مدشاً وهو أمدشُ . وفي لحيه مدشاة أي قلة ". يقال : بد مدشاة وناقة مدشاة . ابن شبل : وإنه لأمدَشُ الأصابع وهو المنتشر الأصابع الراخو القصبة ، وقال غيره : ناقة مدشاة البدين سربعة أو بسما في حسن سير ؟ وأنشد :

ونازحة الجُنُولَيْنِ خاشعة الصُّوَى ، فَطَعَنْتُ بَنَدْشَاءِ الدَّرَاعَيْنِ سَاهِمْ وقال آخر :

يَنْبَعْنَ مَدْسُاءَ اليدَيْنِ أَقَلْقُلْا

الصحاح : المكدَّش رَخاوة عُصَبِ اليد وقليَّة الحمها. ورَجُلُ أَمُّدَشُ البِّدِ ، وقد مَدشَ ؛ وامرأة مدَّشَّاءُ اليد . ابن سبده : والمدِّشاءُ من النساء خاصة التي لا لحم على يديها ؛ عن أبي عبيد ، وجمل أمَّد َشُرُ منه . والمُندَشُرُ: قلةُ لحم ثندُي المرأَّةِ ؛ عن كراع . ومَدَشَ من الطعام مَدَّشًّا : أَكُلَ منه قليـلًا . ومَدَشَ له من العطاء كَيْدُشْ : قلسّل ، التهذيب : ويقال ما مدَّشْت به مَدَّشًّا ومَدُّوشًا ومَا مَدَّشَّني شيئاً ولا أمْدَ شَنَى وما مَدَ شَنْتُه شَيْئاً ولا مَدَّ شَنْتُه شبئاً أي ما أعطاني ولا أعْطَـنتُه ، قال : وهذا من النوادر . ومَدِ شَتَ عِنتُه مَدَ شَأَ وهي مَدَ شَاءُ : أَظْلُمَتَ مِنْ جُوعِ أَوْ حَرٍّ شَمِسٍ . وَالْمُسَارِشُ : نَـشَقَّتَى فِي الرِّجْلُ . والمَـدَشُ فِي الحِيلُ : اصْطَحَاكُ أَ بواطنِ الرُّسْعَينَ من شدة الفَـدَغ ِ وهو من عيوب الحيل التي تكون خلَّقة ، والفَّدَغُ التواءُ الرُّسْغ من عُرَاضِهِ الوَحْشِيُّ . ورجل مَدُشُّ أَخْرَقُ كَامَدُ شَا ا ابن الأعرابي · والمكاش : الحُمْق . وما به تماه شهُ أي مرض ، والله أعلم بالصواب .

موش : المَرْشُ : شُبُّهُ القَرُّص من الجلُّد بأطراف الأَطَافير . ويقال : قد أَلَـْطَـَفَ كَمرْشاً وخَرْشاً ، والخَرْشُ أَشْدُه . الصَّمَاح : المَرْشُ كَالْحَدْش . قال ابن السكست : أصابه مَرْشُ يُ وهي المُرْوش والخُرُوشُ والخُدُوشُ . وفي حديث غزوة حنين : فعَدَ لَت به ناقتُه إلى شجرات فَمَرَ سُنْ ظهْرَ • أي خَدَسُتُه أَغْصَانُها وأَثْرُت في ظَهْره. وأصل المَرْش الحكُ بأطراف الأظفار . ابن سده : المَـرَّش َ سَقُّ الحلد بأطراف الأظافير ، قال : وهو أضعف من الحَدَّش، مَرَسْنَه يَمْرُسُنُه مَرْشاً ، والمُرْوشُ: الحُدُّوشُّ. ومَرَّشَ وجهّه إذا خَدَّشَه. وفي حديث أبي موسى : إذا حَكَّ أحدُ كم فرُّجَه وهو في الصلاة فَكُنْتُهُو أَشْنُهُ مِن وَوَاءَ النَّوبِ . قال الحرَّاني : المرَّش بأطراف الأظافير. ومَرَسُ الماءُ بمرُش: سال. والمَرْشُ: أرض إذا وقع عليها المطر وأيتها كلُّها تسيل. ابن سده: والمرَّشُ أَرضُ مَرْشُ المَاءُ مِن وجهها في مواضع لا يُبلغ أن مجفر حَفْرَ السيل ، والجمع أمراش . وقال أبو حنيفة : الأمراشُ مسايلُ لا تجرُّرُ الأرضَ ولا تَخُدُ" فيها نجيء من أرض مستوية تتبع ما تَوَطَّأً من الأرض في غير خد"، وقد يجيء المَرْشُ من 'بعد وَيجِيءَ مِن 'قر"ب . والأمراش' : مسايل' الماء تسقى السلَّقانَ . والمَرَّشُ : الأَرضُ التي مَرَشَ المطرُ وجهتها . ويقال : انتهينا إلى مَرْشِ مِن الأَمْراشِ اسم للأرض مع الماء وبعد الماء إذا أثنَّر فيه . النضر : المَرْسُ والمَرْشُ أَسفل الجبل وحَضِيضُهُ بَسِيل منه الماءُ فينديبُ كبيباً ولا مِنْفِر وجمعه أَمْراسُ وأمر اش" ، قال : وسمعت أبا محْجن الضَّبابي يقول وأبت مَرْشًا من السل وهو المناء الذي يجرح وجه الأرض جرحاً يسيراً .

ويقال : عند ُ فلان 'مُراشَة' ومُراطَة ' أي حَقّ

صغير .

ومرَسَه غِرْشُه مَرْشاً : تناوله بأطراف أصابعه شبيها بالقر ص، وامترَسَ الشيء : جمعه. والإنسان عِنْسَرِسُ الشيء بعد الشيء من ههنا أي يجمعه ويكسبه. والمترَسَّت الشيء إذا اختلسته . ابن الأعرابي : الأمرَسُ الرجل الكثير الشر ؛ يقال : مَرَسُه إذا آذاه . قال : والأر مش الحسن الخلتي ، والأمشر النشيط ، والأرشم الشره ، والامتراش : الانتزاع ، ويقال : يقال : امترَسَّت الشيء من بده انتزعته ، ويقال : هو بَهْتَرِشُ لعياله أي يكتسب ويقتر ف . ووجل مراش : كساب .

مودقش: المَرَّدَقُوش: المَرَّزَنَجُوشُ. غيره: المَرَّزَنَجُوشُ. غيره: المَرَّدَقُوشُ الزَّعْفَرانُ ؛ وأَنشد ابن السكيت قول ابن مقبل:

يَعْلُونَ بِالمَرَّ دَقَدُوشِ الوَرَّ دَ ، صَاحِيةَ ، على سَعَابِيبِ مَاءَ الصَّالَةِ اللَّجِينِ

وقال أبو الهيثم : المردد قدُوشُ مُعَرّب معناه اللّيْن الأَدْنِ ، وهذا البيت أورده الجوهري : مساء الضالة اللجز ، الزاي ، قال : ومن خفض الورد جعله من نعته. واللجز ' : اللزج' . وقال أن بري : صوابه أن ينشد اللجن ، بالنون ، كما ذكره غيره .

موزجش : المَرْدُرَجُوشُ: نَبُنتُ وزنه فَعُلْمُلُول بوزن عَضْرَ فُنُوط ، والمَرَازَ نَجُوش لغة فيه .

مشش: مشئت الناقة : حلمتنها . ومش الناقة يُشهّا مَشاً : حلبها وترك بعض اللبن في الضرع . والمش : الحلب باستقصاء . والمنتش ما في الضرع والمنتشع إذا حلب جميع ما فيه . ومش يد يُشها : مسَحَها بشيء ، وفي المحكم : بالشيء الحشن ليُذهب به غَمَر ها ويُنطّها ؛ قال المرؤ القيس :

نَمُشَّ بِأَعْرَافِ الجِيادِ أَكِفُنَا ، إذا نحنُ 'قمْنا عن شِوَاهِ مُضَهَّب

المُنْصَبّ : الذي لم يَكْمِل مُنْصَحُه بُويد أَنهم أكلوا الشَّراثِيح التي شَوَوْها على النار قبل مُنْصَحِها ، ولم يدعُوها إلى أن تَنْشَف فأكلوها وفيها بقية من ماء. والمَشُوشُ : المِنْديلُ الذي يمسح يده به . ويقال : المشْشُ مُخاطَكَ أي المسحه . ويقولون : أعطني مَشُوشاً أَمُشُ به يدي يويد منديلًا أو شيئاً يمسح به يده . والمَشُ : مسْحُ اليدين بالمَشُوش ، وهو المنديل والمَشْنُ : مسْحُ اليدين بالمَشُوش ، وهو المنديل الحَشِنُ . الأصمعي : المَشُ مسحُ اليد بالشيء الحَشن ليقلع الدمم . ومشَّ أذانه بَمُشُها مَشَّا : مَسَحها ؛ ليقلع الدمم . ومشَّ أذانه بَمُشُها مَشَّا : مَسَحها ؛ المَنْ أخت عمرو :

فإن أنشتُم لم تثاروا بأخيكم ، فمُشدّوا بآذان النعامِ المُصَلَّمَ

والمَشُ أن تمسح قد حاً بثويك لتُلتِ مَا تَمُشُ الوّر . والمَشُ : المسح . ومش القيد ح مشاً : مستحة ليُلتِنه . وامثش بيده وهو كالاستنجاء . والمُشاش : كل عظم لا مُح فيه يُم كنك تتبعه . ومشه مشاً والمُششة وتمششة ومشيشة : مصة مضوغاً . الليث : مششت المُشاش أي مصصته ممضوغاً . وتمششت العظم : أكلن ممشاشة أو تمش العظم : أكلن ممشاشة أو يمس وفي التهذيب : وهو أن يُمِح حتى يتمشش . يُمِش ، وفي التهذيب : وهو أن يُمِح حتى يتمشش . والمرفقين والمنكبين . وفي صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان جليل المُشاش أي عظم وووس العظام كالمرفقين والكفين والركبتين . قال الجوهري : المُشاشة واحدة المُشاش ، وهي دووس العظام والمُشاشة واحدة المُشاش ، وهي دووس العظام المُشاشة واحدة المُشاش ، وهي دووس العظام

اللِّينَة التي يمكن مضغنُها ؛ ومنه الحديث : مُليءَ

عَمَّارُ لِمَاناً إِلَى مُشَاشِهِ . والمُشَاشَةُ : مَـا أَشَرَفَ من عظتُم المنكب .

والمُسْتَشُرُ : ورمُ يأخذ في مقدّم عظم الوظيف أو باطن الساق في إنسيِّه ، وقد مَششَت الدابة ، بإظهار التضعيف نادر ، قال الأحسر : ولس في الكَـلام مثله ، وقال غيره : تضبِّبُ المكانُ إِذَا كثر ضِبابُه، وأللَ السُّقاءُ إذا خبُّتَ ريحُهُ.الجوهرَى : ومُششَّتُ الدابة ، بالكسر ، مششأ وهمو شيء بشخص في، وَظَيْمُهَا حَتَى يُكُونُ لَهُ خَجْمٌ وَلَيْسُ لَهُ صَلَابَةُ ۖ الْعَظْمِ الصحيح ، قال : وهو أحد ما جاء على الأصل . وامتَشَّ الثوبَ : انتزعه . ومشَّ الشيءَ يَمُشُّه كَمشَّا ومَشْمَشُهُ إِذَا دَافَهُ وَأَنْقَعَهُ فِي مَاءً حَتَى يَذُوبٍ ﴾. ومنه قول بعض العرب يصف علىلًا : ما زلت أمُشُ له الأَسْنُفيةَ ، أَلُـدُهُ قارة وأُوجِرُهُ أَخْرَى ، فأَتَى قَـَضَاءُ الله . وفي حديث أمَّ الهيثم : مـا زلت أمشُّ الأَدْو بِهَ أَي أَخْلُطها. وفي حديث مكة ، شرَّفها الله: وأمَشَّ سَلَّمُهَا أي حرج ما يخرج في أطرافه ناعيساً رَخْصاً ؟ قال َ ابن الأَثْـيو : والرواية أَمْشَـرَ ۚ بِالرَاءُ ﴾. وقول حسان :

بضراب كإيزاغ المتخاض مشاشته

أراد بالمُشاشِ هُهَنا بُولُ النُّوقُ الحوامل .

والـَشْبَشَةُ : السرعة والحفة .

وفلان يَمُشِّ مالَ فلان ويَمُشُّ من ماله إذا أَخَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــُ مَالُ فَلانَ الشيء بعد الشيء . ويقال : فلان يَمُتَشُّ مـــالِ فَلان ويتش منه .

والمُشاشة : أرض رِخُوه لا تبلغ أن تكون حجراً يجتمع فيها ماء السماء وفوقها رمل مجحز الشمس عن الماء ، وتَمنع المُشاشة الماء أن يتشرب في الأرض فكاما استُقيت منها دلو جمّت أخرى . ابن شميل : المُشاشة محدوث الأرض وإنحا الأرض مسك ،

فَمَسَكَة "كَنَّانة"، ومسَكة "حجارة" غليظة ، ومسَكة لينة "، وإنا الأرض طرائق"، فكل طريقة مسكة "، والمشاشة " هي الطريقة التي هي حجارة تخو"ارة وتراب"، فتلك المنشاشة "، وأما 'مشاشة الرسكية فجبَلنها الذي فيه نبطنها وهو حجر يهمي منه الماء أي يوشح فهي كنشاشة العظام تتحكت أبداً. يقال : إن 'مشاش جبلها ليتحلب أي يوشح ماء . وقال غيره : المنشاشة أرض 'صلبة تتخذ فيها وكايا يكونمن ورائها حاجز" ، فإذا 'ملئة الركية " شربت المشاشة الماء ، فكلما استنفي منها دلو جم مكانها دلو أخرى . الجوهري : المنشاش أرض لينة والله الراجز :

واسي العُرُوق في المُشاشِ البَجْباجُ

ويقال: فلان ليّن المُشاش إذا كان طيّب النَّحيزة ِ عَفيفاً من الطمّع ِ. الصحاح: وفلان طيّب المُشاشِ أي كريم النفس؛ وقول أبي ذؤيب بصف فرساً:

> يَعْدُو به عَمِشِ المُشاشِ كَأَنه صَدَعٌ سَلِمٌ ، رَحْعُهُ لاَ يَضْلَـعُ

يعني أنه خفيف النفس والعظام ، أو كنى بسه عن القوائم ؟ ورجل كه ش المنشاش رخسو المنفكر ، وهو ذم ومتشمشوه : تعتقده ؟ عن ابن الأعرابي . امتش المنتفوط وامتشك إذا أزال الأذى عن مقعدته بمدر أو حجر . والمتش : الحصومة . الفراء: النشنكشة صوت حركة الدروع ، والمتشمسة تفريق القياش .

والمُشْمِسُ : ضرّب من الفاكه يؤكل ؛ قال ابن دريد : ولا أعرف ما صحته ، وأهل الكوفة يقولون المَشْمِش عني الزّر دالو ، وأهل الشام يسبون الإجاص مِشْمِشاً. والمَشامِش :

الصاقلة' ؛ عن الهَجَري ، ولم يَذْكر لهم وَاحداً ؛ وأنشد :

> نَضَا عَنهمُ الحَوَّلُ البِّماني ، كما نَضَا عن الهِنْدِ أَجْفَانُ ، جَلَتْنُها المُشَامِشُ

قال : وقيل المَشامِشُ خِرَقُ تَجعل في النُّــودة ثم تَجُلَّى بها السِيوفُ . ومِشْماشُ : اسم .

معش : ابن الأعرابي : المعش ، بالشين المعجمة ، الدَّلْكُ الرّفيق ، قال الأَرْهِرِي : وهِـو المَعْسُ ، بالسين المهملة أيضاً . يقال : مَعَشَ إهابَه مَعْشاً ، وكأن المَعْش أهْون من المَعْش .

ملش : مَلـَشَ الشيءَ بملـُشُهُ ويَـمْـلَـِشُهُ مَلـُشاً : فَتَـشَّهُ بيده كأنه يطلب فيه شبئاً .

مهش : المُسْتَهِشَةُ من النساء: التي تَعْلَقُ وَجِهَهَا بالمُوسى. وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، لعن من النساء المُستَهِشة .

الأزهري : رُوى بعضهم أنه قال تحشّته النارُ ومَهَسَتْه إذا أَحْرَقته ، وقد امْتَحَشَ وامْتَهَش . وقال القُنتيي : لا أعرف المُسْتَهِشَة إلا أن تكون الهاء مبدلة من الحاء . يقال : مر" بي جمل عليه حمله فمتحسّني إذا سحّج جلده من غير أن يسلخه .

موش : ابن الأثير : في الحديث كان للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، در ع " نسمتى ذات المكواشي ؛ قال : هكذا أخرجه أبوموسى في مسند ابن عباس من الطفوالات وقال : لا أعرف صحة لفظه ، قال : وإنما أيذ كر المعنى بعد ثبوت اللفظ .

ميش : ماش القُطنَ كِمِيشُهُ مَيْشاً : زَبِّدَ ، بعد الحَلْمِ . والمَيْشُ : أَن تَمِيشَ المرأَهُ القطن بيدها إذا رَبِّدَته بعـد الحلج . والمَيْشُ : خلاط الصوف بالشعر ؟

قال الواجز :

عادل ، قد أولِعْت بالترقيش ، إلي سِر ا فاطئر ُ في وميشني

قال أبو منصور: أي اخلطي ما سُنْت من القول . قال : المَبْشُ خلط الشعر بالصوف ؟ كذلك فسره الأصعي وابن الأعرابي وغيرهما . ويقال : ماش فلان إذا خلط الكذب بالصدق . الكسائي : إذا أخبر الرجل ببعض الحبر وكتم بعضة قبل مَذَعَ وماش . وماش مَيش مَيش أذا خلط اللبن الحُلُو بالحمض وماش مَيش مَيش أذا خلط اللبن الحُلُو بالحمض وخلط الصوف بالوبر ، أو خلط الحجد بالهزل . وماش كر ممنه مَيُوشه موشاً إذا طلب باقي قنطوفيه . ومشت الناقة أميشها ، وماش الناقة ميش الحسب منه عند فليس مَيش . والمَيش نصف ما في الضرع . والمَيش . والمَيش نصف ما في الضرع . والمَيش . خلط له الن الضاف بلين المناق . ومشت الحبر وكتمت خلطت ، قال الكسائي : أخبرت ببعض الجبر وكتمت بعضاً . وماش المن عمن خبره ميشاً وهو مثل المتضع . وماش الشيء ميشاً : خلطه .

والماش : قُهُمَاشُ البيت ، وهي الأو قاب والأو غاب والله و غاب والله و غاب والثوى ، قال أبو منصور : ومن هذا قولهم الماش خير من لاش أي ما كان في البيت من قُهاش لا قيمة له خير من بيت فارغ لا شيء فيه ، فضُقف لاش لاردواج ماش الجوهري : الماش حب وهو معرب أو مولك. وخاش ماش وخاش ماش بحميعاً : قُهاشُ الناس. قال ابن سيده : وإنما قنضيننا بأن ألف ماش بالا لا واو الوجود م ي ش وعدم م و ش .

### فصل النون

نَاْش : السّناؤُش' ، بالهمز : التأخّرُ والتباعد'. ابن سيده: نتأشَ الشيءَ أخّرَه وانتتأشَ هو تأخّرَ وتباعدَ .

والنَّئِيشُ : الحركةُ في إبْطاء.وجاء نَـئِيشاً أي بَطِيئاً؟ • أنشد يعقوب لنَهُشل بن حراًى ":

ومَوْلَكَى عَصَانِي واستبدَ بِرَأْبِهِ ، كَا لَمْ يُعِطَعُ فَيَا أَشَارَ فَتَصِيرُ فَلَمَا وَأَمْرَهُ ، فَلَمَا وَأَمْرَهُ ، فَلَمَا وَأَمْرَهُ ، وَأَمْرَهُ ، وَالْمَوْرِ مُحْدُورُ ، وَالْمَوْرِ مُحْدُورُ ، وَالْمَوْرِ مُحْدُورُ ، وَالْمَوْرِ مُحْدُورُ ، وَنَاءَتُ بَا مُحْدِدُ الْأُمُورِ أَطَاعَنِ ، ويَحْدُثُ مِن بَعْدِ الْأُمُورِ أَمْوُرُ أَمُورُ أَمْوُرُ أَمُورُ أَمْوُرُ أَمُورُ أَمْوُرُ أَمْوَرُ أَمُورُ أَمْوَرُ أَمُورُ أَمْوُرُ أَمُورُ أَمُورُ أَمْوَرُ أَمُورُ أَمْورُ أَمْورُ أَمْورُ أَمْورُ أَمْورُ أَمُورُ أَمْورُ أَمْورُ

قوله تمنى نشيشاً أي تمنى في الأخير وبعد الفتو ت أن لو أطاعني، وقد حدثت أمور لا 'يستَد رك بها ما فات ، أي أطاعني في وقت لا تنفعه فيه الطاعة . ويقال : فَمَلَهُ نَسْيَسُاً إِذَا تَأْخَرُ عَمَلَهُ نَسْيَسُاً إِذَا تَأْخَرُ عَمَلَهُ مَا تَسْيَسُاً إِذَا تَأْخُرُ عَمْهُ مَا تَسْيَسُاً إِذَا تَأْخُرُ عَمْهُ مَا تَسْبَعْهُ مَا تَسْبَعْهُ عَلَى عَجَلَةً شَفَقَةً أَن يَفُوتُهُ . والنَّيْيشُ أَيضاً : البعيد ' ؟ عن ثعلب .

والتناؤسُ : الأُخذُ من بُعد ، مهدوز ؛ عن ثعلب قال : فإن كان عن قدر ب فهو التناوش ، بغير همز ، وفي التنزيل العزيز : وأنتى لهم التناوش ؛ قرى المهنز وغير الهمز ، وقال الزجاج : من همز فعلى وجهين : أحدهما أن يكون من النتيش الذي هو الحركة في إبطاء ، والآخر أن يكون من النتوش الذي هو التناولُ ، فأبدل من الواو همزة لمكان الشهة . التهذيب : ويجوز همز التناوش وهي من نشت لا نضام الواو مثل قوله : وإذا الراسل أقتت ؛ فال ابن بري : ومعنى الآية أنهم تناوكوا الشيء من بعد وقد كان تناوله منهم قريباً في الحياة الدنيا ، فامنوا حيث لا ينفعهم إيمائهم لأنه لا يَنفع نفساً في الآخرة ، قال : وقد يجوز أن يكون من فالتأش ، وهو الطلب ، أي كيف يطلبون ما يَعمُد وفات بعد أن كان قريباً محناً ؟ والأول

وقد تأشنت الأمر أناشه تأشاً: أخر ته فانتأش. وتأش الشيء بناشه تأشاً : باعده . وتأشه يناشه تأشاً : باعده . وتأشه الله تأشا كناعشه : أخده في بطش . وتأشه الله تأشا كنعشه أي أخباه ورفعه وقال ابن سيده : والسابق الله أنه بدل . وانتأشه الله أي انتزعه .

نبش: نَبَشَ الشيء يَنْبُشُه نَبْشاً: استخرجه بعد الدَّفْن ، ونَبْشُ الموتى: استخراجُهم ، والنباش: الفاعلُ لذلك ، وحر فته النباشة ، والنبش : نَبْشك عن الميّت وعن كلّ دفين . ونَبَشْتُ البقلَ والمبّتَ أَنْبُشُ ، بالضم ، نَبْشاً .

والأنبُوش ، بغير هاء : ما نيش ؟ عن اللحياني . والأنبُوش والأنبُوشة أ : الشجرة أ يَقْتَلِمها بعروقها وأصولها ، وكذلك هو من النبات . وأنابِيش المنتصل : أصوله تحت الأرض ، واحدتها أنبُوشة ". والأنبُوش ، والجمع الأنبيش ؛ قال امرؤ القيس :

کَأْن سِباعاً فیه غَرْقی غُدَیّة ، باز جائیه القُصْوی ، أَنابِیش ْ نَمْنُصُل ِ

أبو الهيثم : واحدُ الأنابيش أنبُوش وأُنبُوشة وهو ما نَبَسَه المطرُ ، قال : وإنحا شبّه غَرْقى السباع بالأنابيش لأن الشيء العظيم يُوكى صغيراً من بعيد ، ألا تراه قال بأرْجائيه التُصوى أي البُعْدَى ? شبّهها بَعْد دُبُولها ويُبْسها بها . والأنبُوشُ أيضاً : البُسْر المطعون فيه بالشّوك حتى يَنضَج .

والنَّابْش : شَجْر بِشب ورقَّه ورق الصَّوْبُر وهو أصغر من شَجْر الصَّوبر وأشد اجتاعاً ، له خشب أحمر تُعْمَل منه تخاصِر النَّجائب وعكاكيز ُ يا لَهَا

النجائب » في شرح الفاموس الجنائب .

من عكاكيز ؟ قال ابن سيده: هذا كله عن أبي حنيفة. التهذيب : قـال أبو تراب سمعت السُّلَمي يقول : نَبَّشَ الرجلُ في الأمر وفَنَتَشَ إذا استرخى فيه ؟ وأنشد اللجاني :

إن كُنْتَ غيرَ صائِدي فِنَبْشِ

قال : ويروى فبَنَـّش ِ أي أقعد .

ونُبُشْة وَنُبَاشَة ونابِشُ : أسماء . ونُبَيِّشَة ، على لفظ التصغير : أحدُ فُرْسانِهم المذكورين .

نتش: النَّنَشُ : البياضُ الذي يظهر في أصل الظفر . والمنتساش : والنَّنْشُ : النَّنْف النَّعم ونحوه . والمنتساش : المنتقاش . الليث : النَّنْشُ إخراجُ الشوك بالمنتاش وهو المنتقاش الذي يُنتقف به الشعر ، قال : والنَّنْش جذبُ اللحم ونحوه قدر صاً ونتهشاً . قال أبو منصور: والعرب تقول للمنتقاش منتاخ ومنتاش .

ونتشت الشيء بالمنتاش أي استخرجته . وأنتش النبات ، وذلك حين يخرج رؤوسه من الأرض قبل أن يُعرق ، ونتشه الحب ابتل فضرب نتشه في الأرض بعدما يبدو منه أولا ما ينبت من أسفل وفوق ، وذلك النبات النتش ، ما ينبت من أسفل وفوق ، وذلك النبات النتش ، ونتش الجراد الأرض ينتشها نتشاً : أكل نباتها ، ونتش لأهله ينتش نتشاً : اكتسب لهم واحتال ؛ اللحاني : هو يكدش لعباله ويتنيش ويعصف ويصرف .

الفراء : النُّنَّاشُ النُّغَاشُ والعَيَّارُون . وفي حديث أَهل البيت : لا نُحِبِّنا حامِلُ القِيْلَةِ ولا النُّتَاشُ ؟ قال ثعلب: هم النُّغَاشُ والعيَّارون ، واحدُهم ناتِشْ ، والنَّنْشُ والنَّنْف واحدُ كأنهم انتُشْفُوا من جملة أهل الحير .

وما نَتَشَ منه شَبِئًا بِنَتْشِ نَتَشَاً أي ما أَخذ. وما

أَخَذَ إِلَا نَكَشُاً أَي قَلِيلًا . ابن شَمِيل : نَكَشُ الرجلُ ' برجله الحجر أو الشيء إذا دفعه برجله فنحاه نَكَشاً . ونَكَشَهُ بالعصا نَكَشات : ضربه .

ونُدَّاشُ الناس : رُذَالُهُم ؛ عن ابن الأعرابي . وفي الحديث : جاء فلان فأخذ خيارَها ، وجاء آخر فأخذ نُدَّاسُهَا أي شرارَها .

غش : نَجَسَ الحديث يَنْجُسُهُ نَجْسُا : أَذَاعَه . وَنَجَسَ الصِد وَكُلُّ شِيء مستور يَنْجُسُهُ نَجْسًا : استثاره واستخرجه . والنَّجاشِي : المستخرج الشيء ؟ عن أبي عبيد، وقال الأخفش: هو النَّجاشِي والناجِشُ : الذي يُجُوش الصيد ليمُر على الصيّاد . والناجِشُ : الذي يَجُوش الصيد . وفي حديث ابن المسيّب : لا تطلع الشيس عن يَنْجُسُها ثلثائة وستون ملككا أي تطلع الشيس عن يَنْجُسُها ثلثائة وستون ملككا أي يَسْتَثِيرها . التهذيب : النَّجاشِيُّ هو الناجش الذي يَنْجُشُ نَجْشًا فيستخرجه . شير : أصل النَّجش يَنْجُشُ نَجْشًا فيستخرجه . شير : أصل النَّجش البحث وهو استخراج الشيء . والنَّجْش : استيارة الشيء ؟ قال رؤية :

## والخُسْرُ قولُ الكَذبِ المَنْجُوشِ

ان الأعرابي: منتجوش مفتعل مكذوب. ونجشوا عليه الصيد كما تقول حاشوا. ورجل نتجوش ونجاش ومنجش ومنجش ومنجش ومنجش والنجش والنجش والنجش والتبخش والتناجش الريادة في السلامة أو المهر ليسمع بذلك فيزاد فيه ، وقد كر و ، نجش ينجش نتجش نتجشا . وفي النجش في البيع وقال : لا تناجشوا ، هو تفاعل النجش في البيع وقال : لا تناجشوا ، هو تفاعل من النجش ؛ قال أبو عبيد : هو أن تزيد الرجل من النجش وهو لا يويد شراءها ، ولكن ليسمع غيره فيزيد بزيادته ، وهو الذي يروى فيه عن أبي

الأونى: الناجِسُ آكلُ رِباً خانُ . أبو سعيد: في التناجُسُ شيءُ آخرُ مساح وهي المرأة التي تزوّجت وطئلتقت فرة بعد أخرى ، أو السلعة التي اشتر يت مرة بعد مرة ثم بيعت . ابن شيل : النّجْشُ أن قدح سلعة غيرك لبيعها أو تَد مُها لثلا تَنْفُتى عنه ؛ رواه ابن أبي الحطاب . الجوهري : النّجْشُ أن 'تزايد في البيع لبقع غين ك وليس من حاجتك ، والأصل فيه تنفيرُ الوحش من مكان إلى مكان. والنّجْشُ : السّوق تنفيرُ الوحش من مكان إلى مكان. والنّجْشُ : السّوق الشديد . ورجل نَجّاشُ : سوّاق ؛ قال :

## فيا لها، اللَّبلة ، من إنْفاشِ غيرَ السُّرَى وسائقِ نَجَّاشِ

ويروى : والسائق النجاش . قال أبو عمرو : النجّاشُ الذي يسوق الرِّكَابَ والدواب في السُّوق يستخرج ما عندها من السير .

والنّجاشة : سرعة المشي ، نَجَسَ يَنْجُسُ نَجَسًا. قال أبو عبيد : لا أعرف النّجاشة في المشي . ومرّ قلان ينْجُسُ نَجْسًا أي يُسْرع . وفي حديث أبي هريوة قال : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كلقية في بعض طرق المدينة وهو بُحنُب قال فانتجَسَنت منه ؛ قال ابن الأثير : قد اختُلف في ضبطها فروي بالحيم والشين المعجمة من النّجُسُ الإسراع ، وروي فانخَلَسْت واختَلَسْت ، بالحاء المعجمة والسين المهملة ، من الحُنْيُوسِ النّاخُرِ والاختفاء . يقال : حَلّس واختَلَس واختَلَس. ونحَسَ الإبل يَنْجُسُها نَجْسًا: والنّجَمَع بعد تَفْرقة .

والمِنْجاش : الحُبطُ الذي يجمع بين الأدِيمَين ليسُ بخرُ و جيد .

والنَّجاشيُّ والنَّجاشِيِّ : كلمة للحبُّش تُسَمَي بها ملوكها ؛ قال ابن قتيبة : هو بالنَّبَطيَّة أَصْحَمَة أي قال رؤبة :

في هَبَرِات الكُرْسُفِ المَنْدُوشِ

نوش ﴿ تَوَسَّ الشيءَ تَوْشَاً ﴿ تَنَاوَلَهُ بِيدَهُ ﴾ حَكَاهُ ابن دريد قال ؛ ولا أَحْقُهُ .

نشش: نَشُ الماء يَنِسُ نَشَا ونَشِيشاً ونَشَيْشاً ونَشَسُ : صَوَّتَ عند الغليان أو الصب ، وكذلك كل ما سبع له كتيت كالنبيذ وما أشبهه، وقيل : النشيش أول أخذ العصير في الغليان ، والخمر تنش أفا أخذت في الغليان. وفي الحديث: إذا نتش فلا تشرب . ونسَّ اللحم نَشَا ونشيشاً : سبع له صوت على المقلى أو في القدار . ونشيش اللحم : صواته إذا غلى . والقيدر تنش إذا أخذت تغلي . ونش الماء إذا على صوات الماء من صاخرة طال عهدها بالماء . والنشيش : صوات الماء وغيره إذا غلى . وفي حديث النبيذ : إذا نش فلا تشرب أي إذا غلى ؟ يقال : نسست الحسر نش فلا تشرب أي إذا غلى ؟ يقال : نسست الحسر عنها ذوجها الدهن الذي يُنش بالريحان أي عنها ذوجها الدهن الذي يُنش بالريحان أي يُطبَّ بأن يُعلى في القدر مع الربحان حق تنش .

وسَبَخَة "نشاشة" ونَسْناشة": لا يَجِف ثَرَاها ولا يَبِن مَرْعاها ، وقد نشئت بالنّز" تنش ، وسَبَخة" نشاشة ": تنش من النّز"، وقيل : سَبَخة "نشاشة" وهو ما يظهر من ماء السباخ فينش فيها حتى يعود مِلْحاً ؛ ومنه حديث الأحنف: نزكنا سَبَخَة "نَشَاشة" ، يعني البَصْرة ، أي نزازانة تنزل بالماء لأن السَبَخة "نَشَاشة " ينز ماؤها فينش ويعود مِلْحاً ، وقيل : النّشاشة " التي لا يجيف " تر بُها ولا ينبُت ماها .

بعض الكِلابِيِّين : أُشَّت الشَّجَّة ُ ونَـشَّت ؛ قـال :

عَطِينَة . الجوهري : النَّجَاشي ، بالفتح ، اسم ملك الحبشة وورد ذكره في الحديث في غير موضع ؛ قال الن الأثير : وقيل الصواب تخفيفها .

نحش: الأزهري خَاصة قال: أهمله الليث، قال: وقال شهر فيا قرأت بخطه: سمعت أعرابيّاً يقول الشّطُّفةُ والنّحاشةُ الحبر المحترق، وكذلك الجِلْفة والقرْفةُ.

نخش : 'نخشَ الرجل'، فهُو مَنْ غُوشٌ إذا 'هُو ل. وامرأة مَنْخُوشَةٌ : لا لحم عليها . قال أبو تراب : سمعت الجعفري يقول 'نخِشَ لحم الرجل ونُنْخِسَ أي قلُ ' ، قال : وقال غيره نخيَش ، بفتح النــون . وفي نوادر العرب: نَخَشَ فلان فلاناً إذا حرَّك وآذاه. وسمعت نَخَشَةَ الذُّئبِ أَي حِسُّه وحركته ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ومنه قول أبي العارم الكلابي يذكر خبره مع الذئب الذي رماه فقتله ثم اشتواه فأكلته : فسمعت نتخشَّتَه ونظرت إلى سَفيف أَذَنيه ، ولم 'يُفسِّر سَفيف' أَذْنيه , قال أَبُو مَنْصُورٍ ; سَمَعَت العَرْبُ تقول يوم الظَّعْن إذا ساقُوا حَمولَتَهم: ألا وانخنشُوها نَخَشاً ؛ معناه حُنثُوها وسُوقوها سوقــاً شديداً . ويقال : نَخَشَ البعيرَ بطرَف عَصاه إذا خَرَسُه وساقته . وفي حديث عـائشة ، رضوان الله عليها ، أنها قالت : كان لنا جيران من الأنصار ، ونعمُ الجيوانُ ! كانوا يَمْنَحُونَنا شَبْثًا مِن أَلبانهم وشيئًا من تشعير نتنخُشُه ؟ قال : فولُها نتنخُشُه أَى نَـقَشُرُهُ وَنُنَـعَلَى عَنه تُقشورَه ؛ ومنـه نخش الرجلُ إذا ُهُولُ كَأَنَ لَحْمَهُ أَخَذُ عَنَّهُ .

ندش: نَدَشَ عن الشيء يَنْدُشُ نَدْشُاً: مِحَثَ . والنَّدْشُ : التَّناولُ القليل . ووى أبو تراب عن أبي الوازع : نَدَفَ القُطن ونَدَسَب بمني واحد ؟

أَشْت إِذَا أَخَذَت تَحَلَّبُ ، ونَشَّت إِذَا قَطَرَت ، ونَشَّت إِذَا قَطَرَت ، ونَشَّ إِذَا قَطَرَت ، ونَشَّ الفَديرُ والحَوْضُ كَيْشُ نَشَا ونَشِيشاً : لَيْسُ المَاءُ على وَلِيل : نَشُّ المَاءُ على وجه الأرض تَشْف وجف ، ونَشُ الرُّطَبُ وذَو يَ ذَهِب ماؤه ؛ قَال ذو الرمة :

حتى إذا مَعْمُعَانُ الصَّيْفِ هَبِ لهُ بِأَجَّةٍ ، نَشُ عنها الماءُ والرُّطَبُ

والنش ؛ وزن نبواة من ذهب ، وقيل : هو وزن عشرين درهما ، وقيل : هو ربع أوقية والأوقية أربعون درهما . ونش الشيء : نصفه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يُصدق امرأة "من نسائه أكثر من وثنتي عشرة أوقية ونش ؛ الأوقية أربعون والنش عشرون فيكون الجيم خمسائة دره ؛ قال الأزهري : وتصديقه ما روي عن عبد الرحمن قال : سألت عائشة ، وضي الله عنها : كمان صداق النبي ، صلى الله عليه وسلم ? قالت : والنش نصف أوقية . النبي عشرة ونشاً ، قالت : والنش نصف أوقية .

من نيسوة مُهورُ هنَّ النَّشُّ

الجوهري: النَّشُّ عشرون درهماً وهو نصف أوقية لأنهم يُسَمَّون الأربعين درهماً أوقيةً، ويسبون العشرين نَشَاً، ويسبون الحبسة نكواةً.

ونَـشْنَـشُ الطائرُ رِيشَه عِنْقارِه إذا أهْوى له إهْواءً خفيفاً فنَـتَف منه وطـيَـر به ، وقيل : نتَّفَه فأَلقاه ؛ قال :

رأيتُ غُراباً واقعاً فوق بانة ، يُنتَشْذِشُ أَعْلَى رِيشِهِ ويُطَالِيرِهُ وكذلك وضعتُ له لتحماً فْنتَشْنَشَ منه إذا أكل

بِهَجَلة وسرعة؛ وقال أبو الدرداء لبَلْعَنْبُر بِصف حية لشَطَتْ فِرْسِنَ بَعِير :

فَنَـَشْنَشَ إحدى فِرْسِنَيْهَا بِنِنَشْطَةٍ ، رَغَتْ رَغُورَةً مِنْهَا ، وكادَتْ تَقَرْطُبِ

ونشنتشوه: تعتقوه ؛ عن ابن الأعرابي . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه ؛ أنه كان ينش الناس بعد العشاء بالدّرَّة أي يَسُوقُهم إلى بيوتهم . والنَّشُ : السَّوْقُ الرَّفيق ، ويووى بالسين ، وهو السَّوْق الشديد ؟ قال شير : صح الشين عن شعبة في حديث عبر وما أراه إلا صحيحاً ؛ وكان أبو عبيد يقول : إغا هو يننوش أو يننوش . وقال شير : نَسْنَتُسَ الرجل الرجل إذا دفعه وحرَّكه . ونتشنتش ما في الوعاء إذا نَتَرَه وتناوَله ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

الأَقْنَحُوانَةُ إِذَ يُثُنَّى بِجَانِبِهِا كَالشَّيخِ ، نَتَشْنَتُسُ عَنْهُ الْفَادِسُ السَّلْمَا وقال الكميت :

فغادر تنها تخبؤ عقيراً ونتشنتشوا حقيبتها ، بين التوزع والنشر والنشنتشة : النفض والنشر ، ونتشنتش الشجر : أخذ من لحائمه ، ونتشنتش السلب : أخذه ، ونتششت الجلد إذا أسرعت سلخة وقطعت عن اللحم ؛ قال مرة بن تحكان : أمطيت حازركا أعلى سناسنها ،

فَتَخِلْتُ عَالَمُ مِنْ فَوَقِها فَتَتَبِا بُنَتَشْنِشُ الجِلْدُ عَنها وهي باركة ، كا يُنتَشْنِشُ كفًا قاتِل سَلَسا أمطينيه أي أمكنته من مطاها وهو ظهر ها أي عَلا عليها ليَنتَزع عنها جلدَها لمسًا مُفِرَت . والسّناسنُ : رؤوسُ الفقار ، الواحدُ سنسن .

والقتَبُ : رَحْلُ الْهَوْدَجِ ، ويووى : كَفَّ فَاتِلِ السَّلِيَ ، وَلَوْلِي السَّجِرِ نُهَدُ اللَّهِ مِن الشَّجِرِ نُهَدُ أَنْ مَن الشَّجِرِ نُهَدُ أَنْ مَن الشَّجِرِ نُهَدُ أَنْ مَنْ الشَّيْ أَنْ مَنْ الشَّنَشِيُ اللَّهُ مَا اللَّوْرَاعِ : خَفَيْفَ فِي عَمْلُهُ الْوَرْسُمِ اللَّهُ وَقَيْلُ : خَفَيْفَ فِي عَمْلُهُ وَمِرَاسِهِ } قال :

# فقامَ فَنَتَّى نَشْنَشِيُّ الذَّراعِ ، فلتم يَتَلَبَّثُ ولم يَهْمُم

وغلام نَسْنَسَ : خفيف في السفر . ابن الأعرابي :
النَّسُ السَّوْق الرَّفْق ، والنَّسُ الحُمَلُط ؛ ومنه
وَعْفُرانُ مَنْشُوش . ورَوَى عبد الرَّاق عن ابن
جريج: قلت لعطاء الفَّارَة مَنْوت في السَّمْن الذَائبِ
أو الدُّهْن ، قال : أما الدُّهن فينَشُ ويدُهَمَن به
إن لم تَقَسْدَر ه نفسُك ؛ قلت : ليس في نفسك من أن
يأثم إذا نش ؟ قال : لا ، قال : قلت فالسَّمْن أينسَسُ ثم يؤكل ، قال : ليس ما يؤكل به كهيئة شيء في الرأس يُدَّهَن به ، وقوله يُنتَسُ ويدهن به إن لم تقذره نفسُك أي نخطط ويُداف. ورجل نشناش :

ويقال: نَسَّنَشَه إذا عَمِل عَملًا فأَسرع فيه . والنَّشْنَشَه : صوت حركة الدار وع والقرطاس والثوب الجديد ، والمستشقة : تغريق الشماش . والنششنية ما كانت ؛ قال الثاه .

بَاكَ حُيْيَ أُمَّه بَوكَ الفَرَسُ ، نَشْنَشَهَا أَرْبِعةٌ ثُم جَلَسُ

رأبت في حواشي بعض الأصول : البَوْكُ للحمثار والنَّيْك للإنسان . ونَشْنَشَ المرأة ومَشْبَشها إذا نكحها . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال لابن عباس في شيء شاورَه فيه ٍفأَعْجَبه كلامُه فقال :

نِشْنَيْشَةُ أَعْرِفُهَا مِن أَخْشَنَ ؟ قال أَبُو عبيد : هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ سَفِيانَ وأَمِا أَهْلِ العربِيةَ فيقولونَ غيرَه ، قال الأصمى إنما هو :

﴿ شِينَشِنَة ۗ أَعْرِ فَأَهَا مِن أَخْلَ مَ

قال : والنشنيشة فد تكون كالمضغة أو كالقطعة تقطع من اللحم ، وقال أبو عبيدة : شنشنة ونيشنشة ، قال ابن الأثير : نيشنشة من أخشن أي حجر من جبل، ومعناه أنه شبه بأبيه العباس في شهامته ووأييه وجر أته على القول ، وقبل: أواد أن كلمته منه حجر من حبل أي أن مثلها يجيه من مثله ، وقال الحربي : أواد شنشنة أي غريزة وطبيعة . ونتشنش ونش ونش التق وطررة . والنشنشة : كالحشششة ؛ قال :

للدُّرْع فوق مَنْكِبِيهِ نَـَشُنْنَــُنَّهُ \*

وروى الأزهري عن الشافعي قال: الأدهان 'دهنان: دهن" طيّب مثل النبان المَنشُوش بالطيّب ود هن" لبس بالطيّب مثل سليخة النبان غير مَنشُوش ومثل الشّبرق. قال الأزهري: المَنشوش المرّبّب بالطيّب فهو منشُوش بالطيّب فهو منشُوش والسّليخة ما اعتصر من عمر البان ولم 'يربّب بالطيّب. قال ابن الأعرابي: النّس الحكيط.

ونتشّة ونتشناش : اسمان. وأبو النّشناش : كنية ؟ قال :

ونائية الأرْجاء طامية الصُّوى، تُخدَّتُ بأبي النَّشْناشِ فيها رَكَائبُهُ والنَّشْناشُ : موضع بعينه ؛عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

> بِأُوْدِيَةِ النَّشْنَاشِ حَتَى تَنَابَعَتْ رِهَامُ الْحَيَا،واعْتَمَ الزَهَرِ البَقْلُ

نطش : النَّطشُ : شِدَّةُ جَبِلَةً الْحَكْثَقِ . ورجلُ نَطيشُ جَبِلَةِ الظَّهُرُ : شديدُها . وقولُهم ما به

نَطِيشٌ أي ما به حراك وقوءٌ ؛ قال رؤبة : بَعْدَ اعْبَادِ الجَرَزِ النَّطِيشِ

وفي النوادر: ما به نطيش ولا تحويل ولا تحسيص ولا تعسيص ولا نتبيص أي ما به قوة . وعطئشان نطئشان : إتباع .

نعش: نعَشَهُ اللهُ يَنْعَشُهُ نَعْشًا وأَنْعَشَهُ: رَفَعَهُ.
وانتَّعْشُ: ارتفع. والانتِعاشُ: رَفْعُ الرأس.
والنَّعْشُ: سَريرُ الميت منه ، سبي بذلك لارتفاعه،
فإذا لم يكن عليه ميّت فهو سرير ؛ وقال ان الأثير:
إذا لم يكن عليه ميت محبول فهو سرير. والنَّعْشُ:
سَبِيهُ بالمَحْفَة كان مُخْمَل عليها المَلَكُ إذا مَرضِ؛
قال النابغة :

أَلَمْ تُوَ تَخِيْرُ النَّاسِ أَصْبَحَ لَعَشُهُ على فِننْيةِ ، قد جاوزَ الحَيُّ سائرًا ؟ ونَحْنُ لَدَيْهُ نَسَالُ الله تُخلُدَهُ ، يُودُ لنَا مَلْكًا ، وللأَرْضُ عامِرًا

وهذا يدل على أنه ليس بميت ، وقيل : هـذا هو الأصل ثم كـنو في كلامهم حتى أسني سرير الميت نعشاً . وميت منعرش : محمول عـلى النعش ؟ قال الشاعر :

أَمَحْمُولُ على النَّعْشُ الْهُمَامِ ؟ وسئل أبو العباس أحمد بن مجيى عن قول عنترة : يَتْمَبَعْن قَلْلَةٌ وأْسِه ، وكأنه حَرَّجُ على نَعْشَ لَهُنَّ مُخَيَّم

فحكى عن ابن الأعرابي أنه قال : النَّعامُ مَنْخُوبُ الجَوْدِ لَا يَعَلَّمُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُلْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

والرواية نحيّم ، بكسر الياء ؛ ورواه الباهِليّ : وكأنه زَوْجُ على نعش لهن مخيّم

بفتح الياء ؟ قال : وهذه نعام يُشْبَعُن . والمُنخَيَّمُ : النَّبِطُ . النَّبِطُ . النَّبِطُ . وَوَثُلُهُ وَأُسه : أَعْلاهُ . يَتْبَعُن : يعني الرَّالَ ؟ قَالَ الأَزهري : ومن رواه حَرَّجُ على نعش ، فالحَرَّجُ المَشْبَكُ الذي يُطْنَقَ على المرأة إذا تُوضِعت على سرير المَوْ تَى وتسبه الناس النَّعْش ، وإنما النَّعْش ، وإنما النَّعْش ، وإنما النَّعْش ، وإنما النَّعْش ، تحرَجاً لأَنه مُشْبَكُ بعيدان كَأْنِهَا حَرَّجُ الْمَوْدَج . قال : ويتولون النَّعْش الميرير .

وبنات نعش : سبعة كواكب : أدبعة منها نعش لأنها مُربِّعة ، وثلاثة بنات نعش ؟ الواحد ابن نعش لأن الكوكب مذكر فيند كثرونه على تذكيره ، وإذا قالوا ثلاث أو أدبع ذهبوا إلى البنات، وكذلك بنات نعش الصغرى ، واتفق سببويه والفراء على ترك صرف نعش للمعرفة والتأنيث ، وقيل : شبهت مجتملة النعش في توابيعها ؛ وجاء في الشعر بَنُو نعش ، أنشد سببويه للنابغة الجعدي :

وصَهْبَاءُلا كِنْفَى القَدَى وهي دُونَهُ ،
تُصَفَّقُ فِي كَاوْدُوفِهَا ثُم نَفْطَبُ مُ
قَزَّزْ نُهُا ، والدَّبِكُ بَدْعُو بَصِبَاحَهُ ،
إذا ما بَدُو نَعْشِ دَنَوْا فَتَصَوَّ بُوا

الصّهْبَاءُ: الحُمَّسُرُ. وقوله لا كَفْفَى القَّسَدَى وهي دونه أي لا تَسْتَرُهُ إذا وقَعَ فيها لكونها صافية فالقَدَى يُوى فيها إذا وقع . وقوله: وهي دون لا يد أن القَدَى إذا حصل في أسفل الإناء رآه الرائي في الموضع الذي فَوْقَهَ الحُمرُ والحَمرُ أَقْرُبُ إلى الرائي من القدَى ، يريد أنها يُوى ما وراءها . وتُصَفَّق :

تُدارُ من إناء إلى إناء . وقوله : تمزَّزْتُهَا أَي شَرِبْتَها فَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا . وتُقطَب : 'تَمَنْزَج بالماء؛ قال الأزهري: وللشاعر إذا اضطر أن يقدول بَنُو نَعْش كما قال الشاعر ، وأنشد البيت، ووجّهُ الكلام بَناتُ نَعْش كما قالوا بَناتُ آوى وبناتُ عُرْس ، والواحدُ منها ابنُ مُعرْس وابن مِقْرَض ، يؤنثون جمع ما خلا الآدميّين ؛ وأما قول الشاعر :

فإنه يريد بنات نعش إلا أنه تجمع المضاف كما أنه مجيع سام أبر ص الأباد ص ، فإن قلت : فكيف كسر فعلا على قواعل وليس من بابه ? قيل : جاز ذلك من حيث كان نعش في الأصل مصدر نعشه نعشه نعشه والمصدر إذا كان فعلا فقد بحسر على ما يحسر عليه فاعل ، وذلك لمشابهة المصدر موقع صاحبه ، كقوله قيم قاعًا أي قيم قياماً ، ووقع صاحبه ، كقوله قيم قاعًا أي قيم قياماً ، ووقع صاحبه ، كقوله قيم قاعًا أي قيم قياماً ، ووقع صاحبه ، كقوله قيم قاعًا أي قيم قياماً ، ونعش الإنسان ينعشه نعشاً : تدارك من ونعش الإنسان ينعشه نعشاً : تدارك من قارد ، ونعشه الله وأنعشه : سد فقر ، وقال وؤبة :

أنعشني منه بسيلب مقعت ِ

ويقال : أَقَعْنَنِي وقد انتَّعَشَ هيو . وقال أبن السكيت : نَعَشَه اللهُ أي رَفَعَه ، ولا يقال أَبْعَشه وهو من كلام العامَّة ، وفي الصحاح: لا يقال أنْعَشَه الله ؟ قال ذو الرمة :

لا يَنْعَشُ الطُّرْفَ إلا ما تَنْخُوْنَهُ داعٍ بُنادِيهِ ، باسْمِ الماء ، مَبْغُوم

۱ قوله « والواحد منها ابن عرس وابن مقرض» هكذا في الاصل
 بدون ذكر ابن آوى وبدون تقدم بنات مقرض .

واتْتَعَشَ العاثرُ إِذَا نَهَضَ مِن عَثْرَتِهِ . وَنَعَشْتُ لَهُ : قَلْتُ لهُ نَعْشُتُ اللهُ ؛ قال رؤبة :

وإن كموى العاثر' قالمننا : كاغدَعا له ، وعالَـيْنـا بتنْعبش ِ لَـعَاِ

وقال شبر : النَّعْشُ البقاءُ والارتفاع . يقال : نَعَشَهُ الله فأي رَفَعَه اللهُ وجَبَره . قال : والنَّعْشُ مِنْ . هذا لأَنه مرتفع على السرير . والنَّعْشُ : الرفشعُ . ونَعَشْت فلاناً إذا تَجبَرته بعد فَقْر أَو كَفَعْته بعد عَشْرة . قال : والنَّعْشُ إذا ماتَ الرجلُ فهم تَنْعَشُونَه أَى يَذَكُرُونَه وَيَرَافَعُونَ ذِكُرُهُ . وَفِي َ حديث عمر ، وضي الله عنه : انْتَعِشْ نَعَشَكُ اللهُ ؟ معناه ارْ تَفِيعُ وَفَعَكُ الله ؛ ومنه قولهم : تَعِسَ فلا انْتَعَش ، وشبيك فلا انْتَقَش ؛ فلا انْتَعَش أي لا ارْتَفَع وهو 'دعاء عليه . وقالت عائشة في صِفَة أبيها ، وضى الله عنهما : فانتاشَ اللَّ بِنَ بِنَعْشِهِ إِيَّاهُ أي تَدَارُ كَهُ بِإِمَّامِتُهُ إِيَّاهُ مِنْ مَصْرَعِهُ ، ويروى : فَانْتَاشَ الدُّينَ فَنَعَشَه ، بالفاء على أنه فِعُلْ . وفي حديث جابر : فانطكاتنا به نَنْعَشُهُ أي نُنْهضه ونُقَوَّي جَأْشُهُ . ونَعَشْت الشَّحرة َ إِذَا كَانْت مَاثَلَةً " فأقبتها . والرَّبِيعُ يَنْعَشُ النَّاسَ : يُعِيشُهُم ويُخصبهم ؛ قال النابغة :

وأنت وبيع تنعش الناس سببه ، وسَيف ، أعِيرَتْه المَنيَّة ، فاطع ُ

نغش: النَّغْشُ والانتَيْفاشُ والنَّعْشَانُ : نَحْرُكُ الشيءَ في مكانه . تقول : دار تَنْتَغْشُ صِبْياناً ورأس تَنْتَغْشُ صِبْباناً ؛ وأنشد الليث لبعضهم في صفة القُراد :

إذا تسبعت وطاء الركاب تنعَشَت وطاء الركاب تنعَشَت ولا دم مشاشتتُها ، في غير ليَحْم ولا دم

وفي الحديث أنه قال: مَنْ يَأْتِينِي بَخْبَرِ سَعْدُ بَنَ الربيعِ ? قال محمدُ بن سلّمة : فَرَأَيْتُهُ وَسَطَ القَتْلَى صَرِيعاً فَنَادَيْتُهُ فَلَم يُجِبُ ، فقُلْتُ : إِن رَسُولَ الله ، صَلّى الله عليه وسلم ، أَرْسَلَنَي إليك ، فَتَنَعْشَ كَمَا تَتَنَعْشُ الطيرُ أَي تَحَرَّكُ حَرَكَةً ضَعَفَةً . وانتَعَشَتُ اللهُ الدارُ بِأَهْلُها والرأْسِ القَمْلُ وتَنَعْشَ : مَاجَ .

والتَّنَعُشُ : دخولُ الشيء بعضه في بعض كتداخُلِ اللهُّبِي ونحوه . أبو سعيد : سُقِي فلانُ فَتَنَعُشَ تَنَعُشُ الدَّبِي عليه عَلَمُ اللهُ وَنُعُشَ إِذَا تَحْرَّكُ بِعِد أَنْ كَانَ غُشْرِي عليه عَلَيه وَ وَانْتَعَشَ الدُّودُ .

ان الأعرابي: النُّعَاشِيَّون هم القصادُ. وفي الحديث: أنه رأى نُعَاشِيًّا فسجَدَ سُكُّراً لله تعالى. والنُّعَاشُ: القصيرُ. وورد في الحديث: أنه مرَّ يِرَجُلُ نُعَاشِ فَخَرَّ ساجِداً ثم قال: أَسَأَلُ اللهَ العافِيةَ ، وفي رواية أُخرى: مرَّ برجل نُعاشِيِّ ؛ النُّعَاشُ والنَّعاشِيُّ: القصيرُ أَقْصَر ما يكونَ ، الضعيف الحركة الناقصَ الخَلْق.

ونَعَشَ المَاءَ إِذَا وَكِيبَهُ البَعِيرُ فِي غُدَرِيرِ وَنَجُوهِ ، وَاللَّهُ عَرْ وَجِلَ أَعْلَمُ .

نفش: النّفَشُ : الصّوفُ . والنّفشُ : مَدُكُ الصّوفَ حَى يَنْتَفِشَ بعضه عِن بعض ، وعَهْنُ مَنْفُوشُ ، والنّفْسُ مثلُه . وفي الحديث : أنه يَهَى عِن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها نحو الخَبْر والغَرْ ل والنّفْس ؛ هو نَدُفُ القُطْنُ والصُّوف ، ولما يَهَى عَن كسب الإماء لأنه كانت عليهن صَرائبُ فلم يَأْمَن أن يتكونَ منهن الفُجورُ ، ولذلك جاء في رواية : حتى يُعلم من أَيْنَ 'هو . وتَفَشَ الصوف وغيره يَنفُشه نَفْشاً إذا مَدَّه حتى يتجوّف ، وقد انتفش . وأَرْنَبَهُ مُنتَفِشة ومُتَنفَسَّة . مُنبَسطة

على الوجه . وفي حديث ابن عباس : وإن أتاك منتقش المتنفر بن أي واسع منتفري الأنف وهو من التغريق المتنفش الضيعان والطائر إذا رأيته منتقش الشعر والرابش كأنه تخاف أو يُوعد ، وأمة منتقش الشعر كذلك . وكل شيء تواه منتقش ومنتقش ومنتقش ومنتقش ومنتقش ومنتقش ومنتقش ومنتقش عمر ، وفي الله عنه : أنه أتى على غلام حديث عمر ، وفي الله عنه : أنه أتى على غلام عبيع الراطبة قال : انفشها فإنه أحسن لها أي

والنَّقَشُ : المتاعُ المُتفرَّق . ابن السكيت : النَّقُشُ أَن تَنْتَشِير الإبلُ بالليل فترَّعَى ، وقد أَنْفَشْنها إذا أَرْسَلَتها في الليل فترَّعَى بِلا واع . وهي إبل نُقَاشُ .

فَرَّقُ مَا اجْتُمْعُ مَنْهَا لَتَحْسُنَ فِي عَيْنِ المُشْتَرِي .

ويقال نفشت الإبل تنفش وتنفش ونفشت تنفش إذا تفر قت فرعت بالليل من غير علم راعيها، والاسم النفش ، ولا يكون النفش إلا بالليل ، والهمل يكون ليلا ونهارا . ويقال : باتت غنه نفشا ، وهو أن تفرق في المرعى من غير علم صاحبها . وفي حديث عبد الله بن عبرو : الحبية في الجنة مشل تقشت الساغة تنفش وتنفش نفشا أي راغيا بالليل . ويقال : بلا راع ، وهمكت إذا وعت نهارا . ونفشت الإبل بلا واع ، وهمكت إذا وعت نهارا . ونفشت الإبل به دخول الغنم في الزرع . وفي التنزيل : إذ نفشت به دخول الغنم في الزرع . وفي التنزيل : إذ نفشت ونوافش ونوفش ونفش ونفش ونفش به دخول الغنم في الزرع . وفي التنزيل : إذ نفشت ونوافش . وأنفشها راعيها : أو سكها ليلا ترعى بلا

راع ؛ قال :

اجْرِشْ لها يا ابنَ أبي كِباشِ ١ ، فما لها اللَّيْلةَ من إنْفاشِ ، إلا السُّرَى وساثق نَجَّاشِ

قال أبو منصور: إلا بمعنى غير السّرى كقوله عز وجل: لوكان فيهما كله إلا الله لنسك تا باراد لوكان فيهما كله غير الله لفسدتا، فسبحان الله! وقد يكون النّقش في جميع الدواب وأكثر ما يكون في الغنم ، فأما ما يخص الإبل فعَشَت عشواً ، وروى المنذري عن أبي طالب أنه قال قولمم ؛ إن لم يكن تشخم فنعَش ، قال : قال ابن الأعرابي : معناه إن لم يكن يفعل فعل .

نعش : النَّقْشُ النَّقْسَاشُ ؟ ، نَقَشَه يَنْقُشُه نَقْشًا وانْتَقَشَه : نَمْنَبَه ، فهو مَنْقُوشُ ، ونَقَشَه تَنْقِيشًا ، والنَّقَاشُ صانِمُه ، وحِرْفَتُه النَّقَاشَةُ ، والمنقاشُ الآلةُ التي يُنْقَشَ جا ؛ أنشد ثعلب :

فواحَزَ نَا 1 إِنَّ الفِراقَ يَرُوعُنِي َ عِثْلَ مَنْ وَعُنِي َ عِثْلَ مِنْ فِصَادِ عِثْلَ مِنْ فِصَادِ عِثْلَ

قال: يعني الغرابان . والنَّقُشُ : النَّفُ بِالمِنْقَاشِ ، وهو كالنَّنْشِ سواء . والمَنْقُوشَةُ : الشَّبَّةُ التي تُنْقَشُ منها العظامُ أي تُستخرج ؟ قال أبو تراب : سمعت العَنوي يقول : المُنْقَشَةُ المُنْقَلَةُ من الشَّجَاجِ التي تَنَقَل منها العظامُ .

ونقَسُ الشوكة كِنْقُشُهُا نَقْشاً وانْتَقَشَهَا : أخرجها من رِجْله . وفي حديث أبي هريرة : عَثَرَ فلا انْتَعَش، وشَيِكَ فلا انْتَقَش ! أي إذا دَخَلت فيه شُوكة لا

١ قوله « اجرش » كذا في الأصل جهمزة الوصل وبشين آخره
 وهي رواية ابن السكيت، قال في الصحاح: والرواة على خلافه، يمني
 أجرس جمزة القطع وسين آخره .

عوله « النقش النقاش » كذا ضبط في الأصل .

أَخْرَجها من موضعها ، وبه سمي المنقاش الذي يُنقش بقتادة من على الله وقالوا : كأن وجهة تقش بقتادة أي نحدش بها ، وذلك في الكراهة والمبوس والغضب .

وناقسَهُ الحسابُ مناقشة ونقاشاً : استقصاه . وفي الحديث : من أنوقِش الحسابُ عَدَّب أي من استقصي في محاسبة وحُوقِق ؛ ومنه حديث عائشة ، وفي الله عنها : من أنوقِش الحساب فقد هلك . وفي حديث علي ، عليه السلام : يجسع الله الأوالين والآخرين لنيقاش الحساب ؛ هو مصدر منه . وأصل المناقشة من نقش الشوكة إذا استخرجها من حسمه ، وقد نقشها وانتقشها . أبو عبيد : المناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يُشرك منه شيء . وانتقش منه جيع حقه وتنقشه : أخذه فلم يدع منه شبئا ؛ قال الحرث بن حلزة البشكري " :

أو نَقَشَتْم ، فالنَّقْشُ كِجْشَهُ النا سُ ، وفيه الصَّحاحُ والإِبْراءُ\

يقول: لوكان بيننا وبينكم محاسبة عرفتم الصحة والبراءة ؛ قدال : ولا أحسب نقش الشوكة من الرَّجْل إلا من هذا ، وهو استخراجُها حتى لا يُتوك منها شيء في الجند ؛ وقال الشاعر :

لا تَنْفُشَنَ برِجْل غيرك شُوكَة ، فتقي برجْليك رِجْل مَن قد شاكها

والباء أقيمت 'مقام عن ؛ يقول : لا تَنْقُشَنَ عن رَجْل غيرك شوكاً فتجعله في رَجِلك ؛ قال : وإنحا سَنِّي المِنْقَاشُ مِنْقَاشاً لأنه 'ينْقَشْ به أي 'بستخرج به الشوك'.

والانتقاش : أن تَنتَقِش على فَصَلُك أي تسأل القَّاش أَن يَسقُل القَّاش على فَصَلُك ؟ وأنشد لرجل تندب لا في ملقة الحرث بن حلىزة : الإسقام بدل الصحاح .

لعمل وكان له فرس يقال له صِدام ":

وما انتخذت صداماً للمكوث بها ، وما انتقشتنك إلا للوصر"ات

قال : الوَصَرَّةُ القَبَالةُ بِالدُّرْبَةِ .وقوله:ما اسْتَقَشَّتُكُ أي ما اخْتَرَاتُك .

وانتُتَقَشَ الشيءَ : اختاره . ويقال للرجُل إذا تختر لنفسه شنئاً : حادً ما انْتَقَشُه لنفسه . وبقال للرحل إذا اتخذ لنفسه خادماً أو غيره : انْتَقَشَ لنفسه . وفي الحديث : اسْتُوْصُوا بالمعْزَى خيراً فإنَّهُ مالٌ ﴿ رَفَيَقَ" وَانْتُقْشُوا لَهُ عَطَنَهُ ۚ } وَمَعَنَى النَّقْشِ تَنَلَّقَيَّهُ ۗ مَرَ ابْنِضِهَا مَا يُؤْذِيهَا مِن حَجَارَةً أَوْ يَشُوكُ أَوْ غَيْرِهُ . والنَّقْشُ : الأَثَرُ في الأرض ؛ قال أبو الهنم: كتبت عن أعرابي يَذْهبُ الرَّمادُ حنى ما تَوَى له نَقْشًا أَي أَوْرًا فِي الأَرْضِ ، والمَنْقُوشُ مِن البُسْرِ : الذي . يُطُّعُن فيه بالشوك ليَنْضَج ويُرْطبَ . أبو عبرو : إذا تضرب العندق بشوكة فأدطب فذلك المَـنْقُوشُ ، والفعْل منه النَّقْشُ . ويقال : 'نقشَ العذق ، على ما لم يسم قاعله ، إذا ظهر فعه أنكت " من الإرَّطاب . وما نَقَشَ منه شيئاً أي ما أَصابَ ، والمعروف ما نَتَشَ . ابن الأعرابي : أنقِش إذا أدام نَقْشَ جَارِينَه ، وأَنْقَشَ إِذَا اسْتَقْصِي على غَرْبِهِ . وانْتُقَشَ البعيرُ إذا ضرّب بيده الأرضَ لشيء تدخّل في رجله ؛ ومنه قبل : لَطَّبُ لَطُّهُمُ المُنْتَقِشُ ؛ وقول الراجز :

نَقْشًا ورَبِّ البيت أيِّ نَقْشِ

قال أبو عمرو : يعني الجِماع .

نكش: النّكشُ: شبهُ الأُثْنِي على الشيء والفراغ منه. ونَكُسُ الشيءَ يَنْكِشُهُ ويَنْكُشُهُ نَكْشًا : أَنَى عليه وفرغ منه. بقول: انتّهَوا الله عُشْبِ فَنَكَشُوه،

يقول: أتواعليه وأفشوه , وبكر لا يُنكش :
لا يُنزَف، وكذلك البئر ونكشت البئر أنكيشها،
بالكسر، أي تزفتها ؛ ومنه قولهم : فلان بجر لا
يُنكش ، وعنده شجاعة ما تنكش . وقال وجل
من قريش في علي بن أبي طالب، وضي الله عنه : عنده
شجاعة ما تنكش ، فاستعاره في الشجاعة ، أي مما
تستخرج ولا تنزف لأنها بعيدة الفاية ، يقال :
هذه بئر ما اتنكش أي ما تنزح . وتقول : حَفَرُ وا
بئراً فما تكشوا منها بعيداً أي ما فرعوا منها ؛
قال أبو منصور : لم يُجَوّد الليث في تفسير النكش .
والنكش : أن تستقى من البئر حتى انشرَح .

غَش : النَّــَـَشُ : 'خطوط' النُّقوشِ من الوَّشِي وغيرِه ؛ وأنشد : ﴿

ورجل منكش : نَقَابُ عَنِ الأُمورِ .

أَذَاكَ أَم نَمِشُ بَالوَشْيِ أَكُرُعُهُ ، مُسَطَّعُ الحَدَّ عادِ نَاشِطُ سَبْبُ ?

في الأرض؛ وروى المنذري أن أبا الهيثم أنشده: يا مَنْ لقَوْم رأيهم خُلْفُ مَدَن، إنْ يَسْمَعُوا عَوْراءَ أَصْغَوْا فِي أَذَن، ونَمَشُوا بَكَلِم عَيْر حَسَنْ

قال : نَمَشُوا خَلَطُوا . وثور نَمِشُ القوائم : في قوائم خطوط مختلفة ؛ أواد َ : خَلَطُوا حديثاً حسَناً بقيبح ، قال : ويُر وى نَمَشُوا أي أَسَرُوا وكذلك هَمَشُوا . وعَنْز نَمْشَاءُ أي رَقَطَاء . ويقال في الكذب : نَمَش ومَشَنَ وفَرَشَ ودَبَشَ . وبعير نَمِش ونَهِش إذا كان في نُخفة أثر يتبيّن في الأرض من غير إثرة. ونَمَشَ الكلام : كذب فيه وزوس والراجز :

قال لها ، وأولِعَتْ بالسَّمْشِ : هل لكِ ما خَلِيلتي في الطَّفْشِ ?

استعمل النَّمْشَ فِي الكَذَّبِ والتَّرْ وير ؛ ومثله قول وربة ب

عاذِلَ ، قد أُولِمْت ِ بالتَّرْ قِيشٍ ، إليَّ سِرًّا ۖ فاطْرُ ۚ قِ وَمِيشِي

يعني بالترقيش التزيين والتزوير . وغَشَ الدَّبِي الأَرْضَ يَنْمُشُهُمْ نَمْشًا: أَكُلَّ مِن كَلَّيْهَا وترك. والنَّمْشُ: الالتِقاطُ والنَّبِيهَ ' وقد غَشَ بينهم ، بالتخفيف ، وأغَشَ . ورجل مُنْمِشْ : مُفْسِد ؛ قال :

وما كنت ذا نيثرب فيهم ، ولا منشيل

َجر مُنْمِشاً على توهم الباء في قوله ذا نَيْرَب حتى كأنه قال : وما كنت بذي نَيْرَب ؟ ونظيرُه ما أنشده سببويه من قول زهير :

بَدا لِيَ أَنِي لَسْتُ مُدُّرِكَ مَا مَضَى، ولا سابق شبئاً إذا كان جائيـًا

نهش : نهَسَ يَنهَسَ وينهِسُ نَهْسَاً : تناول الشيء بفَه ليَعضَه فيؤثر فيه ولا يَجْرحه ، وكذلك نهشُ الحِيّة ، والفيمل كالفعل الليث: النهش دون النهس ، وهو تناول من بالفيم ، إلا أن النهش تناول من بعيد كنه ش الحية ، والنهس التبض على اللحم ونتشف . قال أبو العباس : النهش بإطباق الأسنان، والنهش بالمسنان والأضراس . ونهسته الحية : لسعته . وقال الأصعي : نهسته الحية ونهسته إذا عضته ؛ وقال أبو عمرو في قول أبي ذؤيب :

يَنْهُشْنُهُ ويَذُاودُهُنَّ ويَعْتُمِي

يَنْهَسْنَهُ : يَعْضَضْنَهُ ؛ قال : والنَّهْشُ قريب من النَّهْسُ ؛ وقال رؤبة :

كَمْ مِنْ خَلَيْلِ وَأَخِ مَنْهُوشِ ، ' مُنْتَعِشِ بِفَضْلِكِم مَنْعُوشِ

قال : المَنْهُوشُ الْهَزيلُ . ويقال : إنه لَمَنْهُوشُ الفَخْدَنِ ، وقد نُهُسُ مَهُشاً . وسُئِلِ ابنُ الأعرابي عن قول علي ، عليه السلام: كان النبيُ ، صلى الله عليه وسلم ، مَنْهُوشَ القَدَّمَين فقال كان مُعَرَّقَ القدمين . ورجل مَنْهُوشُ أَي يَجْهُودُ مهزول . وفي الحديث : وانتهَ سَتَ أَعْضَادُنَا أَي مُوْلِت . والنَّهُشُ : اللّهُ سُ ، وهو أَخْذُ اللحم عقد م الأَسنان ؛ قال الكميت :

وغادَرْنا ، على حُجْرِ بن عَسْرُو ، وَعَالَمُ وَ ، وَعَالَمُ عَلَى مُعْرِدٍ ، وَعَالَمُ قَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

اللحم عليهما . وداية تَهْشُ البدين أي خفيف ، كأنه أخذ من تَهْشُ الحية ؛ قال الراعي يصف ذئباً : مُتَوَضَعَ الأَقْرَابِ ، فيه مُشكِلة "، تَخَالُه مَشكُولا تَهْشَ البدين ، تَخَالُه مَشكُولا

وقوله تَخاله مَشْكُولا أي لا يستقيم في عَدُوهِ كَأَنه قد مُشْكِل بِشِكَال ؟ قال ابن بري : صواب إنشاد هذا البيت : نهش البدين ، بنصب الشين ، لأنه في صفة ذئب وهو منصوب بما قبله :

وقَتْعَ الرَّبِيعِ وقد تَقَارَبَ خَطَوْهُ ، ` ودأَى بعَقْـوَتِـه أَذَلُّ نَسُولا

وعَقْوَتُهُ: ساحتُهُ. والأَرْالُ : الذئب الأرْسحُ ، والأَرْسَحُ ، والأَرْسَحُ : من النَّسَلانِ والأَرْسَحُ : من النَّسَلانِ وهو ضرب من العَدُو ؛ وقال أَيْو دَوْيِب :

يَعْدُو بِهِ يَهِشِ المُشَاشِ كَأَنَهُ صَدَعُ سَلِيمٍ ، رَجْعِه لَا يَظِيْلُعِ ·

ابن الأعرابي : قد مَهَ الدهر فاحتاج . ابن شهيل : في الأعراج : من الأعراب من الأعراج القليل اللحم . وفي الحديث : من اكتسب مالاً من العلي اللحم . وفي الحديث : من اكتسب مالاً من المويش كأنه نهش من هنا وهنا ؛ عن ابن الأعرابي ولم يفسر نهش ؟ قال ابن سيده : ولكنه عندي أخذ . وقال ثعلب : كأنه أخذه من أفواه الحيات وهو وقال ثعلب : كأنه أخذه من أفواه الحيات وهو أن يكتسبه من غير حله ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية ، بالنون ، وهي المطالم من قوله نهشه إذا جهده ، فهو منهوش ، ويحوز أن يكون من الهوش ويكون من نظير قولهم تباذير وتخاريب من الشدير والحراب . والمنتهيشة من النساء : التي تخيش وجهها عند وفي الحديث :أن وسول الله عليه وسلم ، لمن وهي المعدد وسلم ، لمن

المُنشَهِ مِنهُ وَالحَالِقَةَ ؛ وَمَن هَذَا قَيلَ: نَهَ مُشَنَّهُ الْكِلابُ. فوش: ناشته بيده يَنتُوشُه نتو شاً: تناوكه ؛ قال دريد ابن الصبّة:

> فجئت إليه ، والرّماح ُ تَنُوشُه ، كو قَمْع الصّياصي في النّسييج المُمَدَّدِ والانتياش ُ مثله ؛ قالِ الراجز :

بانت تَنْتُوشُ العَنْتَى انْتِياشًا

وتَناوَسُهُ كناشه. وفي الننزيل : وأنتَّى لهم التناوُشُ من مكان بعيد ؛ أي فكيف لهم أن يتناوكوا ما بعُد عنهم من الإيمان وامتنسع بعند أن كان مبذولاً لهسم مقبولًا منهم . وقال ثعلب : التناوُسُ ، بلا هيز ، الأَخْذُ مَن 'قر'ب ، والتناؤش' ، بالهَمَز ، من بُعُد ، وقد تقدم ذكره أولَ الفصل . وقال أبو حنفة : التناوُسُ بالواو من ُقرَّبِ . قال الله تعالى : وأنى لهمَ التناوُشُ من مكان بَعيد ؛ قال أبو عسد: التَّناوُشُ بغير همز التَّناو'لُ والنَّوْشُ مثلُه ، نُشَيْتُ أَنوشُ أُ نَوْشًا . قال الفراء : وأَهَـل الحِمـاز تركوا همز التَّنَاوُ شُو وجعَلُوهُ مِن 'نشتُ الشيء إذا تَنَاوَ لَـُتُّهُ . وقد تَناوشَ القومُ في القِتال إذا تناوَّلَ بعضُهم بعضاً بالرِّماح ولم يُتدانُّو اكلَّ التَّداني . وفي حديث قيس ابن عاصم : كَنْتُ أَنَاوِ شُهُم وأَهَاوِ شُهُم فِي الجَاهَلَيْة أي أَقَاتِلنُّهُم ؛ وقرأَ الأعمش وحمزة والكسائي التناؤش بالهمز ، يجعلونه من نــ أشتُ وهو البُطُّء ؛ وأنشد :

وجيئت نتيبشأ بعدكما فاتك الحبر

أي بَطيئاً مَنَاخِراً، مَنْ هنز فيمناه كيف لهم بالحركة فيها لا جَدُوى له، وقد ذكر ذلك في ترجبة نأش. قال الزجاج: الشّناو'ش'، بغير هنز، التناو'ل'؛ المعنى وكيف لهم أن يَتَنَاوَلُوا ما كان مَبْذُولًا لهم وكان قريبًا منهم فكيف يَتَنَاوَلُونه حين بَعْدَ عنهم، يعني الإيمان

بالله كان قتريباً في الحياة فضيّعُوه، قال : ومن هَمَوْ فهو الحركة في إبطاء، والمعنى من أن لهم أن يتحركوا في لا حيلة لهم فيه ؛ الجوهري : يقول أنسًى لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفَرُوا به في الدنيا ? قال : ولك أن تمنيز الواو كما يقال أفتت ، وقرى، بهما جميعاً . ونشت من الطعام شيئاً : أصّبت .

وفي الحديث : يقول الله أيا محمد أو ش العلماء اليوم في ضيافتي ؛ التشويش للد عنوة : الوعد وتقد مكه ، قال أبو موسى . وناشت الطلسية الأراك : تناو كنه ؛ قال أبو ذويب :

فَمَا أُمُّ خَشْفُ بِالْعَلَايَةِ شَادِنِ تَنُوشُ الْبَرِيرَ ، حيث طابَ الْهَيْصَارُ هَا

والناقة تَنْوش الحوض بغيها كذلك ؛ قال غَيْلان الله الله عَيْلان الله عَرْيث :

فهي تَنُوشُ الحوض نَوْشاً مِنْ عَلا ؛ نَوْشاً به تَقْطَعُ أَجْوازَ الفَلا

الضمير في قوله فهي الإبل . وتنوش الحوض : تتناول ملأه . وقول من علا أي من فوق ويد تتناول ملأه . وقول من علا أي من فوق ويد أبا عالية الأجسام طوال الأعناق ، وذلك النوش الذي تنال هو الذي يعينها على فتطع الفلوات ، والأجواز جمع جوز وهو الوسط ، أي تتناول ماء الحوص من فوق وتشرب شرباً كثيراً وتقطع بذلك الشرب فلكوات فيلا تحتاج إلى ماء آخر ، وانتاشته فيها : كناشته ، قال : ومنه المناوشة في القتال . ويقال للرجل إذا تناول رجلًا ليأخذ بوأسه ولخيته : ناشه ينوشه توشأ . ورجل توشأ : ورجل أوثوش أي دو بطش ، ونشت الرجل توشأ : ونشت خيراً أو شرآ . وفي الصحاح : انشته خيراً أو شرآ . وفي الصحاح : انشته خيراً أو شرآ . وفي الصحاح : انشته خيراً

عن الوصيّة فقال : الوَصيّة ُ نَوْشُ المعمروف أي يَتَنَاوَلُ المُنُوصِي المُنُوصِله بشيء من غير أَن 'بجنعف عاليه. وقد ناشه يَنْوشُه نَوْشاً إِذَا تَنَاوَلَه وأَحَدَاء؟ ومنه حديث قنتيلة أخت النّضر بن الحرث : ظلسّت مُسيوف بني أبيه تَنْوَشُه، فف أَرْحام مُ هناك نَشَقَق ُ ا

أي تَتَنَاوَ لُهُ وَتَأْخُذُهُ . وفي حديث عبد الملك : لما أراد الحروج إلى مصعب بن الزّبير ناشت به امرأته وبَكَت خواريها ، أي تعلَقت به . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : فائشاش الدّبن بِنَعْشِه أي استَدّر كه واستَنْقَذَه وتناوله وأخذه من مهواته ، وقد يُهنز من النّبيش وهو حركة في إبطاء . يقال . نأشن الأسر أناشه وانتأش ، قال : والأوال أوجه . ونشت الشيء وانتأش ، قال : والأوال أوجه . ونشت الشيء وانتأش ، قال : وانتشت الشيء : استخرجته ؛ قال :

والنِّتاشَ عائنَه من أهل ذِي قارِ وبقال : انْتَاسَنَي فلانُ من الهَلَكَةِ أَي أَنْقَدَنَيْ ، بغير همز ، بعنى تناوكلني وناوش الشيء : خالطه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وبه فسُسِّر قول أَبِي العارم وذكر غَيْثاً فقال : فما زِلْنَا كذلك حتى ناوشْنا الدُّو أي خالطناه وناقة مَنُوشة اللحم إذا كانت رقيقة اللحم.

#### فصل الهاء

هبش: الهَبْشُ: الجُمْسُعُ والكَسُبُ . يقال : هو يَهْبِشُ لِعِياله ويُهَبَّشُ كَهِنْشًا ويَتَهَبَّشُ ويَهَنَّبِشُ ويَحْرُفُ ويَحْنَرُفُ ويَخْرِشُ ويَخْتَرِشُ وهو . كَمَانُسُ ؟ قال رؤبة :

أَعْدُو لِمَبْشِ المَعْنَمِ المَهْبُوشِ ابن سيده: الْهُنَبَشَ وَنَهَبَشَ كَسَبَ وجسَعَ واحْتَالَ . ورجل عَبَّاشٌ: مُكْنَسِب جامعٌ. وهَبَشَ الشيءَ يَهْبِشُهُ هَبْشاً واهْتَبَشَهُ وَتَهَبَّشَهُ : جَمَعَهُ . قَالَ : وأَرَى أَن يعقوب حَكَى هَبِشَ ، بالكسر، جَمَع ، والاسم الهُبَاشَةُ . الجوهري : الهُباشَةُ مثل الحُباشة وهو ما تُجمِع من الناس والمال . ويقال : تَأَبَّشَ القوم ، وتَهَبَّشُوا إذا تَجَبَّشُوا ويقال : تَأَبَّشَ القوم ، وتَهَبَّشُوا إذا تَجَبَّشُوا

ويقال: تَابِّشَ القدومُ وتَهَبِّشُوا إِذَا تَجَبِّشُوا وتَجَمَّعُوا. والهُبَاشَةُ: الجماعةُ. وإن المَجْلِسَ ليَجْمِعُ مُبَاشَاتُ وحُبُاشَاتِ مِن النّاسِ أَي أَنَاسًا ليسُوا مِن قبيلة واحدة . وتَهَبَّشُوا وتَحَبَّشُوا إذا اجتمعوا ؟ قال رؤبة :

> لولا مُعباشات من التَّهْسِيشِ لِصِبْنِيةِ ، كَأَفْرُ خِرِ العُشُوشِ

أواد بالهُباشاتِ ما كسَبَه من المال وجَمَعَه .

والهَبْشُ : نوعُ من الضَّرْب . ابن الأعرابي : الهَبْشُ ' ضَرْبُ السَّلَف . وقد هَبَشَه إذا أُوجَعَه ضَرْباً . والهَبْشُ : الحَلْبُ بالكَف كلها بمن ابن الأعرابي . وقال ثعلب : إنما هو الهَبْشُ ، قال : وكذلك وقع في المصنّف غير أن أبا عبيد قال هو الحَلَابُ الرُّورَيدُ فوافَقَ ثعلباً في الرواية وخالفه في التفسير .

هتش : هتش الكلب والسبع تهتشه هتشا فاهتكش: حراشه فاهتكش : معتش الكلب فاهتكش الكلب فاهتكش الكلب فاهتكش الخالف الحراش فاحترش الكلب فاهتكش إذا الحراش فاحترش المعنى المعتش الرجل أي الهي التشاط .

هُوش : رجل هَر بِشْ : مِاثْتِقْ جافٍ . .

وهُباشة وهابش : اسمان .

والمُهارَسَةُ فِي الكلابُ وَنَحُوها : كَالْمُحارَسَةِ . يقال: هارَشَ بِنِ الكلابِ ؛ وأنشد :

حِرْوا رَبيضٍ 'هورِ شا فهَرَّا

والهيراشُ والاهتيراشُ : تقاتُلُ الكِلابِ الجُوهري:

الهراش المنهارسة بالكلاب ، وهو تحريش بعضها على بعض ، والتهريش : التحريش ، وكلب مراش وخواش وفي الحديث : يتهار شون تهارش الكلاب أي يتقاتكون ويتتواتبون . وفي حديث ابن مسعود : فإذا نهم يتهار شون ؛ هكذا رواه بعضهم وفسره بالتقاتل ، وهو في مسند أحمد بالواو بدل الراء . والنهارش : الاختلاط . أبو عبيدة : فرس مهارش العنان ؟ وأنشد :

مُهادِشة العِيانِ كَأَنَّ فيها حَلُورُ جَرَادة كَبُوةٍ عَنِهَا اصْفِرارُ

وقال مرّة: 'مهارِشة' العِنانِ هي النَّشْيِطة'. قال الأصمعي: فرسَ مُهارِشةُ العنانِ خَفْيِفَةُ اللِّعامِ كَأَنَهَ مُهَارِشَةُ العَنانِ خَفْيِفَةُ اللِّعامِ كَأَنَهَ مُهَارِشَةُ العَنانِ خَفْيِفَةُ اللِّعامِ

وقد سبت هر"اشاً ومُهارِ شاً. وهَر ْشَى: موضع ، وقال: 'خذا تجنُب َ هَر ْشَى أَو قَنَفاها ، فإنه کلا جانبِتي ْ هَر ْشَى لَهُن ٌ طَرِيق ُ وفى الصحاح :

نُخذِي أَنْف هرشَى أَو قفاها

الجوهري: هَرْشَى ثَنْيَةٌ في طريق مكة قريبة من الجُنْعُفة يُوكى منها البحر ، ولها طريقان فكل من. سُلَكَهما كان مُصِيباً. وفي الحديث ذكر ثنية هر شي؛ قال ابن الأثير: هي ثنية بين مكة والمدينة، وقيل:هر شي جبل قريب من الجحفة، والله عز وجل أعلم. هو دش ، التهذيب في أثناء كلامه على هر شف: يقال للناقة المرمة: هر شقة "وهر دشية" وهر هر .

هشش : الهَشُ والهَشِيشُ من كل شيء: ما فيه رَخاوَةُ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ مِنْ كُل شيء: ما فيه رَخاوَةً وَلَيْنَ وَلَيْنَ مَشَلَّةً مُشَالِّةً وَلَيْنَ هَشَّلَةً مَنْ وَهُمُونَ هَشَّلَةً مَنْ وَهُمُونَ اللّهِ وَأَنْدُرُ جَدَّ هَشَّةً مُكَذَلك. المَكُنْسَر، ويقال : يابسة؛ وأنْدُرُجَّةً هَشَّةً مُكَذَلك.

وهَشَّ الحُبْزُ يَهِشُ ، بالكسر: صار هَشَّا . وهَشَّ هُشُوشَةً : صار خَوَّاراً ضعيفاً . وهشُ يَهِشُ : تَكَسَّر وكَبْرِ . ورجل هَشُّ وهَشْيِشُ : بَشُّ مُهْتَرُ مُسْرودٌ .

وهششته وهششت به ، بالكسر ، وهششت ؟ الأخيرة عن أبي العسنسل الأعرابي ، هشاشة " : الأربيح والاسم الهشاش، والهشاشة : الارتباح والحفية للمعروف ، الجوهري : هششت بفلان ، بالكسر ، أهش هشاشة إذا خففت إليه وار تحت به ؛ ورجل هش بش . وفي حديث ابن عبر : لقد راهن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على فرس له يقال له سنحة فجاءت سابقة فلكش لذلك وأعجمة أي فلقد هش ، واللام جواب القسم المحذوف أو للتأكيد . وهششت وهششت للمعروف هنساً وهشاشة واهتششت : ارتحن له واشتهائه ؟ والى ماكيح الهذا ي :

مُهْتَشَّةً لِدَلِيجِ الليلِ صادِقَـة وَقَنْعَ الْهَجِيرِ ، إِذَا مَا تَشْعُشُخَ الصُّرَ دُ

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال : هششت يوماً فَتَقَبَّلُتْ ، وأنا صائم ، فسألت عنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال شمر : هشِشت أي فكر حثت واشتهيت ؛ قال الأعشى :

أَضْحَى ابنُ ذِي فائش سَلامةَ ذي ال تفضال هَشَاً ، فُوَّادُه جَدْلِا

قال الأصعي : هشاً ذَوَادُه أي خفيفاً إلى الحَيْر . قال : ورجل هش إذا هش إلى إخوانه . قال : والهَشَاشُ والأَشَاشُ واحد . واسْتَهَشَّنِي أَمرُ كذا فهَشَشِشْت له أي اسْتَخَفَّنِي فَخَفَفْت له . وقال أبر عمرو : الهَشيشُ الرجلُ الذي يَقْرح إذا سألته . يقال:هو هاش عند السؤال وهَشيش ورائح ومُر تاح .

وأرْيَحِيُّ ؛ وأَنشَدَ أَبُو الْهَيْثَمَ فِي صَفَةَ قِدْرُ : وحاطيان عِهْشَانَ الْهَشْيَمَ لَمَا ، وحاطيبُ الليلِ يلنْقي 'دونهَا عَنَا

يَهُشَّانَ الْهَشَيمَ : يُتَكَسِّرانِهِ للقدَّر . وقال عبرُو : الحَيلُ تُعْلَـفُ عند عَوزَ العلَف هَشِيمَ السَّبَك ، والهَشِيشُ خُيُول أهل ِ الأسياف ِ خاصة ؛ وقال النبر بن تَوْلَب :

والحَمَيْلُ في إطعامِها اللحمَ ضَرَرُ ، نُطعِمِها اللحمَ ، إذا عَنَ الشَّجَرُ

قال ذلك في كليمته التي يقول فيها : اللهُ من آياتِه هـذا القَـمَرُ •

قال : وتُعْلَفُ الحَيلُ اللهم إذا قل الشهرُ . ويقال للرجل إذا مُدح : هو هَشُ المَكْسُرِ أي سَهُل الشأن فيا يُطلَبُ عنده من الحوائج . ويقال : فلان هش المَكْسُرِ والمَكْسَرِ سَهُلُ الشأن في طلب الحَاجة ، يكون مَدْحاً وذهاً ، فإذا أرادوا أن يقولوا ليس هو بصلاد القداح فهو مدح ، وإذا أرادوا أن يتولوا هو خوار العدود فهو دم . الجوهري : الفرسُ الهَشُ خلاف الصَّلُود . وفرس هش : الفرسُ الهَشُ خلاف الصَّلُود . وفرس هش : وقر عَمْ اللَّبَنِ ، وقر عَمْ اللَّبَنِ ، وقر عمر اللَّبَنِ ، الوَّحَمْ الرَّقْتِهَا ، وهي ضد الوَّحَمْ المَاتَى بن عدي الوَّحَمْ فرساً :

كأن ماء عطفيه الجيّاشِ ضَهَلُ شِنَانِ الحَوَدِ الهَشَّاشِ

والحَوَّرُ : الأَدِيمُ ، والهَشُ : جَذَّبِكُ الغُصُنَ مَن أَعْصَانَ الشَّجَرَةَ إَلَيْكَ ، وَكَذَلْكَ إِنْ نَشَرْتُ وَرَقَبَهَا بعضاً هشه يهُشُهُ هَشَاً فيهما . وقد هششتُ أَهْشُ هَشَاً إِذَا خَبَطَ الشَّجَرَ فَأَلْنَاه لَعْنَمَهِ . وهششنَتُ الورق أهشه هشا : خبطته بعصاً ليتحات ؛ ومنه قوله عز وجل : وأهش بها على غنيي ؛ قال الفراء : أي أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ور قنها فتر عاه غنمه ؛ قال أبو منصوو : والقول ما قاله الفراء والأصمعي في هش الشجر ، لا ما قاله الليث إنه جذ ب الغضن من الشجر إليك . وفي حديث جابر: لا يُخبط ولا يُعضد حيمي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولكن هُشُوا هَشَا أي انشُرُوه نشراً بلين ورفقي . ابن الأعرابي : هش العود هُشُوساً إذا تكسر وهش الهيء بهش إذا شر به وفرح . وفترس هش العنان . خفيف العنان .

فَكُبُّرُ للرُّؤُوا وهاشَ فُؤَادُه ، وبَشُّرَ نَنفُساً كان قَبْلُ بَلْنُومُها

قال : هاش طَرِبَ . ان سيده : والهَشيبشة ُ الورَقة ُ أَطْنُ ذِلك .

وهَشَاهِشُ القومِ : نحر كهم واضطرابُهم .

هلبش : هَلَـنْبَشُ وهُلابِيشُ : اسمان .

همش: الهَمْشَةُ : الكلامُ والحركةُ مُهْمَشَ وهَمِشَ القومُ فهم يَهْمَشُوا. وامرأة هَبَشَى فهم يَهْمَشُون ويَهْمِشُون وتَهَامَشُوا. وامرأة هَبَشَى الحديث ، بالتحريك : تُكثِرُ الكلامَ وتُجلَّبُ . والهَمِشُ : السريعُ العبل بأصابيعه. وهَبَشَ الجرادُ : تحر كُ لَيَنُور. والهَمْشُ : العَضُ ، وقبل : هو سرعة الأكل . قال أبو منصور : الذي قاله اللبث في الهَمْشُ المناف عين أبه الهمش ، بالسين ، فصحقه ، قال : وأخبرني المنذري عن أبي الهميم أنه قال : وأخبرني المنذري عن أبي الهميم أنه قال : همش يَهْمُوشُ هَمِدُ الطعام وفنُوهُ مُنْضَمٌ قبل : همش يَهْمُوشُ هَمِدُ المُمْمِيشَةُ ، وإذا يَهْمُونُ في المِرْجَل الهميشة ، وإذا تُطبيخ في المرْجَل الهميشة ، وإذا

سُوِّيَ على النار فهو المَحْسُوسُ. قال ابن السكيت: قالت امرأة من العرب لامرأة ابنها طَفَّ حَبْرُكِ وطابُ نَشْرُكُ إ وقالت لابنتها: أكلت همشاً، وحَطَبْت قَمْشاً دعَت على امرأة ابنها أن لا يكون لها ولد ودَّعَت لابنتها أن تلد حتى تهامش أولادَها في الأكل أي تُعاجِلهم، وقولها حَطَبْت فَمَشاً أي حطب لك ولدُك من دق الحَطب وجله. ويقال للناس إذا كثروا بمكان فأقبلوا وأدْبرُوا واختلطوا: وأيتهم بَهْتَمِشُون ولهم همشة عو كذلك الجراد إذا كان في وعاء فعكى بعضه في بعض وسمعت الجراد إذا كان في وعاء فعكى بعضه في بعض وسمعت له حركة تقول: له همشة في الوعاء. ويقال: إن الأعرابي: الهمش والهمش والهمش كثرة الكلام ابن الأعرابي: الهمش والهمش كثرة الكلام والخطل في غير صواب؛ وأنشد:

### وهَمِيشُوا بِكُلِمٍ غَيْرَ حَسَنَ

قال الأزهري: وأنشد نيه المنذري وهمَ شُوا، بفتح المم، ذكره عن أبي الهيم. واهْتَ مَشَت الدابة الذابة الذابة الدابة الدابة

هموش: الهَمَّرُ شُ : العجوزُ المُضطرِبةُ الحُلَّقِ؛ قال ابن سيده: جعلها سيبوبه مرة فَنْعُلِلًا ومرة فَعْلَلِلًا ، وردَّ أبو على أن يكون فَنْعُلِلًا وقال: لو كان كذلك لظهرتُ النون لأن إدغام النون في الميم من كلمة لا يجوز ، ألا ترى أنهم لم يُدْغَبُوا في شاة زَنْماء وامرأة قَنْواء كراهية أن يَلْنَبُس بالمُضاعَف ? وهي عند كراع فَعَلِل ، قال : ولا نظير لها البتة . الليث : عجوز هَمَّرُ شَ في اضطراب خَلَثْهَا وتشَنَّج جلدِها. أجوهري : الهمَّرُ شُ العجوزُ الكبيرة والناقةُ الغزيرة وامم كانبة ، قال الراجز:

إن الجيراء تَخْلَوش ،

في بطننِ أمّ الهَمَّرِشِ ، فيهن جِرْو ٌ نَخُورِشْ

قال الأخفش : هو من بنات الحبسة ، والميم الأولى نون ، مثال جَمَّمَرُ ش لأنه لم يجيء شيء من بنات الأربعة على هذا البناء ، وإنما لم تُنبَيَّن النون لأنه ليس له مثال يلتبس به فيُقْصل بينهما .

والهَمَّرُ سَهُ \* : الحركةُ \* . والهَمُّرُ سُ \* : الجِركةُ \* وقد تَهُمُّرُ سُ القومُ إذا تحرُّ كُوا .

هوش : هاشت الإبل فرشاً : نفرت في الفادة نتبد در وتفر قت . وإبل هو الله فراشة : أخذت من منا وهنا. والهو شة : الفتنة والهيم والاضطراب والهر م والاختلاط . يقال : قد هو ش القوم إذا اختلطوا ؛ وكذلك كل شيء خلكط ته فقد هو الشنه ؛ قال ذو الرمة يصف المنازل وأن الرياح قد خلكطت بعض آثارها ببعض :

تَمَفَّتُ لِيَنَهُمَّانِ الشَّنَاءِ ، وهَوَّشَتُ بَهَا نَاثِجَاتُ الصَّيْفِ شَرَقْيَّةً كُدُّرًا

وفي حديث الإسراء: فإذا بَشَرَ كثير يَسَهَاوَ سُنُون؟ السَّهَاوُ شُ : الاختلاط ، أي يَد خُل بعضُهم في بعض. وفي حديث قبس بن عاصم : كنت أهاو شُهم في الجاهلية أي أخالِط هم على وَجه الإفساد. والهَو شُهُ : الفساد . وهاش القوم وهو شُوا هو شا وتهو شوا: وقعوا في فساد. وتهو شوا عليه: احتمعُوا. وهو ش بينهم : أفسك ؟ وقول الراجز :

أَقْدَ هُوَ سُتَ أَبُطُونُهَا وَاحْقُو فَكُتَ

أي أضطربت من الهُزال ، وكذلك هـاش القومُ يَهُوشُون هَوْشاً .

ويقال للعدد الكثير: هَو ْشُ. والهُواشَاتُ ، بالضم : الجماعاتُ من الناس ومن الإبل إذا جمعوها فاختلط

بعضها ببعض . قال عرام : يقال رأيت 'هو اشة" من الناس وهو يشة أي جماعة مختلطة . قال أبو عدنان : سبعت التسييات يقلن الهو ش والبوش كترة الناس والدواب ؛ ودخلنا السوق فيما كيدنا نتخر بم من هو شيها وبو شيها . وقال : اتقوا هو شات السوق أي اتقوا الضلال غيها وأن 'محتال عليكم فتسر قنوا. وهو شات الليل: حوادثه ومكروهه، قال ابن سيده : وهو شات الليل: حوادثه ومكروهه، بعتم الواو ولم يفسره ، قال : وأراه اختيلاطها وما بوكس فيه الإنسان عندها ويغبن. وفي حديث ابن مسعود: إيّا كم وهو شات الليل وهو شات الأسواق، ورواه بعضهم: وهي شات الليل وهو شات الأسواق، ورواه بعضهم: وهي شات بالياه، أي فيتنها وهيجها. والهواش ، بالضم: ما جُسِع من مالي حرام وحلالي والمؤاش ، بالضم: ما جُسِع من مالي حرام وحلالي والمؤاش ؛ عاضم: مكاسب السؤه ؛ ومنه الحديث : من والمهاو ش ؛ حمة مهوش من الهوش الجمع والحلاط.

اكتسب مالاً من مهاوش أذهبه الله في تهابر ؟ المهاوش : كل مال يصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالعصب والسرقة ونحو ذلك وهدو شبه عا ذكر من الهوشات ؛ وقال ابن الأعرابي : ويوى : من تهاوش ، وقد تقدم في موضعه ، وهدو أن ينهش من كل مكان، ورواه بعضهم: من تهاوش . ابن الأنباري : وقول العامة شوش الناس إنما صوابه ابن الأنباري : وقول العامة شوش الناس إنما صوابه

الحي" فنفرت الإبل واختلط بعضها ببعض قبل: هاشت تهوش ، فهي هوارش . وجاء بالهوش والبوش أي بالجمع الكثير من الناس. والهوش : المجتمعون في الحرب ، والهوش :

هَوَّشَ وَشُنَوَّشَ خَطَأً . الليث : إذا أُغيرَ على مال

خلاءُ البطن .

وأبو المهاوَّشِ : من كُنّناهم . وذو هاشٍ : موضعٌ ذكره زهير في شعره .

هيش : الهَيْشة ﴿ : الجماعة ﴿ } قال الطَّرِ مِتَّاحٍ :

كأن الحيم هاش إليه منه و القراون القراون

وفي حديث ابن مسعود: إياكم وهيشات اللسل وهيشات الأسواقي والهيشات الأسواقي والهيشات فيو من الهو شات، وفي وهو كتولهم : رجل ذو دغوات ودغيات ، وفي حديث آخر : ليس في الهيشات قيود بو عني به القييل ينقتل في الفيشة لا يند ري من قيله ، ويقال بالواو أيضاً. وهاش القوم بعضهم إلى بعض وتهيششوا: بعض تهيششاً أبو زيد : هذا قييل هيش إذا تقيل ، وقد هاش بعضهم إلى بعض ، والهيش : الاختلاط . وهاش في القوم هيشاً : عات وأفسد . الجوهري: وهاش في القوم هيشاً : عات وأفسد . الجوهري: إذا تحر كوا وهاجوا ؛ قال الشاعر :

هِشْتُم علينا ، وكنتم تَكَنَّقُون عِا 'نعطيكِم' الحَتَقُّ منا غيرَ مَنْقُوصِ

وهاش القوم بعضهم إلى بعض القتال ، والمصدر أ الهَيْشُ ؛ أبو زيد : هاش القوم بعضهم إلى بعض هَيْشًا إذا وَثَبَ بعضهم إلى بعض القتال. والهَيْشُ: الحَلَّبُ الرُّويَّدُ ، جاء به في باب حَلَّب الغَنَم ، قال ثعلب : وهو بالكف كلها .

والْمَيْشَةُ : أَمُّ حُبَيْنَ ؛ قال بِشْر بن المعتبر : وهَيْشَة تأكلها مُرَّفَة ، وسِنْعُ إِذْبُ هِنَّهُ الْجِيْظِرُ

أَشْتَكُو إليك زَمَاناً فد تَعَرَّقَنَا ، كما تَعرَّقَ وأَسَ الْمَيْشَةِ الذَّيبُ يعنى أمَّ مُعيَن ، والله أعلم .

#### فصل الواو

وبش: الوَبشُ والوَبَشُ : البياضُ الذي يكون على الأطفاد ، وفي المحكم : على أظفاد الأحداث ، وفي التخديب : النشنمُ الأبيض يكون على الظنّفُر . ابن الأعرابي: هو الوَبْشُ والكدّبُ والكدّبُ والنّشنمُ ، يقال : بظنُفْر ، وبْشُ وهو ما ننقط من البياض في الأظفاد ؛ ووييشت أظفاد ، وويشت : صاد فيها ذلك الوَبْش ،

والأوْباشُ من الناس: الأخلاطُ مثل الأوْيِبَابِ ، ويقال : هو جمع مقلوب من البُّو ش . ابن سيده : أَوْ بَاشُ النَّاسِ الضُّروبِ المُنتفرِ قونَ ، واحدُ هِم وَيْشُ ووكِشُ . وبها أو ْباشْ من الشجر والنبات ، وهي الضُّروبِ المتفرِّقةِ . ويقالَ : مَا جِلَّهُ الأَرْضُ إِلاًّ أو ْبَاشْ مَنْ شَجْرَ أَوْ نَبَاتَ إِذَا كَانَ قَلْيَلًا مَتَفَرَقًا . الأصمعي: يقال بها أو باش من الناس وأو شاب من الناس وهم الضُّروب المتفرقون . وفي الحديث : إن قُدُرِيْشًا ۚ وَبَّشَتَ لِحَرَّبِ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، أو باشاً لها ؟ أي جمعت له جموعاً من قبائل شتتي . ابن شميل: الوكش الو"فيط من الجرب يَتَفَيْشي في جِلْد البَعير ؛ يقال : جمَلُ ۖ وَبِيشٌ وبه وَبَشْ وِقَد وَيِشَ جَلَدُهُ وَبَشاً . وَوَ بِشُ الْكَلَامِ : رَدُبِيُّهُ . وفي حديث كعب أنه قيال : أجدُ في التوراة أن رجُلًا من قُدرَيشِ أَوْيَشَ الثَّنَايَا كَحِجُلُ فِي الفتنة ؟ قال شمر : قال بعضهم أو بش الثنايا يعني ظاهر الثنايا، قال : وسمعت ابن الحريش يحكي عن ابن شميل عن الحُليل أنه قال: الواو' عندهم أتُثقلُ من الياء والألف إذ قال أو ُنُش .

وبَنُو وَابِسْ وَبِنُو وَابِشِيْ : بَطَّنَانِ ؟ قَالَ الرَّاعِي: بَنِي وَابِشِيِّ قَدْ هَوِينَا جِمَاعَكُم ، ومَا تَجَمَّعَنَنَا نِيَّةٌ قَبْلُهَا مَعَا

وتش: وَنشُ الكلامِ: رَديثُه ، قال: كذلك وجدته في كتاب ابن الأعرابي بخط أبي موسى الحامض ، والمعروف وبش . الأزهري: قرأت في نوادر الأعراب: يقال للحارض من القوم الضعيف وتشته وأنبشه وهنشمة صوركمة وصوركا . وإنه والوتشم أي من كل شيء مثل الوته . وإنه لن وتشم أي من رُذالهم .

وحين : الوحش : كلّ شيء من دواب البَر مما لا يَسْتَأْنَس مُوْنَث ، وهو وَحَشِي ، والجَمِع وَحُوش وَوْر وَ لا يُكسَّر على غير ذلك ؛ حمار وحشي ووور وحشي كلاهما منسوب إلى الوحش . ويقال : حمار وحشي الإضافة وحمار وحشي . ابن شميل : يقال الواحد من الوحش هذا وحش والوحش وهذه شاة وحش والوحش والوحش والوحيش وال

أَمْسَى تَبِتَابًا ، والنَّقَامُ 'نَعَبُهُ ، وَالنَّقَامُ 'نَعَبُهُ ، قَفْرًا ، وآجَالُ الوَّحِيشِ غَنَبُهُ

وهذا مثل ضائين وضئين . وكل شيء يستنو حش عن الناس ، فهو وحشي " ؛ وكل شيء لا تستأنس بالناس وحشي" ؛ وكل شيء لا تستأنس الناس وحشي واستو حش كل إنسي " . والوحشة ' ؛ الفرق من الخلوة . يقال : أخذ ته وحشة " . وأدض موحوشة " : كثيرة الوحش . واستوحش منه : لم يأنس به فكان كالوحش ؟ وقول أبي كبير المذلى :

ولقد عَدَوْتُ وصاحبي وَحْشِيّة ، تحت الرّداء ، بَصِيرة ﴿ بِالْمُشْرِفِ؟

١ قوله « صوركة وصوركة » هكذا في الأصل بدون نقط .
 ٧ قوله « ولقد عدوت » في شرح القاموس : ولقد غدوت بالنين المجمة .

قيل : عنى بو حشية ربحاً تدخل نحت ثيابه ، وقوله كصيرة بالمشرف يعني الرسح أي من أشرف لها أصابته ، والرداء السيف . وفي حديث النجاشي : فنفَخ في إحديث النجاشي أي سحر خي بحن فصاد يعدو مع الوحش في البرسة حتى مات ، وفي رواية : فطار مع الوحش في البرسة حتى وحش : خال ، وأرض وحشة "، بالتسكين ، أي قدفر" . وأوحش المكان من أهله وتوحش : خلا وذهب عنه الناس . ويقال للمكان الذي ذهب عنه الناس . فد أو حش ، وطلكل المدكان الذي ذهب عنه الناس . فد أو حش ، وطلكل المدكان الذي ذهب عنه الناس . فد أو حش ، وطلكل المدكان الذي ذهب عنه الناس . فد أو حش ، وطلكل المدكان الذي ذهب عنه الناس . فد أو حش ، وطلكل المدكان الذي ذهب عنه الناس . فد أو حش ، وطلكل المدكان الذي ذهب عنه الناس . فد أو حش ، وطلكل المدكان الذي ذهب عنه الناس . فد أو حش ، وطلكل المدكان الذي ذهب عنه الناس .

لِسَلَسْمَي مُوحِشًا طَلَلُ ، يَلُنُوحِ كَأَنَه خِلَلُ ُ

وهذا الببت أورده الجوهري فقال : لِمَيَّةَ مُوحشاً ؛ وقال ابن بري: الببت لكُثْيَرْ ، قال وَصُواب إنشاده: لِعَزَّةَ مُوحشاً . وأُوْحَشَ المكانَ : وجَدَه وحُشاً خالياً . وتوَحَشَت الأرضُ : صارت وحُشة ً ؛ وأنشد الأصعى لعبّاس بن مِرْداس :

> لأسنهاء رسم أصبح اليوم دارسا ، وأوْحَشَ منها رَحْنُ حانَ فراكِسا

وأقنفر إلا رحرحان فراكسا

ورَحْرَحَانُ وراكِس : موضعان . وفي الحديث : لا تَحْقِرَنَ شَيْنًا مِن المعروف ولو أَن تَلْوَنِسَ الوَحْشَانَ ؛ المُغْنَمَ ، وقوم وحَاشَى : وهو فَعَلانُ من الوَحْشَة ضد الأُنْس ، والوَحْشَة : الحَدُوة والهَمْ . وأَوْحَشَ المكان إذا صار وحْشَا، وكذلك توحْشَ ، وقد أَوْحَشَت الرجل فاسْتَوْحَشَ ، وفي حديث عبد الله : أَنه كان يَمْشِي مع وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الأرض مع وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الأرض

وحشاً أي وحد ولس معه غيره . وفي حديث فاطمة بنت قبس : أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها أي خلاء لا ساكن به . وفي حديث المدينة : فيجدانه وحشاً . وفي حديث ابن المسيب وسئل عن المرأة : هي في وحش من الأرض . ولقيم بوحش إصبت وإصبيتة ، ومعناه كمعنى الأول ، أي ببلد قنفر . وتركته بوحش المتن أي بحيث لا يُقدر عليه ، ثم فسر المتن فقال : وهو المتن من الأرض وكله من الحكاه .

مناؤ لئا حشه نا

منازلتها حشونا

على قياس سِنُونَ وفي موضع النصب والجرّ حِشينَ مثل سِنيِنَ ؛ وأنشد :

## فأمست بعد ساكنها حشيبنا

وبيتنا أو حاشاً أي حِياعاً . وقد أو حَشْنا مُمذُ لَيُلُمّانِ أي نَفِدَ زَادُنا ؛ قال حسّد بصف ذُنباً :

وإن بات وحشاً ليناة لم يَضِق بها ذراعاً، ولم يُصْبِيع بها وهو خاشِع

وفي الحديث: لقد بِتنا وحشين ما لناطعام .
يقال: رجل وحش ، بالسكون، من قوم أو عاش الدا كان جائماً لا طعام له ؛ وقد أو حش إذا جاع .
قال ابن الأثير: وجاء في روابة الترمذي : لقد بِتنا ليلتنا هذه وحشى ، كأنه أراد جماعة وحشي ؛ لليلتنا هذه ورحشي : يقا كل شي ، ووحشي ، كل شيء : والإنسي : يقا كل شيء . ووحشي ، كل شيء : والوحشي ، وقد قبل مجلاف ذلك ، الجوهري : والوحشي الجانب الأيمن من كل شيء ؛ هذا قول أبي زيد وأبي عمرو ؛ قال عنترة :

وكأنما تنتأى بجانب كفتها ال وكشيق"من كهزج العشييّ كمؤوءًم وإنما تنتأى بالجانب الوكشييّ لأنّ سوط الراكب / في بده اليمنى ؛ وقال الراعي :

فَمَالَتُ عَلَى شِقِ ۗ وَحُشِيِّهَا ﴾ وقد ويع جانبِهَا الأيسَرُ

ويقال: ليس من شيء يَفْزَع إلا مال على جانبه الأين لأن الدابة لا تؤتى من جانبها الأينس وإنما تؤتى في الحياب والركوب من جانبها الأيسر، فإنما تنوقه منه ، والحائف إنما يفور من موضع المخافة إلى موضع الأمن ، والأصعي يقول: الوحشي الجانب الأيسر من كل شيء . وقال بعضهم : إنسي القدم ما أقبل منها على القدم الأخرى ، ووحشيها ما خالف إنسيها. ووحشيه القوس الأعجبة : ظهر ها، وإنسيها: بَطنها المُقدم القوس الأعجبة : ظهر ها، وإنسيها: بَطنها المُقدم أ

عايك ، وفي الصحاح : وإنسيُّها ما أقنبَل عليك منها ، وكذلك وحشي البد والرجل وإنسيهما ، وقيل : وحَشيُّها الجانبُ الذي لا يقع عليه السُّهُمُ ، لم كِخِنُصَّ بِذَلْكُ أَعْجِمِيَّةً ۚ مِن غيرِهَا . ووَحَشَّى ۚ كُلِّ دَابِةِ : سِثْقُهُ الأَمِنِ ، وَإِنْسِيُّهُ : شَقُّهُ الأَيسر . قال الأَزْهِرِي : حِوَّدَ اللَّيْثُ في هذا التفسير في الوَحْشيُّ والإنسي ووافق قول علم الأبُّ المُثَّقِينِ . ورُوى عن المفضل وعن الأصبعي وعن أبي عبيدة قالوا كلُّهم : الوحشيُّ من جميع الحيوان ليس الإنسان ، هـو الجانب ُ الذي لا مُحْلَب منه ولا أو كتب أن والإنسى الجانب الذي توكب منه الراكب ويتحلُّب منه الحالب . قال أبو العبـاس : واختلف الناس فيهما من الإنسان ؛ فبعضهم 'يُلمُجمَّة في الحيل والدواب والإبل ، وبعضهم فر"ق بينهما فقال: الوَحْشَى مَا وَلِيَ الكَتِّفُ ، والإنسَبِ مَا ُّولِيَّ الإبْطِ َ، قال : هذا هو الاختيار ليكون فرقاً بين بني آدم وسائر الحيوان ؛ وقيل : الوَحَشْنُ من الدابة منا توسك منه الراكب ويَحْتَلُب منه الحالبُ ، وإنما قالوا : فَيَجالُ عَلَى وَحَشْيَّهُ وَانْتُصَاعَ َ جانبُه الوَّحْشَى ۚ لأَنه لا يؤتى في الرَّكُوبَ وَالْحُلْبِ والمُعالجة وكلُّ شيء إلا منه فإنما خوَّفُه منه ، والإنشى الجانبُ الآخُر ؛ وقيلُ : الوحشي الذي لا يُقدَرُ على أَخَذَ الدَّابِةِ إِذَا أَفَـُلُــَتُتَ مَنْهُ وَإِنَّا يُؤْخَذُ من الإنسيي ، وهو الجانب الذي 'ترسكب منه الدابة. وقال أن الأعرابي : الحانب الوَّحيشُ كالوَّحُشيُّ ؟

بأقداميا عن جاريا أجنبية تحياء ، وللمهدى إليه طريق ليحادثنا الشق الوسيش ،ولا يرى ليجادثنا مشا أخ وصديق '

وتوكيش الرجل : كرمى بنوب أو بما كان . ووكيش بنو به وبسيه وبر محه ، خفيف : كرمى ؛ ووكيش بنو به وبسيه وبر محه ، خفيف : كرمى ؛ مشكد دا ، وقال مرة : وحكس بنوب وبدر عه ووكيش ، مخفف ومثقل ، خاف أن يد رك فركمى به ليخفف عن دابته . قال الأزهري : ورأيت في كتاب أن أبا النجم وحيش بنيابه وار تد ينشد أي كرمى بنيابه . وفي الحديث : كان بين الأوس والحتر رج قتال فجاء الني ، صلى الله عليه وسلم ، فلما واكم تادى : أينها الناس ! اتقوا الله حق تتاته بعضه منظ أي ومؤها ؛ قالت أم عمر و بنت وقدان : بعضه منظ أي ومؤها ؛ قالت أم عمر و بنت وقدان :

إن أنتُمُ لم تَطَلُبُوا بَأَخِيكُمُ ﴾ فَاللَّهُوا بِأَخِيكُمُ ﴾ فَاللَّهُورَقِ فَاللَّهُورَقِ اللَّهُورَقِ

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : أنه لقي الحواوج فو حشو الر ماهيم واستكوا السيوف ومنه الحديث: كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خاتم من حديد فو حش به بين ظهراني أصحابه فو حش الناس بخواتيمهم . وفي الحديث : أناه سائل فأعطاه تمرة فو حش بها . والوحشي من النابين : ما نبت في الحبال وشواحط الأو دية ، ويكون من كل لون : أسود وأحمر وأبيض ، وهو أصغر النابين ، وإذا أكل تجنيناً أحرق القم ، وينز بنب ؛ كل ذلك عن أبي حنية .

ورَحْشَيُّ ؛ اسم وجل ، ووَحَشَيَّةُ ؛ اسم اسرأَة ؛ قال الوَقَافُ أَو المرَّارِ الفقعسي :

> إذا تُوَكِّنَتُ وَحُشِيَّةُ النَّجْدَ لِم يكن لِعَيْنَيْكِ ، مَا تَشْكُوانِ ، خَلْبِيبُ

> > ١ قوله ﴿ من حديد ﴾ الذي في النهاية من ذهب .

والوَحْشَةُ : الْحَكَانُوةُ وَالْهَـمُ ، وَقَالَدُ أَوْحَشَنَتُ الرَّجِلَ وَاللَّهُ مَا وَقَالَدُ أَوْحَشَنَتُ

وخيى: الوخش : رذالة الناس وصغارهم وغيرهم ، يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. ويقال : ذلك من وخش الناس أي من ودالهم ، وحجاء في أو خاش من الناس أي سقاطهم ؟ ودجل وخش وامرأة وخش وقتوم وخش ، ورعا جُميع أو خاشا ، ورعا أدخل فيه النون ؟ وأنشد لد هلكب ان قريع :

جارية ليست من الوخشن ، كأن تجرى دمعها المستن قطئة من أجود القطن

أراد الوَخْشُ فراد فيه نوناً ثقيلة . وفي التهذيب : النون صلة الروي ، قال ابن سيده : وربما جاء مؤنثه بالهاء ؟ أنشد ابن الأعرائي :

> وقد لَقَفًا خَشْنَاءَ، لَيَسَتُ بِوَخَشْقٍ، ﴿ انوادِي سَمَاءَ البيتِ مُشْرِفَةَ القَشْرِ

يعني بالحَشْناء جُلمَة النّبر، وجمع الوَخْشَة وحَاشْ. ووخُشَ الشيء، بالضم، وخاسّة ً ووُخُوشَة ٌ وَوُخُوشاً. رَدُلُ وصاو رَدِيثاً ؛ قال الكميت:

> تَكُنْقَى الندى ومَخْلَداً حَلَيْفَينَ ، البسا مـن الوكس ولا بوخشين

أَرَى سَبِعَةَ يَسْعَوَ أَنَ الْوَصَلِ ، كُلَّتُهُمْ اللهِ عَنْدُ رَبِّنَا دِينَةٌ يَسْتَدَيِنُهُمَا وَأَلْقَيتُ سَهَمِي وَسُطَهُمْ مِنْ أُوخَشُوا، فَمَا صَارَ لِي فِي القَسْمِ إِلَا تُسَمِينُهَا فَمَا صَارَ لِي فِي القَسْمِ إِلَا تُسَمِينُهَا

قال: أو خَسُنُوا خَلَطُنُوا . وقوله فسا صار لي في القسم إلا تمينُها أي كنت المن ثانية بمن يَسْتُنَا يِنها ؟ وقال النابغة :

أَبَوْا أَنْ يُقَيِّمُوا للزماح، وَوَخَشَتُ شَعَارِ، وأَعْطَوْا مُنْيَةً كُلَّ ذِي ذَحْلُ قال شمر : وخَشَتْ أَلْقَتْ بأَيديها وأطاعت. ودش : إن الأعرابي : الوَدْشُ الفِسَاد .

ورش: الوارش: الدافيع، والوارش: الطفيلية المنتشبي للطعام، ويقال للذي يَدْخُلُ على قوم يطفعهم وارش، يطفعهم وارش، وللذي يَدْخُلُ على قوم وللذي يَدْخُلُ عليهم وهم شَرَبُ : واغِلُ ؛ وقيل : الوارش الداخل على الشرب كالواغِل ، وقيل : الوارش في الطعام خاصة ، والواغِل في الشراب ، والدافع في أي شيء وقع في شراب أو طعام أو غيره ، وقيل : الوارش في كل شيء أيضاً ، وورش ورشاً وورش وهو من الشهوة إلى الطعام لا يكثر م نفسه . أبو عمرو : الوارش النشيط ، وقد ورش ورش ورش ورشاً ، وأنشد :

يَسْبَعْنَ زَيِّافاً إذا زِفْنُ لَجَا ، بات يُبادِي وَرِشَاتِ كَالقَطا إذا اشْتَكَنَ بُعْدَ تَمْشَاهُ اجْتُرَى مِنْهُنَ"، فاسْتَوْ في برَّحْبِ أو عَدَا

أي زاد . اجْتَرَى منهن : من الجزاء . قال : ورجل واديش نشيط .

والتُّور يش : التَّحريش ، يقال: ورَّشت بين القوم

وأراشت .

والرَوِشَةُ من الدواب : التي تَفَكَّتُ إلى الجَرَّي وَصَاحِبُهَا يَكُفُّهَا . أَبُو عَمْرُو : الوَرَشَاتُ الْحِفْافُ مِن النُّوقِ . من النُّوقِ .

والوَرْشُ؛ تناوْلُ شيء من الطعام، تقول: ورَسَنْتُ أَرْشُ ورْشُ مَن أَرْشُ ورْشُا إِذَا تناولت منه شيئاً . وورَشَ من الطعام شيئاً : تناوَلَ قليــلّا من الطعام شيئاً : تناوَلَ ، وقيل : تناوَلَ قليــلّا من الطعام . أَنِ الأَعرابي : الرَّوْشُ الأَكلُ الكشير ، والوَرْشُ الأَكلُ الكشير ، والوَرْشُ الأَكلُ التَليل .

والوكرشان ؛ طائر شبه الحمامة ، وجمعه ورشان ، بحسر الواو وتسكين الراء ، مثل كر وان جمع كروان جمع كروان على غير قياس ، والأنثى ورشانه وهو ساق محر . وفي المثل : بعلة الوكرشان يأكل 'رطب المشان ، والجمع الوكرشان أيضاً : الكبير ، قال محمدات العمين الأعلى . والوكرشان : الكبير ، قال ابن سيده : وجدناه في شرح شعر الأعشى بخط ينسب الى تعلى .

وشوش؛ الوَّسْوَسُ والوَّسْواسُ من الرجال والإبل: الحقيفُ السريع ، ودجل وَسُنُواسُ أَي خَفَيف؟ عن الأَصْعَى ؟ وأنشد :

في الرُّكُبِ وَشُواشٌ وفي الحَيِّ وَفِلْ

وفي التهذيب: الوكشواش اكفيف من النعام، وناقة وشواشة كذلك .

والوَ سُوسَة ': كلام في اختلاط ؛ وفي حديث سُجود السهو: فلما انْفَتَلَ تَوَ سُوسَ القوم ' ؛ الوَ سُوسَة ': كلام م خلط حتى لا يكاد يُفهم ، ورواه بعضهم بالسين المهملة ، ويريد به الكلام الحفي " . والوسَوْسَة ' : الكلمة الحفية وكلام في اختلاط . الليث : الوسَوْسَة ' الحَفّة ' . أبو عمرو : في فلان من أبيه وسنواسة أي المنه أبو عبدة : رجل وَسُوسَي الذّراع ونَسْنَشَي شُمّة . أبو عبدة : رجل وَسُوسَي الذّراع ونَسْنَشَي ثُمْ الله ونَسْنَشَي أَلِه وَسُواسَة وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة وَسُوسَة وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة وَسُوسَة وَسُوسَة وَسُوسَة مُنْ أَلِه وَسُوسَة وَسُوس

الذراع، وهو الرقيقُ البد الحقيفُ في العمل؛ وأنشد: فقيامَ فَتَنَّى وَشُنُوسَيْ الذَّرَا عِيْ لم يَتَلَبَّثُ ولم يَهْمُمْمِ

وطش: وطئش التوم عني وطئشاً ووطئشهم:

دفعهم . وضروه فما وطئش إليهم أي لم يعطهم ،
وفي الصحاح: فما وطئش إليهم توطيشاً أي لم يمدد وفي المحكم : أي لم يدفع
بيده ولم يدفع عن نفسه ، وفي المحكم : أي لم يدفع
عن نفسه . ويقال : سألته عن شيء فما وطئش وما
وطئش وما دراع أي ما بيئن لي شيئاً. وسألوه فما
وطئش إليهم بشيء أي لم يعظهم شيئاً. ووطئش عنه:
ذب " . ووطئش : أعظى قليلا ؛ عن ابن الأعرابي ؛

هَبَطَنَا بِلاداً ذات حُمَّى وحَصْبَةِ ومُومٍ، وإخوان مُبِين عُتُوقَهُا سوى أن أفواماً من الناس وطشُوا بأشاء، لم يَذهبُ ضكالاً كل يقها

أي لم يَضِع فعالُهم عندنا ، وقبل : معناه لم يَعَفَ علينا أَنهم قد أحسنوا إلينا . اللحياني : يقال وطئش لي شيئاً ؛ معناه افتح لي شيئاً . الجوهري : وطئش لي شيئاً حتى أذكر وأي افتح . والوطئش : بَيان طرف من الحديث . الفراه : وطئش له إذا هئاً له وجه الكلام والعمل والرأي . وطوئس إذا مطل غرية . ان الأعرابي: التوطيش الإعطاء القليل .

وفش : بها أو فاش من الناس : وهم السُّقَاطُ، واحدُهم وَفُـشُ ، وقـد يقال أو قاس ، بالقاف والدين غير المعجمة .

وقش : الوَّقَشُ والوَّقَشُ والوَّقَشَةُ والوَّقَشَةُ : الصوتُ والحرَّهُ . وأُقْتُشْ": جد النَّسر، سُنَّى بذلك لأن أباه نظر إلى أمه وقد حَسلت به فقال : ما هذا الذي يتُو قيش في بَطُنْكُ ? أي يتحرك .

ويقال: سبعت وقشه أي حسَّه . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : دخلتُ الجنَّــةَ فستبعث وقشاً خلفى فإذا بالله. قال ان الأعرابي: يقال سبعت وقش فلان أي حركته ؟ وأنشد:

لأخيفافها بالليل وقش كأنه، على الأرض ، تُوشافُ الطُّنَّباء السُّوانيج وذكره الأزهري في حرف الشين والسين فكونان لفتين. وتوكُّشُ أي تحرُّكُ ؟ قال دُو الرُّمة :

فدَع عنك الصَّبَا، ولَـدَنُّكُ هَـبًّا ﴿ توقش في فيؤادك واحتيالا

قال أن يرى : هذا البت أورده الحوهرى : ولَدُّيْكِ هِمْ ، قال وصوابُ إنشاده : ولدبك هماً ، على الإغراء؛ قال: وكذا أنشده بالنصب في فصل الراء، والمعنى عليه والإعراب ، ألا تراه عطَّف عليه قولَه واحتيالًا ? والمعنى دع عنك الصّب واصرف همتك واحتيالتك إلى الممدوح ؛ ولهذا يقول بعده :

> إلى ابن العامري إلى بالل ، فطعت بأرض معقلة العدالا

مَعْقُلَةً : امْمُ أُرضٍ . والعَــدُ الُّ : أَنْ يُعَادِلُ بِينَ أمرين وما يُعدل به عن هواه ال ووَ قَسَ مَنْهُ وَقَسًّا ؛ أَصَابُ مِنْهُ عَطَاءً . وَالوَ قَلْشُ :

ووَ قَشُ : اسمُ رَجِلُ مِن الأَوْسُ. وبنو وَقَشْ : حَيْ من الأنصار . وو تُحَدِّشُ : حي من العرب . وأُقَائِشُ بن دُهُل : من شعرائهم ؛ عن اللحياني، قال: إِمَّا أَصِلُهُ وُقِيَشُ فَأَبِّدُلُوا مِن الواو هَمَزَةَ } قال : وكذلك الأصل عندي فيها أنشد مسيبويه للنابغة :

> كأنك من جيسال بني أفتيش، يُقَعَقَعُ خَلف رِجليه بشَنَّ

إِمَّا أَصَلُهُ الواوِ فَأُبِدُلُ إِذْ لَا يُعْرِفُ فِي الكلامُ أَقْشُ . الجوهري : بنو أُقْدَش قوم من الغرب، وأصل الألف فه وأو مثل أقتَّتَت ووقتَّتَت ، وأنشد البت بنت النابغة ، وقال كأنك جبل من جمالهم فحذف كما قال تعالى : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به ؟ أي وما من أهل الكتاب أحد إلا لسُؤمنين به. قال أبو تراب: سمعت مبتكراً يقول الوَّقَشُ والوَّقَصُ صِغار الحطب الذي تُشتِّع به النار . .

ومش : ابن الأعرابي : الوَمَشَةُ الْحَالُ الأبيض . ونش : الو نش : الرديء من الكلام .

وهش : الوَهُش : الكُسْر والدق ، والله أعلم

انتهى المجلد السادس - حوف السن وحوف الشن

# فهرست المجلد السادس

|     |            |       | الشين | حرف      |              |            |     | حرف السين |     |        |               |              |
|-----|------------|-------|-------|----------|--------------|------------|-----|-----------|-----|--------|---------------|--------------|
|     | ***        | 'n    | • •   |          | الألف        | فصل        | ۴   | •         |     |        | الألف .       | فصل          |
|     | 475        | •     | • 3   | حدة 💮 .  | الباء المنو  | )          | 7.  |           | •   | . 3.   | الباء الموح   | •            |
|     | 774        |       | •     | اة فوقها | التاء المثنا | )          | 44  |           | •   | فو قها | التاء المثناة |              |
| 191 | 774        |       | •     |          | الثاء المثا  | <b>b</b> ; | 7.5 | •         | •   | •      | الجيم .       | ,            |
|     | 771        | •     |       |          | الجيم        | . )        | 11  | •         | •   |        | إلحاء المهما  | , <b>A</b> - |
|     | TYA        | 9. %  |       |          | الحاء الم    | )          | -77 | •         | •   | . i.   | الحاء المعج   | •            |
|     | 797        | ż •   | •     | •        | الحاء الم    | )          | Yo  | •         | •   | . تل   | الدال المي    | >            |
| · è | 4.1        | •     | ٠     |          | الدال الم    | <b>)</b>   | 41  | •         |     | •      | الراء         |              |
|     | ***        | •     | •     |          | الواء        | <b>)</b>   | 1.8 | •         | •   | . نا   | السين المهم   | •            |
|     | <b>*1.</b> | •     | • *   | ,        | الزاي        | ) ·        | 110 | •         | •   | مِية . | الشين المعا   | •            |
|     | *1.        | 2 1 1 | .•    |          | الشين الم    | )          | 117 | •         | •   |        | الضاد المعر   | •            |
| 1   | #11        | •     | •     |          | الطاء الم    |            | 171 | •         | •   | لة .   | الطاء المهم   |              |
|     | 414        |       | •     |          | العين الم    | )          | 174 | • 5       |     | لة     | العين المهد   | <b>»</b> ,   |
|     | ٣٢٢        | •     | •     | بحبة .   | الغين المه   | <b>)</b>   | 104 |           |     |        | الغين المعجمة | •            |
|     | ***        | •     | •     | •        | الفاء        | <b>»</b>   | 10% |           |     | • ;    | الفاء .       | •            |
|     | 225        | •     | •     | •        | القاف        | ))         | 177 |           |     | •      | القاف .       | •            |
|     | 444        | • .   | •     | •        | الكاف        | <b>)</b>   | 144 | •         | •   | •      | الكاف.        | )            |
|     | 711        | •     | •     | . •      | اللام        | )          | 7.7 | •         | • • | •      | اللام         | D            |
|     | Tii        | •     | •     | -        | الميم        | ))         | 714 | •         | •   | • + 1  | - الميم       |              |
|     | 464        | ٠     | • • • | •        | النون        | )          | 770 | •         | •   | •      | النون .       | •            |
|     | 411        | •     | • 1.  |          | +141         | <b>3</b>   | 717 | •         |     | .• .   | الماء .       | >            |
| ,   | <b>*17</b> | •     | 5     |          | الواو        | •          | 404 | •         | •   | •      | الواو .       | •            |
|     |            |       | 4     | 7        |              |            | 709 | •         | • . | •      | الياء .       | ,            |